(Se) (Se) للقراز ألك رفر يَنْ وَلَا إِنْ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعَالِقُونِهُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُونِ الْمُعِلَّقُونِ الْمُعِيمُ الْمُعِلَّقُونِ الْمُعِلَّقِيلِ الْمُعِلِّقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلَّقُونِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِيمُ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُلِقُونِ الْمُعِلِقُونِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُونِ الْمُعِلِقُلِقُلِقُلِقُونِ الْمُعِلِقُلِقُ الْمُعِلِمِي الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقُلِقُ لِلْمُعِلِ

اعتدادً

القِسُوالعِائِيِّ مُؤسَّكِيةِ ٱلدُّرَ السَّنِيَةِ

مُلِجَعَة وَتُدُقِيقُ

ولنتيخ للركتي وغالبين عماة البتب الشيخ للركتي لأعرب للطائ أشاذ النَّفِيْرُوعُلُوم لِعُرَآن في جَلْعِمَة الرَّمَّاجِ ﴿ أَسَادَ لِتَعْيِرُوعُكُومُ لِمُزَّلَنَ في جَلْعِمَة

> الاشتاف المائي الشيخ عكوي ترجوه الفاور السقاف

> > المجَلَّدُ الرَّابْع

www.dorar.net

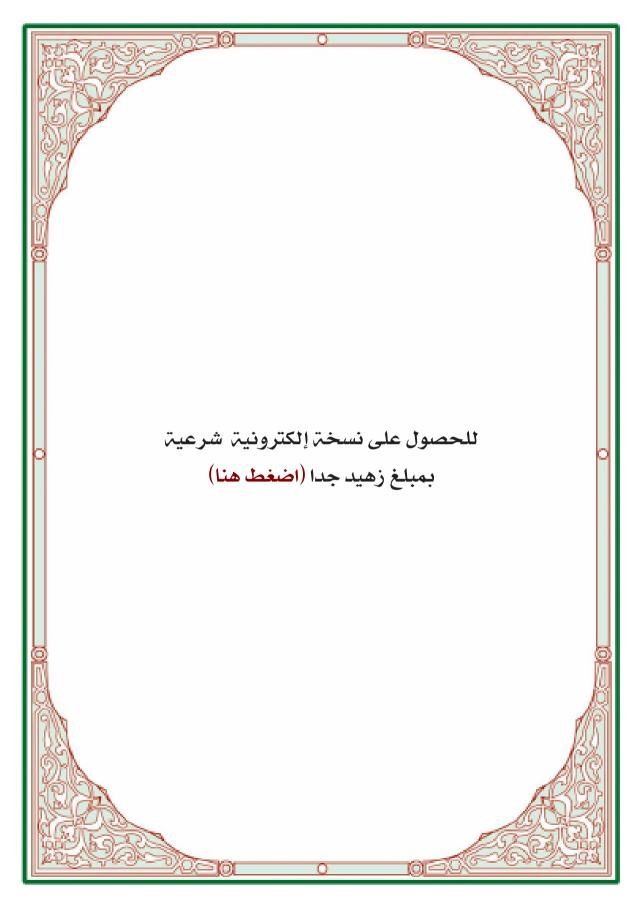







للقُرآنِ الكَريم

(سورة المائدة)

إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشراف العام الشيخ علوي بن عبد القادر السَّقَّاف

المجلد الرابع



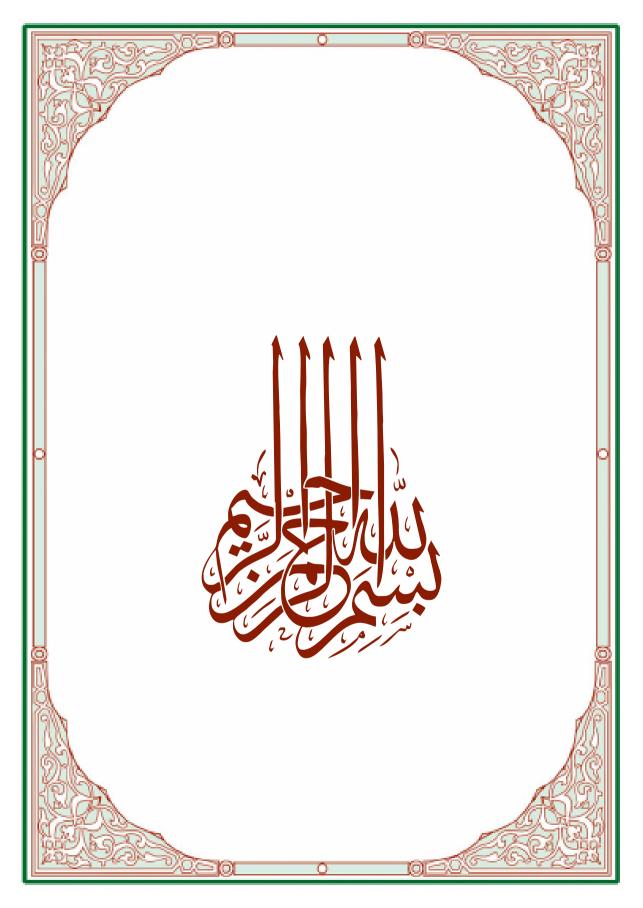



#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











#### سُورةُ المائدُة

#### . أسماءُ السُّورة:

سُمِّيتْ هذه السُّورةُ الكريمةُ، سُورةَ المَائدة(١).

فعَن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ، قال: (حَجَجتُ فدخلتُ على عائشةَ رضِي اللهُ عنها، فقالَت لي: يا جُبَيرُ، تقرأُ المائدةَ؟ فقُلتُ: نَعم، فقالَت: أمّا إنَّها آخِرُ سُورةٍ نزَلَتْ...)(٢).

#### فَضائلُ السُّورة وخَصائصُها:

١ - سُورةُ المَائدةِ مِن السَّبعِ الطِّوالِ التي أُوتِيَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
 مكانَ التَّوراةِ:

فعَن واثلةَ بنِ الأَسقَعِ رضِي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (أُعطِيتُ مَكانَ النَّوراةِ السَّبعَ الطِّوالَ، وأُعطيتُ مَكانَ الزَّبورِ المِئِينَ، وأُعطيتُ مَكانَ الزَّبورِ المِئِينَ، وأُعطيتُ مَكانَ الإنجيلِ المثانيَ، وفضِّلتُ بالمفصَّلِ))(٣).

(١) سُمِّيتْ هذه السورةُ بهذا الاسم؛ لوُرودِ ذِكر المائدةِ فيها؛ حيث طلَب الحواريُّون مِن عيسى عليه السلام آيةً تدلُّ على صِدق نُبوَّته، وتكون لهم عِيدًا، وقد اختصَّتْ هذه السُّورة بذِكرها.

- (٢) أخرجَه أحمدُ (٢٥٥٤٧)، والنَّسائي في ((السنن الكبرى)) (١١٠٧٣)، والحاكم في ((المستدرك)) (٣٢١٠).
- قال الحاكم (٣٢١٠): صحيحٌ على شرْطِ الشَّيخين. وقال الشوكانيُّ في ((نيل الأوطار)) (٩/ ٢٠٤): رجاله رجالُ الصَّحيح.
- (٣) أخرجه أحمدُ (١٦٩٨٢)، والطَّيالسيُّ في ((المسند)) (١١٠٥)، والطبرانيُّ في ((المعجم الخرجه أحمدُ (٢٢٥٥))، والبيهقيُّ في ((شعب الإيمان)) (٢٢٥٥)، وأبو نعيم في ((معرفة



٢- مِن خَصائصِ هذِه السُّورةِ: أَنَّها مِن آخِرِ ما نزَلَ مِنَ القُرآنِ(١):

فعَن عبدِ اللَّهِ بنِ عَمرٍ و رضِي اللهُ عنهما، قالَ: (آخِرُ سُورةٍ أُنزِلَت سورَةُ المائدةِ)(٢).

وعن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ، أن عائشةَ رضِي اللهُ عنها، قالت له: (يا جُبَيرُ، تَقرَأُ المائدةَ؟ فقال: نَعَم، قالتْ: أَمَا إِنَّها آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَت)(٣).

٣- مِن خَصائِصِها: أنَّها أجمعُ سُورةٍ في القُرآنِ لفُروعِ الشَّرائعِ، وذُكِر فيها مِن التَّحليلِ والتحريمِ والإيجابِ ما لم يُذكَرْ في غيرِها(٤).

#### بيانُ المَكِّيِّ والمَدنيِّ:

سُورةُ المَائدةِ سُورةٌ مدَنيَّة، نزلَتْ بعدَ الهِجرةِ، ونقَل الإجماعَ على ذلِك عددٌ

الصحابة)) (٦٤٨٥).

قال الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ٤٩): فيه عِمران القطَّان، وبقيَّةُ رِجاله ثقاتٌ. وحسَّنه السيوطيُّ في ((الجامع الصغير)) (١٠٥٩)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (١٠٥٩).

(١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٥٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٢١).

وقيل: إنَّ سورة المائدة مُحكَمةٌ ليس فيها منسوخٌ، وقد وردَ هذا عن ابنِ عبَّاس وعائشةَ وعمرِو ابن شُرَحبيلَ وجمع من السَّلفِ.

قال ابنُ حجر: (حتَّى صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ وعائشةَ وعمرِو بنِ شُرَحبيلَ وجمْعٍ مِن السَّلف: أنَّ سورةَ المائدة مُحكَمةٌ) ((فتح الباري)) (٥/ ٤١٢).

(٢) رواه الترمذيُّ (٣٠٦٣)، والحاكم في ((المستدرك)) (٢١١)، والبيهقيُّ في ((السنن الكبرى)) (١٣٩٧٩)

قال الترمذيُّ: حسنٌ غريبٌ. وحسَّن إسنادَه الألباني في ((صحيح الترمذي)) (٣٠٦٣).

(٣) تقدم تخريجه

(٤) قال أبو حيَّان: (قد تَضمَّنت هذه السورةُ ثمانيَ عَشْرةَ فريضةً لم يُبيِّنْها في غيرِها) ((تفسير أبي حيان)) (١٥٧/٤). وقال ابنُ عاشور: (احتوتْ هذه السورةُ على تشريعاتِ كثيرةٍ تُنْبئُ بأنَّها أُنزلت لاستكمالِ شرائع الإسلام) ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٧٢)، ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٤٤//١٤).



من المفسِّرينَ (١).

#### مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهمِّ المقاصدِ التي تَضمَّنتُها سورةُ المائدةِ:

١ - التَّأْكيدُ على حِفظِ العُهودِ والمواثيقِ والوفاءِ بها(٢).

Y- بيانُ الكَثيرِ من الأحكام الشَّرعيَّةِ (T).

٣- تَنظيمُ العَلاقاتِ بينَ المسلمينَ وغَيرِهم (٤).

#### مَوضوعاتُ السُّورةِ:

مِن أَبرزِ الموضوعاتِ التي تناولَتْها سورةُ المائدةِ:

١ - تقريرُ العَقيدةِ الصَّحيحةِ، والاهتمامُ بأمورِ التَّوحيدِ، وتَصحيحُ الكثيرِ مِن المعتقداتِ الباطلةِ، والتذكيرُ بيوم القيامةِ.

٢- تقريرُ أنَّ الحُكمَ للهِ تعالى وحده، وأنَّه لا حُكمَ أحسنُ مِن حُكمِ الله تعالى،
 مع بيانِ وجوبِ الحُكم بما أَنزلَ اللهُ تعالى، وإلغاءِ حُكْم الجاهليَّة وتقبيحِه.

٣- التأكيدُ على عقيدةِ الولاءِ والبراء، والتشديدُ على تولِّي المؤمنين، مع التحذيرِ غاية التحذيرِ من تولِّي أهلِ الكُفر، وبيانِ أنَّ الذين في قلوبِهم مرضٌ هم المسارِعونَ في تَولِّيهم.

<sup>(</sup>۱) وممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ عطية في ((تفسيره)) (۲/ ١٤٣)، والقرطبيُّ في ((تفسيره)) (٦/ ٣٠)، وابنُ عاشور في ((تفسيره)) (٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((بصائر ذوى التمييز)) للفيروزابادي (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





٤- تنظيمُ علاقاتِ المُسلمينَ مع غيرِهم، خاصَّةً اليهودَ والنَّصارى.

٥- بيانُ كثيرٍ من الأحكامِ الشَّرعيَّة وتوضيحُها؛ فمِن ذلك: الأحكامُ الشَّرعيَّة المتعلِّقة بالعباداتِ والمعاملاتِ؛ كأحكامِ العُقود، والذَّبائح، والصَّيد، والإحرام، ونكاح الكتابيَّات، والرِّدَّة، وأحكامِ الطَّهارة، وحَدِّ السَّرِقة، وحدِّ البَغي والإفسادِ في الأرضِ (الحِرابة)، وتحريمِ الخَمْر والميسرِ، وكَفَّارة اليَمين، والنَّهي عن قَتْلِ الصَّيدِ في الإحرام، والوَصيَّةِ عندَ الموتِ؛ إلى غيرِ ذلك.

٦- اشتملتْ سورةُ المائدةِ على بعضِ القِصصِ، ومِن ذلك قِصَّةُ بني إسرائيلَ
 مع موسى عليه السلامُ، وقِصَّة ابنَيْ آدَم، وقِصة المائدة.

٧- بيانُ أحوالِ أهلِ الكتابِ، ونقضِهم للعهودِ وتحريفِهم للكتبِ المنزَّلةِ، ومناقشةُ بعض عقائدِهم الزَّائفةِ؛ من نسبةِ الولدِ إلى الله، وإنكار رِسالةَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إلى غير ذلك من عقائدِهم الباطِلة.





#### الآيتان (١ - ٢)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَنِهِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ عَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُواْ شَعَتَهِرَ ٱللّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدَى وَلَا ٱلْقَلْتَهِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَنْهَغُونَ فَضَلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلُهُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَنَعَانُ قَوْمِ أَن يَبْغُونَ فَضَلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلُهُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَعَانُ قَوْمِ أَن مَنْهُونَ فَضَلًا مِن رَبِّهِمْ وَرِضُونًا وَإِذَا حَلَلُهُمْ فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَعَانُ قَوْمِ أَن مَنْكُونَ فَصَلَامُونُ عَلَى اللّهِ وَالنَّقُونَ فَوْمِ أَن مَنْكُونُ فَعَلَا مِن اللّهَ عَنِ ٱلْمِنْمِ وَلَا اللّهَ عَنْهُ وَلَا مَنْ عَنْهُ وَلَا عَلَى اللّهِ فَعَلَونُوا عَلَى ٱلْإِنْ وَالنَّقُونَ وَلَا اللّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الللّهُ هَا لَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ أَوْفُواْ ﴾: أدُّوا مع التَّمامِ، وأصلُ الوفاء: تمامُ الشَّيءِ، وإتمامُ العَهدِ، والقيامُ بمقتضاه، وإكمالُ الشَّرط(١).

﴿ بِٱلْعُقُودِ ﴾: بالعُهودِ الموتَّقَةِ، وأصل (عقد) يدلُّ على: شَدِّ، وشِدَّةِ وُثوقٍ (٢).

﴿ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾: الإبلُ والبَقَر والغَنَم، والبَهِيمَةُ: كلُّ ما استَبْهَم عن الجَوابِ، أي: استَغلَق، وما لا نُطْقَ له؛ وإنما قيل للأنعام: بَهيمة؛ لأنَّها أبهمتْ عن أن تُميِّزَ، والأنعامُ: أصلُها الإبل، ثم استُعمِلَتْ للبقرِ والغَنَم، وأصل كلمة (نعم): يدلُّ على تَرفُّهِ، وطِيبِ عَيشٍ، وصلاح (٣).

﴿ ٱلصَّيْدِ ﴾: أي: الاصطياد، والصَّيد: هو تناولُ ما يُظفَر به، أو ما كان مُمتنِعًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٨٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٤٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٦).



ولم يكُن له مالكٌ، وكان حلالًا أكْلُه، وأصلُه: ركوبُ الشَّيءِ رأسَه، ومُضيُّه غيرَ ملتفِتٍ ولا مائلِ(١١).

﴿ حُرُمٌ ﴾: مُحرِمونَ، جمْع حَرامٍ، وهو بمَعْنَى مُحرِم، مِن: أَحْرِم الرَّجلُ بالحجِّ؛ لأَنَّه يَحرُم عليه ما كان حلالًا له من الصَّيدِ والنِّساءِ، وغير ذلك، وأصل (حرم): المنْع والتَّشديد(٢).

﴿ شَعْنَبِرَ ﴾: وَاحِدُها شَعيرَة، وهي مَا جعَله الله تعالى عَلَمًا لطاعَتِه، والشَّعائِر: أعلامُ الحجِّ وأعمالُه، ومشاعِرُ الحجِّ: مواضِعُ المناسِك (٣).

﴿ اللَّهُ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى الْمُعْتَى عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَّمُ عَلَّى الْمُعْتَمِ عَلَّى الْمُعْتَمِ عَلَى الْمُعْتَمِ عَلَ

﴿ الْقَلَكِيدَ ﴾: ما قُلِّد من الهَدْي، وكانوا يقلِّدونَ البعيرَ من لِحاءِ شَجرِ الحرمِ، فيأمنُ بذلك حيث سلك، وأصل (قلد): الفَتْل، ويدلُّ على تعليقِ شيءٍ على شيءٍ، وَلَيَّه به (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٢٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١ / ٢٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣ / ١٩٤)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (١ / ٢٥٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١ / ٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (١ / ٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٧).



﴿ اَلْمَا اللَّهُ المستقيم، أو التوجُّه نحو مقصود (١٠).

﴿ فَضَلًا ﴾: عطاءً زائدًا؛ فأصلُ الفَضلِ الزِّيادةُ؛ وكلُّ عطيَّةٍ لا تلزَمُ مَن يُعطي يُقال لها: فضلٌ، والإفضال: الإحسان(٢).

﴿ كَلَلْهُمْ ﴾: خَرِجتُم من إحرامِكم، أو خرجتُم مِن الحرَمِ، وأصل الحَلِّ: حَلُّ العُقدةِ، وفَتْح الشَّيءِ (٣).

﴿ وَلَا يَجُرِمَنَّكُمُ ﴾: ولَا يَحمِلنَّكم، أو لا يَكْسِبنَّكم، وجَرَم أَيْ: كَسَبَ؛ لأنَّ الَّذي يَحوزُه فكأنَّه اقْتَطَعه، ويقال: جَرَمَ: إذا أَذْنَبَ وَاكْتَسَبَ الإِثمَ، ولا يكادُ يُقالُ في عامَّةِ كلامِهم للكسْبِ المحمودِ، وأصل (جرم) يدلُّ على القَطع (٤).

﴿ شَنَّانُ ﴾: بَغضاءً، أو شِدَّةُ البُغض والعداوة؛ يُقال: شَنِئْتُه، أي: تَقَذَّرْتُه لَعْضًا له(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١، ٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٩/٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٤٥)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ١٩٢)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٥)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٠)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤١٥).



#### مُشْكلُ الإعراب:

قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُوا بِٱلْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾.

﴿ غَيْرَ ﴾: منصوبٌ على أنّه حالٌ، واختُلِف في صاحبِ الحال؛ فقيل: هو الضمير المجرور في ﴿ لَكُم ﴾، وهذا قولُ الجمهور، وهو مِثْلُ قولِك: أُحِلَّ لك هذا الشَّيءُ لا مُفرِّطًا فيه ولا مُتَعَدِّيًا، والمعنى: أُحِلَّت لكم بهيمةُ الأنعامِ إلّا أن تُحِلُّوا الصَّيدَ في حالِ الإحرام؛ فإنّه لا يحِلُّ لكم ذلك إذا كنتم مُحْرمينَ. وقيل: الضَّميرُ المجرورُ في ﴿ عَلَيْكُم ﴾، أي: إلّا ما يُتْلى عليكم حالَ انتفاءِ كونكم مُحِلِّين الصَيدَ. وقيل: هو ضميرُ الجمعِ في ﴿ أَوْفُوا ﴾، والتقديرُ: أوْفُوا بالعقودِ في حالِ انتفاءِ كونِكم مُحِلِّينَ الصيدَ وأنتم حُرُم (۱).

﴿ ٱلصَّيْدِ ﴾: مجرورٌ لفظًا، منصوبٌ محلًا من إضافة اسمِ الفاعِلِ إلى مفعولِه، وهو مَصدرٌ بمعنى المفعول، أي: المَصِيد، ويجوزُ أنْ يكون على بابِه هاهنا؛ أي: غَيرَ مُحلِّين الاصطيادَ في حالِ الإحرام(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲۹۸/۱)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲۱۷/۱)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/۱۵)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۱۷/۱). ((تفسير الرازي)) (۱۱/۲۷۹).

وقد أورد السَّمين الحلبي مناقشاتٍ كثيرةً في هذه الآية، ثم قال: (وقديمًا وحديثًا استشكل الناسُ هذه الآية؛ قال ابنُ عطيَّة: «وقد خلَط الناسُ في هذا الموضع في نصب (غير) وقدَّروا تقديماتٍ وتأخيرات، وذلك كله غيرُ مُرضٍ؛ لأنَّ الكلام على اطراده فيُمكن استثناء بعد استثناء»، وهذه الآية ممَّا اتضح للفصحاء البُلغاء فصاحتُها وبلاغتها، حتى يُحكَى أنَّه قيل للكندي: أيُّها الحكيم، اعملُ لنا مثل هذا القرآن، فقال: نعم أعملُ لكم مِثلَ بعضه، فاحتجب أيَّامًا كثيرة، ثم خرج فقال: واللهِ لا يَقدِر أحدٌ على ذلك؛ إنَّني فتحتُ المصحف فخرجتُ سورة المائدة؛ فإذا هو قدْ نَطَق بالوفاء، ونَهَى عن النَّكث، وحلَّل تحليلًا عامًّا، ثم استثنى استثناء بعد استثناء، ثم أخبر عن قُدرته وحِكمته في سَطرين!). ((الدر المصون)) للسمين الحلبي بعدَ استثناء، ثم أخبرَ عن قُدرته وحِكمته في سَطرين!). ((الدر المصون))

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤١٥)، ((إعراب القرآن)) للدعاس (١/ ٢٤١).





قوله: ﴿ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾: مبتدأٌ وخبر، والجملةُ في محلِّ نصبٍ حالٌ من الضَّميرِ المُسْتَكِنِّ في ﴿ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ ﴾، كأنَّه قيل: أَحْلَلْنا لكم بعضَ الأنعام في حالِ امتناعِكم من الصيدِ وأنتم مُحْرِمون؛ لئلَّا تُحرِجَ عليكم (١١).

#### المعنى الإجماليُّ:

أَمَرَ اللهُ تعالى المؤمنينَ أَنْ يُتمُّوا العُهودَ التي بَيْنه وبَيْنهم، والعهودَ التي بينهم وبين الخَلقِ، والتي لا تُخالِف شَرْعَه، وأخبرَهم تعالى أنَّه أحلَّ لهم الإبلَ والبقرَ والغَنَم، إلَّا ما سيُقرأ عليهم تحريمُه منها، وهو ما بيَّنه في قولِه سبحانه: ﴿حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ النَّيْتَةُ وَالدَّمُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ ... ﴾، كما يُستثنى أيضًا صَيدُ البَرِّ فيما لو كانوا داخلَ حدودِ الحرَمِ، أو كانوا مُحرِمينَ بحجٍ أو عُمرةٍ، إنَّه سبحانه وتعالى يَحكُم بما شاء، ويقضي بما أراد.

ثمّ نهى سبحانه وتعالى عبادَه المؤمنين أنْ يَتعدَّوا حُدودَه بتحليلهم حُرُماتِه التي أُمِروا بتعظيمِها، والتي منها شعائرُ الحجِّ، ولا يَنتهِكوا حُرمةَ الأشهرِ الحُرُم بابتداءِ القِتال فيها، أو التلبُّسِ فيها بظُلم أو ارتكابِ مُحرَّماتٍ، كما نهاهم عن انتهاكِ ما يُهدَى إلى الحَرَمِ من الأنعامِ؛ بأنْ يَذبَحوها قبلَ بلوغِها مَحِلَّها، أو يَنتهكوا الهَديَ التي تُجعَلُ القلائدُ أو يَمنعوها من الوصولِ إلى محِلِّها، أو يَنتهكوا الهَديَ التي تُجعَلُ القلائدُ في أعناقِها، ونهاهم أنْ يستجلُّوا قِتالَ مَن قصد البيتَ الحرامَ طلبًا لفَضْلِ اللهِ ورضوانِه، ثم أباح لهم الصَّيدَ بعد الانتهاءِ من إحرامِهم، وإذا خرجوا مِن الحرم، ثم نهاهم جلَّ وعلا أنْ يَحمِلَهم بُغضُهم وكراهيتُهم لأقوام منعوهم من الوُصولِ للمسجدِ الحرامِ، على أنْ يَعْتدوا عليهم، ويقتصُّوا منهم ظلمًا وعدوانًا، وأمَرَهم أنْ يتعاونوا على البِرِّ والتقوى، وألَّا يتعاونوا على الإثم والعُدوان، وأمَرَهم بتقوى الله؛ فإنَّه شديدُ العقاب.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۰۱)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٨٥ - ١٨٦).



#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوَفُواْ بِٱلْمُقُودُ أُجِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ عَيْرٌ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمَ حُرُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ مَا يُرِيدُ ۞ ﴾.

# ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنونَ، قوموا بإتمامِ وإكمالِ جميعِ العُهودِ التي بينكم وبين الخالِق سبحانه، وجميعِ العهودِ التي بينكم وبين المخلوقينَ؛ ما لم تُخالِفْ شَرْعَ اللهِ تعالى (۱).

### ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾.

أي: قد أحلَّ اللهُ تعالى لأجْلِكم- أيُّها المؤمنون- الإبلَ والبَقر والغنَم؛ فضلًا منه ورحمةً (٢).

# ﴿ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: إلَّا ما سيُتلَى عليكم تحريمُه منها في قولِه سبحانه: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ ... ﴿ أَلَّهُ الْمَيْتَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ ... ﴾ (٣) [المائدة: ٣].

# ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۷).

قال ابنُ جريرٍ: (اختلَف أهلُ التأويلِ في العقودِ التي أمَر الله جلَّ ثناؤُه بالوفاءِ بها بهذه الآيةِ، بعدَ إجماع جَميعِهم على أنَّ معنى العقودِ: العهودُ) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۶ - ۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۸/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۷ - ۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٨/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٨/٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/٨).



أي: ويُستثنى أيضًا مِن حِلِّ بهيمة الأنعامِ لكم صيدُها وأنتم في الحَرَم، أو وأنتم مُحرِمون بحَجِّ أو عُمرةٍ (١٠).

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾.

أي: إنَّ الله تعالى يَقضي في خَلْقِه ما يشاءُ، ومن ذلك تحليلُ وتحريمُ ما يشاءُ، وهو الحكيمُ في جميعِ ما يُقدِّره ويَشْرَعُه من أحكامِ (٢).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَنَيِرَ ٱللّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدَى وَلَا ٱلْقَلَيْمِدَ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَعُونَ فَضَلًا مِّن رَّبِهِمْ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْمُ فَأَصْطَادُوا الْقَلَيْمِ وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْمُ فَأَصْطَادُوا الْقَلَيْمِ وَلَا يَجُرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَجُرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمِ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَجُرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا يَعْرَامِنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْمُدُونِ وَٱلنَّقُولُ اللّهَ إِنْ ٱللّهَ إِنْ ٱللّهَ إِنْ ٱللّهَ إِنْ اللّهَ اللّهَ اللّهَ إِنْ اللّهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ أَنْ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

أنَّ الله تعالى لَمَّا حرَّم الصيدَ على المُحرِم في الآيةِ الأولى، أكَّدَ ذلك بالنهيِ في هذه الآيةِ عن مخالفَةِ تكاليفِ الله تعالى (٣)، فقال:

### ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يُحِلُّواْ شَعَتَمِرَ ٱللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۸- ۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۸/ ۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۹ – ۱۰).

قال القرطبيُّ: (وهذه الآيةُ مما تلوحُ فصاحتُها وكثرةُ معانيها، على قلَّة ألفاظِها، لكلِّ ذي بصيرةٍ بالكلامِ؛ فإنَّها تضمَّنت خمسةَ أحكام: الأولُ: الأمرُ بالوفاءِ بالعقود. الثاني: تحليلُ بهيمةِ الأنعامِ. الثالثُ: استثناءُ ما يلي بعدَ ذلك. الرابعُ: استثناءُ حالِ الإحرامِ فيما يُصادُ. الخامسُ: ما تقتضيه الآيةُ مِن إباحةِ الصَّيد لمَن ليس بمُحرم). ((تفسير القرطبي)) (١/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٧٩).



أي: يا أَيُّها المؤمنون، لا تَنتَهِكوا ما حرَّمَ الله تعالى عليكم، ولا تُضَيِّعوا فرائضَه، ومِن ذلك مناسِكُ الحجِّ<sup>(۱)</sup>.

### ﴿ وَلَا ٱلشَّهُ مَ ٱلْحَرَّامَ ﴾.

أي: ولا تَنتهِكوا حُرمةَ الأشهُرِ الحُرُم بابتداءِ القِتالِ فيها، وبغيرِ ذلك من أنواعِ الظُّلْم والمحرَّماتِ(٢).

قال تعالى: ﴿ إِنَّ عِـدَةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَنُوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَآ أَرْبَعَتُ حُرُمٌ ﴾ [التوبة: ٣٦].

وعن نُفَيعِ بنِ الحارثِ رَضِيَ الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ الزمانَ قد استدارَ كهيئتِه يومَ خلَقَ اللهُ السَّمواتِ والأرضَ؛ السَّنةُ اثنا عشرَ شهرًا، منها أربعةٌ حُرمٌ؛ ثلاثٌ متوالياتٌ: ذو القَعدةِ وذو الحِجةِ والمحَرَّمُ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱۸/۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۱۸).

قال ابنُ كثير: (وقد ذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك منسوخ، وأنه يجوزُ ابتداء القتال في الأشهر الحرم، واحتجُّوا بقوله: ﴿ فَإِذَا ٱسَلَحَ ٱلأَشَّهُرُ لَلْكُرُمُ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾ [التوبة: ٥]، قالوا: والمراد أشهرُ التسيير الأربعة، ﴿ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيثُ وَجَدَتُمُوهُمْ ﴾، قالوا: فلم يَستنن شهرًا حرامًا من غيره ) ((تفسير السعدي)) (١/ ٩). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (١/ ١٨ ٢ - ٢١٨). وقال ابن عثيمين: (أمَّا القتالُ في الشهر الحرام، فاختلَفَ فيه العلماء: فمنهم مَن يقول: إنَّه منسوخٌ، ومنهم مَن يقول: إنَّه مُحكَم وليس بمنسوخٍ؛ فالقائلون بأنَّه منسوخٌ يقولون: إنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلامُ قاتلَ في الشهر الحرام؛ فإنَّه بعدَ فَتْح مكَّة - أي: في رمضان - خرَج إلى هوازنَ وثقيفٍ وقاتَلَهم في ذي القَعدة، وكذلك كانت غزوةُ تبوك في الشهر الحرام في مُحرَّم، وهذا يدلُّ على أنَّ القتالَ في الشهر الحرام نُسِخ تحريمُه، ولكنَّ الصَّحيحَ أنه باقٍ، وأنَّه لا يجوزُ وهذا يدلُّ على أنَّ القتالَ في الشهر الحرام نُسِخ تحريمُه، ولكنَّ الصَّحيحَ أنه باقٍ، وأنَّه لا يجوزُ تُحمَلُ قِصَّة هوازن وتبوك؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم إنَّما غزاهم لأنَّه قيل له: إنَّهم قد تُحمَلُ قِصَّة هوازن وتبوك؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم إنَّما غزاهم لأنَّه قيل له: إنَّهم قد جمَعوا له، فلا بدَّ من الدِّفاع) ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٥).





ورجب مُضَرَ (١)، الذي بين جُمادي وشعبانَ))(٢).

#### ﴿ وَلَا ٱلْهَدَى ﴾.

أي: ولا تَنتهِكوا ما يُهدَى إلى الحَرَم من إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ تقرُّبًا إلى الله تعالى، فلا تذبحوه قبلَ بلوغِه مَحِلَّه، ولا تَحُولوا بينه وبين الوصولِ إلى محِلِّه، بل عَظِّموه (٣).

### ﴿ وَلَا ٱلْقَلَتَ إِذَ ﴾.

أي: ولا تَنتهِكوا أيضًا الهَدْيَ الذي تُجعَل له قلائدُ في عُنقِه؛ وكانت الهدْيُ تُقلَّدُ إظهارًا لشعائِر الله تعالى، وحملًا للنَّاسِ على الاقتداء، فتَبعَث مَن يراه على الإتيانِ بمثلِه، وتعليمًا لهم للسُّنَّة، وليُعْرَفَ أنه هديٌّ فيُحْتَرَم (٤٠).

### ﴿ وَلا ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضُونَا ﴾.

أي: ولا تستحلُّوا قِتالَ القاصدين إلى بيتِ الله تعالى الحرام، الذي مَن دخَلَه

<sup>(</sup>۱) ورجبُ مُضرَ: رجَب: هو اسم الشهر الذي بين جُمادى وشَعبان، من رَجِبْتُه، أي: هِبْتُه وعظَّمْتُه، فهو مرجوبٌ؛ ومنه سمِّيَ رجب؛ لأنَّهم كانوا يُعظِّمونه في الجاهليَّة ولا يستحلُّون فيه القِتال، ومضر: اسم قبيلة، وإنَّما أضيف لهم فقيل: رجَبُ مُضَر؛ لأنَّه كان بين بني مُضَر وبين ربيعة اختلافٌ في رجب؛ فكانت مُضر تجعلُ رجبًا هذا الشَّهرَ المعروف الآن، وهو الذي بين جُمادَى وشعبان، وكانوا مُتمسِّكين بتعظيمِه، وكانتْ ربيعةُ تجعلُه رمضانَ؛ فأُضيفَ إلى مُضرَ مبالغةً في إيضاحِه وإزالةً للْبَسْ عنه. وقيل: لأنَّهم كانوا أَشدَّ تعظيمًا له مِن غيرِهم، فكأنَّهم اختُصُّوا به. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (١/ ١٣٣)، ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ١٩٧)، ((شرح النووي على مسلم)) (١١ / ١٩٨)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٨/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٢٦٦٤) واللفظ له، ومسلم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲-۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۹)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۱/ ۱۹).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١٩/١).



كان آمنًا، والحالُ أنَّهم طالبونَ فَضلَ الله تعالى بالتِّجارةِ والمكاسِبِ المباحَةِ، أو راغبونَ في رِضوانِه بالحجِّ والعُمرةِ والطَّواف بالبيت، والصَّلاة وغيرِها من أنواعِ العباداتِ، فلا تَصدُّوهم ولا تتعرَّضوا لهم بسوءٍ، ولا تُهينوهم، بل عظموا الزَّائرينَ لبيتِ الله عزَّ وجلَّ(۱).

#### ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَطَادُوا ﴾.

أي: وإذا فرَغْتُم مِن إحرامِكم بالحجِّ أو العُمرةِ وأحللتُم منه، وخرجتُم من الحَرِّم، فلا حَرَج عليكم في اصطيادِ ما كان محرَّمًا عليكم صيدُه (٢).

﴿ وَلَا يَجُرِ مَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾ القِراءاتُ ذاتُ الأَثَر في التَّفسيرِ:

في قوله تعالى: ﴿ أَن صَدُّوكُمْ ﴾ قِراءتان (٣):

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۹)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۱۹-۲۰).

قال السعديُّ: (هذه الآية الكريمة مخصوصةٌ بقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾؛ فالمشرك لا يُمَكَّن من الدُّخول إلى الحرم) ((تفسير السعدى)) (ص: ٢١٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٢-٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲)، ((تفسير السعدي)) (۲/ ۲۰). (ص: ۲۱۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲۰ - ۲۱).

قال ابنُ جريرٍ: (يعني بذلك جلَّ ثناؤه: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا ﴾ الصيد الذي نهيتُكم أن تحلُّوه وأنتم حرمٌ، يقول: فلا حرجَ عليكم في اصطيادِه واصطادوا إن شئتُم حينئذٍ؛ لأنَّ المعنى الذي مِن أجلِه كنتُ حرَّمته عليكم في حالِ إحرامِكم قد زال، وبما قلنا في ذلك قال جميعُ أهلِ التأويل) ((تفسير ابن جرير)) ( / ٤٢- ٤٣).

(٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (إِنْ صَدُّوكُمْ) بكَسْر الهمزة، وقرأ الباقون (أَنْ صَدُّوكُمْ) بفتحها. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٣).

ويُنظر لمعنى القراءتين: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٢٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢٢٤).



١ قِراءة ﴿ أَنْ صَدُّوكُمْ ﴾ بالفتْح على أَنَّها عِلَّة للشَّنَآنِ، والمعنى: لا يَحْمِلَنَّكم بغضُكم لقوم على الاعتداء عليهم؛ لأجْلِ صَدِّهم إيَّاكم عن المسجدِ الحرام.

٢ - قِراءة ﴿إِنْ صَدُّوكُمْ ﴾ بـ (إن) الشرطيَّة، والمعنى: لا يحملنَّكم بُغضُ قومٍ
 على الاعتداءِ عليهم، إنْ صدُّوكم عن المسجدِ الحرام.

### ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ ﴾.

أي: ولا يَحملنَّكم - أيُّها المؤمنون - بُغضُ قومٍ على أن تَعْتَدوا عليهم فتقتَصُّوا منهم ظلمًا؛ طلبًا للاشتفاء منهم؛ لأجْل أنْ منعوكم من الوصولِ إلى المسجِدِ الحرام؛ فإنَّ العبدَ عليه أن يلتزمَ أمْرَ الله تعالى، ويَسلُكَ طريقَ العَدْلِ، ولو اعتُدِي عليه (۱).

### ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوىٰ ﴾.

أي: ولْيُعِنْ بعضُكم بعضًا - أَيُّها المؤمنون - على فِعْل الطَّاعاتِ، وتَرْكِ المحرَّمات (٢).

# ﴿ وَلَا نَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾.

أي: ولا يُعِنْ بعضُكم بعضًا - أيها المؤمنون - على اقترافِ المعاصي، وارْتِكابِ الظُّلم، والاعتداءِ على حقوقِ الخَلْق (٣).

### ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٤- ٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲۱ - ۲۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٢ - ١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٣).



أي: وامْتَثِلوا ما أَمَرَكم اللهُ تعالى به واجتنِبوا ما نهاكم عنه؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ ذو عِقابِ شديدٍ على مَن عصاه، وتجرَّأُ على محارمِه (١).

#### الغوائد التربويَّة:

1 - تصدير الآية بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّينَ ءَامَنُوا ﴾ يدلُّ على فضيلةِ الإيمانِ، وأهميَّة ما يُذكر بعدَ هذا النِّداء، وأنَّه مِن مُقتَضَياتِ الإيمانِ؛ تصديقًا به إنْ كان خبرًا، وعملًا به إنْ كان طَلبًا، وأنَّ مخالفة ذلك نقصٌ في الإيمانِ، وامتثاله يَزيد به الإيمانُ، وفيه إغراءٌ للمخاطَب؛ لأنَّ قولَه: ﴿ يَكَأَيُّهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ كأنَّه يخاطِبُهم بقوله: إنَّ إيمانكم يحمِلُكم على أنْ تفعلوا كذا وكذا، وأن تتركوا كذا وكذا، حسَبَ السِّياقِ (٢).

٢- وُجوبُ الوفاءِ بالعقود؛ لقوله: ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾؛ لأنَّ الأصلَ في الأمرِ أَنَّه للوجوبِ لا سيَّما إذا كان متعلِّقًا بحقِّ الآخرينَ، والعَقْدُ متعلِّقٌ بحقِّ الآخرين؛ لأنَّه إبرامُ شيءٍ بينك وبين الآخر".

٣- قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ فيه التنبيهُ على الانقيادِ لله تعالى في جميع تكاليفِه وأوامِرِه ونواهيه، فلا يُسألُ عن تَخصيصٍ ولا عن تفضيلٍ، ولا غيره (١٤).

٤ - الإشارةُ إلى أنَّه لا يحلُّ للإنسانِ أن يعترضَ على الأحكامِ الشرعيَّةِ؛ وجهُ ذلك: أنَّ الله تعالى ختَمَها بقوله: ﴿إِنَّ اللهَ يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾، وذلك بعد أنْ ذكر

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١٠،٦/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١١/١)

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/٧)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٥١).





أنواعًا من الأحكام(١).

٥- الإرشادُ إلى احترامِ أعظمِ المكانِ: الحَرَمِ، وأَكْرَمِ الزَّمان: الشَّهرِ الحرامِ، وما لابَسَهما؛ قال الله تعالى: ﴿ لَا يُحِلُّواْ شَعَكَيْرِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ ﴾(٢).

٦- تعظيمُ الشَّعائرِ؛ لأنَّ اللهَ أضافها إلى نفْسِه، في قوله: ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَنَيْرَ اللهَ أَسَالُهُ اللهَ أَسَالُهُ اللهُ أَسْلُولُ ويَعظُمُ بحسَبِ المضافِ إليه (٣).

٧- جمّع بين التَّحْليَة والتَّخلِية في قوله: ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى مِن أَركَانِ الهداية نَعَاوُنُا عَلَى ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ إذ إنَّ التَّعاوُنَ على البِّرِ والتقوى مِن أَركَانِ الهداية الاجتماعيَّة في القرآن؛ لأَنَّه يُوجِبُ على النَّاسِ إيجابًا دِينيًّا أَن يُعِينَ بعضُهم بعضًا على كلِّ عملٍ من أعمالِ البرِّ التي تنفَعُ النَّاسَ أفرادًا وأقوامًا في دِينهم ودُنياهم، وكلِّ عملٍ من أعمالِ البرِّ التي يدفعونَ بها المفاسِدَ والمضارَّ عن أنفُسِهم، فجَمَعَ بذلك بين التحلِية والتخلِية، ولكنَّه قدَّم التحلِية بالبرِّ، وأكَّدَ هذا الأَمْرَ بالنَّهي عن ضدِّه؛ وهو التعاونُ على الإثم بالمعاصي وكلِّ ما يعوقُ عن البِرِّ والخيرِ، وعلى العُدوانِ الذي يُغْرِي الناسَ بعضَهم ببعضٍ، ويجعلُهم أعداءً البِرِّ والخين يتربَّصُ بعضُهم الدوائِرَ ببعض (٤).

٨- نَدَبَ اللهُ سبحانَه إلى التَّعاونِ على البِرِّ، وقَرَنَه بالتَّقوى له، فقال تعالى:
 ﴿ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوى ﴾؛ لأنَّ في التَّقوى رضا اللهِ تعالى، وفي البِرِّ رضا النَّاسِ، ومَن جَمَعَ بين رِضا الله تعالى ورضا النَّاسِ؛ فقد تمَّتْ سَعادَتُه، وعَمَّتْ نِعَمَتُه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((أدب الدنيا والدين)) للماوردي، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٤٧).





#### الغوائد العلميَّة واللَّطائفُ:

١- وجوبُ الوفاءِ بالشُّروطِ المشترَطَةِ في العقدِ، فإذا عقد رجلانِ بينهما عقدَ بيع أو غيره، واشترطا شروطًا، فالأصلُ وجوبُ الوفاءِ بالشُّروط؛ وذلك لأنَّ قولَه: ﴿أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ يشمَلُ الوفاءَ بالعقدِ نفْسِه، وبأوصافِه التي هي شروطُه، فإذا اشترَطَ المتعاقدانِ شرطًا، وحصَل نِزاعٌ في هذا الشَّرطِ، فالصوابُ أنَّ هذا الشرطَ يصحُّ حتى يُقيمَ المانِعُ دليلًا على المنع(١).

٢- يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ أَوْفُواْ بِٱلْعُقُودِ ﴾ أنَّ جميعَ العقودِ حلالُ؛ وجهُ ذلك: أنَّ اللهَ أَمَرَ بالوفاءِ بها، واللهُ تعالى لا يأمُرُ بالوفاءِ بالفحشاءِ أبدًا، ولكنَّ هذا ليس على عمومِه؛ إذ يُستثنى منها ما حَرَّمه الشَّرعُ؛ كبيعِ الغَرَر، والبيعِ بالرِّبا، والقِمارِ، وما أشْبَهَ ذلك (٢).

٣- يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ أَوْفُواْ بِاللَّهُ قُودِ ﴾ أنَّ العقودَ تنعقِدُ بما دلَّ عليها مِن قولٍ أو فِعلٍ، بلفظٍ أو إشارةٍ أو كتابةٍ؛ وجْهُ ذلك أنَّ الله جلَّ وعلا أطلَقَ العقدَ، فكلُّ ما كان عقْدًا بين النَّاس فهو عقْدُ (٣).

3 - قوله: ﴿ أُحِلَّتَ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ مُجمَلُ؛ لأنَّ الإحْلالَ إنَّما يُضافُ إلى الأفعالِ، وهاهنا أُضيفَ إلى الذَّاتِ، فتعذَّر إجراؤُه على ظاهِرِه؛ فلا بُدَّ من إضمارِ فِعلٍ، وليس إضمارُ الأفعالِ أَوْلى من بعضٍ، فيَحتمِل أن يكون المرادُ إحلالَ الانتفاعِ بجِلْدِها، أو بعَظْمها، أو صُوفِها، أو لَحْمِها، أو المرادُ إحلالَ الانتفاعِ بالأَكْلِ، فصارتِ الآيةُ مُجملةً، إلَّا أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَٱلْأَنْعَكَمَ خَلَقَهَا لَكُمُ مَنْ فِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ [النحل: ٥] دلَّ على أنَّ المرادَ للمرادَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ١١ – ١٢).



بِقُوله: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِمِ ﴾ إباحةُ الانتفاعِ مِن كلِّ هذه الوجوهِ، والله أعلم (١).

٥ - قوله تعالى: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾ فيه تعظيمُ الإحرامِ، وأنَّه يحرُمُ على المُحْرم الصَّيدُ(٢).

٦- تحريم إحلالِ الشَّهرِ الحرامِ بالقتالِ، وكذلك أيضًا بالمعاصي؛ فإنَّها في هذه الأشهرِ الحُرُم أعظمُ من المعاصي في غيرها، قال تعالى: ﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَالِمِرَ الشَّهُرَ الْخُرُامَ ﴾ (٣).
 اللَّهِ وَلَا الشَّهَرَ الْخُرَامَ ﴾ (٣).

٧- احترامُ الهَدي وتحريمُ إحلالِه؛ لقوله: ﴿ وَلَا ٱلْمَدَّى وَلَا ٱلْقَلَيْمِدَ ﴾ (١).

٨- في قوله: ﴿ وَلا عَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ حثُّ على احترام الحُجَّاجِ والعُمَّارِ، وهذا يُفيدُ أَنَّ العُدوانَ عليهم أشدُّ مِنَ العُدوانِ على غيرِهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٨).



• ١- إثباتُ حُرْمة المسجِدِ الحرام؛ لقوله: ﴿ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسَجِدِ ٱلْحَرَامِ ﴾، أي: ذي الحرمةِ والتعظيمِ، وهو أوَّلُ بيتٍ وُضِع للنَّاس ليتعبَّدوا الله فيه (١٠).

#### بلاغَةُ الآيتين:

١ - قوْلُه تعالى: ﴿ أَوَفُواْ بِاللَّهُ قُودِ ﴾: فيه تعريفُ (العقود) تعريفَ الجِنس؛ للاستغراق؛ فشَمِلَ العقودَ التي عاقد المسلمونَ عليها ربَّهم، وشَمِل العقودَ التي عاقد المسلمون عليها المشركين، ويشمَلُ العقودَ التي يتعاقدُها المسلمونَ بينهم (١٠).

٢ - قوله: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِ يمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ تمهيدٌ لِمَا سَيرِ دُبَعدَها من المنهيَّات: كقولِه: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ ﴾، وفي الابتداء بذكر بَعضِ المباحِ امتنانٌ وتأنيسٌ للمُسلِمين؛ ليتلقَّوا التكاليفَ بنفوسٍ مُطمئِنَّةٍ؛ فهي جملةٌ مستأنفةٌ استئنافًا ابتدائيًّا؛ لأنَّها تصديرٌ للكلام بعد عنوانِه، وهو قوله تعالى: ﴿ أَوَفُوا إِلَا عُقُودٍ ﴾ (٣).

- وإضافة البهيمة إلى الأنعام للبيانِ مِن إضافةِ العامِّ للخاصِّ، وهي الإضافةُ التي بمعنى «مِن»، ومعناه: البَهيمةُ مِن الأنعام، وفائدتُها: الإشعارُ بعِلَّة الحُكم التي المشارِّ بعِلَّة المُكم المشترَكة بين المضافينِ؛ كأنَّه قيل: أُحلَّت لكم البهيمةُ الشَّبيهةُ بالأنعامِ التي بيِّن إحلالُها فيما سبَق، المماثِلَةُ لها في مَناطِ الحُكم (٤).

- وفي آية أخرى: ﴿وَأُحِلَتُ لَكُمُ ٱلْأَنْكُمُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ ﴾ [الحج: ٣٠]، فالفائدةُ في زِيادة لفظ (البهيمة) في هذه الآية: التأكيدُ؛ إذ المرادُ بالبهيمة وبالأنعام شيءٌ واحد(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٢، ٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٧٧ - ٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٢٠٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٧٧).





- وتقديم الجارِّ والمجرور ﴿ لَكُمُ ﴾ على القائمِ مقام الفاعلِ ﴿ يَهِيمَةُ ﴾ ؛ لإظهارِ العناية بالمقدَّم؛ لِمَا فيه من تَعجيلِ المسرَّةِ والتَّشويقِ إلى المؤخّرِ، فإذَا أُخِّرَ تبقى النَّفسُ مترَقِّبةً إلى ورودِه، فيتمكَّن عندها تَمكُّنا زائدًا (١).

٣- قوله: ﴿لَا يُحِلُّواْ شَعَكَيْرِ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْخَرَامَ وَلَا الْفَدِّي وَلَا الْقَلَتِيدَ ﴾ فيه: النَّهيُ عن إحلالِها؛ مبالغةً في النهيِ عن التعرُّضِ للهَدْي(١)، فلمَّا حرَّم الصيدَ على المُحرِم في الآية الأولى أكَّد ذلك بالنَّهي في هذه الآية عن مخالفة تكاليفِ اللهِ تعالى(١).

- وإضافة قوله: ﴿ شَعَنَهِرَ ﴾ إلى الله عزَّ وجلَّ؛ لتشريفِها، وتهويلِ الخَطْبِ في إحلالِها(٤).

- وقوله: ﴿ وَلَا ٱلْقَلَتَ مِنَ الْهَدْيِ ، عُطِفَت ذواتُ القلائِد مِن الهَدْي على الهَدْي ، مبالغة في التوصية بها؛ لأنَّها أشرفُ الهَدْي، ويُحتَمَل أن يكون النَّهيُ عن التعرُّضِ لنفْسِ قَلائِدِ الهَدي؛ مبالغة في النَّهي عن التعرُّضِ للهَدْي، على معنى: لا تُحِلُّوا قلائِدَها، فضلًا عن أن تُحِلُّوها (٥).

٤- قوله: ﴿ يَبْنَغُونَ فَضَلًا مِّن رَّبِهِم مَ وَرِضُونَا ﴾ فيه: تنكيرُ قوله: ﴿ فَضَلًا ﴾ و﴿ وَرِضُونَا ﴾؛ للتفخيم، وإضافةُ الربِّ إلى ضميرِ الآمينَ في قوله: ﴿ رَبِّهِم ﴾؛ للإيماءِ إلى اقتصارِ التشريف عليهم، وحرمانِ المخاطبين عنه، وعن نَيْلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٨٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٨٢).





المبتغَى، وفي ذلك من تعليلِ النَّهيِ وتأكيدِه، والمبالغةِ في استنكارِ المنهيِّ عنه؛ ما لا يَخفَى (١).

٥- قوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْنُمُ فَأَصَّطَادُوا ﴾ فيه: تصريحٌ بمفهومِ قَولِه: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمُ حُرُمُ ﴾ لقَصْدِ تأكيدِ الإباحةِ (٢).

7- قوله: ﴿ وَلَا نَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ﴾ فيه: تأكيدٌ لمضمون قوله: ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِ وَٱلنَّقُوى ﴾؛ لأنَّ الأمرَ بالشيءِ وإنْ كان يتضمَّن النهيَ عن ضدِّه، فالاهتمامُ بحُكم الضدِّ يَقتضي النهيَ عنه بخصوصِه (٣).

٧ قوله: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾ كرَّر الأمْر بالتقوى مُطلقةً فيه، وإنْ كان قد أمَر بها في قوله: ﴿ وَتَعَاوَثُواْ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلنَّقُوكَ ﴾؛ تأكيدًا لأمْرِها، وإشارةً إلى أنَّها الحاملةُ على كلِّ خيرٍ (١٠).

٨- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ فيه: تعريضٌ بالتَّهديدِ والوعيدِ (٥)، مع ما فيه من تأكيدِ الخبرِ بـ (إنَّ)، واسميَّةِ الجملةِ.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٧٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٠).



#### الآية (۲)

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُنَادِيةُ وَٱلْمَنْخَةُ وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُنَادِيةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكُلُ ٱلسَّبُعُ إِلَا مَا ذَكَيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ وَأَن تَسَنَقُ مَا اللَّهُ عَلَى النَّصُبِ وَأَن تَسَنَقُ مِن دِينِكُمْ فَلا وَآن تَسَنَقُ مُن وَاخْشُونُ الْيَوْمَ أَكُم فِيكُمْ وَاتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ فِعَمَتِي وَرَضِيتُ تَخْشُوهُمُ وَاخْشُونُ ٱلْمِوْمَ أَكُم لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآمَنَتُ عَلَيْكُمْ فِعَمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُلَا فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنْ ٱللّهَ غَفُولُ لَكُمْ أَلْإِسْلَمَ دِينَا فَمَنِ ٱضْطُلَا فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنْ ٱللّهَ غَفُولُ وَعِيمُ اللّهَ عَفُولُ اللّهَ عَفُولُ اللّهَ عَنْونَ اللّهَ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْونَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْونَ الْعَلْمَ فَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْونَ الْعَلْمُ لَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ وَلَا اللّهُ ال

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ أُهِلَ لِغَيْرِ ٱللهِ بِهِ عَلَى أَي : رُفِع فيه الصَّوتُ بتسميَةِ غيرِ الله، أو ما ذُبِحَ لغيرِ الله، وأصْل (هلل): يَدلُّ على رفْعِ صوتٍ، ومنه قولهم: أهلَّ بالحجِّ: رفَع صوتَه بالتَّلبيَةِ (۱).

﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾: التي تموتُ خنقًا، وهو حبسُ النَّفَس، سواءٌ فعَل بها ذلك آدميٌّ، أو اتَّفق لها ذلك في حَجَرٍ أو شجرةٍ أو بحبلٍ أو نحوه، وأصل (خنق): يدلُّ على ضِيق (٢).

﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾: المقتولةُ بالضَّربِ، والوَقْذ: الإيلامُ بالضَّرْب، وأَصْل (وقذ): يدلُّ على ضرب بخَشَب (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١١)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٣)، ((الذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٠٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣٢)،



﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾: الواقعةُ من جَبَلٍ أو حائطٍ، أو في بِئر؛ يُقال: تردَّى: إذا سقَط، وأصله يدلُّ على رمْي أو ترام، وما أشبه ذلك(١).

﴿ وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾: المنطوحةُ التي نطحتْها شاةٌ أو بقرةٌ فماتتْ (٢).

﴿ ذَكَيْنُمُ ﴾: ذبَحتُم، فقطعْتُم أوداجَه، وأنهَرْتم دمَه، وذكرتُم اسمَ الله تعالى إذا ذبَحْتُموه، وأصلُ الذَّكاة: تمامُ الشَّيْء (٣).

﴿ النَّصُبِ ﴾: الحَجَر، أو الصَّنَم الذي يَذبحونَ عنده، أو يُنصَب للعبادةِ، وجمْعُه أنصابٌ، وقيل: النُّصُب جمعٌ مفردُه نَصِيبٌ، وأصلُ (نصب): يدلُّ على إقامةِ شيءٍ، وإهدافٍ في استواءٍ (١٠).

﴿ لَمَ نَقُسِمُوا ﴾: تطلُبوا عِلمَ ما قُسِمَ لكم، والاستقسامُ بها: أن يُضربَ بها، ثم يُعمَلَ بما يَخْرُجُ فيها من أمْرٍ أو نهيٍ، وأُخِذ الاستقسامُ من القَسْم، وهو النَّصيبُ، كأنَّه طَلَبُ النَّصيبِ(٥).

<sup>((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۹)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱٤٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۷۷).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٥٠٦)، ((الكليات)) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٧٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٤٤٤)، ((التبيان)) للراغب (ص: ۸۱۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۶)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۸۷۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٢٨)، ((التبيان)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٤٨). ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٠) و(ص: ٢٨٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٠)، ((تذكرة



﴿ بِٱلْأَزْلَكِمِ ﴾: جمْعُ زَلَم وزُلَم، وهي القِداحُ التي كانوا يَضربونَ بها على المَيسرِ ويَستَقْسِمون بها، أو هي سِهامُ العربِ، وأصل (زلم): يدلُّ على نحافةٍ ودِقَّةٍ في مَلاسةٍ (۱).

﴿ فِسَّقُ ﴾: خروجٌ عن حدودِ الشَّرع؛ من قولهم: فَسَق الرُّطَب، إذا خرَج عن قِشْرِه، والفُسُوق: الخروجُ من الطاعة إلى المعصِية، والخروجُ من الإيمانِ إلى الكُفرِ(٢).

﴿ فَلَا تَخَشُوهُمْ ﴾: فلا تَخافوهم، والخَشْيةُ: أكثرُ ما تكونُ عن عِلمٍ بما يُخشَى منه، وقيل: هي خوفٌ يشوبُه تعظيمٌ، وأصل خَشِيَ: فواتٌ بالكليَّةِ يدلُّ على خوفٍ وذُعْرٍ (٣).

﴿ مَعْهُ صَلَةٍ ﴾: أي: مجاعةٍ؛ مُشتَقَّةٌ من خَمْصِ البَطن، أي: ضُمورِه، وأصلُ (خمص): يدلُّ على الضُّمْرِ والتَّطامُنِ (٤٠٠).

﴿ مُتَجَانِفِ لِلْإِثْمِ ﴾: مُنحرِفٍ، مائلِ إلى ذلك متعمِّدًا، بأنْ يأكُلَ بعدَ زوالِ الضَّرورة، أو يأكُلَ فوقَ الشِّبَع، وأصلُ الجنف: الميلُ ميلًا ظاهِرًا، والعدولُ عن

الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٦، ٨١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٦٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٨٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٨٣)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٥٠٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤١٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢١٩)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٩٩)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٤٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٧٧).





الحقِّ <sup>(١)</sup>.

#### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّن اللهُ تعالى لعبادِه المؤمنين أنَّه حرَّم عليهم أكْلَ ما مات من الحيوانِ دون ذَكاةٍ ولا اصطيادٍ، وحرَّم عليهم أكْلَ الدَّم المسفوح، ولحم الخنزيرِ، وأكْلَ ما ذُكِرَ عليه غيرُ اسم الله عند ذَبْحه، ثم ذكر سبحانه أنواعًا أُخرى مِن المحرَّ مات: وهي ما يموت بالاختناقِ من البّهائم، وما ضُرِبَ بشيءٍ ثقيل غيرِ محدَّدٍ حتى مات، والبهيمةُ التي تتردَّى من مكانٍ عالٍ فتموت نتيجةَ سقوطِها، والتي ماتتْ بسبب نطْح غيرِها لها، والتي عدَا عليها سَبُعٌ - كأسدٍ أو ذئبٍ وغيرهما - فماتتْ بذلك، إلَّا ما أمكَنَ تدارُكُه بالذَّكاةِ مِن هذه الأنواع، وكانت فيه حياةٌ، فإنَّه يجوز أَكْلُه، كما حَرَّم عليهم سبحانه وتعالى ما ذُبِحَ عند الأوثان تقرُّبًا لها، وحرَّم عليهم أن يَطلُبوا عِلمَ ما قُسِمَ لهم، باستخدام الأقداح؛ كما يَفعل أهلُ الجاهليَّة، فإنَّ كلَّ ما سبق ممَّا حرَّمه الله خروجٌ عن طاعة الله إلى معصيته، ثم أخبَرَ تعالى أنَّ الكفَّار انقطعَ طمعُهم من أن يرتدَّ المؤمنونَ عن دِينهم يوم عرفةَ في حجَّةِ الوداع؛ يومَ نَزَلَت هذه الآيةُ؛ فلا يَنبغي للمسلمينَ أن يخافوهم، بل عليهم أن يخافوا اللهَ تعالى؛ فهو في هذا اليوم أكْمَلَ للمؤمنين دِينَهم، وأَتَمَّ عليهم نِعمتَه، ورَضِيَ لهم دِينَ الإسلام دينًا يتقرَّبون به إلى الله، فمْن ألجأتْه الضرورةُ إلى أكْل شيءٍ من المحرَّماتِ التي ذَكَرَها الله في الآية، غيرَ مُريدٍ للحرام، فله تناوُلُ ما يدفع حاجتَه، واللهُ غفورٌ رحيمٌ.

#### تغسيرُ الآيةِ:

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۶۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۳۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱ / ۲۸۷)، ((المفردات)) للراغب (۱ / ۲۰۷)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۷۹)، ((التبيان)) لابن الهائم (۱ / ۲۰۲، ۱۶۸).



#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا قال تعالى في أوَّل السُّورةِ: ﴿ أُحِلَّتُ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَكِم ﴾ ثم ذكر فيه استثناءَ أشياءَ تُتلَى عليهم في قَوْلِه: ﴿ لِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيَكُم ﴾ - ذكر هنا تلك الصُّورَ المستثناةَ من ذلك العموم (١١)، فقال:

# ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْنَةُ ﴾.

أي: حرَّم اللهُ تعالى عليكم - أيُّها المؤمنونَ - أكْلَ المَيْتَة، وهي: ما مات مِن الحيوان حتْفَ أنفِه، من غير ذكاةٍ شرعيَّة، ولا اصطيادٍ (٢).

### ﴿ وَٱلدَّمُ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا أكْلَ الدَّمِ المسفوحِ (٢)، كالذي يخرُج عند الذَّكاةِ، أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۳ – ٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱٤)، ((تفسير السعدي)) (۲/ ۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۳۵).

ويُستثنى من الميتات الجراد والسمك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٣٧).

قال ابن جرير: (فأمَّا ما كان قد صارَ في معنى اللَّحْمِ كالكَبدِ والطِّحال، وما كان في اللَّحمِ غير مُنسفِح؛ فإنَّ ذلك غيرُ حرامٍ؛ لإجماعِ الجميعِ على ذلك) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٤).





يخرج عند فصد العِرْقِ، وما أشبه ذلك(١).

قال تعالى: ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِىَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَآ أَن يَكُونَ مَيْــتَةً أَوْ دَمَا مَّسْفُوحًا ﴾ [الأنعام: ١٤٥].

### ﴿ وَكُمُّ ٱلْجِنزِيرِ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أكْلَ الخِنزيرِ؛ إنسيِّه ووحشيِّه، وظاهرِه وباطنِه؛ فجميعُ أَجزائِه مُحرَّمٌ أَكْلُها<sup>(٢)</sup>.

### ﴿ وَمَاۤ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا أكْلَ ما ذُبِحَ فذُكر عليه غيرُ اسم الله عزَّ وجلَّ (٣).

### ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا أكْلَ ما يموتُ بالخَنقِ، سواءٌ بنفسها؛ كإدخالِها رأسَها في شيءٍ ضيِّقٍ، فتعجِز عن إخراجِه حتى تموتَ، أو بخنْقِ غيرِها لها(١).

### ﴿ وَٱلْمَوْقُودَةُ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا أكْلَ الموقوذةِ، وهي التي تُضرَب بشَيءٍ ثقيلٍ غير

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٤ -٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٧)، ((تفسير السعدي)) (٥٠ - ٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧ - ٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٣٨).

قال ابنُ عطية: (قوله تعالى: ﴿ وَالْمُنْخَنِقَةُ ﴾ معناه التي تموتُ خَنقًا، وهو حَبسُ النَّفَس، سواءٌ فَعَل بها ذلِك آدميٌّ، أو اتَّفق لها ذلك في حجرٍ أو شجرةٍ، أو بحبلٍ أو نحوِه، وهذا إجماعٌ) ((تفسير ابن عطية)) (١/ ١٥٠).





محدَّدٍ حتى تموتَ، كالتي تُضرَب بعصًا، أو حصَّى، أو خَشبةٍ (١).

عن عَديِّ بن حاتم الطائيِّ رضي الله عنه، قال: ((قلتُ: يا رسولَ اللهِ، إني أُرسِلُ الكِلابَ المُعلَّمة، فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأذكرُ اسمَ اللهِ عليه؟ فقال: إذا أرسلتَ كلبَك المُعلَّمَ، وذكرْتَ اسمَ اللهِ عليه، فكُلْ، قلتُ: وإنْ قتلْنَ؟ قال: وإنْ قتلْنَ! ما لم يَشرَكُها كلبُ ليس معها، قلتُ له: فإنِّي أَرْمي بالمِعراضِ (٢) الصَّيدَ، فأصيبُ؟ فقال: إذا رَميتَ بالمعراضِ فخرَق، فكُلْهُ، وإنْ أصابَه بعَرْضِه، فلا تأكُلُه)) (٣).

### ﴿ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا أكْلَ المتردِّية، وهي التي تَسقُط من موضعٍ عالٍ فتموتُ بذلك (٤).

### ﴿وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا أكْلَ المنطوحةِ، وهي التي ماتتْ بسبب نَطْحِ غيرِها لها(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) ((۸/ ۳۸).

<sup>(</sup>٢) المِعْراض- بكسر الميم-: سهمٌ بلا رِيش ولا نَصْل، وإنَّما يُصيب بعَرضِه دون حَدِّه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٩٢٩).

قال ابنُ كثير: (ففرَّق بين ما أصابه بالسَّهم، أو بالْمِزْراق [الرمح الصَّغير] ونحوِه بحَدِّه فأحلَّه، وما أصابَه بعُرْضِه فجعله وقيذًا فلم يُحلَّه، وقد أجمعَ الفقهاءُ على هذا الحُكم هاهنا) ((تفسير ابن كثير)) (٣/٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سو, ة المائدة)) ((٨/ ٣٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٩- ٦٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٨- ٣٩).





### ﴿ وَمَا أَكُلُ ٱلسَّبُعُ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا أكْلَ التي عَدَا عليها سَبُعٌ، كالأسدِ أو الفهد أو النَّمِر وغيرها، فأكَلَ بعضَها فماتتْ بذلك().

# ﴿ إِلَّا مَا ذَّكَّيْنُمُ ﴾.

أي: إنَ أمكنَ تَداركُ المُنخَنِقةِ والموقوذةِ والمتردِّيةِ والنَّطيحةِ وما أكلَ السَّبعُ - إنْ أمكن تَداركُها بذكاةٍ شرعيَّة، وفيها حياةٌ مستقرَّة؛ فإنَّه يحِلُّ أكلُها (٢).

## ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنَّصُبِ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم أيضًا أكلَ ما ذُبحَ عند الأوثانِ تقربًا لها(٣).

### ﴿ وَأَن تَسْنَقُسِمُواْ بِٱلْأَزْلَامِ ﴾.

أي: وحرَّم عليكم - أيُّها المؤمنون - الاستقسام بالأزلام، وقد كانتِ العربُ في جاهليَّتِها يَتعاطَون ذلك، وهي عبارةٌ عن قِداحٍ ثلاثة، مكتوبٌ على أحدها: «افْعَلْ»، وعلى الآخر: «لا تفعَلْ»، والثالث ليس عليه شيءٌ. وقِيل: كان يُكتَب على الواحِدِ منها: «أَمَرني ربِي»، وعلى الآخر: «نَهاني ربي»، والثالث ليس عليه شيء، فإذا أجالَها فطلَع السَّهمُ الآمِرُ فَعَلَه، أو الناهي تركه، وإنْ طلع الفارغُ أعاد الاستقسام، حتى يخرجَ أحدُ القَدَحين الآخرين فيعمل به (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) ((۹/ ۳۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷- ٦٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲)، ((تفسير السعدي)) (۵/ ۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۳۹- ٤٠).

وأَدْخَل ابنُ جرير فيها: ما أُهلُّ لغير الله تعالى به. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٧-٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢ / ٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١ / ٣٩- ٤).

<sup>(</sup>ع) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ( $\Lambda$  ( $\Upsilon$ )، ((تفسير ابن کثير)) ( $\Upsilon$  ( $\Upsilon$ )، ((تفسير السعدي)) (ص:



## ﴿ ذَالِكُمْ فِسُقُ ﴾.

أي: إنَّ سائرَ الأمورِ التي حرَّمها الله تعالى في هذه الآية - كأكْلِ المَيْتَة والدَّمِ ولحمِ الخنزير، والاستقسامِ بالأزلام، وغيرِ ذلك - خروجٌ عن طاعةِ الله تعالى إلى مَعصِيته (١).

# ﴿ٱلْيُوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ﴾.

أي: الآنَ (والمرادُ باليومِ يومُ عَرفَةَ في حَجَّةِ الوداعِ) انقطَع طمَعُ الكفَّار والمشركينَ من أن ترتدُّوا عن دِينِكم- أيُّها المؤمنون(٢).

### ﴿ فَلا تَحْشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾.

أي: فلا تَخافُوا من المشركين، وخافوني ٣٠٠).

# ﴿ ٱلْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾.

أي: اليومَ (وهو يومُ عَرفةَ في حَجَّةِ الوداعِ) أكملتُ لكم دِينَ الإسلامِ - أيُّها المؤمنونَ (٤).

٠ ٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١١ - ٢٤).

قال ابنُ كثير: (قد أمَر الله المؤمنين إذا تردَّدوا في أمورهم أن يستخيروه بأنْ يَعبُدوه، ثم يسألوه الخِيرَة في الأمْر الذي يُريدونه) ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥).

وقال السعديُّ: (فحرَّمه الله عليهم، الذي في هذه الصورة وما يُشبهه، وعوَّضهم عنه بالاستخارة لربِّهم في جميع أمورهم) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ٤٢ – ٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٠).





## ﴿ وَأَتَّمَٰتُ عَلَيْكُم لَ نِعْمَتِي ﴾.

أي: وأتممْتُ عليكم نِعمتي - أيُّها المؤمنون - بإظهارِ كم على المشركينَ، ونفْيِي إيَّاهم عن بلادِكم، وقطعي طمَعَهم في عودِكم إلى الشِّركِ، وإكمالِ دِينِكم(١).

قال ابنُ جرير: (وأُولى الأقوالِ في ذلك بالصَّوابِ أن يُقالَ: إنَّ اللهَ عَزَّ وجَلَّ أخبَرَ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمؤمنينَ به؛ أنَّه أكمَلُ لهم - يومَ أنزَلَ هذه الآيةَ على نبيه - دينَهم، بإفرادِهم بالبَلَدِ الحَرامِ، وإجلائِه عنه المشركينَ، حتى حجَّه المسلمونَ دونهم، لا يُخالِطُهم المشركونَ، فأمًا الفرائِضُ والأحكامُ، فإنَّه قد اختُلِفَ فيها، هل كانت أُكمِلَت ذلك اليومَ أم لا؟ ... ولا يدفَعُ ذو عِلم أنَّ الوَحيَ لم ينقطعُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أن قُبِضَ، بل كان الوحيُ قبل وفاتِه أكثرَ ما كان تتابُعًا، فإذا كان ذلك كذلك، وكان قولُه: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ﴾ [النساء: ١٧٦] آخِرَها نزولًا، وكان ذلك من الأحكامِ والفرائِضِ - كان معلومًا أنَّ معنى قولِه: ﴿ النّهِ مَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ ﴾ [المائدة: ٣] على خلافِ الوَجهِ الذي تأولَه مَن تأولُه؛ أعني: كمالَ العباداتِ والأحكام والفرائِضِ) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٨).

وقال ابنُ عَطيَّة: (وهذا الإكمالُ عند الجمهور، هو الإظهارُ واستيعابُ عُظْم الفرائض والتَّحليلِ والتَّحريم. قالوا: وقد نزَل بعدَ ذلك قرآنٌ كثيرٌ، ونزلتْ آية الرِّبا، ونزلت آيةُ الكلالة إلى غير ذلك، وإنَّما كَمَّل عُظْمَ الدِّين، وأمْرَ الحجِّ أنْ حجُّوا وليس معهم مشركٌ) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٥٤).

وقال ابنُ رجب: (إكمال الدِّين في ذلك اليومِ حَصَل من وجوه؛ منها: أنَّ المسلمين لم يكونوا حجُّوا حَجَّة الإسلام بعد فَرْض الحجِّ قبل ذلك، ولا أحدٌ منهم، هذا قول أكثرِ العلماء أو كثيرِ منهم، فكمَّل بذلك دِينَهم؛ لاستكمالهم عملَ أركان الإسلام كلها. ومنها: أنَّ الله تعالى أعاد الحجَّ على قواعد إبراهيم عليه السلام، ونفى الشركَ وأهلَه، فلم يختلط بالمسلمين في ذلك الموقفِ منهم أحدٌ ((لطائف المعارف)) (ص: ٢٧٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور))

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸ ۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ ۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱ ٤٤).

قال ابنُ رجب: (وأمَّا إتمام النِّعمة فإنما حصَل بالمغفرة، فلا تتمُّ النعمة بدونها، كما قال لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ﴿ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ﴾ [الفتح: ٢]، وقال تعالى في آية الوضوء: ﴿ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ ﴾ [المائدة: ٦]، ومن هنا استنبط مُحمَّدُ بن كعب القرظيُّ بأنَّ الوضوء يُحفِّر الذنوب، كما وردتِ السُّنة بذلك صريحًا، ويشهد له أيضًا أنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ سمع رجلًا





### ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ﴾.

أي: واخترتُ واصطفيتُ لكم الإسلامَ دينًا، فكما ارتضيتُه لكم؛ فارْضَوْه أنتم لأنفُسِكم، وقوموا به والْزموه، ولا تتَّخذوا دِينًا سواه(١).

عن طارِقِ بنِ شِهابٍ، قال: (جاء رجلٌ مِن اليهودِ إِلَى عُمرَ، فقال: يا أميرَ المُؤْمِنِينَ؛ آيةٌ في كِتابِكم تَقْرَؤونَها، لو علينا نَزَلتْ - مَعْشرَ اليهودِ - لَا تَّخَذْنا ذلك اليومَ عِيدًا، قال: وأيُّ آيةٍ؟ قَالَ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ وَلَيْكُمْ وَأَيْمَمْتُ عَلَيْكُمْ اليومَ عِيدًا، قال: وأيُّ آيةٍ؟ قَالَ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ الْيومَ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينا ﴾ [المائدة: ٣]، فقال عُمرُ: إِنِّي لَأَعْلَمُ اليومَ الَّذي نَزلَتْ فيه، والمكانَ الَّذي نزلَتْ فيه، نزلَتْ على رسُولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرفاتٍ في يوم جُمُعَةٍ) (٢).

# ﴿ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ ﴾.

أي: فمَن ألجأتُه الضرورةُ لأكْلِ شيءٍ من هذه المحرَّماتِ، التي ذَكَرها اللهُ تعالى في هذه الآيةِ (٣).

### ﴿غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ ﴾.

أي: غيرَ مُريدٍ لهذه المحرَّماتِ؛ بألَّا يأكُلَ حتى يُضطَرَّ، ولا يَزيدَ في الأكْلِ

يدعو ويقول: اللهمَّ إنِّي أسالك تمامَ النِّعمة، فقال له: «تمامُ النِّعمة: النجاة من النار، ودخولُ الجنة»، فهذه الآية تَشهَد لِمَا رُوي في يوم عرفةَ أنَّه يوم المغفرة والعِتق من النار) ((لطائف المعارف)) (٢٧٩-٢٨٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۶-۸۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲/۲)، ((تفسير السعدي)) (۱/ ۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٤٥)، ومسلم (٣٠١٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٩١-٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠١-٢٢١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٤٤-٥٤).





على كِفايتِه (١).

### ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

أي: فله تناولُ ذلك، واللهُ غفورٌ له؛ لأنَّه تعالى يعلَمُ حاجةَ عبْدِه المضطرّ، وافتقارَه إلى ذلك؛ فيتجاوزُ عن أكْلِ ما حرَّمَه، ورحيمٌ به حيثُ أباحَ له الأكْلَ في هذه الحال(٢).

#### الغوائد التربويَّة:

١ - عِظَم خَطر الشِّرك، وأنَّه يؤثِّرُ حتى في الذبائح؛ لقوله: ﴿ وَمَاۤ أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

٢- تأثيرُ النيَّة في العملِ؛ لقوله: ﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾ أي: للأصنام؛ فإنَّه يكون حرامًا حتى ولو ذُكِرَ اسمُ الله عليه؛ وذلك لتأثير النيَّة، وأنَّ النيَّة تؤثَّرُ حتى في حِلِّ الشيء وتحريمِه، وكذلك في قوله: ﴿ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِ ﴾ (١٠).

٣- تحريم خَشية الكفَّارِ التي يترتَّب عليها المُداهنةُ في دِينِ الله؛ لقوله:
 ﴿ فَلَا تَخْشُوهُمُ وَٱخْشُونِ ﴾ (٥).

٤ - التَّحريضُ بأكملِ ما يكونُ على التمسُّكِ بما شرَعَ اللهُ تعالى، وذلك في قولِه سبحانه: ﴿ الْيُؤْمَ يَبِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشُوهُمْ ﴾؛ لأنَّه قد حصَل لهم اليأسُ مِن دينِكم؛ فإذا صارَ الأمرُ كذلك فيجبُ عليكم ألَّا تَلْتَفِتوا إليهم وألَّا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۳ – ۹۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۶۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٨، ٥٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٥٠).



تخافوهم، وأنْ تُقبِلوا على طاعةِ الله عزَّ وجلَّ، والعملِ بشَرائعِه(١).

#### الفوائد العلميَّة واللَّطائف:

1 - قَدْ حرَّم الله الاستقسام بالأزلام في قوله: ﴿ وَأَن تَسَنَقُسِمُواْ بِالْأَزَلَهِ ﴾؛ لأنّه من الخُرافاتِ والأوهامِ التي لا يَركنُ إليها إلّا مَن كان ضعيفَ العقل؛ يَفعلُ ما يَفعلُ من غير بيّنةٍ ولا بصيرةٍ، ويترُك ما يترُك عن غير بيّنةٍ ولا بصيرةٍ، ويَجعل نفْسه أُلعوبةً للكَهنَة والسَّدَنة، ويتفاءل ويتشاءم بما لا فأل فيه ولا شُؤم، فلا غَرْوَ أنْ يُبطِلَ ذلك دِينُ العقٰلِ والبصيرة والبرهان، كما أبطلَ التطيُّرُ(١)، والكِهانة (١)، والعِيافة (١)، والعِرافة (٥)، وسائر خُرافات الجاهليَّة، ولا يَليق ذلك كلُّه إلَّا بجهلِ الوثنيَّةِ وأوهامِها (١٠).

٢ - قوله: ﴿ ذَالِكُمْ فِسَقُ ﴾ المشارُ إليه كلُّ ما سبَق؛ لأنَّ القاعدة: أنَّه إذا أمكن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) التطيُّر: التشاؤم بالشَّيءِ، مِن الطِّيرة - بكسر الطاء وفتح الياء، وقد تسكن -، وأصلُه: الشيءُ المكروه من قولٍ أو فعلٍ أو مرئيِّ، وكانوا يَتطيَّرون فيُنفِّرون الظِّباء والطيور، فإنْ أخذت ذاتَ الممكروه من قولٍ أو فعلٍ أو مرئيِّ، وكانوا يَتطيَّرون فيُنفِّرون الظِّباء والطيور، فإنْ أخذت ذاتَ الشمال رجَعُوا عن حاجتهم اليمين تبرَّكوا به ومضوا في سفرهم وحوائجهم، وإنْ أخذت ذاتَ الشمال رجَعُوا عن حاجتهم وسفرهم وتشاءَموا به، فكانت تصدُّهم في كثيرٍ من الأوقات عن مصالحهم، فنفى الشرع ذلك وأبطلَه، ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ بِنَفْع ولا ضُرِّ. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) وأبطلَه، ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ (٣/ ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) الكَهَانة - بفَتْح الكاف، ويجوز كسرها -: ادِّعاءُ عِلم الغيب، كالإخبارِ بما سيقع في الأرض مع الاستنادِ إلى سببٍ. ينظر: ((فتح الباري)) لابن حجر (١١/٢١٦)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٣٦/ ٨١).

<sup>(</sup>٤) العِيافة: زَجْرِ الطيرِ، والتَّفَاقُل بأَسْمائِها وأَصْواتها ومَمرِّها. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٣٣٠)، ((المصباح المنير)) للفيومي (٢/ ٤٤٠)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٥) العرافة: مِهنة العرَّاف، وهو الذي يستدلُّ على الأمورِ بأسبابٍ ومُقدِّمات يَدَّعي معرفتَها بها، أو مَن يستخرِجُ الوقوفَ على المغيَّبات بضربٍ مِن فعلٍ أو قول. ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٤/ ٢٢٣)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١٠/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ١٩٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٢٤).



أن يعودَ اسمُ الإشارةِ أو الضَّميرُ إلى كلِّ ما سبَق، حُمِلَ عليه(١).

٣- قوله: ﴿ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَٱخْشُونِ ﴾ الفرق بين الخَشْية والخوف: أنَّ الخشية تكون مِن تكون عن عِلم، كذلك الخشية تكون مِن عِطَمِ الْمَخْشِيِّ، وإنْ كان الخاشي قويًّا، لكنَّ الْمَخْشِيُّ يكون أقوى منه، والخوف لا يدلُّ على ضَغْف الخائِفِ أمامَ مَن يَخاف منه وإنْ لم يكن قويًّا، وهذا فرقُ واضِحٌ؛ فالطِّفل الذي له أربعُ سَنواتٍ يَخاف من الطِّفلِ الذي له ثمانِي سنواتٍ، مع أنَّ الثاني ضعيفٌ، لكنَّ الذي يَخشى مِن مَلِك أو صاحبِ سلطانٍ قويًّ، هذا يُقال: إنَّه خاشِ (٢).

٤ - قوْلُه تعالى: ﴿ أَكُملَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ المرادُ من الدِّين دِينُ الإسلامِ، وإضافتُه إلى ضَميرِ المسلمين؛ لتشريفِهم بذلك (٣)، وليَفْخروا ويعتزُّوا بتمسُّكِهم به، ويُدافِعوا عنه (٤).

٥- بيانُ نِعمة الله على هذه الأمّة - وله الحمدُ والمِنّة - بإكمالِ الدِّين؛ لقوله: ﴿ الْمُوْءَ مَا كُمُلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾، فهذه أكبَرُ نِعَمِ اللهِ عزَّ وجلَّ على هذه الأمّة؛ حيث أكمَل تعالى لهم دينهم، فلا يحتاجونَ إلى دينٍ غيرِه، ولا إلى نبيًّ غيرِ نبيًّ غيرِ نبيًّ غيرِ مَلواتُ اللهِ وسلامُه عليه؛ ولهذا جَعَله اللهُ خاتَمَ الأنبياء، وبعَثَه إلى الإنسِ والجِنِّ، فلا حلالَ إلَّا ما أحَلَّه، ولا حرامَ إلا ما حَرَّمه، ولا دِينَ إلا ما شَرعه. وفيه بيانُ شرَفِ ذلك اليوم الذي أُكْمِلَ فيه الدِّينُ؛ لأنَّه لولا ذلك لم يكن لقوله: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ فائدةٌ (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((٢٠ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٥٠).



7- في قوله تعالى: ﴿ الْيُوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ﴾ بيانُ أنَّ الدِّين كاملٌ، فكل مُتكلِّف يزعُمُ أنَّه لا بدَّ للنَّاسِ في مَعرفةِ عقائدِهم وأحكامِهم - مِن معرفةِ علومٍ غيرِ عِلم الكتابِ والسُّنة، من عِلم الكلامِ وغيره؛ فهو جاهلٌ، مُبطِلٌ في علومٍ غيرِ عِلم الكتابِ والسُّنة، من عِلم الكلامِ وغيره؛ فهو جاهلٌ، مُبطِلٌ في دعواه، قد زعَم أنَّ الدِّين لا يكمُل إلَّا بما قالَه ودعا إليه، وهذا من أعظمِ الظُّلم والتَّجهيلِ لله ولرسولِه' ، قال الإمامُ مالِكُ بنُ أنسٍ: (مَن أحدَثَ في هذه الأمَّةِ شيئًا لم يكُنْ عليه سَلَفُها؛ فقد زعم أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلم خان الرِّسالة؛ لأنَّ اللهَ يقول: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَثَمَتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لكُمُ أَلِا سَلَاءً فلا يكونُ اليومَ دِينًا ﴾، فما لم يكُنْ يومَئذٍ دِينًا؛ فلا يكونُ اليومَ دِينًا) (\*).

٧- قوْلُه تعالى: ﴿ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلاَمَ دِينًا ﴾ فيه إشارةٌ لى أنَّ نَسْخَ الأحكامِ قد انتهى، وأنَّ هذا الدِّين دينٌ أبديُّ؛ لأنَّ الشيءَ المختار المدَّخر لا يكونُ إلَّا أَنْفَسَ ما أُظْهِرَ من الأديانِ، والأَنفَسُ لا يُبطِلُه شيءٌ؛ إذ ليس بعده غايةٌ (٣).

٨- أفاد قولُه: ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ بعد قوله: ﴿ فَمَنِ ٱضَّطُرَ ﴾ حُكمًا شرعيًّا، وهو أنَّه تعالى غفَر للمضطرِّ الذنبَ بتناوُلِ هذا المحرَّم، ورحمِه بإباحتِه له، فالأحكامِ تؤخذُ من أسماء الله عزَّ وجلَّ؛ لا سيَّما المتعدِّية، فلا بدَّ أن يكونَ لها أثرٌ، كما في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا ٱلَذِينَ تَابُواْ مِن قَبِّلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم مَّ فَاعَلَمُواً أَن اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ ﴾ [المائدة: ٣٤] يعني: إذا تاب قُطَّاعُ الطريق قبل القُدرَةِ عليهم سقَطَ عنهم الحدُّ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((الإحكام)) لابن حزم (٦/٥٥)، ((الاعتصام)) للشاطبي (١/٤٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٥٥- ٥٥).





#### بلاغَةُ الآية:

1 - قوله: ﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرِدِينَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَاۤ أَكَلُ ٱلسَّبُعُ ﴾: خصَّ المنخنقة وما عُطفِ عليها مِن الْمَيتاتِ بالذِّكر - مع كونِها داخلة في عموم الْمَيتةِ بالمعنى الشَّرعي - ؛ لأنَّ بعضَ العربِ في الجاهليَّةِ كانوا يأكلونَها، ولئلَّا يغترَّ أحدُ باستباحةِ بعضِ أهلِ الجاهليَّةِ لها، ولئلَّا يشتَبِهَ فيها بعضُ النَّاسِ؛ لأنَّ لِمَوتها سببًا معروفًا (۱).

٢ - قوْلُه تعالى: ﴿ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عِلَى ٱلنَّصُبِ ﴾ ما ذُبِح على النُّصُبِ جزءٌ مِمَّا أُهِلَ بغيرِ اللهِ، لكن خُصَّ بالذِّكر بَعدَ جِنسِه؛ لشُهرةِ الأَمْرِ، النُّصُبِ جزءٌ مِمَّا أُهِلَ به لغيرِ اللهِ، لكن خُصَّ بالذِّكر بَعدَ جِنسِه؛ لشُهرةِ الأَمْرِ، وتعظيمِ النَّفوسِ له (٢)، ولإزالة وَهم مَن توهَّم أنه قد يَجلُّ بقصْدِ تعظيمِ البيتِ الحرامِ إذا لم يُذكرِ اسمُ غيرِ اللهِ عليه (٣).

٣- قوله: ﴿ ذَالِكُمْ فِسَقُ ﴾: اعتراضٌ وقَعَ بين آيةِ المحرَّ ماتِ المتقدِّمة، وبين آية الرُّخصة الآتية: وهي قوله: ﴿ فَمَنِ ٱضَّطُرَ فِي مَخْمَصةٍ ﴾، وفائدتُه تأكيدُ معنى التحريم، وكذلك ما بعده ﴿ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ ... ﴾؛ لأنَّ تحريمَ هذه الخبائِثِ من جُملة الدِّين الكامِلِ والنِّعمةِ التامَّة، والإسلامِ المنعوتِ بالرِّضا دونَ غيرِه من المِلَل (٤٠).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَا تَغَشَوْهُم وَالْخَشَوْنِ ﴾ أفاد مفادَ صِيغةِ الحصر، ولو قيل:
 (فإيَّاي فاخشون) لجرَى على الأكثر في مقامِ الحَصْر، ولكن عدَل إلى جُملتَي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١١٤-١١٧-١٢٢).

وكانتِ العرب تعتقد أنَّ هذه الحوادثَ (الخنق والوقذ والتردي والنطح) على المأكول كالذَّكاة، وأنَّ الميتة ما ماتتْ بوجعٍ دون سببٍ يُعرف من هذه الأسباب. يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطيةً)) (٢/ ١٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۰۶)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۱۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۱۵). ((تفسير الزمخشري))





نفي وإثباتٍ؛ لأنَّ مفاد كِلتا الجملتينِ مقصودٌ، فلا يَحْسُن طيُّ إحداهما، وهذا من الدَّواعي الصَّارِفَة عن صيغةِ الحَصْر إلى الإتيان بصِيغتَيْ إثبات ونفي (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٠٢).





#### الآيتان (٤ - ٥)

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَ لَهُمْ ۚ قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَمَا عَلَمْتُم مِنَ ٱلجُوارِجِ مُكَلِينَ تُعَلِمُونُهُنَ مِمَّا عَلَمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَانَقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ أَلَ اللَّهَ أَلَطَيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنلَبَ اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَرِيعُ ٱلْجُسَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الطَيْبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنلَبَ حِلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنلَبَ مِن اللَّهُ وَمَناتِ وَٱلْخُصَانَةُ مِنَ ٱلْذِينَ أُوتُوا الْكِنلَبَ مِن قَلْكُمُ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِى اللَّهُ الْكُنبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا عَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا إِيهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ الْكُنْ اللَّهُ الْمُلَا عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخُسِرِينَ أَنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ وَمُن يَكُفُورُ وَالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخُورَةِ مِنَ ٱلْمُعَلِينَ عَلَيْهُ مُنَا الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِ وَمُن يَكُفُورُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُونَ الْفَيْرِينَ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخُورَةِ مِنَ الْمُعْرِينَ الْكُولِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَيْنَانِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْعُلِيلُولُ أَلَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُولِينَ الْمُعْمِلِينَ اللْعُلِيلِينَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُولُولُ مِنْ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعُولُولُ مِنْ اللْعُلُولُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَالِي الْمُؤْمِلُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُولُولُولُولُ اللْمُولُولُولُولَ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ اَلْجُوَارِجِ ﴾: أي: الصَّوائِدِ أو الكَواسِبِ - كالكِلابِ والفُهودِ، والصُّقورِ وأَصلُ وأشباهِها - وهي ما صِيدَ به من سِباعِ البَهائِمِ والطَّير، أو كِلابِ الصَّيد، وأصلُ الاجتراح: الاكتسابُ(١).

﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾: أي: أصحابَ ضَوارٍ وكلابٍ، وَالمُكَلِّبُ: الذي يعلِّم الكلبَ، ويُقال: رجلٌ مُكلِّبٌ وكلَّابٌ، أي: صاحبُ صيدٍ بالكِلابِ(٢).

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ ﴾: ذواتُ الأزواجِ، والمحصناتُ أيضًا: الحرائرُ وإنْ لم يَكُنَّ مزوَّجاتٍ، والعفائفُ، فهي مُحْصَنَة، إما بعفَّتها، أو تزوُّجها، أو بمانِعٍ مِن شَرَفِها وحُرِّيَّتِها، وأصلُ الحِصن: الحِفظُ والحياطةُ والحِرز (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٩١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱٤۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٣٧)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲۱)، ((التدكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۹۱)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۸۷۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٣، ١٢٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني



﴿ مُحَصِنِينَ ﴾: أي: متزوِّجين وأعفَّاءَ بالنِّكاحِ، وأصلُ الحِصن: الحِفظُ والحِياطةُ والحِياطةُ والحِرز (١٠).

وهو الزَّاني، أو المجاهِر بالزِّنا، الذي يَصبُّ ماءَه حيث النِّفق، مِن سَفَحْتُ القِربةَ: إذا صَببْتَها، وسُمِّي الزِّنا سفاحًا؛ لأَنَّه يُسافَحُ فيه، أي: يَصُبُّ الرَّجلُ النُّطفةَ وتَصُبُّ المرأةُ النُّطفة، وأصل (سفح): يدلُّ على إراقةِ شيءٍ (٢).

﴿ أَخُدَانِ ﴾: جمْع خِدْن، وهو الزَّاني سرَّا، أو مُصاحِبٌ وصَديق، أو خليلٌ في السِّرِّ، ويُطلَقُ كذلك على الحبيبِ والرَّفيق، وأكثرُ ذلك يُستعملُ فيمَن يصاحبُ بشهوةٍ؛ يُقال: خِدْنُ المرأةِ وخَدينُها، وأصل (خدن): المصاحَبة (٣).

﴿ حَبِط ﴾: أي: بطَلَ؛ فالحَبَط: البُطلانُ والألَم، وأصلُه: أن تُكثِرَ الدابَّةُ أكلًا حتى يَنتفخَ بطنُها فتموتَ (١٠).

<sup>(</sup>١/ ٣٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٦٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٩)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٧)، ((الكليات)) للكفوى (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٣)، (ص: ٨٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٦٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٢)، ((الكليات)) للكفوي (١/ ٥٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٨١)،
 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۳۷)، ((الكليات)) للكفوي (١/ ٨٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٦٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٨)، ((الكليات)) للكفوى (١/ ٦٥، ٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٨٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٦)، ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٣٣١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٦).





### مُشْكلُ الإعراب:

﴿ مُكَلِّمِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ ﴾.

﴿ مُكَلِّبِينَ ﴾: منصوبةٌ، حالٌ مِن فاعل ﴿ عَلَمْتُ م ﴾، والتَّقدير: علَّمتُم الجَورِاحَ حالَ كونِكم مُؤدِّبينَ ومدرِّبين ومُعوِّدينَ لها على كيفيَّة الصَّيدِ.

﴿ الْعُلِمُونَهُ نَ فَعُلُ وَفَاعُلُ وَمَفَعُولُ، وَالْجَمَلَةُ مَسْتَانِفَة لا مَحَلَّ لَهَا مَنَ الْإعراب، أو تكون في محلِّ نَصْبٍ، على أنها حالٌ ثانيةٌ من فاعِل ﴿ عَلَمْتُم ﴾، أو حالٌ من الضَّميرِ المستترِ في ﴿ مُكَلِّيِنَ ﴾ فتكونُ حالًا من حالٍ، وتُسمَّى المتداخِلَة، وعلى كلا التقديرينِ فهي حالٌ مؤكِّدةٌ؛ لأنَّ معناها مفهومٌ مِن ﴿ عَلَمْتُم ﴾ ومِن ﴿ مُكَلِّينَ ﴾ (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى لنبيّه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم: إنَّ أصحابَك يسألونَك عمَّا يُباحُ لهم أكْلُه من الأطعمةِ، ثم أمَره أن يُجيبَهم: أنَّ اللهَ أحلَّ لهم أكْلَ الطيِّباتِ، وأباحَ لهم أكْلَ ما اصطادوه عن طريقِ ما يَصيدُ بِنابِه أو مِخلَبِه من السِّباعِ والطُّيورِ، كالكِلاب والصُّقورِ، إذا عَلَّموها ودَرَّبوها على طريقةِ الصَّيد، يُعلِّمونها ممَّا امتنَّ اللهُ عليهم من العِلم بآدابِ الصَّيد، فلْيَأكلوا ممَّا أمسكْنَه لأجْلِهم؛ ولْيَذكروا اسمَ الله عليها عندَ إرسالها للصَّيد، ولْيَتَقوا اللهَ؛ فإنَّه سريعُ الحسابِ.

ثم أخبرَ تعالى عن بعضِ مظاهرِ إسباغِ نِعمِه وإكمالِ دِينه، وتيسيرِ شَرعِه، ومن ذلك أنَّه سبحانه أحلَّ لهم التمتُّعَ بالطيِّباتِ، وأحلَّ لهم أكْلَ ذبائِحِ أهلِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ۲۱۹)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۲۰۲/ه)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (۲۰۲/ه)، ((تفسير البعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير البعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۸۰).



الكِتاب من اليهودِ والنَّصارى، وأحلَّ لهم نِكاحَ الحرائرِ العفيفاتِ من المؤمناتِ، والحرائر العفيفاتِ من الكتابيَّات، إذا أعْطَوهُنَّ مُهورَهنَّ، في حالِ كون الأزواجِ مُحصِنين لهنَّ، غير مُعلِنين بالزِّنا، ولا متَّخذين عشيقاتٍ يُعاشرونهنَّ زِنًا في السرِّ، وأُخبَر الله تعالى أنَّ مَن كفَر به، وكفَر بما يجبُ الإيمانُ به؛ فقد حَبِطَ عمَلُه، وتوعَّده بأنَّه في الآخِرة من الهالِكينَ.

#### تَغسيرُ الآيتين:

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمُّ قُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ ٱلجَوَارِجِ مُكَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْقَوْا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْقَوْا اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْقَوْا اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَالْقَوْا اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْهِ وَالْقَوْا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

#### مناسبةُ الآية لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر تعالى ما حرَّمه في الآيةِ المتقدِّمةِ من الخبائثِ الضارَّة لمُتناوِلِها- إمَّا في بدَنِه، أو في دِينه، أو فيهما- واستثنى ما استَثْناه في حالةِ الضرورةِ(١١)- شرَع في بيانِ ما أحلَّه لهم(٢)، فقال تعالى:

# ﴿ يَسْتَأْلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ﴾.

أي: يسألُكَ أصحابُك - يا محمَّد - ما الذي أُبيحَ لهم أَكْلُه من الأطعِمَةِ (")؟ ﴿ قُلُ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾.

أي: قلْ يا محمَّدُ: أُبِيحَ لكم أكْلُ الطيِّباتِ، وهي الحلالُ الذي أَذِنَ لكم ربُّكم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٥٠).



في أَكْلِه من كلِّ ما فيه نفعٌ أو لذَّة، من غيرِ ضَررٍ بالبدنِ ولا بالعَقلِ(١).

### ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِ مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾.

أي: وأُبيحَ لكم أيضًا أكْلُ ما اصطادَه لكم سِباعُ البَهائِم والطَّيرِ-كالكِلابِ والصُّقور وغيرها- التي علَّمتموها؛ مُؤدِّبينَ لها ومُدرِّبين إيَّاها على كيفيَّةِ اقتناصِ الصَّيدِ(٢).

## ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ أَللَّهُ ﴾.

أي: تُؤدِّبون الجوارح، وتُدرِّبونَهنَّ على طلبِ الصَّيدِ لكم، ممَّا منَّ الله تعالى به عليكم من العِلم بآدابِ الصَّيدِ، وذلك كأنْ يسترْسِلَ الجارحُ إذا أُرْسِلَ، وينزجرَ إذا زُجرَ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: فكُلوا- أيُّها الناس- ممَّا أمسكتْ جوارحُكم من الصَّيدِ لأجلِكم (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۹، ۹۰، ۱۰۰)، ((تفسير الواحدي)) (۲/ ۱۰٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲–۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۷۰ – ۵۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۲۰، ۱۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٣٢-٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١١٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ( ٥٨/١).

قال القرطبيُّ: (لا خِلافَ بين العلماء في شَرطينِ في التَّعليم، وهما: أن يأتمرَ إذا أُمِر، ويَنزجِر إذا زُجر، لا خلافَ في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سِباع الوحوش، واختُلِفَ فيما يُصادُ به من الطَّير، فالمشهور أنَّ ذلك مَشترَطٌ فيها عند الجمهور) ((تفسير القرطبي)) (٦٩ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٨/٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٧/٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٥٨).

قال ابنُ كثيرٍ: (تلك الآيةُ: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ ﴾ ليستْ على عمومِها بالإجماع، بل





## ﴿ وَٱذَّكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾.

أي: واذكُروا اسمَ الله عندَ إرسالِ الجارِح(١).

عن عَدِيِّ بن حاتم الطائيِّ رضي لله عنه، أنه قال: ((يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُرسِلُ كَلبي وأُسَمِّي، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: إذا أَرْسَلْتَ كلَبَك وسمَّيتَ، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكُلْ، فإنَّما أمسَك على نَفْسِه، قُلتُ: إني أُرْسِلُ كلبي فأجِدُ معَه كلبًا آخَرَ، لا أدري أيُّهما أخذَه؟ فقال: لا تأكُلْ؛ فإنَّما سمَّيْتَ على كلبِكَ ولم تُسَمِّ على غيره))(٢).

### ﴿ وَأَنَّقُوا ٱللَّهَ ﴾.

مخصوصةٌ بما صِدْن من الحيوانِ المأكولِ، وخرَج مِن عمومِ لفظِها الحيوانُ غيرُ المأكولِ بالاتِّفاقِ) ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠).

قال ابنُ عاشور: (وحرفُ (على) في قوله: ﴿مِمَّا آمَسَكُن عَلَيْكُمْ ﴾ بمعنى لام التعليل، كما تقول: شجن على الاعتداء، وضُرب الصبيُّ على الكذب) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١١٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير الواحدي)) (۲/ ۱۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۷/۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۱۸/۱).

الهاء في قوله تعالى: ﴿وَأَذَكُرُواْ اُسَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ﴾ فيها ثلاثةُ أوجهٍ:

أحدُها: أنَّها تعودُ على (مَا عَلَّمْتُمْ)، أي: اذكروا اسمَ الله على الجوارحِ عندَ إرسالِها على الصَّيد، ودلَّت عليه السُّنَّة.

والثاني: أنَّها عائدةٌ على المصدرِ المفهومِ من الفعلِ، وهو الأكلُ، كأنَّه قيل: واذكروا اسمَ الله على الأكل.

والثالثُ: أنَّها تعودُ على (ما أَمْسَكْنَ) أي: اذكروا اسم الله على ما أدركتم ذكاته مما أمسكته عليكم الجوارح.

يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۲۰۹/۷)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين ابن عاشور)) (١١٨/٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (١/ ٦١).

(٢) رواه البخاري (٤٨٦) واللفظ له، ومسلم (١٩٢٩).



أي: امتثِلوا ما أمَرَكم اللهُ تعالى به، واجتنِبوا ما نهاكم عنه(١).

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾.

أي: إنَّ الله سبحانه سريعُ الإحْصاءِ لأعمالِ عبادِه، سريعُ المجازاةِ لهم، يُحاسِبُ الخلائقَ يومَ القيامةِ على أعمالِهم في مدَّةٍ وجيزٍة جدًّا، وإن حسابَه عزَّ وجلَّ قريبُ؛ لسرعةِ انقضاءِ الدُّنيا(٢).

﴿ ٱلْمَوْمَ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنْبَ حِلُّ لَكُو وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَلَهُمْ وَلَكُونَبَ مِن قَبْلِكُمْ حِلُّ لَلَّهُمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلْذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ إِنَا مَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ مُحَصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي آخَدَانٍ وَمَن يَكْفُرُ إِنَا مُتَافِدِينَ فَقَدْ حَبِط عَمَلُهُ، وَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا أَخبَرَ الله تعالى في الآيةِ المتقدِّمةِ أَنَّه أحلَّ الطيباتِ، وكان المقصودُ من ذِكره الإخبارَ عن هذا الحُكم، ثم أعاد ذِكرَه في هذه الآيةِ، والغَرضُ من ذِكره أَنَّه قال: ﴿ الْيَوْمَ أَكُمُلْتُ لَكُمُ دِينَكُمُ وَأَتَمَتُ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي ﴾ فبيَّن أَنَّه كما أكملَ الدِّين وأتمَّ النِّعمةَ في كلِّ ما يتعلَّق بالدِّين، فكذلك أتمَّ النِّعمة في كلِّ ما يتعلَّق بالدِّين، فكذلك أتمَّ النِّعمة في كلِّ ما يتعلَّق بالدِّين، فكذلك أتمَّ النِّعمة في كلِّ ما يتعلَّق بالدُّين.

وأيضًا لَمَّا كان أهلُ الكتابِ في الأصل أهلَ توحيدٍ، ثم سَرَتْ إليهم نزَغَاتُ الشِّركِ ممَّن دخَل في دِينهم من المشركين، ولم يُشدِّدوا في الفصلِ بينهم وبين

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۲۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۱۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۹۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٩٣).



ماضيهم، وكان هذا مَظِنَّة التشديدِ في مُؤاكلةِ أهلِ الكتابِ ومُناكَحَتِهم، كما شدَّد في أكْلِ ذَبائحِ مشركي العربِ ونِكاح نسائِهم - بيَّن اللهُ في هذه الآيةِ ألَّا نُعامِلَ أهلَ الكتابِ معاملةَ المشركينَ في ذلك، فأحلَّ لنا مؤاكلتَهم، ونِكاحَ نسائِهم (۱)، فقال:

# ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ ٱلطَّيِّبَاتُ ﴾.

أي: اليومَ أباح اللهُ تعالى لكم - أيُّها المؤمنون - الحلالَ من الذَّبائِحِ والأطعمةِ ممَّا ليس بضارٍّ ولا مُستقذرٍ، دون الخبيثِ منها(٢).

# ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ حِلُّ لَّكُورُ ﴾.

أي: وذبائحُ أهلِ الكتابِ من اليهودِ والنَّصارى حلالٌ لكم- أيُّها المؤمنون- أكُلُها اللهُ منون- أكُلُها اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# ﴿ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ ﴾.

أي: وذبائِحُكم - أَيُّها المؤمنونَ - حلالُ لليهودِ والنَّصارى؛ فلكم أن تُطْعِموهم مِن ذبائحِكم (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۱۱–۱۱۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ٦٥ – ٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٢٩/٨، ١٣٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٦٦-٦٧).

قال ابنُ جزي: (وأما الطعامُ، فهو على ثلاثةِ أقسامٍ أحدُها: الذبائحُ، وقد اتَّفق العلماءُ على أنها مرادةٌ في الآيةِ) (( ٢٢٣).

والدليلُ على أنَّ المرادَ بطعامِهم فبائحُهم، أنَّ الطعامَ الذي ليس مِن النَّبائحِ كالحبوبِ والثِّمارِ ليس لأهلِ الكتابِ فيه خصوصيَّة، بل يُباحُ ذلك ولو كان من طعامِ غيرِهم، وأيضًا فإنَّه أضافَ الطعامَ إليهم. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤١)، ((تفسير السعدي))





### ﴿ وَٱللَّحْصَنَاتُ مِنَ ٱلمُؤْمِنَاتِ ﴾.

أي: وأحلَّ لكم- أيُّها المؤمنون- نِكاحَ الحرائرِ العفيفاتِ من النِّساءِ المؤمناتِ(١).

# ﴿ وَٱلْخُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾.

أي: وأحلَّ لكم- أيُّها المؤمنون- أيضًا نِكاحَ الحرائرِ العفيفاتِ من نِساء اليهودِ والنَّصاري(٢).

### ﴿إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾.

أي: إذا أعطيتُم مَن نَكحتُم- من مُحصناتِكم ومُحصناتِهم- مُهورَهنَّ (٣).

#### ﴿ مُحَصِنِينَ ﴾.

أي: حالة كونكم مُحْصِنِينَ لنِسائكم؛ بسببِ حفِظكم لفروجِكم عن غَيرِهنَّ، وعفَّتِكم عن الزِّنا(٤٠).

### ﴿غَيْرُ مُسَافِحِينَ ﴾.

أي: ولستُم كذلك بالزُّناة المُعلِنين بالزِّنا، الذين يَزنون بأيِّ امرأةٍ كانت، ولا

<sup>(</sup>ص: ٢٢١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۳۸)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۳۲/ ۱۲۱-۱۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٢)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۲۲۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۳۸ - ۱۲۹، ۱۶۱ - ۱٤۷)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۲۲ - ۱۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱ - ۲۲۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٤٧، ١٤٧ - ١٤٨)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٣٢ / ١٢١ - ١٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٢ ).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٤٨)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٣٢/ ١٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (م. ٢٨/).





يردُّون أنفُسهم عمَّن جاءَهم (١).

### ﴿ وَلَا مُتَّخِذِي آخُدانٍ ﴾.

أي: ولا مِن ذوي العَشيقاتِ الذين لا يَفعلون الفاحشةَ إلَّا خُفيَةً معهنَّ (٢).

## ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُ حَبِطَ عَمَلُهُ ، ﴾.

أي: ومَن كفَر بالله تعالى وما يجبُ الإيمانُ به، فقد بطَلَ ثوابُ عملِه الذي كان يَعملُه في الدُّنيا، إنْ مات على كُفره (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَرْتَدِ دُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَيَمُتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَكَيِكَ حَطِطتُ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُولَكِيكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ حَطِطتُ أَعْمَلُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢١٧].

# ﴿ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

أي: وهو في الآخِرةِ من الهالِكين، الذين خَسِروا أَنفُسَهم وأموالَهم وأهليهم يومَ القيامَةِ، وحصَلوا على الشَّقاوةِ الأبديَّة(٤).

#### الغوائد التربويَّة:

١ - حِرصُ الصَّحابة رضي الله عنهم على العِلم؛ لقوله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱٤۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) ((١٩/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٤٨ - ١٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢٥/ ١٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((١٩/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٧٠).



أُحِلَّ لَهُمْ ﴾، ومِن هنا نَعرفُ أنَّ ما لم يَسألِ الصحابةُ عنه ممَّا يرِدُ السؤال عنه في عصرِنا من أمورِ الغيبِ، فالسؤال عنه بدعةٌ؛ لأنَّنا نعلم أنه لو كان هناك خيرٌ في العلم به لأَلْهَم الله الصحابة أن يسألوا عنه؛ حتى يَتبيَّنَ الأمرُ(١).

٢- قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّيِينَ تُعَلِّمُونَهُنَ ﴾ (تعلمونهنَّ) المقصود منه المبالغةُ في اشتراطِ التَّعليم، أي: أن يكون مَن يُعلِّم الجوارح نحريرًا في عِلمه، مُدرَّبًا فيه، فقيهًا عالِمًا بالشَّرائط المعتبرَة في الشَّرع لحِلِّ الصيد، ففيه فائدةُ جليلةٌ، وهي أنَّ على كلِّ طالبٍ لشيءٍ ألَّا يأخذَه إلَّا مِن أَجَلِّ العلماءِ به، وأشدِّهم درايةً له، وأغوصِهم على لَطائِفِه (٢).

#### الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

السَتفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَسَعُلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ﴾ أَنَّ التَّحليلَ والتحريمَ ليس إلى العِباد، بل هو إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وقد حذَّرَنا اللهُ عزَّ وجلَّ من أَن نُحلِّل أو نحرِّم بأهوائِنا، فقال: ﴿ وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِننُكُمُ أَلْكَذِبَ هَنذَا حَلالُ وَهَنذَا حَرامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [النحل: ١١٦]، وأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم لا يستقلُّ بالتحليلِ أو التَّحريمِ، وجه ذلك: أنَّ الرسولَ لم يُجِبْهم، ولكنَّ الله تعالى أجابَهم، فقال: ﴿ قُلُ أُحِلُ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ (٣).

٢- أنَّ كلَّ ما أحلَّه اللهُ تعالى فهو طيِّب؛ نافعٌ للبَدن ونافعٌ للقلب، ونافعٌ للفَرْد ونافعٌ للمجتمع؛ لقوله: ﴿ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ وأيضًا نأخُذ من المفهوم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۲۹۲)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٨١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٨١)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٠-٧).





أنَّ كلَّ ما حرَّمه الله تعالى فهو خبيثٌ (١).

٣- قول الله تعالى: ﴿ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾ نصَّ في هذه الآية ونظائِرِها على إباحةِ المستلذّات والطيّبات، فصار هذا أصلًا كبيرًا، وقانونًا مرجوعًا إليه في معرفةِ ما يَحِلُّ ويَحرُم من الأطعمةِ؛ فالطيّباتُ وصفٌ للأطعمة قُرِن به حُكمُ التحليلِ؛ فدلّ على أنَّ الطيّبَ علّةُ التحليل، وأفاد أنَّ الحرامَ ضدُّه، وهو الخبائثُ (٢).

٤- في قوله تعالى: ﴿قُلْ أُحِلَ لَكُمُ ٱلطّيبَاتُ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُ نَ مِمّا عَلَمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ لُطْفُ اللهِ بعباده ورَحمتُه بهم؛ حيث وسَّعَ عليهم طُرُقَ الحلالِ (٣).

٦- في قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ ﴾ فضيلةُ العِلم، وأنَّ الجارِحَ المُعلَّم- بسبب العِلم- يُباحُ صيدُه، والجاهل بالتَّعليم لا يُباح صيدُه (٥٠).

٧- أنَّ الاشتغالَ بتعليمِ الكلبِ أو الطَّيرِ أو نحوهما، ليس مذمومًا، وليس من العبَثِ والباطِلِ، بل هو أمرٌ مقصودٌ؛ لأنَّه وسيلةٌ لحِلِّ صيدِه والانتفاعِ به، يُؤخَذ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١).



مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْتُ مِنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ (١).

٨- قوله: ﴿ وَمَا عَلَمْتُهُ مِينَ ٱلْجَوَارِجِ مُكَلِّمِينَ ﴾ الجوارحُ يَدخُل فيها كلُّ ما يُمكنُ الاصطيادُ به، كالفهدِ والسِّباعِ والعُقابِ والصَّقرِ وغيرها؛ فهذه كلُّها جوارحُ، وإنَّما عبَّر بقوله: ﴿ مُكَلِّمِينَ ﴾؛ لأنَّ المكلِّب هو مُؤدِّبُ الجوارحِ ومُعلِّمُها أنْ تصطادَ لصاحبِها، وأصلُ (كلب) يدلُّ على تَعلُّقِ الشَّيءِ بالشَّيءِ في شِدَّةٍ وشِدَّةٍ جَذْبٍ، ومِن ذلك: الكَلْبُ. وإنما اشتُقَ اسمُ (مُكلِّبِين) مِن الكَلْبِ؛ لأنَّ التأديبَ أكثرُ ما يكونُ في الكِلاب؛ فاشتُقَ منه هذا اللفظُ لكثرتِه في جِنسِه. وأيضًا لأنَّ كلَّ سَبُع يكونُ في الكِلاب؛ فاشتُقَ منه هذا اللفظُ لكثرتِه في جِنسِه. وأيضًا لأنَّ كلَّ سَبُع فإنَّه يُسمَّى كلبًا. أو يكون قوله: ﴿ مُكلِّبِينَ ﴾ مأخوذًا مِن الكَلَب الذي هو بمعنى الضَّراوةِ والحِرص على الشيء، ولو فُرِض أنَّ المذكور في هذه الآية إباحةُ الصيدِ بالكلْبِ فقط؛ فتخصيصُه بالذِّكرِ لا يَنفي حِلَّ غيره؛ بدليلِ أنَّ الاصطيادَ الصيدِ بالكلْبِ فقط؛ فتخصيصُه بالذِّكرِ لا يَنفي حِلَّ غيره؛ بدليلِ أنَّ الاصطيادَ بالرَّمْي ووضْع الشَّبكةِ جائزٌ، وهو غيرُ مذكورٍ في الآيةِ (٢).

9 - قطعُ ما يُوجِبُ الإعجابَ بالنَّفْس؛ لأنَّ قوله: ﴿ تُعَلِّمُونَهُنَ ﴾ فيه إسنادُ التعليمِ إلى البَشرِ، فقدْ يُزهَى الإنسانُ بنفْسِه ويغترُّ ويُعجَب؛ فلهذا قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مِنَا عَلَمَكُمُ اللّهُ ﴾؛ إشارةً إلى أنَّ عِلمَك الذي تُعلِّمه إيَّاهنَّ مَصدُره مِن عندِ الله عزَّ وجلَّ (٣).

١٠ قوله: ﴿ وَمَا عَلَمْتُ مِنَ ٱلْجُوَارِجِ ﴾ ، فيه توسعةُ الله عزَّ وجلَّ على عبادِه في أسبابِ الرِّزقِ، فقد رَخَّص في الصيد بالجارحةِ؛ لأنَّه يشقُّ على الإنسانِ أن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٩١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٢٠٢ – ٢٠٣)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٠٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٤١). وينظر أيضًا: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٣٣ – ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٦٢).





يصطادَ الصيدَ بنفسِه في كلِّ وقتٍ وحينٍ؛ لأنَّ المصيدَ ربَّما يكون مَثلًا في جبالٍ أو في سهولٍ أو في أوديةٍ، ولا يستطيعُ أن يَصيدَه بنفسِه (١).

١١- أنَّه يجوزُ أكْلُ ما صادَه الجارحُ، سواء قتلَه الجارحُ أم لا، قال سبحانه: ﴿ فَكُنُواْ مِمَّا أَمَسَكُنَ عَلَيْكُمُ ﴾، وإنْ أدركه صاحِبُه، وفيه حياةٌ مستقرَّة، فإنَّه لا يُباحُ إلَّا بتذكيتِه (٢).

17 - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئْبَ حِلُّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمَّمُ ﴾ أنَّ الأصلَ في الأطعمَةِ الحِلُّ، ومن الأدلَّة أيضًا قولُه تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩]، فالأصلُ الحِلُّ، ومَن ادَّعى في شيءِ التحريمَ لزِمَه الدليلُ على ذلك (٣).

17 - أنَّ مَن سِوى اليهودِ والنَّصارى لا تَحِلُّ ذَبيحتُهم؛ كالمجوسِ والوثنيِّين والشيوعيِّين والمشركينَ ومَن أشبَهَهم؛ يُؤخَذُ ذلِك من مفهومِ قولِه: ﴿ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَبَ ﴾ (١).

1 ٤ - حِلُّ المحصَنات من أهلِ الكتابِ كحِلِّ المحصَناتِ من المؤمنات؛ لأنَّ الله قال: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ﴾؛ فالله يُبيِّن أنَّ المحْصَناتِ من المؤمناتِ والله قال: ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتِ من الدين أُوتُوا الكتابَ سواءٌ في الحِلِّ، ولكنْ لا يلزَمْ من تساويهنَّ في الحِلِّ أن يتساوَيْنَ في الإقدام عليهنَّ، قد يكون الشيءُ حلالًا، ولكن نقول:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٥٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) ((١٥٣/١).



الأفضلُ ألَّا تُقْدِمَ عليه(١).

١٥- أنَّ المهرَ بمنزلةِ الأُجرةِ؛ لقوله: ﴿إِذَاۤ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ ﴾ (٢)، وتقييدُ الحِلِّ بإيتاءِ الأُجورِ؛ لتأكيدِ وُجوبها، والحثِّ على ما هُوَ الأَوْلى (٣).

17 - أنَّ المقصودَ الأعظمَ من النِّكاحِ هو الإحصانُ؛ لقوله: ﴿ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِحِينَ ﴾ (٤).

١٧ - الإشارةُ إلى أنَّه يَنبغي إعلانُ النِّكاحِ؛ لأنَّه قال: ﴿غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَخِذِى ٓ أَخُدَانٍ ﴾، والأَخدانُ الأخلَّاءُ في السِّرِّ (٥).

١٨ - أنَّ الاستمتاعَ بالنِّساءِ ينقسِمُ إلى أقسامٍ في قوله: ﴿ مُحُصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلاَ مُتَخِذِى آ أَخُدَانِ ﴾: تحصين، وسِفاح، واتِّخاذ أخدان، والفرقُ بينها: أنَّ الأوَّل: عَقْد شرعيُّ، والثاني: زِنًا مُعلَن، والثالث: زِنًا سِرِّيُّ (٢).

19 - يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ حِلُّ لَكُمْ ﴾، ومِنْ قَوْلِه: ﴿ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِنَابَ ﴿ وَالْمَعَامُ اللَّهِ الْكَافَرِ؛ لأَنَّه لا بدَّ أن يلامسَ الطَّعامَ، وأيضًا في النَّكاحِ لا بدَّ أن يكونَ مِنَ الزَّوجِ مع زوجته الكتابيَّة ما يَقتضي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٥٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٧٧).

والإحصانُ قيدٌ لازمٌ، وتحقُّقه لاسيَّما في المجتمعاتِ الغربيةِ الكافرةِ عسيرٌ؛ لما عُلم مِن حالِهم، وشيوع الفاحشةِ فيهم.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۱۵)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۹).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٨١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢١٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٨١).





التنجيسَ لو كانت نجِسةً، وفي الآيةِ أيضًا دليلٌ على أنَّ آنيتَهم طاهرةٌ، إلَّا ما عُلِم نجاستُه منها؛ كأواني المسلمينَ(١).

٢٠- أنَّ الإماء مِن أهل الكتابِ لا يُبَاح للمسلمِ الزواجُ بهنَّ ولو خاف العنت؛ دليله: ﴿ وَٱلْحُصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبِ ﴾، أمَّا الإماءُ من المؤمنات فيحلُّ للمسلمِ الزواجُ بهنَّ عند الضَّرورةِ على حسب ما ورد في سورة النساءِ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَولًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ فَمِن مَا مَلكَتُ أَيْمَنكُمْ مِّن فَنيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ﴾ (" [النساء: ٢٥].

٢١- قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, ﴾ جملةٌ معترِضَةٌ بين الجُمل، والمقصود التنبيهُ على أنَّ إباحةَ تزوُّجِ نِساءِ أهلِ الكتابِ لا يَقتضي تزكيةً لحالِهم (٣).

٢٢ - قولُ الله تعالى: ﴿إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ تسميةُ المهرِ بالأَجْرِ يدلُّ على أَنَّ الصَّداقَ لا يَتقدَّرُ، كما أَنَّ أقلَ الأَجْرِ لا يتقدَّر في الإجاراتِ('').

٢٣ - ذَكَر الله تعالى حِلَّ المُحصَنات من المؤمناتِ في أثناء إباحة طعام أهلِ الكتاب وإباحة تزوُّج نسائهم فقال: ﴿ وَاللَّحْصَنَتُ مِنَ اللَّوْمِنَتِ ﴾؛ إيماءً إلى أنهنَّ أَوْلى بالمؤمنينَ من مُحصَناتِ أهل الكتاب(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٨٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٩٥)، ((تفسير أبي حيان)) (١٨٦/٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٢٣).





### بِلاغَةُ الآيتين:

١ - قوله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمْ ﴾: عبَّر بالمضارعِ في قوله: ﴿ يَسْعَلُونَكَ ﴾؛
 للدَّلالةِ على تجدُّد السُّؤالِ، أي: تكرُّره، أو توقُّع تكرُّره.''

- ٢ قوله: ﴿ وَٱنَّقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾:
- تذييلٌ عامٌّ نُحتمت به آية الصَّيد، وهو عامُّ المناسَبةِ (٢).
- وقوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ جملة خبريَّة مؤكَّدة بـ ﴿إِنَّ ﴾، والغرضُ منها التخويفُ من اجتنابِ التقوى، وأنَّ مَن لم يتَّقِ الله، فـ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ أي: إنَّ الله تعالى سيُحاسِبكم على أعمالِكم، وقوله: ﴿سَرِيعُ ٱلْجِسَابِ ﴾ يتضمَّن سُرعةَ التنفيذِ من وجهٍ، وسرعةَ الوقتِ من وجهٍ آخَرَ (٣).
- وإظهارُ الاسمِ الجليلِ (الله) في موقعِ الإضمار؛ لتربيةِ المهابة، وتعليلِ الحُكم (٤).
- ٣- قوله: ﴿ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَاتُ ﴾: فيه تكرارُ (اليوم) للتأكيدِ، وهذا بناءً على أنَّ المرادَ بالأيَّامِ الثلاثةِ وقتُ واحدُّ وفائدةُ إعادةِ ذِكر إحلالِ الطيِّباتِ:
   التنبيةُ بإتمام النِّعمةِ فيما يَتعلَّق بالدُّنيا (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ١٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٥٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ( $^{\pi}/$  ۸).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدران السابقان)).



#### الآية (٦)

﴿ يَمَا يُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ السَّلُوةِ فَاعْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَكَابِينَ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فِلَ ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْمَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَاطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ فَاطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُم مِّنَ ٱلْغَايِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ الْفِسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْ مَاءَ فَتَيمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم النِسَاءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم وَلَيْسَاءَ مُلَا اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسِتُمْ نِعْمَتُهُ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُسِتَمْ نِعْمَتُهُ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيكُمْ مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ اللّهُ لِيَعْمَتُهُ وَلَكُون اللّهُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَمَتُهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَنْفُولُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّ

### غريبُ الكَلمات:

﴿ الْمَرَافِقِ ﴾: جمْع مِرْفَق، وهو مَوْصِلُ الذِّراعِ في العَضُد، وسُمِّي مِرفقًا؛ لأَنَّه يُستراحُ في الاتِّكاءِ عليه؛ يُقال: ارتفق الرَّجُل: إذا اتَّكا على مِرفقِه في جُلوسِه(١).

﴿ جُنُبًا ﴾: أي: إنْ أصابتُكم الجَنابة؛ سُمِّيت الجنابةُ بذلك؛ لكونِها سببًا لتجنُّب الصلاةِ في حُكم الشَّرع، وأصل (جنب): البُعد(٢).

وَبُعِلَ كنايةً عن قضاءِ الحاجةِ؛ والغائطُ المطمئِنُ من الأرضِ، وبُعِلَ كنايةً عن قضاءِ الحاجةِ؛ لأنَّهم كانوا إذا أرادوا قضاءَ الحاجةِ أتوْا غائطًا من الأرضِ، ففَعلوا ذلِك فيه؛ فقيل لكلِّ مَن قضَى حاجتَه: مُتغوِّط، وأُطْلِقَ الغائطُ على العَذِرَة نفْسِها. وأصْل (غوط): يدلُّ على اطمئنانٍ وغورِ<sup>(٣)</sup>.

﴿ فَتَيَمُّوا ﴾: اقصِدوا وتَعمَّدوا، وأصلُ التيمُّم: قصْدُ الشيء وتعمُّده (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٤/ ١٤٨٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٢)، ((غريب القرآن)) للبن فارس للسجستاني (١/ ٣٤٩)، ((الصحاح)) للجوهري (٣/ ١١٤٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٣٠)



﴿ صَعِيدًا ﴾: ترابًا، والصَّعيد: الغُبار الذي يَصعَد؛ من الصُّعود، ويُطلق أيضًا على وجْه الأرض(١).

﴿ حَرَجٍ ﴾: أي: ضِيق وإثم، وأصل الحرَج: تجمُّع الشيء وضيقُه (۱). مُشْكُلُ الإعراب:

قوله: ﴿وَأَرْجُلَكُمُ ﴾: قُرِئ بِالنَّصِب والجرِّ؛ فعلى قِراءةِ النَّصْب تكون معطوفة على الوجوه والأيدي في ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴾؛ أي: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم. وقيل: هي معطوفة على موضِع ﴿ بِرُءُوسِكُمْ ﴾، والأوَّل أقوى؛ لأنَّ العطف على اللفظ أقوى من العطف على الموضِع. وأمَّا على قراءة الجرِّ وهي مشهورة كشهرة النَّصب فإنَّها تُعرَب على الجوارِ؛ فتكون معطوفة على ﴿ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ في الإعرابِ، والحُكم مختلفُ؛ فالرؤوسُ ممسوحة، والأرجلُ مغسولة، ويُمكِنُ أنْ تكونَ معطوفة على ﴿ بِرُءُوسِكُمْ ﴾ لفظًا ومعنى، أي: إعرابًا وحُكمًا، ويُحمَل مَسْحُ الأَرْجُلِ على بَعضِ الأحوالِ، وهو لمنس الخُفِّ، وقيل غيرُ ذلك (٣).

#### المعنى الإجماليَّ:

يَأْمُر اللهُ تعالى عِبادَه المؤمنين إذا أرادوا القيامَ إلى الصَّلاةِ أن يَغسِلوا

<sup>(</sup>٦/ ١٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٩٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٢٩٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٥٠)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۲٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢١٩)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٢٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٢٠٩ : ٢١٦)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٤٤).



وجوههم، وأيديهم من أطرافِ الأصابعِ إلى المرفقينِ، وأن يَمْسحوا جميعَ الرأسِ، ويَغسِلوا أرجلَهم مِن أطرافِ الأصابعِ إلى الكَعبينِ، ويأمُرهم سبحانه- إنْ أصابتْهم جَنابةٌ – أن يَغتسِلوا إذا ما أرادوا القيامَ إلى الصَّلاة، وإنْ كانوا مَرْضَى يتعذَّرُ عليهم استعمالُ الماء، أو مُسافرين، أو قَضَى أحدهم حاجتَه من بولٍ أو غائط، أو لامَس النِّساء، ولم يجدُ ماءً ليتطهَّر به، فليقصدُ وجهَ الأرضِ الطاهرَ النَظيف، ولْيَمْسح منه وجهَه وكفيّه، ثم أخبر تعالى أنَّه شرَع هذه الأحكامَ حتى لا يجعلَ الناسَ في عُسرٍ وحَرَجٍ، فالله سبحانه يُريد أن يُطهِّر عبادَه ظاهرًا بما شرَعه من الوضوءِ والغُسل والتيمُّم، وباطنًا بتكفيرِ السيِّئات، ويُريدُ سبحانه أن يُتِمَّ نِعمتَه على عبادِه بإكمالِ الشَّرائِع، وتسهيلها عليهم؛ لعلَّهم يَشْكُرونَه على ذلِك.

#### تغسير الآية:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ الإِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَٱيدِيكُمُ السَّلَوْةِ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَآيدِيكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَآرَجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَأَطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُم مِّن ٱلْغَايِطِ أَوَ لَامَسْتُمُ فَاطَّهَ رُواً وَإِن كُنتُم مِّرَضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِّن ٱلْغَايِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ وَالْكَالِمِ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِنكُم مِّن ٱلْغَايِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ الْفِسَاءَ فَلَمْ يَحِدُوا مِنْ مُوا مَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِ عِنْ مَ وَأَيدِيكُم اللهَ اللهُ لِيجْعَلَ عَلَيْكُمُ وَلِيبًا فَأَمْسَحُوا بِوُجُوهِ فِي اللهُ لِيجُعِمُ وَلِيبَةً مَ مَن حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمُ وَلِيبَةً مِن مَن حَرَجٍ وَلَاكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلِيبُتِمَ فِي اللهُ لِيحُمْ لَعُلَكُمْ وَلِيبُتِمْ وَلَيكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلِيبُتِمَ فَعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَيْحُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ لِيعُمْتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَيْحِمُ مَتُهُ وَلِيكِن يُعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَيْحُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ اللهُ لِيعُمُ لَعُلَاكُمْ تَشْكُرُونَ اللهُ لِيعُمْ وَلِيكِن اللهُ لِيعُمْ لَعُلِيلُمُ مَا يُرِيدُ لِيكُمْ لَعَلَيْحُمْ مَ تَشْكُرُونَ وَلَيْ وَلِيكُن عُمْ وَلِيكُون الْمَالِمُ وَلِيكُون الْمُعَلِيمُ وَلِيكُمْ لَعُلَاكُمْ مَا يُولِيكُمْ لَعُلَاكُمُ مَا يُولِيكُمْ لَعَلَى الْمُؤْلِقِيلُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُهُ الْمُعَلِيمُ اللهُ الله

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا افتتَح اللهُ تعالى السُّورة بالأمْرِ بإيفاءِ العهودِ، وذكر تحليلًا وتحريمًا في المطعَمِ والمنكَحِ، واستقصى ذلك، وكان النوعانِ معاملاتٍ دُنيويَّة بين النَّاس بعضِهم من بعضٍ، استطرَد منها إلى المعاملاتِ الأُخرويَّة التي هي بين العبدِ وربِّه سبحانه وتعالى، ولَمَّا كان أفضلُ الطاعاتِ بعد الإيمانِ الصَّلاة، والصلاةُ





لا تُمكن إلَّا بالطَّهارةِ، بدأ بالطَّهارةِ(١).

وأيضًا قد افتتَح الله سبحانه السورة بقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَوْفُواْ بِالْعَهُودِ ﴾؛ والعهد نوعان: عهدُ الربوبيَّةِ من الله، وعهد العبوديَّة من العباد، فقدَّم الوفاء بعهد الربوبيَّة والكَرَم، ولَمَّا كانت منافِعُ الدُّنيا محصورةً في نوعينِ: لذَّات المطعم، ولذات المنكح، فاستقصى سبحانه في بيان ما يَحِلُّ ويَحرُم من المطاعم والمناكِح، ولَمَّا كانت الحاجةُ إلى المطعومِ فوقَ الحاجَةِ إلى المنكوح، لا جرَم قدَّم بيانَ المطعوم على المنكوح، وعند تمام البيان كأنَّه يقول: قد وفيتُ بعهدِ الربوبيَّة فيما يُطلَب في الدُّنيا من المنافِع واللذَّات، فاشتغِلْ أنت في الدُّنيا بالوفاءِ بعهدِ العبوديَّة، فلمَّا كان أعظمُ الطَّاعاتِ بعد الإيمان الصلاة، ولا يمكن إقامتُها إلَّا بالطَّهارةِ لا جرَم بدأ الله تعالى بذِكر شرائِطِ الوضوء (٢).

وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ ما يتعلَّق بالمطعَم والمنكَحِ، وكان الحَدَثان (الأصغر والأكبر) اللَّذان هما سببُ الطَّهارتين هما أثَرُ الطَّعامِ والنّكاحِ، فلو لا الطعامُ لَمَا كان الغائطُ الموجِبُ للوضوء، ولو لا النكاحُ لَمَا كانت ملامسةُ النِّساءِ الموجِبة للغُسل<sup>(٣)</sup>؛ لذا قال سيحانه:

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمَّتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنونَ، إذا أردتُم القيامَ إلى الصَّلاةِ(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٢٩٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/۲۹٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٨٢)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) ٢/ ٤٣ - ٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٨٥).

قال ابنُ كثير: (قال آخَرون:... الآية آمرةٌ بالوضوء عند القيام إلى الصَّلاة، ولكن هو في حقِّ المُحدِث على سبيل النَّدبِ والاستحباب) ((تفسير





### ﴿ فَأُغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾.

أي: فاغْسلوا الوجه، وهو ما تحصُلُ به المواجهةُ، من مَنابِتِ شَعرِ الرَّأْسِ المعتاد، إلى ما انحدر من اللَّحيينِ والذَّقن طولًا، ومِن الأُذْنِ إلى الأُذُن عَرضًا(١).

# ﴿ وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴾.

أي: واغْسِلوا اليدَ كاملةً مِن أطرافِ الأصابعِ إلى المِرفَقِ- وهو مِفْصلُ العَضُد مِن الذِّراع- مع غَسْلِه (٢).

# ﴿ وَأُمْسَحُواْ بِرُهُ وسِكُمْ ﴾.

أي: وامْسَحوا جميعَ الرأسِ (٣).

عن عبدِ اللهِ بنِ زيدٍ رضي الله عنه، أنَّه قال في وصْفِ وُضوءِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((... ثم مَسَحَ رأسَه بيدَيه، فأقبلَ بهما وأَدْبرَ، بدَأ بمُقَدَّم رأسِه حتى

ابن کثیر)) (۲/ ٤٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۸۷ - ۸۸).

قال السعديُّ: (ويَدخُل فيه المضمضةُ والاستنشاقُ، بالسُّنَّة، ويدخل فيه الشعورُ التي فيه، لكن إنْ كانت خفيفةً فلا بدَّ من إيصال الماءِ إلى البَشَرة، وإنْ كانت كثيفةً اكتُفي بظاهرها) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢).

- (٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ٢/ ٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٨٨-٨٩).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ٢/ ٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٨٩).

قال ابن عثيمين: (يدخل في ذلك الأُذنان؛ أولًا: لأنَّ الاشتقاق يدلُّ على دخولهما، وثانيًا: أنه ثبَت عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه كان يمسح بأُذنيه) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٩٠).





ذهبَ بهما إلى قَفاه، ثم ردَّهُما إلى المكانِ الذي بدَأَ منه...))(١).

# ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأَثْرِ في التَّفسيرِ:

في قوله تعالى: ﴿وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ قراءتان:

١ قِراءة ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالنَّصب عطفًا على الوُجُوهِ والأيدي في قولِه تعالى:
 ﴿ اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾؛ فالواجبُ غَسلُها إذا كانت مكشوفةً (٢).

٢- قراءة ﴿ وَأَرْجُلِكُمْ ﴾ بالجَرِّ عطفًا على (رُوُوسِكم) في قوله تعالى: ﴿ وَامْسَحُوا بِرُوُوسِكُمْ ﴾ والمسحُ في كلامِ العَرَبِ يكون غسلًا، ويكون مَسحًا باليَدِ، والأَخْبارُ جاءت بغَسْلِ الأَرْجُلِ ومَسْحِ الرُّؤُوسِ، أو يكون الخفضُ حَمْلًا على العَامِل الأَقْرَبِ للجِوَارِ، ومِن أَهْلِ العِلْمِ مَن حَمَلَ قراءةَ الجرِّ على مَسْحِ القَدَمينِ إذا كان عليهما الخُقَّانِ (٣).

## ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾.

أي: واغْسِلوا الرِّجلَ كاملةً من أطرافِ الأصابع إلى الكَعب- وهو العَظْمُ الناتئُ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (١٨٥) واللفظ له، ومسلم (٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها: نافعٌ، وابن عامر، والكسائيُّ وحفص ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٣). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٣٢٦)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٢١، ٣٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (/٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٣).

ويُنظر لمعنى هذه القِراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٣٢٦)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٢١، ٣٢٣)، ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٩)، ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٥/ ٣٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٩١).





عند مِفصَل السَّاق والقَدَم - مع غَسْله، إذا كانت مكشوفة، وامسحوا على الخُفِّ إذا كانت مستورةً به (۱).

# ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَأَطَّهَ رُوا ﴾.

أي: وإنْ أصابتُكم جنابةٌ فاغتسلوا قبل أن تَقوموا إلى الصَّلاةِ(٢).

## ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَيْ ﴾.

أي: وإنْ كُنتم ذَوي مَرَضِ، يتعذَّرُ معه استعمالُ الماءِ(٣).

# ﴿ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ﴾.

أي: وإنْ كُنتم مسافرينَ (٤).

### ﴿ أَوْ جَاآءَ أَحَدُ مِنكُم مِنَ ٱلْغَآ إِطِ ﴾.

أي: أو كنتُم مُحْدِثينَ؛ الحدَثَ الأصغرَ (٥٠).

﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٥ - ٩ ٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ٩٠ - ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٩١-٩٢).

قال ابن عثيمين: (الجنب من أنزل مَنِيًّا، وألحقت السُّنة به مَن جامع وإن لم يُنزِل) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٩٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٣)، ((فتح الباري)) لابن رجب (٢/ ١٤)، ((تفسير القاسمي)) (٣/ ١٢٢)، ((تفسير البعدي)) (ص: ٢٢٣)، ((تفسير البعدي)) (١ ٩٤ – ٩٤).



أي: أو جامعتُم النِّساءَ(١).

# ﴿ فَلَمْ يَجِ دُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾.

أي: إنْ حصَلَتْ إحدى الحالاتِ السَّابقِ ذِكرُها- كالسَّفرِ- ففقدتُم الماءَ، فعليكم بقَصدِ وجهِ الأرضِ الطَّاهرِ النَّظيفِ<sup>(٢)</sup>.

# ﴿ فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ﴾.

أي: فامْسَحوا مِن هذا الصَّعيدِ الطيِّبِ الوجهَ والكفَّينِ (٣).

## ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾.

أي: لا يُريدُ الله تعالى بما فرَض عليكم من هذه الأحكامِ أن تَقَعُوا في الضّيقِ والعُسرِ(٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹۵)، (۲/ ۳۱۶–۳۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۳).

وممَّن اختار أنَّه الجماع: ابن جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٢١٣).

وممَّن قال بهذا القولِ من السَّلف وهو أنَّه الجِماع: ابن عباس، وعليٌّ، وأُبيُّ بن كعب، ومجاهد، وطاوس، والحسن، وعُبيَد بن عُمير، وسعيد بن جُبير، والشَّعبي، وقَتادة، ومقاتل بن حيَّان. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٧/ ٦٤).

وقيل المراد بقوله: ﴿ أَوَ لَامَسْتُمُ ٱللِّسَاءَ ﴾: كُلَّ لَمسٍ باليدِ أو بغيرِها وممَّن اختار أنَّه اللمس باليدِ: الواحديُّ في ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٥٨).

وممَّن قال بهذا القول من السَّلف أنه ما دون الجماع: عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وعَبِيدة، وأبو عُثمان النَّهدي، وأبو عُبَيدة، والشَّعبي، وثابت بن الحجَّاج، وإبراهيم النخعي، وزيد بن أسلم، وعطاء، والحَكَم، وحمَّاد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣/ ٩٦١)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٣/ ٩٦١).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۱۶-۲۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٣-٢٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٩٦/١).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين سو, ة المائدة)) (١/ ٩٥ ٩٦).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٩٦-٩٧).





## ﴿ وَلَنَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ ﴾.

أي: ولكنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُريد أن يُطهِّركم بما فرَض عليكم من وضوءٍ أو غُسلٍ أو تيمُّم، فتتطهَّروا ظاهرًا طهارةً حسيَّة لأبدانِكم، وتتطهَّروا طهارةً معنويَّةً بتكفير سيِّئاتِكم، ومَحوِ خطيئاتِكم(١).

## ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ، عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: ويُريد ربُّكم سبحانه أيضًا إتمامَ نِعمَتِه عليكم ببيانِ شرائِعِ دِينه، وتيسيرها لعِبادِه (٢٠).

## ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

أي: كي تَشكُّروا الله تعالى- بقلوبِكم وألسنتِكم وجوارحِكم- على نِعَمِه على خِعَمِه على غِعَمِه على خِعَمِه على عليكم (٣).

#### الغوائد التربويَّة:

1- أنَّ الطَّهارةَ من مُقتضياتِ الإيمانِ؛ كأنَّه قال: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓا ﴾ لإيمانِكم افعلوا كذا وكذا؛ ومِن ثَمَّ فإنَّ الإيمانَ يَزيد بالطَّهارةِ، وضوءًا كانتْ أو غُسلًا أو تيمُّمًا؛ لأنَّها إذا كانت من مُقتضياتِه لَزِم أن يَزيدَ بزيادتِها، ويَنقُصَ بنُقصانها، وأنَّ الإخلالَ بها منافٍ لكمالِ الإيمانِ (١٠).

٢ - التَّكنِيَة عمَّا يُستقبحُ ذِكرُه؛ لقولِه: ﴿ مِّنَ ٱلْغَابِطِ ﴾ وقوله: ﴿ أَوْ لَكُمْسَتُمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/۸۱ - ۲۱۹)، ((تفسير الواحدي)) (۲/ ۱۶۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ۱۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٩٩).





#### ٱلنِّسَاءَ ﴾(١).

٣- الإشارةُ إلى أنّه يَنبغي لقاضي الحاجةِ أن يَستترَ حتى يتوارى عن النّاسِ؛
 وجهه قوله تعالى: ﴿مِنَ ٱلْغَآبِطِ ﴾، فالغائط هو المكان المطمئِنُ الهابطُ من
 الأرض، كانوا ينتابونه لقضاءِ الحاجة، ليستتروا به عن النّاس(٢).

3- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ وفي قراءة أخرى ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ وفي قراءة أخرى ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ بالكسر، أنّها جُرَّتْ مُنبّهة على عدم الإسراف باستعمال الماء؛ لأنّها مظنّة لصبّ الماء كثيرًا، فعُطِفَتْ على الممسوح؛ لا لتُمْسَح، ولكن لِيُنبّه على وجوبِ الاقتصادِ في صبّ الماء عليها؛ وأنّ مِن سُننِ الوضوء الاقتصاد في الماء (٣).

٥ - التَّرغيبُ في التَّزكيةِ والتطهيرِ؛ يُرشِدُ إلى ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَلَكِن يُرِيدُ لِيهُ الرَّاجِعَة لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَلَيَكُمْ ﴾ أي: يُكْمِل نِعمةَ الإسلام بزِيادَةِ أحكامِه الرَّاجِعَة إلى التَّزكيةِ والتَّطهير (١٠).

#### الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

١ - وجوبُ استيعابِ الوَجْهِ بالغسْلِ؛ لقوله: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ ﴾ (٥).

٢ - وجوب غَسلِ الأيدي من أطرافِ الأصابعِ إلى المرافِقِ؛ لقوله: ﴿ وَأَيْدِيكُمُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٠٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (/١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٢٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱۱ / ۱۱۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۱ / ۱۱۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۱ / ۱۱۷)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۱ / ۱۹۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/٧/١).





#### إِلَى ٱلْمَرَافِقِ ﴿(١).

٣- وجوبُ غَسلِ الرِّجل إلى الكَعبينِ، والكعبانِ داخلانِ في الغَسْل؛ لقوله: ﴿ إِلَى ٱلْكَعَبَيْنِ ﴾ (٢).

3- قولُ الله تعالى: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ﴾ الفصلُ بالمسحِ بين المغسولاتِ مُعْلِمٌ بوجوبِ الترتيب (٣).

٥- التَّثليثُ في أعمالِ الوضوءِ سُنَّةُ لا واجب، إنَّما الواجب هو المرَّة الواحدةُ، والدَّليلُ عليه أنَّه تعالى أَمَر بالغَسْل، فقال: ﴿ فَأَغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾ وماهيَّةُ الغسل تَدخُل في الوجودِ بالمرَّةِ الواحدةِ (١٠).

7- حِكمةُ الشَّرع في التَّطهيرِ؛ حيث كان الاقتصارُ على أربعةِ أعضاءٍ في الحدَثِ الأصغَرِ؛ لأنَّ هذه الأعضاءَ هي غالبًا أدواتُ العَمَل وآلاتُ العمل، فالبَطشُ باليد، والمشيُ بالرِّجْل، والبَصرُ والشمُّ والكلامُ في الوجه، والسَّمعُ والتخيُّل والتفكيرُ في الرَّأس، فشُرع تطهيرُ هذه الأعضاء الأربعة؛ أمَّا في الجنابة فشُرعَ للإنسانَ أنْ يُطهِّرَ جميعَ بدنه؛ وذلك لأنَّ الجَنابة تُخلخِلُ البدنَ كلَّه، ولهذا يضعُف الإنسانُ إذا حصَلت منه الجَنابةُ، ويُؤمَرُ إذا أراد أن يعودَ أن يغتسلَ فإنْ لم يُمْكِنْه فليتوضَّأُ(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((١٠٨/١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١١٢/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٠٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/٨/١).



٧- في قوله: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَأَطَّهَرُواً ﴾: جاء المخاطَب جماعة، والخبر بصيغة الإفراد؛ حيث لم يقُل: (إن كنتم جُنبين)، بل قال: ﴿ جُنبًا ﴾؛ لأنَّ كلمة (جنب) في اللَّغة الفصحى يستوي فيها المفردُ والاثنان والجَماعةُ (١).

٨- في قوله تعالى: ﴿ فَأَطَّهَ رُوا ﴾ أنَّ الغُسْلَ لجميعِ البَدن؛ لأنَّه أطْلَقَ ولم
 يخصَّ الأعضاءَ كما في الوضوء (٢).

9 - أنَّه لا يُشتَرَط في الغُسل ترتيبٌ، وأنَّ المغتَسِل لو بدأً مِن أسفلِ بدنِه أو مِن وَسَط بَدَنِه أو من أعلى بَدَنِه وعمَّه بالماء؛ كان ذلك مُجزئًا؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ فَأَطَّهَ رُوا ﴾ ولم يُفَصِّلُ (٣).

١٠ - أنَّ غُسْلَ الجَنابة تُستباحُ به الصَّلاة، وأنَّه لا يجبُ الوضوءُ معه؛ وجهُ الدَّلالة: أنَّ الله قال: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنبًا فَأَطَّهَ رُواْ ﴾، ولم يذكر وضوءًا حتى لو لم ينو إلَّا رَفْعَ الحدَث الأكبرِ، فإنَّه يُجزِئه؛ لعموم الآية (١٠).

11- أنَّ التيمُّم جائزٌ في الحدَثِ الأصغر وفي الحَدَثِ الأكبر؛ لأنَّ الآية واضحةٌ؛ قال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَ رُوا ﴾، ثم قال: ﴿ عَلَى سَفَرٍ أَو جَآءَ اَصَحَدُ مِنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَو لَاَمَستُم النِسَآءَ فَلَمْ يَجَدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ ذكر الله تعالى التيمُّم بعد الوضوء وبعد الغُسْلِ من الجنابَةِ، فيكون في ذلك دليلٌ على أنَّ مَن عليه غُسلُ الجنابةِ إذا لم يَجِدِ الماءَ، فإنَّه يتيمَّمُ ويُصلِّي (٥).

١٢ - أنَّه لا يجب التطهُّرُ بغيرِ الماء، يعني: لو كان مع الإنسانِ نبيذٌ أو شايٌّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٠٨)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/١١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٢٦).



أُو لَبن، فإنَّه لا يتطهَّر به؛ لأنَّ اللهَ جَعَل آلةَ الطَّهارةِ هي الماءُ؛ فقال تعالى: ﴿فَلَمْ يَجِدُواْ مَآءَ ﴾(١).

١٣ - قولُ الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَحِدُواْ مَآء ﴾ يدلُّ على أنَّه كلَّما بقِيَ اسمُ الماء المطلَق كان طاهرًا طَهورًا (١٠).

١٤ - أنَّ الماءَ ما دام يُطلَق عليه اسمُ الماءِ، فإنَّه مُطهِّرٌ ولو تغيَّر بشيءٍ طاهرٍ؛
 لعمومِ الآية: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً ﴾ و﴿ مَاءً ﴾ نكرةٌ في سِياقِ النَّفي؛ فما دام اسمُ الماءِ باقيًا، فإنَّه يجبُ التطهُّرُ به، ولو مع التغيُّر (٣).

10- وجوبُ طَلَبِ الماء؛ لقوله: ﴿ فَلَمْ يَجِدُواْ مَآء ﴾، أي: في الأماكِنِ القريبةِ منه التي لا يَلحَقُه حرَجٌ بطلب الماءِ فيها، وإذا تيقَّنَ عَدَمَ وجود الماءِ حَوْلَه، فلا يجِبُ عليه البحثُ عند كلِّ صلاةٍ؛ لأنَّ هذا عبَثُ ومنافٍ للحِكمة، ومنافٍ للشَّرْع (١٠).

17 - قوله: ﴿ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَّتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ مِّ فَإِن كُنتُم مَّرْضَى ٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّن ٱلْغَآبِطِ أَوْ لَامَسَتُم ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ مِّ فَكُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ فيه أنَّ الدينَ يسرُّ، سواء كان مِن أصل المشروعات، أو إذا وُجِد سببُ للرُّخصة؛ لأنَّ المشقَّة تجلبُ التيسيرَ، لكنها لا تُسقطُ الواجبَ إلا في حدودِ الشَّرع (٥٠).

١٧ - قُوْلُه تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءَ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ فيه أنَّه لا بدَّ في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) ((١٩/١)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١ / ١١٨).



التيمُّم من النيَّة؛ فقوله: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ ﴾ أي: اقْصِدوا، فالتيمُّم عبارةٌ عن القَصْدِ (١).

١٨ - استُدلَّ بقولِه: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا ﴾ على جوازِ التيمُّمِ من الصَّعيدِ الذي على ظَهْرِ الأرض أيًّا كان، سواءٌ كان هذا الصَّعيدُ رمليًّا أو حجريًّا أو سبخةً، أو يابسًا أو رطبًا، يعنى: نديًّا، المهمُّ أنَّه يُسمَّى صعيدًا (٢).

١٩ - يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ أنَّه لا بدَّ أن يكونَ الصَّعيدُ الذي يُتَيمَّم منه طيبًا وهو الطَّاهِرُ، وضِدُّه النَّجس، وعلى هذا فلا يصحُّ التيمُّمُ على أرض متنجِّسةٍ (٣).

• ٢ - وجوبُ استيعابِ الوَجهِ بالمسْحِ في التيمُّم؛ لقوله: ﴿ بِوُجُوهِكُمُ ﴾ وهو شاملٌ لجميع الوجه، ومِن ثَمَّ يجبُ أن نُنبِّه بعضَ العامَّة الذين إذا تَيمَّموا مَسَحوا الأنفَ وما حوله، وتركوا الباقِيَ؛ فيُقال: هذا لا شكَّ أنَّه لا يُجزِئُ؛ لأنَّ الآية صريحةٌ؛ فقد قال تعالى: ﴿ بِوُجُوهِكُمْ ﴾ أي: كلَّها(٤).

٢١ - قوله: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ فيه رفْعُ الحرَجِ
 عن هذه الأمَّةِ، وهو تارةً يكون برفْعِ المشروعِ بالكليَّةِ، وتارةً بتخفيفِه، وتارةً بفعل بدَلِه (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/۳۱۳)، ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۲۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٥) أمَّا رفعه بالكلية فمِثل: كفَّارة القتل؛ إذا عجز الإنسانُ عن صِيام شهرين متتابعين تَسقُط عنه، أي: تُرفَع عنه بالكليَّة. وأمَّا تخفيفه فمِثل: القِيام في الصلاة؛ إذا عجزَ الإنسان عنه، يُخفَّف فيُصلي قاعدًا إذا لم يستطع أن يُصلِّي قائمًا. وأمَّا فعل بدله فمثل: أن يكون إلى بدل؛ فالإنسان العاجز



٢٢ - قولُ الله تعالى: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾ أصلٌ
 كبيرٌ في الشَّرع، وهو أنَّ الأصْلَ في المضارِّ ألَّا تكونَ مشروعةً(١).

٣٣ - إثباتُ الحِكمةِ في شَرْع الله؛ وجهُ ذلك: التعليلُ في قوله تعالى: ﴿ وَلِيُحِمّ نِعْ مَتَهُ عَلَيْكُم ﴾، وهذا الذي دلَّ عليه الكتابُ والسُّنة من وجوهٍ لا تُحصَى – أنَّ الله سبحانه وتعالى حكيمٌ في كلِّ ما يَخلُق، وفي كلِّ ما يَشرَع؛ ومِن ثَمَّ فيجبُ الاستسلامُ لقضاءِ الله الشرعيِّ والكونيِّ (٢).

٢٤ - أنَّ الطَّهارة بأقسامِها الثلاثة - الغُسل والوضوء والتيمُّم - نعمةُ من الله عزَّ وجلَّ على العباد؛ لقوله: ﴿ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمُ ﴾، ولا شكَّ أنَّها نِعمةٌ، ومَن رأى فضائِلَ الوضوءِ وما يُكفِّر من الذُّنوبِ، عَرَف نِعمةَ الله عزَّ وجلَّ بهذا، وكذلك الغُسْلُ من الجَنابة، ولا سيَّما في أيَّام الشِّتاءِ وأيَّام المشقَّةِ (٣).

70 – قوله تعالى: ﴿ يَمَا يُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى الصَّلَوْةِ فَاعۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمۡ إِلَى الْمَكَعۡبَيْنِ وَامۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرْجُلَكُمْ مِنَ الْغَابِطِ وَإِن كُنتُم مَرْضَىۤ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَابِطِ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٓ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَابِطِ وَإِن كُنتُم مُرَاضَى أَوْ عَلَى سَفِرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَابِطِ وَالْمَسَحُوا بِوجُوهِكُمُ وَالْمَسْحُوا مِعْدَا طَيِّبًا فَأَمْسَحُوا بِوجُوهِكُمُ وَالْمُرْدِيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطُهِرَكُم وَالْمُرْدِيكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلَيْكُمْ مَنْ مَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيكُمُ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِرَكُمْ وَلِيكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطُهِرَكُمْ وَلِيكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلِيكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطَهِرَكُمْ وَلِيكُمْ مَنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيطُهِرَكُمْ وَلِيكُمْ مَنْ خَمَتَهُ عَلَيْكُمْ فَى قَالَ فيه بعضُهم: دلّت هذه الآيةُ على سَبعةِ أصولٍ، وحُكْمان: ومُطَهّران: الماءُ والتُراب، وحُكْمان: كُلُّها مَثْنَى: طهارتانِ: الوُضوءُ والغُسل، ومُطَهّران: الماءُ والتُراب، وحُكْمان:

عن الصيام عجزًا مستمرًّا لا يلزمه أن يصوم، لكن عليه البَدَل، وهو: إطعامُ مِسكين عن كلِّ يوم، فصار الأمر والحمد لله واسعًا، وبناءً على هذه القاعدة فمن عجز عن الكفَّارات أيًّا كانتِ الكفارة وقتَ الوجوب، فإنَّها تسقط عنه. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٣١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٣٦).



المسحُ والغَسل، وموجِبان: الحَدَثُ والجَنابةُ، ومُبيحانِ: المَرَضُ والسَّفَرُ، وكنايتان: الغائِطُ والمُلامَسةُ، وكَرَامتان: تطهيرُ الذُّنوب، وإتمامُ النِّعمةِ۔(١).

٢٦ - قولُه: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴾ (لعلَّ) هنا للتَّعليلِ، وليست للترجِّي؛ لأنَّ كلَّ لأنَّ كلَّ الرجاءَ طلبُ ما فيه عُسر، والله عزَّ وجلَّ لا يتأتَّى في حقِّه ذلك؛ لأنَّ كلَّ شيءٍ سهْلُ عليه، فتكون (لعلَّ) هنا للتعليلِ(٢).

#### بِلاغَةُ الآية:

1 - قوله: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَكَوْةِ ﴾، أي: إذا أردْتُم القيامَ إلى الصَّلاةِ؛ ففيه: جوازُ التَّعبيرِ عن إرادةِ الفِعل بالفِعل؛ لأنَّ الفعل يوجدُ بقُدرةِ الفاعلِ عليه وإرادَتِه له، وهو قَصْدُه إليه وميلُه وخُلوصُه؛ وذلك لأنَّ الفِعْلَ مسبَّبٌ عن القُدرةِ والإرادة، فأُقيمَ المسبَّبُ مقامَ السَّبَب؛ للملابسةِ بينهما، ولإيجازِ الكلامِ ونحوه، والتَّنبيهِ على أنَّ مَن أراد العبادة ينبغي أن يبادِرَ إليها، بحيث لا ينفكُ الفعلُ عن الإرادةِ، ويَجوزُ أنْ يكونَ المرادُ: إذا قصَدْتم الصَّلاةَ؛ لأنَّ التوجُّهَ إلى الشَّيءِ والقيامَ إليه قَصْدٌ له (٣).

٢- قوله: ﴿ أَو جَاءَ أَحَدُ مِنكُم مِن الْغَابِطِ ﴾ فيه كنايةٌ حَسَنَةٌ؛ فالمجيءُ من الغائط- وهو المطمئنُ أو المنخفض من الأرض- كنايةٌ عن الحدَثِ(٤).

٣- قوله: ﴿ مَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴾: فيه التعبيرُ عن نفْي الفِعلِ بنفي الإرادةِ له؛ فالإرادةُ هنا كنايةٌ عن نفْي الجَعْلِ؛ لأنَّ المريدَ الذي لا

<sup>(</sup>١) ينظر: ((حاشية البجيرمي على الخطيب)) (١/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۱٥)، ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۰۸)، ((تفسير الرازي)) (۱/ ۲۹۷)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ۱۸۷).

<sup>(</sup>٤) يُنظر ما تقدم في غريب الكلمات.





#### غالبَ له لا يَحُولُ دون إرادَتِه عائِقٌ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣١).





#### الآيات (٧ - ١١)

﴿ وَاذْ كُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الّذِى وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَمِ عَلَىٓ أَلَا تَعْدِلُواْ قَوَمِ عَلَىٓ أَلَا تَعْدِلُواْ قَوَمِ عَلَىٓ أَلَا تَعْدِلُواْ عَوْمِ عَلَىٓ أَلَا تَعْدِلُواْ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَولَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ وَمِيثَنَقَهُ ﴾: الميثاقُ هو العقدُ المؤكَّدُ بيمينٍ وعهدٍ، أو العهدُ المُحكَم، وأَصْلُ (وثق): العقدُ والإحكامُ(١).

﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ ﴾: ﴿ قَوَّمِينَ ﴾ جمعٌ، مفردُه (قوَّام)، بناءُ مبالغةٍ مِن (قائمٍ)، أي: ليتكررْ منكم القيامُ، وأصلُ (قوم): مراعاةُ الشيءِ وحِفظُه(٢).

﴿ شُهَدَاءَ ﴾: جمع شهيد، والشَّهادة قولُ صادرٌ عن عِلمٍ حصَل بمشاهدة بصيرةٍ أو بصَرٍ (٣).

﴿ بِٱلْقِسْطِ ﴾: بالعدلِ، وأصلُ (قسط) يدلُّ على مَعنيينِ متضادَّينِ: العدلِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ١٢٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٦٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٢٢)، ((الكليات)) للكفوي (١/ ٧٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١ / ٦٥)، ((المفردات)) للراغب (١ / ٤٦٥).





والجَوْرِ؛ يُقال: أَقسَط: إذا عدَل. وقسَط: إذا جارَ وظَلَم (١).

﴿ شَنَّانُ ﴾: شِدَّةُ البُّغض والعداوة؛ يُقال: شَنِئتُه، أي: تَقذَّرْتُه بغضًا له (٢).

﴿ ٱلْجَحِيمِ ﴾: النَّار، وأصل (جحم): عِظَم الحرارة وشِدَّتها (٣).

﴿ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾: يَمدُّوا إليكم أيديهم بالصَّوْلةِ والضَّرب، وأصل (بسط): امتدادُ الشَّيء، في عَرْض أو غير عَرْض<sup>(١)</sup>.

#### مُشكلُ الإعراب:

قولُه تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ ۗ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجُرُّ عَظِيمٌ ﴾.

﴿ وَعَدَ ﴾: فِعلُ يَتعدَّى لمفعولَينِ؛ أولهما ﴿ أَلَّذِينَ ﴾، والثَّاني مَحذوفٌ، وجملةُ ﴿ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ جملةٌ اسميَّةٌ وقعَتْ بيانًا للوعدِ، كأنَّه قال: قَدَّم لهم وعْدًا، فقيل: أيُّ شيءٍ وَعَدَه لهم؟ فقال: ﴿ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾؛ وعليه فهي مُفسِّرةٌ لمفعولِ ﴿ وَعَدَ ﴾ الثاني المحذوفِ، لا محلَّ لها من الإعرابِ. وقيل: إنَّ جملةَ ﴿ لَهُم مَّغَفِرَةٌ ﴾ منصوبةٌ بقولٍ محذوفٍ؛ كأنَّه قيل: وَعَدَهم وقال: لهم مَغفِرةٌ. وقيل: الوعدُ جارٍ مجرَى القولِ؛ لأنَّه ضَرْبٌ منه، وهو واقعٌ على الجملةِ ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ ﴾؛ فهي منصوبةٌ به؛ كأنَّه قيل: وعَدَهم هذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۰۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٥٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٥)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٦٥)، ((الذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٤٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٨٨).





القَو لَ<sup>(١)</sup>.

#### المعنى الإجماليُّ:

يَأْمُر اللهُ المؤمنينَ أَن يَذكُروا نعمتَه عليهم، والعهْدَ الذي أَخَذَه عليهم بمبايعةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ على متابعَتِه، ونُصْرَتِه، والقيامِ بدِينه والدَّعوةِ إليه؛ حيث الْتَزموا بذلك العهدِ حينها، وقالوا: سمِعْنا وأطَعْنا، ثم أمرَهم بتقواه عزَّ وجلَّ؛ فإنَّه عليمٌ بكلِّ ما تُكِنُّه الصُّدورُ.

ويأمُر اللهُ المؤمنينَ كذلِك بأنْ يقوموا بحقِّ اللهِ تعالى في كلِّ ما يَلْزَمُهم القيامُ به مخلِصينَ له، وأنْ يُلازِموا العدلَ في شَهادَتِهم، ولا يَحمِلَنَّهم بُغضُهم وكراهِيَتُهم لقوم على ألَّا يَعدِلوا، بل عليهم مُلازمةُ العدلِ؛ فإنَّه أقربُ لتحقيقِ كمالِ التَّقوى، ولْيتَّقوا الله؛ فإنَّ الله خبيرٌ بما يعملونَ.

ثم يُخبر تعالى أنَّه وعَدَ المؤمنين الذين يَعملون الأعمالَ الصالحةَ بأنَّ لهم مغفرةً لذنوبهم، وثوابًا كبيرًا، وهو الجنَّة، وأمَّا الذين كَفروا وكذَّبوا بآياتِه فهمُ أصحابُ النارِ المُلازِمون لها.

ثم أَمَر اللهُ المؤمنينَ أن يَذكُروا نِعمتَه عليهم، حين هَمَّ بعضُ أعدائِهم بالبَطْشِ بهم، فصرَفَهم اللهُ عنهم، وحالَ بينهم وبين ما يُريدونَه بهم من سوءٍ، وختَم الآيةَ بالأمر بتقواه، وأن يَعتَمِدوا عليه وحْدَه سبحانه وتعالى.

#### تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَٱذَ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثَقَكُم بِهِ ۚ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَٱتَقُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧٠٠ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٢١)، ((تفسير الزمخشري)) (٦١٢/١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٢٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢١٨/٤).





#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر التَّكَالَيْفَ في الآياتِ السَّابِقةِ من بدايةِ السُّورةِ، أَرْدَفَه بما يُوجِبُ عليهم؛ لأنَّ عليهم القَبولَ والانقيادَ، وذلك من وجهينِ: الأوَّل: كَثرةُ نِعَم الله عليهم؛ لأنَّ كثرةَ النَّعَم تُوجِبَ على المُنعَم عليه الاشتغالَ بخدمةِ المُنعِم، والانقيادَ لأوامِرِه ونواهيه. والوجه الثاني: في السَّبب الموجِبِ للانقيادِ للتَّكاليفِ، وهو الميثاقُ الذي واثقكم به(۱)، فقال:

## ﴿ وَٱذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: واذْكروا- أيُّها المؤمنونَ- نِعمَ اللهِ تعالى عليكم، فتَذكَّروها بقُلوبِكم وألسِنَتِكم، ومنها نِعمةُ الهدايةِ للإسلام(٢).

## ﴿ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَاكُم بِهِ عَ ﴾.

أي: واذكُروا أيضًا- أيُّها المؤمنونَ- عَهدَه الذي عاهَدَكم به بمبايعةِ نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم على مُتابعتِه ومُناصَرتِه ومُؤازَرَتِه، والقيام بدِينه، وتبليغِه (٣).

قال تعالى: ﴿ وَمَا لَكُورُ لَا نُؤَمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُو لِنُؤَمِنُواْ بِرَبِّكُو وَقَدْ أَخَذَ مِيثَقَكُورَ إِن كُنُهُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [الحديد: ٨].

## ﴿إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾.

(١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ١٨٢)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٤٠)

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۹/۸، ۲۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۱/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (۱۳۸/۱).
- قال ابنُ عثيمين: (قوله تعالى: ﴿ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمُ ﴾ إنما أمَرَ الله تعالى أن نَذكُر النّعمة؛ من أَجْلِ أن نَعرِفَ فضلَه علينا؛ حتى يسهُلَ علينا الانقيادُ لطاعته؛ لأنَّ الإنسان بمقتضى فطرته وطبيعتِه لا بدَّ أن يَنقادَ لِمَن أحسن إليه ) ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (١٨/١١).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٩، ٢٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦١/٢)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ١٣٨ ١٣٩).



أي: حيث التَرَمْتُم بهذا العَهْدِ بإعلانِ السَّمعِ والطَّاعة، فقلتم: سَمِعْنا ما دَعوتَنا به - أَيُّها الرسولُ الكريمُ - من الآياتِ القرآنيَّةِ والكونيَّة، سَمْعَ فَهمٍ وإذعانٍ وانقيادٍ، وأطَعْنا ما أمَرْتَنا به، واجتَنَبْنا ما نهيتَنا عنه (۱).

عن جُنادَةَ بنِ أبي أُميَّة، قال: دَخَلْنا على عُبادةَ بنِ الصَّامتِ وهو مريضٌ، قُلنا: أصلحَك الله، حَدِّثْ بحديثٍ ينفعُك الله به، سَمِعْتَه مِن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((دَعانا النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ فبَايعْناه، فقال فيما أَخَذَ علينا: أَنْ بايَعَنا على السَّمْعِ والطَّاعةِ، في مَنْشَطِنا(٢) ومَكْرَهِنا(٣)، وعُسْرِنا ويُسْرِنا، وأثرةٍ علينا(١)، وأنْ لا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، إلَّا أَنْ تَرَوْا كُفرًا بَواحًا عندكم من اللهِ فيه برهانٌ))(٥).

## ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾.

أي: وامتَثِلوا ما أَمَرَكم اللهُ تعالى به، واجتَنِبوا ما نهاكم عنه في جميع أَحْو الِكم(١).

#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱–۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>٢) مَنشَطنا: المنشَط مَفعَل من النَّشاط، أي: حِين نَشاطِنا. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/٥٠)، ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقِّن (٣٢/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) ومَكْرَهِنا: المَكْرَهُ: وهو ما يَكْرَهُه الإنسانُ ويشقُّ عليه؛ أراد في وقتِ الكَسَلِ والمشقَّةِ في الخروج. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ١٦٨)، ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) لابن الملقِّن (٣٢) ٢٨٤)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٧١/٧).

<sup>(</sup>٤) وأَثْرَة عَلَينا: الأَثْرَة الاسمُ من: آثَر يُوثِر إيثارًا: إذا أعطى، والاستئثار: الانفرادُ بالشيء، والمراد أنَّ طواعِيتَهم لمن يتولَّى عليهم لا تتوقَّف على إيصالِهم حقوقَهم، بل عليهم الطاعةُ ولو منعَهم حقَّهم. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٢٢)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١٣/ ٨).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (٥٥ ٧٠) واللفظ له، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: (٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ١٣٩).



أي: إنَّه يعلمُ ما يتخالَجُ في الضَّمائِرِ والسَّرائِرِ، وما تَنطوي عليه القُلوبُ من الأَفْكارِ والخواطِرِ؛ فاحذروا أن يَطَّلِعَ من قُلُوبِكم على أمرٍ لا يرضاه، كأنْ تُضْمِروا عدَمَ الوفاءِ بميثاقِ اللهِ(۱).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ أَلِكَ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللِمُ الللللللِمُ اللللللِمُ اللللللِمُ اللللللللللِمُ الللللللللْمُ اللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللّهُ الللللْمُ الللللّهُ الللللَّهُ الل

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

أَنَّ اللهَ تعالى لَمَّا حَثَّ على الانقيادِ للتَّكاليفِ، وهي مع كَثْرَتِها محصورةٌ في نوعينِ: التَّعظيم لأمْرِ الله، وهذا ذكرَه في قوله: ﴿إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا وَاتَّقُواْ اللهَ عَلَي خَلْقِ الله (٢)، فقال تعالى: اللهَ هُمُ مُ مُ عُقْبَه بذكْرِ النَّوعِ الثَّاني وهو الشَّفقَةُ على خَلْقِ الله (٢)، فقال تعالى:

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنونَ، كونوا بمُقتَضَى إيمانِكم ذَوي قِيامٍ بالحقِّ للهِ تعالى وَحْدَه، لا رِياءً ولا سُمْعةً، ولا لنيل غَرَضِ من أغراضِ الدُّنْيا<sup>(٣)</sup>.

#### ﴿ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾.

أي: وكونوا أيضًا شُهَدَاءَ بالعَدْلِ، ولا تَجُوروا في أَحْكامِكم على القريبِ والبَعيدِ، والصَّدِيقِ والعَدُوِّ(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۱۳۹ - ۱٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٤٢)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٢)، ((تفسير السعدى))





# ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰۤ أَلَّا تَعَدُلُواْ ﴾.

أي: ولا يَحْمِلنَّكم عداوةُ قومٍ وبُغضُهم على ألَّا تَعْدِلوا في حُكْمِكم فيهم، فتَجورُوا عليهم(١).

## ﴿ أُعَدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾.

أي: عليكم بالعَدْلِ- أَيُّها المؤمنونَ- مع كلِّ أحدٍ، فاستعمالُ العَدْلِ أقرَبُ إلى التَّقْوى الكاملةِ (٢).

## ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ﴾.

أي: امتَثِلوا ما أمرَكم اللهُ تعالى به، واجتَنِبوا ما نهاكم عنه، ومِن ذلك القيامُ بالعَدْلِ، وترْكُ الجَور(٢).

## ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى هو وَحْدَه العالِمُ ببواطنِ ما تَعمَلونَه - أَيُّها المؤمنونَ - مِن خَيْرِ أو شرِّ ومُجازيكم بها(٤).

<sup>(</sup>ص: ٢٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۱۶٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤).

قال السعديُّ: (﴿ اَعَٰدِلُواْ هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوٰىٰ ﴾ أي: كلَّما حرَصْتُم على العدل، واجتهدتم في العمل به، كان ذلك أقربَ لتقوى قلوبِكم؛ فإنْ تمَّ العدلُ كمَلَتِ التَّقوى) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٤).

وقال ابنُ عاشور: (ومعنى ﴿أَقَرَبُ لِلتَّقَوَىٰ ﴾، أي: للتقوى الكاملة التي لا يَشُذُّ معها شيءٌ من الخير؛ وذلك أنَّ العدل هو ملاكُ كبْح النَّفْس عن الشهوة، وذلك ملاكُ التقوى) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١ / ١٤٦ - ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٢)، ((تفسير السعدي))



# ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ اللهِ .. مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكرَ أوامِرَ ونواهيَ، ذكر وعْدَه مَن اتَّبَعَ أوامرَه واجتَنَبَ نواهيه (١).

وأيضا لَمَّا كان الأَمْرُ بالتَّقُوى ممَّا حُتِمَ على الإطلاقِ، بعدَ بيانِ أنَّ العدْلَ هو أقربُ ما يُتَّقَى به عقابُ اللهِ في الدُّنيا والآخِرَة؛ لأنَّه قِوامُ الصَّلاحِ للأفرادِ، والإصلاحِ في الأقوامِ، ولَمَّا عُلِّل هذا الأمرُ المطلَقُ بأنَّ الله خبيرٌ بدقائِقِ الأعمالِ وخَفاياها، وكان هذا التعليلُ يُشيرُ إلى جزاءِ العاملينَ المُتَّقينَ وغَيْرِ المتَّقينَ - قال عزَّ وجلَّ في بيانِ الجزاءِ العامِّ (٢):

## ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَدِمِلُواْ ٱلصَّدَلِحَدَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾.

أي: وعَدَ اللهُ عزَّ وجلَّ - الذي لا يُخلِفُ الميعاد - المؤمنينَ الذين عَمِلوا الأَعْمالَ الصَّالِحات مخلصين للهِ تعالى فيها، ومُتابعين شريعَتَه، وَعَدَهم بسَتْرِ ذُنُوبهم، والتَّجاوُزِ عن مؤاخَذَتِهم بها(٣).

## ﴿ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾.

أي: ولهم ثوابٌ كبيرٌ، وعطاءٌ جزيلٌ غيرُ محدودٍ، وهو الجَنَّةُ(١).

## ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيْكِينَا أَوْلَكِيكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهِ.

<sup>(</sup>ص: ٢٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١ / ١٤٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٩٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٢٧)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٥٢ - ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٢٥-٢٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٦٢-٦٣)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٢٤).





#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى ثوابَ المؤمنينَ العاملينَ للصَّالحاتِ، ثنَّى بذِكر مَن يُقابِلُهم وما لهم من العقاب(١٠)؛ فقال:

## ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّهُواْ بِعَايَئِينَا أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ اللَّهُ.

أي: وأمَّا الكُفَّارُ المكذِّبونَ بالأدلَّةِ الدالَّةِ على الحقِّ، فهُم أهلُ نارِ الجحيمِ الملازِمونَ لها، لا يَخرجُون منها أَبدًا(٢).

## ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: يا مَعْشَرَ المؤمنينَ، تذكَّروا ما أنعمَ اللهُ تعالى به عليكم بقُلوبِكم وألْسِنتِكم؛ لأَجْلِ القيام بواجِبِ شُكْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ على ذلك (٣).

## ﴿إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُوٓ اللَّكُمْ أَيْدِيَهُ مْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مْ عَنكُمْ ﴾.

أي: حيث أنعمَ اللهُ تعالى عليكم، بأنْ ردَّ كيدَ أعدائِكم الذين همَّوا بالبَطْشِ بكم، فصَرَفَهم وحَجزَهم عنكم، وحالَ بينهم وبين ما أرادُوه بكم؛ فلم يَسْتَطيعوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٩٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ١٥٩)

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ١٥٩ – ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ١٦٤).





أن يَنالُوكم بسُوءٍ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَهُو اللَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّهَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الفتح: ٢٤].

## ﴿ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾.

أي: وافْعلوا ما أمركم اللهُ تعالى به، واجتَنِبوا ما نَهاكم عنه (٢).

## ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَ تَوَكُّلِ اللَّهُ مِنُونَ ﴾.

#### مناسَبتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى إِنعامَه عليهم بكفِّ أَيدِي أعدائِهم عنهم، وردِّ كَيْدِهم في نُحورِهم - أَمَرَهم بما يَستعينونَ به على الانْتِصارِ على عَدُوِّهم، وعلى جميع أُمُورِهم (٣)، فقال:

## ﴿ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـتُوكُّلِ اللَّهُ مِنُونَ ﴾.

أي: وعلى اللهِ تعالى وحْدَه دونَ غيره، فلْيعتمِدِ المؤمنونَ الَّذين آمنوا باللهِ تعالى وبكلِّ ما يَجِبُ عليهم الإيمانُ به، فليعتمدوا عليه في جَلْبِ منافِعِهم ودَفْعِ مَضَارِّهم، ممَّا يتعلَّقُ بِشُؤونِ الدُّنيا والآخِرَةِ؛ ثِقةً به عزَّ وجلَّ، وتفويضًا إليه (٤٠).

#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١ - الحثُّ على التأمُّلِ في نِعَمِ الله تعالى؛ نبَّه على ذلك قولُه: ﴿ وَٱذْكُرُواْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۲۱۵-۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ١٦٥-١٦٦).





#### نِعْمَةَ ٱللَّهِ ﴾(١).

٢- تهديدُ مَن خَرَجَ عن التَّقوى، بقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾، يعني أنَّه لا بدَّ أن تكونَ التَّقوى مبنيَّةً على صَلاحِ القَلْبِ، وليست مُجرَّدَ قَوْلِ باللِّسانِ، ويُكرِّرُ اللهُ عزَّ وجلَّ التَّقوى في آياتٍ كثيرة؛ لأَنَّها في الحقيقَةِ عليها مدارُ الإسلامِ، فإذا اتَّقى الإنسانُ ربَّه فسوف يقومُ بدِينِ الله تعالى على ما يُريدُ اللهُ جلَّ وعلارً").

٣- وجوبُ الإخلاصِ لله عزَّ وجلَّ في الشَّهادَة؛ لقولِه: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِللّهِ شُهَدَاءَ بِاللّهِ سُولِهِ: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِللّهِ شُهَدَاءَ بِاللّهِ سُولُهِ الطّلاق: ٢]، وقال في آيةٍ أخرى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الشَّهَادَةَ لِللّهِ ﴾ [الطلاق: ٢]، ومِن ثَمَّ فلا يكونُ هناك محاباةٌ لقريبٍ أو صَدِيقٍ، ولن يَحمِلَك بُغضُك لشَخْصٍ على أنْ لا تشْهَد له ما دُمتَ مُخلِصًا لله تعالى بالشَّهادَةِ (٣).

٤ - وجوبُ الشَّهادَةِ بالقِسْطِ ولو كنتَ كارهًا؛ دلَّ على ذلِك قولُه تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوَّرِمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِٱلْقِسْطِ ﴾؛ لأنَّ بعضَ النَّاسِ قد تحمِلُه كراهةُ أن يتضَرَّرَ الشَّخصُ على كِتمانِ الشَّهادَةِ (٤).

٥- أَمَرَ اللهُ تعالى جميعَ الخَلْقِ بأنْ لا يُعامِلُوا أحدًا إلَّا على سَبيلِ العَدْلِ والإنصافِ، وترْكِ المَيْلِ والظُّلْمِ والاعتِسافِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٣٩، ١٤٢، ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٤٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٢٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٤٢).



7 - يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ أُعَدِلُوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ أنَّ الأعمالَ الصَّالحة منها ما يَبعُدُ عن التَّقوى، ومنها ما يَقرُبُ، وينبني على تفاضُلِ الأعمالِ، وتفاضُلُ الأعمالِ قد دلَّ عليه الكتابُ والسُّنَّةُ والعَقْلُ، وأنَّ الأعمالَ تَتَفاوتُ، والعُمَّال يتفاوتون أيضًا، ويُستَفادُ أيضًا أنَّ الإيمانَ يَزيدُ وكذلك ينقُصُ (۱۱).

٧- أنَّ الإيمان وحْدَه لا يَكفي، بل لا بدَّ مِن عَمَلٍ؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ عَالَى الْعَقيدةِ، فيقولون: عَلَى العقيدةِ، فيقولون: عَلَى العقيدةِ، فيقولون: عَلَى العقيدةِ، فيقولون: عَقِيدتُنا سليمةٌ والحمدُ لله، ولا يَتعرَّضون للعَمَلِ؛ عندهم قُصورٌ، بل لا بدَّ مع العقيدةِ مِن عَمَلٍ صالحِ (٢).

٨- وُجوبُ تقوى الله عزَّ وجلَّ عند ذِكْرِ النِّعَمِ؛ حتى لا يَطغى الإنسانُ، ويرتفعَ ويرْباً بنفْسِه؛ لقوله: ﴿وَاتَقُوا الله ﴾ (٣).

9- وجوبُ التوكُّلِ على الله عزَّ وجلَّ، وأنَّه من الإيمانِ؛ لقوله: ﴿ وَعَلَى اللّهِ فَلْ التوكُّلِ، اللّهَ فَلْ التوكُّلِ، وَأَنَّه مِن الإيمانِ؛ لأَنَّهم هم أَهْلُ التوكُّلِ، ولأَنَّ ترْكَ التوكُّلِ على الله نَقْصٌ في الإيمانِ (١٠).

## الغوائد العلْميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَٱذَ كُرُواْ نِعْمَةُ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ولم يقُل: (نعم الله)؛
 لأنّه ليس المقصودُ منه التأمُّلَ في أعدادِ نِعَمِ الله، بل المقصودُ منه التأمُّلُ في جِنْسِ نِعَم الله؛ لأنَّ هذا الجِنْسَ جنسٌ لا يَقْدِرُ غيرُ اللهِ عليه (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ١٤٢، ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣١٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٩).



٣- في قوله تعالى: ﴿ كُونُواْ قَوَّمِينَ لِلَّهِ ﴾ إشارةٌ إلى التَّعظيمِ لأَمْرِ اللهِ(٢).

٤ - ممّا يُستَفادُ مِن قَوْلِه سبحانَه: ﴿ اعْدِلُواْ هُو اَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾: أنَّ هناك فَرْقًا بين المساواةِ والعَدْلِ، وأكثرُ ما ورد في القرآنِ هو نفْيُ المساواةِ، مع إثباتِ العَدْلِ؛ قال تعالى: ﴿ أَفَنَجْعَلُ المُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ \* مَا لَكُو كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ [القلم: ٣٥ - ١٣]، وقال تعالى: ﴿ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْمَونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: ٩].

٥- تأكيدُ الأَمْرِ بالعَدْلِ مع الأعداءِ، والشَّهادةُ لهم به في قَوْلِه تعالى: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَكُمُ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوىٰ ﴾ يُفيدُ وجوبَه مع غَيْرِهم من الأَولياءِ بالأَوْلى (٤).

7 - من اللَّطائِفِ في قولِه تعالى: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمُلُواْ الصَّلِلِحَتِ ... ﴾ وقولِه: ﴿ وَالنَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِالْكِيتِنَا آَ الْوَلْتِيكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾ في المؤمنين جاءتِ الجملةُ فِعليَّةً متضمِّنةً الوعدَ بالماضي الذي هو دليلٌ على الوقوع، فأنفُسُهم متشوِّقةٌ لِمَا وُعِدُوا به، مُتشوِّفةٌ إليه، مبتهجةٌ طولَ الحياةِ بهذا الوَعْدِ الصَّادِقِ. وفي الكافرينَ جاءت الجملةُ اسميَّةً دالَّةً على ثُبوتِ هذا الحُكْم الوَعْدِ الصَّادِقِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١ / ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٢٧)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٤٣).



لهم، وأنَّهم أصحابُ النَّارِ؛ فهم دائمونَ في عذابٍ؛ إذ حَتَّمَ لهم أنَّهم أصحابُ الجحيمِ، ولم يأتِ بصورةِ الوعيدِ، فكان يكونُ الرجاءُ لهم في ذلك(١).

٧- قولُه: ﴿ وَعَكِمِلُواْ الصَّلِحِتِ ﴾: فيه: تقديرُ محذوفِ، أي: عَمِلُوا الأعمالَ الصَّالحات، ويكون العملُ صالحًا إذا تَضمَّن أمرينِ؛ الأوَّل: الإخلاصُ للهِ كما في قوله: ﴿ فَأَعَبُدِ اللّهَ مُغَلِصًا لَهُ الدِّينَ ﴾ [الزمر: ٢]، والثاني: المتابعةُ لشريعةِ اللهِ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم قال: ((مَن عَمِلَ عَمَلًا ليس عليه أمْرُنا؛ فهو رَدُّ))(٢).

٨- يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ تفضُّلُ اللهِ عزَّ وجلَّ على عبادِه؛ حيث جعَل الثوابَ بمنزلَةِ الأَجْر، كأنَّ العامِلَ أجيرٌ إذا وَفَى العَمَلَ أُعْطِيَ أَجْرَه، مع أنَّ المِنَةَ لله عزَّ وجلَّ أولًا وآخِرًا (٣).

9- يُستَفادُمِنْ قَوْلِه: ﴿ وَأَجَرُ عَظِيمُ ﴾ عِظَمُ ثَوابِ المؤمنينَ العاملينَ الصَّالحاتِ؛ حيث عظَّمَه الله عزَّ وجلَّ، وتعظيمُ العَظيمِ للشَّيءِ يدلُّ على أنَّه عَظيمٌ عَظَمةً لا يتحيَّلُها الإنسانُ ولا يتصوَّرها، وهو كذلك (١٠).

• ١ - أنَّ القرآنَ الكريمَ مَثَانٍ؛ إذا ذَكَر أَهْلَ العَمَلِ الصَّالِح ذَكَر أَهْلَ العَمَلِ الصَّالِح ذَكَر أَهْلَ العَمَلِ السَّيِع؛ كما قال سبحانه: ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ ثم ثَنَى بعدها بقولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاينَتِنَا مَعْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ثم ثَنَى بعدها بقولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَاينَتِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾ ، وفائدة ذلك: أنْ لا يَعْلِبَ جانبُ الرَّجاءِ أو أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ الْجَحِيمِ ﴾ ، وفائدة ذلك: أنْ لا يَعْلِبَ جانبُ الرَّجاءِ أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/٣٥١). والحديث أخرجه مسلم (١٧١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١٥٨/١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/٩٥١).



جانب الخَوْفِ(١).

11- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِاَيْنِينَا ﴾ أنَّ الكُفْرَ قد يَصحَبُه التَّكذيبُ، وقد لا يَصحَبُه؛ ولهذا أحيانًا يَذكُرُ اللهُ الكُفْرَ فقط؛ مثل قولِه تعالى: ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيَ أُعِدَّتَ لِلْكَفِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣١]، وأحيانًا يَذكُرُ التَّكذيبَ فقط؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنَ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدِقِ إِذْ جَآءَهُ وَ فقط؛ قال تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَبَ بِٱلصِّدِقِ إِذْ جَآءَهُ وَ الزمر: ٣٢]، وأحيانًا يَقْرِن بينهما؛ وذلك لأنَّ كلَّا منهما قد يكونُ وَحْده مُوجِبًا للهُ الذَّلُودِ في النَّارِ، فإذا اجتمعًا جميعًا، صار ذلك أشدَّ وأعظمَ، والعياذُ بالله (٢٠).

17 - قوله: ﴿ وَكَذَّبُوا بِكَايَكِتِنَا ﴾: المرادُ بالآياتِ هنا الآياتُ الشرعيَّةُ (٢) والكونيَّة (٤)؛ فَمَن أَنكَرَ ربوبيَّةَ الله وخَلْقَه للمَخلوقاتِ، وتصرُّفَه في الكَوْنِ، فهذا مكذِّبُ بالآياتِ الكونيَّةِ، وقد يُقِرُّ بذلك، لكنَّه يكْفُرُ، ويُكذِّبُ بالآياتِ الشرعيَّةِ، ويُعْرِضُ عن طاعَةِ اللهِ (٥).

١٣ – أنَّ الخلودَ في النَّار ليس إلَّا للكُفَّارِ؛ فقَوْلُه تعالى: ﴿ أُوْلَكَيِكَ أَصْحَبُ الصَّحراءِ، الْمُحَدِءِ ﴾ يُفيدُ الحصرَ، والمصاحَبةُ تقتضي الملازَمة، كما يُقال: أصحابُ الصَّحراءِ، أي: الملازمونَ لها(٢).

١٤ - قال تعالى: ﴿ أَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ ﴾ الآية، أمَرَ الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الآيات الشرعيَّة: هي ما جاءتْ به الرُّسُل، وكانتْ آياتٍ دالَّةً على الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ البشرَ لا يُمكن أن يأتوا بمِثلها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/٩٩١).

<sup>(</sup>٤) الآيات الكونيَّة: وهي هذا الكونُ بما فيه من الشَّمْسِ والقَمَر والنُّجوم، والليلِ والنَّهار، والبحارِ والأنهارِ، وغير ذلك مِن المخلوقاتِ العظيمةِ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٢١)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٤٤).





تعالى أن نَذكُر نِعْمَتَه، لا مِن أَجْلِ مجرَّدِ الذِّكْرِ والخَبَر، ولكن للقيامِ بشُكْرِ هذه النِّعمَةِ؛ لأَنَّه لا يَكفي مجرَّدُ أن أقولَ: إنَّ اللهَ سلَّمَني من العدوِّ، أو إنَّ اللهَ نصَرني على العَدُوِّ، هذا لا يَكفي، لا بدَّ أن يكونَ ذلك شُكرًا لله عزَّ وجلَّ، فإنْ كان شكرًا بأنْ كان الإنسانُ يتحدَّثُ بنِعمةِ اللهِ ثناءً على الله، فهذا من الشُّكر(۱).

17 - يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ أَذْ كُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا اللّهَ عَلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ أَنَّ كَفَّ الأَذَى والضَّرَر مِن النَّعَمِ، وهو كذلك، وكثيرٌ مِن النَّاسِ يظنُّونَ أَنَّ النِّعَمَ هي الإيجادُ، وهذا قصورٌ؛ النَّعمَةُ: إمَّا إيجادُ معدوم، وإمَّا كَفُّ موجودٍ؛ ولهذا يُشْكَرُ اللهُ عزَّ وجلَّ على هذا وهذا شارً".

١٧ - من فوائِدِ هذا التذكيرِ للمتأخِّرينَ في قَوْلِه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ ترغيبُهم في التأسِّي بسلَفِهم في القيامِ بما جاء به الدِّينُ؛ من الحقِّ والعَدْلِ، والبرِّ والإحسانِ، واحتمالِ الجُهدِ، والصَّبرِ على المشاقِّ في هذه السَّبيلِ، وهي سبيلُ اللهِ، وهذا هو المعنى العامُّ للجِهادِ في سبيلِ اللهِ، وهذا هو المعنى العامُّ للجِهادِ في سبيلِ اللهِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٣١).





#### بلاغُةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَاللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ اللّهِ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ اللّهِ عَلَيْكُم وَمِيثَاقَهُ اللّهِ عَلَيْكُم وَمِيثَاوَأَطَعْنَا ﴾ ظرف لـ ﴿ وَاتَقَكُم سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ظرف لـ ﴿ وَاتَقَكُم سِمِعْنَا وَأَطَعْنَا ﴾ ظرف لـ ﴿ وَاتَقَكُم بِهِ عَنَا وَأَطَعْنَا ﴾ أو ظرف لمحذوف وقع حالًا من الضّمير المجرور في ﴿ بِهِ عَنَا وَ مِنْ ﴿ مِيثَاقَهُ ﴾ ، أي: كائنًا وقت قولِكم: سَمِعْنا وأطعنا، وفائدةُ التقييد به تأكيدُ وجوب مراعاتِه بتذكير قَبُولهم، والتزامِهم بالمحافظةِ عليه (١).

٢ - قوله: ﴿ وَٱتَقُوا ٱللّهَ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾: جملةُ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ اللّهَ عَلِيمُ اللّهَ الصُّدُورِ ﴾: جملةُ ﴿ إِنَّ ٱللّهَ عَلِيمُ اللّهَ اللّهَ لَا يَعلَمُ إِلَّا ما يبدو منهم، وتعليلٌ للأمْرِ بالاتِّقاء؛ فحرف (إنَّ) أفاد أنَّ الجملة عِلَّةُ لِمَا قَبْلَها على الأُسلُوبِ المقرَّرِ في البلاغَةِ (٢).

- وإظهارُ الاسْمِ الجليلِ ﴿ أَلَلَهُ ﴾ في موقع الإضمارِ؛ لتربيةِ المهابَةِ، وتعليلِ الحُكم، وتقويةِ استقلالِ الجُملة (٣).

٣- قوله: ﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّ صَكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلّا تَعْدِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾: فيه تأكيدٌ شديدٌ على أمْرِ العَدْلِ؛ فقولُه: ﴿ اعْدِلُوا ﴾ تأكيدٌ ثانٍ ؛ حيث قد نهاهم أولًا أنْ تحمِلَهم الضّغائِنُ على ترْك العَدْلِ، ثم أمرَهم بقَوْلِه: ﴿ اعْدِلُوا ﴾ فصرَّحَ لهم بالأَمْرِ بالعَدْلِ؛ تأكيدًا وتشديدًا، ثم استأنفَ فذكر لهم وجْهَ الأَمْرِ بالعَدْلِ، وهو قَوْلُه: ﴿ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوى ﴾ أي: العَدْلُ أقربُ إلى التقوى، وأَدْخَلُ في مناسَبَتِها. أو أقربُ إلى التّقوى؛ لكونِه لُطفًا فيها، وفيه تنبيهُ على أنَّ وجودَ العَدْلِ مع الكفّارِ الذين هم أعداءُ اللهِ إذا كان بهذه الصّفةِ عظيمٌ على أنَّ وجودَ العَدْلِ مع الكفّارِ الذين هم أعداءُ اللهِ إذا كان بهذه الصّفةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٢).



من القُوَّةِ؛ فما الظنُّ بوجوبِه مع المؤمنينَ الذين هم أولياؤُه وأحِبَّاؤُه (١٠؟!

\$ - قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ جملةٌ تتَضَمَّنُ التهديدَ بمخالفَةِ التَّقوى، وقولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا ﴾ الخبيرُ أدقُ من العليم؛ لأنَّ الخبيرَ من الخبر وهو العِلْمُ ببواطنِ الأَمْرِ؛ ولذلك سُمِّيتِ المزارعةُ مخابرةً؛ وسُمِّي الزَّارعُ خبيرًا؛ لأنَّه يدسُّ الحَبَّ في الأَرْضِ فيَختفي، فالخبيرُ هو العليمُ بخفايا الأُمورِ (٢).

٥- قوله: ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾: فيه بيانٌ للوعْدِ بعدَ تمامِ الكلامِ قبْلَه، كأنّه قال: قدَّمَ لهم وعْدًا، فقيل: أيُّ شَيءٍ وعَدَه لهم؟ فقيل: ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾؛ فجُملةُ ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾؛ فجُملةُ ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجَرُ عَظِيمٌ ﴾ فجُملةُ ﴿ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَالجَرُ عَظِيمٌ ﴾ فبينةٌ لجُملةِ ﴿ وَعَدَ اللّهُ الّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّكِلِحَتِ ﴾ فاستُغْنِيَ بالبَيانِ عن المفعولِ الثَّانِي، فصارَ التَّقديرُ: وعَدَ اللهُ الذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ مَغفرةً وأجرًا عَظيمًا لهم، وإنَّما عدَلَ عن هذا النَّظُمِ لِمَا في إثباتِ المغفرةِ لهم بطريقِ الجُملةِ الاسميَّةِ من الدَّلالةِ على الثَّباتِ والتقرُّرِ (٣).

7 - قوله: ﴿ أُولَكَيِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴾: فيه قصرٌ: وهو إمَّا قَصْرٌ ادِّعائيُّ؛ لأنهم لَمَّا كانوا أحقَّ النَّاسِ بالجحيمِ، وكانوا خالدينَ فيه، جُعلوا كالمنفردينَ به، أو هو قصرٌ حقيقيُّ إذا كانت إضافةُ ﴿ أَصْحَبُ ﴾ مُؤذِنةً بمزيدِ الاختصاصِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۱۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۱۹٦/٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٤٧، ١٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦١١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣٦).

وهذا الوجهُ بناءً على القُوْلِ بأنَّ جملةَ ﴿ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ تَفْسيريَّة لا محلَّ لها من الإعرابِ، مُفسِّرة للمفعولِ الثاني لـ ﴿ وَعَلَ ﴾، وأمَّا على بقيَّةِ أوجه الإعرابِ فليس فيها هذا الهَحْهُ.



بالشَّيءِ كما في مُرادفِها، وهو ذُو كذا، كما في قوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنِنْقَامٍ ﴾ [آل عمران: ٤]؛ فيكون وجهُ هذا الاختصاصِ أنَّهم الباقونَ في الجحيم أبدًا(١٠).

٧- قوله: ﴿ فَكَفَّ أَيْدِيَهُ مَ عَنكُمْ ﴾ إظهارُ ﴿ أَيْدِيَهُ مَ ﴾ في موقع الإضمارِ ؛ لزيادة التَّقريرِ ، أي: مَنعَ أيديَهم أَنْ تُمَدَّ إليكم عَقِيبَ همِّهِ م بذلك، لا أنَّه كفَّها عنكم بعدَما مدُّوها إليكم (٢).

٨- قوله: ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَّكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾:

جملةُ ﴿ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ تذييلٌ مقرِّرٌ لمَا قَبْلَهُ (٣).

- وفيه تقديمُ المتعلِّقِ ﴿ عَلَى اللهِ ﴾ على المتعلَّقِ به: ﴿ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ﴾؛ لإفادةِ الحَصْرِ، أي: ينبغي أن يتوكَّل المؤمنونَ على اللهِ فقط، لا على غَيْرِه (١٠).

- وإظهارُ الاسْمِ الجليلِ ﴿ أُللَّهِ ﴾ في مَوْقِعِ الإضمارِ؛ لتعليلِ الحُكْمِ، وتقويَةِ استقلالِ الجُملَةِ التذييليَّةِ (١٠).

- وإيثارُ صيغَةِ أَمْرِ الغائبِ وإسنادُها إلى المؤمنينَ - حيثُ جاء الأَمْرُ بالتوكُّلِ بصِيغَةِ الغائبِ ﴿ فَلَيْتَوَكِّلُ المُؤْمِنُونَ ﴾ وليس بصِيغَةِ الخِطابِ، فلم يقُلْ: (تَوكَّلُوا) بعد قولِه: ﴿ وَاتَقَوُا ﴾ - لإيجابِ التوكُّلِ على المُخاطَبينَ بالطَّريقِ البُرْهانيِّ، وللإيذانِ بأنَّ ما وُصِفُوا به عند الخِطابِ مِن وَصْفِ الإيمان داع إلى مَا أُمِرُوا بهِ من التَّوكُّل والتَّقُوى؛ وازعٌ عن الإخلالِ بهما، ولأجلِ الفاصِلَةِ، مَا أُمِرُوا بهِ من التَّوكُّل والتَّقُوى؛ وازعٌ عن الإخلالِ بهما، ولأجلِ الفاصِلَةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٤).





وإشعارًا بالغَلبةِ، وإفادةً لعُمومِ وصْفِ الإيمانِ(١). وهذا أيضًا التفاتُ من الخِطابِ إلى الغَيبةِ.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ١٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٣ - ١٤).





#### الآيات (١٢ - ١٤)

وَ اللّهِ وَلَقَدْ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ وَاللّهُ إِنّي مَعَكُمٌ لَيِنَ أَقَمْتُمُ الصَكُوةَ وَ النّيثُمُ الزّكوة وَ النّيثُمُ الزّكوة وَ المَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأَخْفِرَنَّ وَ اللّهِ عَنَى مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن عَنكُمُ سَيّاتِكُمْ وَلاُدْخِلَنَكُمْ جَنّتِ بَعَرِى مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن عَنكُمُ سَيّاتِكُمْ وَلاُدْخِلَنَكُمْ جَنّتِ بَعْرِى مِن تَخْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَمْ مَنكُمُ مَن اللّهَ عَلَى مَا اللّهَ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى خَلِيلًا وَمَعَلَى اللّهُ عَلَى خَلُوا بِهِ وَلا نَوْالُ اللّهُ عَلَى خَلِيلًا وَمِن اللّهَ عَلَى خَلِيلًا وَمَعَلَا عَمْ اللّهُ عَلَى خَلِيلًا وَمِن اللّهَ عَلَى خَلِيلًا وَمِن اللّهُ عَلَى خَلُولُ اللّهُ عَلَى خَلِيلًا وَمُ اللّهُ عَلَى خَلُولُ اللّهُ عَلَى خَلَيْتُهُمْ اللّهُ عَلَى خَلَيْتِ مِنْهُمْ اللّهُ عِلْمُ اللّهُ عَلَى خَلَيْتِ عُهُمُ اللّهُ بِمَا فَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ نَقِيبًا ﴾: ضَمينًا وأمينًا، وشاهدًا، أو كفيلًا، وسُمِّيَ نقيبًا؛ لأنَّه يَعْلَمُ دخيلةَ أَمْرِ القَوْم، ويَعْلَم مناقِبَهم (١).

﴿ وَعَنَزَرُتُمُوهُم ﴾: أي: نَصَرْتُموهم وأَعَنْتُموهم وقوَّيتُموهم، أو عَظَّمْتُموهم، والتَّعزيرُ: النُّصْرةُ معَ التَّعظيم (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٤٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٣٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣١١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٦٦).



﴿ وَأَقْرَضْتُم ﴾: أي: أَنْفَقْتُم في سبيلِ الله، والقَرْضُ: ما يُدفَعُ من المالِ بشَرْط ردِّ بَدلِه، وأَصْلُ القَرْضِ: القَطْعُ؛ ومنه سُمِّيَ القَرْض؛ فكأنَّه شيءٌ قد قَطَعْتَه مِن مالِكَ (۱).

﴿ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾: أي: قَصْدَ الطَّريقِ ووَسَطه، والسَّواء: الوَسَطُ، والسَّبيلُ الطَّريقِ (٢).

﴿ نَقْضِهِم ﴾: أي: نَبْذِهم إيَّاه بعدَ القَبولِ به، وتَرْكِهم العَمَلَ به، وأَصْلُ النَّقْضِ ضِدُّ الإِبرامِ: وهو فكُّ تركيبِ الشَّيءِ وردُّه إلى ما كان عليه أوَّلًا؛ فنَقْضُ البِناءِ: هَدْمُه، ونَقْضُ المبرَم: حلُّه (٣).

﴿ لَعَنَّا هُمْ ﴾: طَرَدْناهم وأَبْعَدْناهم مِن رَحْمَتِنا، واللَّعْنُ: الطَّرْدُ والإِبعادُ على سبيل السَّخَطِ(١٠).

﴿ خَابِنَةٍ ﴾: خِيانةٍ، أو جماعةٍ خائنةٍ منهم، أو خائنة بمعنى خائِن، كما يقال: رَجُلٌ طاغِيَة (٥).

﴿ نَصَرَى ﴾: جمْع نصرانٍ ونصرانة، قيل: هو منسوبٌ إلى قرية نَصرة أو نصرانة، وهي قريةٌ نَزَلها عيسى عليه السَّلامُ، وقيل: كلمة النَّصارى في الأصل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧١، ٧٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٨، ٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٠٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٠٨، ٨٤٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٠٠). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩).



مأخوذةٌ مِنْ قَوْلِه: ﴿ مَنْ أَنصَارِي ٓ إِلَى أَللَهِ ﴾، ثم صار لازِمًا لهم بعدَ نَسْخِ شَريعَتِهم، وأصل (نصر): يدلُّ على إتيانِ خَيْرٍ وإيتائِه (١).

﴿ حَظًا ﴾: نصيبًا مقدَّرًا، وَأصل (حظظ): النَّصِيبُ وَالْجَدُّ(٢).

﴿ فَأَغَرَيْنَا ﴾: هيَّجْنَا، أو أَلْزَمْنا، مِن غَرِيَ بكذا، أي: لَهِجَ به ولَصِقَ، وأصلُ ذلك من الغِراء، وهو ما يُلْصَقُ به (٣).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُخبِر تعالى أنّه أخَذَ على مَن تقدَّمَ مِن أَسْلافِ اليَهودِ عهدًا مؤكّدًا، وأقام عليهم اثني عَشَرَ رئيسًا، يَتلقَّى كلُّ رئيسٍ ممَّن تحته المبايعة على السَّمْعِ والطَّاعةِ والوفاءِ بعَهْدِ الله تعالى، ويتولَّى توجيههم وحثَّهم على القِيامِ به، ومُطالَبتَهم بذلك، ويُخبِر تعالى أنَّه قال لبني إسرائيل: إنَّه معهم، لَئِنْ قاموا بما واثقهم عليه، وذلك بأداءِ الصَّلاةِ كما ينبغي، ودَفْعِ الزَّكاة لمن يستحِقُها، والإيمانِ برُسُلِ الله، ونَصْرِهم على أعدائِهم، والإنفاقِ في سبيلِ اللهِ تعالى ابتغاءَ رضاه، فإنْ قاموا بذلك، فسيعفو اللهُ عن ذُنُوبِهم، وسيُدْخِلُهم جنَّاتٍ تَجْري الأنهارُ تحت قاموا بذلك، فسيعفو اللهُ عن ذُنُوبِهم، وسيُدْخِلُهم جنَّاتٍ تَجْري الأنهارُ تحت الطَّريقِ القَويم.

ثم أُخْبَرَ تعالى أنَّه- بسببِ عَدَمِ وفائِهم بِعَهْدِهم، ونَقْضِهم الميثاق- طَرَدَهم مِن رَحْمَتِه، وجعَلَ قُلُوبَهم قاسيةً غليظةً لا تتأثَّرُ بالمواعِظِ، ولا خيرَ فيها؛ يُبدِّلونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٨، ٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱ /۱۸٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲ / ۱۶)، ((المفردات)) للراغب (۱ / ۲۶۳)، ((التبيان)) لابن الهائم (۱ / ۱۳۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٠٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٥٣).



كلامَ الله في التَّوارة، وتركوا قَدْرًا كبيرًا مما ذُكِّرُوا به من الوَحْيِ متعمِّدينَ، ثم خاطَبَ اللهُ نبيَّه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه لا يزالُ يَكْتَشِفُ من اليهودِ المكرَ والخديعة، والغَدْرَ والخيانَة، إلَّا قليلًا منهم؛ يُوفون بِعُهودِهم التي يُبْرِمونها، ثم أَمرَه أن يَعْفو عن إساءَةِ هؤلاءِ القَوْمِ، وأنْ يُعْرِضَ عنهم؛ إنَّ الله يُحِبُّ المحسنينَ.

ثم بيَّن تعالى أنَّه أَخَذَ أيضًا العَهْدَ والميثاقَ مِن الذين ادَّعَوْا أنَّهم نَصَارى بأنْ يُطِيعُوا اللهَ، ويتَبِعوا رُسلَه، فتركوا قَدْرًا كبيرًا مما ذُكِّروا به مِنَ الوَحْيِ متعمِّدينَ، فعاقبَهم الله أنْ جعَل بينهم التباغُضَ والكراهيةَ والشِّقاقَ إلى يوم القيامَةِ، وسوف يُخْبِرهم سبحانه في ذلك اليَوْمِ بما كانوا يَفْعَلونه في الدُّنيا، وسيعاقِبُهم عليه.

#### تَغسيرُ الآيات:

مُناسَبَةُ الآياتِ لِمَا قَبْلَها:



لَمَّا أَمَرَ اللهُ تعالى عِبادَه المؤمنينَ بالوَفاءِ بِعَهْدِه وِمِيثاقِه، الذي أَخَذَه عليهم على لِسانِ عَبْدِه ورسولِه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، وأَمَرَهم بالقيام بالحقِّ والشَّهادَة بالعَدْلِ، وذكَّرَهم نِعَمَه عليهم الظَّاهِرةَ والباطِنَة، فيما هداهم له من الحقِّ والهُدى؛ شرَعَ يُبيِّنُ لهم كيف أَخَذَ العُهودَ والمواثيقَ على مَن كان قَبْلَهم مِن أَهْلِ الكِتابينِ: اليهودِ والنَّصارى(۱)، فقال تعالى:

﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ اللّهُ مِيثَاقَ بَنِ إِسْرَءِيلَ وَبَعَثُنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَر نَقِيبًا وَقَالَ اللّهُ إِنّي مَعَكُمْ لَيِنَ أَقَمْتُمُ الصّكَلَوةَ وَءَاتَيْتُمُ النَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلاَّذَ خِلنَّكُمْ جَنَتِ تَجَرِى مِن تَعْتِهَا اللَّائَهُ لُوَ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَبِيلِ اللهِ.

## ﴿ وَلَقَدُ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ ﴾.

أي: قد أَخَذْنا على مَن تَقَدَّم مِن أَسْلافِ اليهودِ عَهدًا ثقيلًا مؤكَّدًا وغليظًا(٢).

#### ﴿ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ مُ ٱثَّنَىٰ عَشَرَ نَقِيبًا ﴾.

أي: وأقَمْنا عليهم اثْنَي عَشَرَ رئيسًا، موكولًا إليهم مُهِمَّةُ تَلقِّي مبايعَةِ مَن تَحْتَهم على القيامِ على السَّمْعِ والطَّاعَةِ؛ وفاءً بعهد الله تعالى، ومُهِمَّةُ تَوجيهِهم وحثِّهم على القيامِ به، ومُطالَبَتِهم به (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٤)، ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٣٤-٢٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٣٥-٢٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣٩-١٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((١٩٩١-١٢٩).

قال ابنُ عَطيَّة: (اختَلف المفسِّرون في كيفيَّة بَعْثة هؤ لاءِ النقباءَ بعدَ الإجماع على أنَّ النقيب كبيرُ





#### ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ﴾.

أي: وقال اللهُ تعالى لبني إسرائيلَ: إنِّي مَعَكم بالحِفْظِ والعَوْنِ، والنَّصْرِ والتَّأبيلِ(١).

ثم ذَكُر اللهُ عزَّ وجلَّ ما وَاثَقَهم عليه (٢)، فقال:

## ﴿ لَهِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَوْةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ ﴾.

أي: واللهِ إِنْ أَدَّيتُم - يا مَعْشَرَ بني إسرائيلَ - الصَّلاةَ على نحوٍ مُستقيمٍ ظاهرًا وباطنًا، ودَفَعْتُم الزكاةَ إلى مُستحِقِّيها كما أَمرْتُكم (٣).

## ﴿ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي ﴾.

أي: وإنْ صَدَّقْتُم رُسُلي فيما جَاؤُوكُمْ به مِنَ الوَحْيِ، وأَقرَرْتُم وأَذْعَنتُم وانْقَدْتُم لهم، دونَ تفريقِ بينهم، ومنهم محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٤).

## ﴿ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ ﴾.

القوم القائم بأُمورهم، الذي يُنقِّب عنها وعن مصالِحهم فيها) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٦٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲٤۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٦٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۱۷۷، ۱۷۷).

قال ابن عاشور: (والظاهرُ أنَّ هذا القولَ وقَعَ وعدًا بالجزاء على الوفاء بالميثاق) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ٦٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ١٧٠ – ١٧١).

قال ابنُ عاشور: (وجملة ﴿ لَهِنَ أَفَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ ... ﴾ الآية، استئنافٌ محض ليس منها شيءٌ يتعلَّق ببعض ألفاظ الجملة التي قَبلها، وإنَّما جمعهما العامل، وهو فِعل القول، فكِلتاهما مقول؛ ولذلك يَحسُنُ الوقفُ على قوله: ﴿ إِنِّي مَعَكُمُ ﴾، ثم يستأنف قوله: ﴿ لَهِنَ أَفَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ ﴾ ولذلك يَحسُنُ الوقفُ على قوله: ﴿ إِنِّي مَعَكُمُ ﴾، ثم يستأنف قوله: ﴿ لَهِنَ أَقَمَتُمُ ٱلصَّكَوْةَ ﴾ إلى آخِره ) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٧١).





أي: وإنْ نَصَرْتُموهم على أعْدائِهم(١١).

كما قال اللهُ تعالى لنبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ إِنَّاۤ أَرْسَلْنَكَ شَنِهِدًا وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا \* لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ﴾ [الفتح: ٨-٩].

(۱) اختار هذا القَوْلَ: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (۸/ ٢٤٤–٢٤٥)، وابن كثير في ((تفسيره)) (٣/ ٦٦)، وابن عاشور في ((تفسيره)) (٦/ ١٤٢).

وقال ابنُ عاشور: (والتعزير: النَّصر؛ يُقال: عزَره مُخفَفًا، وعزَّره مشدَّدًا، وهو مبالغةٌ في عزَره عزرًا إذا نَصَره، وأصلُه المنع؛ لأنَّ الناصرَ يمنع المعتدي على منصور) ((تفسير ابن عاشور)) (١٤٢/٦). قال الأزهري: (وقال أبو عبيدة في قولِه: ﴿وَعَزَرْتُمُوهُمُ ﴾ قال: عظَّمتُموهم. وقال غيرُه: ﴿وَعَزَرْتُمُوهُمُ ﴾ قال: عظَّمتُموهم. وقال غيرُه: ﴿وَعَزَرْتُمُوهُمُ ﴾: نَصرتُموهم. وقال إبراهيمُ بن السَّريِّ: وهذا هو الحقُّ، والله أعلم؛ وذلك أنَّ العزْر في اللَّغة: الردُّ، وتأويل عزرت فلانًا، أي: أدَّبته، إنما تأويله: فعلتُ به ما يَرْدَعه عن القبيح؛ كما أنَّ نكَّلت به تأويله: فعلتُ به ما يجب أن يَنكُل معه عن المعاودة؛ فتأويل ﴿عَزَرْتُمُوهُمُ ﴾ نَصرتموهم، بأنْ تردُّوا عنهم أعداءَهم، ولو كان التعزيرُ هو التوقيرَ لكان الأجودُ في اللَّغة الاستغناءَ به، والنصرة إذا وجبتْ، فالتعظيم داخلٌ فيها؛ لأنَّ نُصرةَ الأنبياء هي المدافعةُ عنهم، والذبُّ عن دِينهم وتوقيرهم) ((تهذيب اللغة)) (٢/٨٧).

واختار أنَّ التَّعزير هنا بمعنى: التَّعظيم والتوقير. الواحدي في ((الوجيز)) (ص: ٣١١)، والسعدى في ((تفسيره)) (ص: ٢٢٥).

واختار كِلَا المعنيَيْن: الواحديُّ في ((التفسير الوسيط)) (٢/ ١٦٦)، وابن عَطيَّة في ((تفسيره)) (٢/ ١٦٨)، وابنُ تيمية في ((مجموع الفتاوي)) (١/ ٦٧).





# ﴿ وَأَقُرَضْتُم اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾.

أي: وإنْ أَنْفَقْتُم في سبيلِ الله تعالى عن إخلاصٍ وصِدْقٍ؛ ابتغاءَ مَرْضاةِ الكريم الوهَّابِ، واحتسابًا لجزيلِ الأَجْرِ والثَّوابِ(').

# ﴿لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ﴾.

أي: لَئِنْ قُمْتُم بهذه الأُمُورِ التي افترَضْتُها عليكم، لأُغَطِّينَّ بعَفْوِي عنكم على ذُنوبَكم التي سَلَفَتْ منكم، ولا أُؤَاخِذُكم بها(٢).

# ﴿ وَلَأَدْ خِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾.

أي: وسأُدخِلُكم يومَ القيامَةِ جنَّاتٍ تَجري فيها الأنهارُ مِن تحت أَشْجارِها و قُصُور ها(٣).

# ﴿ فَكُن كَفُر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾.

أي: فمن خالف هذا الميثاقَ المؤكَّدَ وجَحَدَه، فقد عَدَلَ عن طَريقِ الحقِّ الواضِح، وتاهَ عن الصِّراطِ المُستقيم (٤).

﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيلً يُحَرِّفُونَ الْمُحَادِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا بِذَ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ١٧١-١٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦). قال ابنُ عُثيمين: (قوله: ﴿ لَأُكَفِّرَنَ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ ﴾ أَجعلُها مُكَفَّرةً بالحسنات التي فُعِلَت، من إقامة الصَّلاة وإيتاء الزكاة، والإيمان بالرُّسل وتعزيرهم، وإقراض الله قرضًا حسنًا؛ فالسيِّئات تُكفَّر بهذه الحسنات) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١٧٣/١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٧٤ - ١٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٤٧ – ٢٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ١٧٦).



# مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ ﴾. ﴿ فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴾.

أي: فبِسَبَبِ عَدَمِ وفاءِ اليَهودِ بالعَهْدِ المؤكَّدِ الذي أُخِذَ عليهم؛ طَرَدْناهم مِنْ رَحْمَتِنا، وأَبْعَدْناهم عن الحقِّ والهُدى(١).

# ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾.

القراءاتُ ذاتُ الأَثْرِ في التَّفْسير:

في قَوْلِه تعالى: ﴿ قَاسِيَةً ﴾ قِراءتانِ (٢):

١ - ﴿ قَسِيَّةً ﴾ بتَشْديدِ الياءِ من غير ألِفٍ، على وَزْنِ (فعيل)؛ للمبالغَةِ، وقيل: لإفادَةِ معنى التَّكريرِ، وهذا أبلغُ في الذَّمِّ والمَدْح من (فاعل)، وقيل: (قَسِيَّة)، أي: رَدِيئة، فتكون القُلُوبُ القَسِيَّةُ هي التي لَيْسَتْ بخالصةِ الإيمانِ، أي قد خالطَها كُفْرٌ، فهي فاسِدَةٌ (٣).

٢- ﴿ فَسِيَّةً ﴾ بالألف وتخفيفِ الياءِ، اسمُ فاعِلِ مِن قَسَا يَقْسُو، والقلوبُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٤٨/٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٨٨ - ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عثيمين: (﴿قَسِيةً ﴾ اسم فاعل، و(قَسيَّة) صفة مُشبَّهة، والصفة المشبَّهة أغلظُ من اسْمِ الفاعِلِ؛ لأَنَّها وصفٌ ملازِمٌ... فالصَّفةُ المشبَّهة ملازِمَةٌ، إذَنْ [في] ﴿قَسِيةً ﴾ ... قراءتان، وإذا كان في الآية قِراءتان، فالمعنى أنَّ الأمرينِ كِلاهما حاصلٌ؛ فهي قسيَّةٌ وهذا وصفُها الملازِمُ، وقاسية عند وجودِ ما يُوجِبُ لينَ القَلْبِ تقسو، والعياذ بالله؛ فهي قسيَّة وَصْفًا، قاسيةٌ فعلًا) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حمزةُ، والكسائيُّ. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٣). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٢٩)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٢٤)، ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي (١/٨٠٤). ((تفسير أبي حيان)) (٤/٤٠٢).





القاسِيَةُ هي الغَلِيظةُ البائِنَةُ عن الإيمانِ، والتي نُزِعَت منها الرَّحمةُ والرَّافة(١).

#### ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً ﴾.

أي: وبِسَبَب عَدَم وفائِهم بالعَهْدِ المؤكَّدِ الذي أُخِذَ عليهم، عاقَبْناهم أيضًا بأنْ جَعَلْنا قُلُوبَهم ملازِمةً لصِفةِ القَسْوةِ والغِلْظَةِ، مَنزوعًا منها الخَيْرُ، وإذا ما اتَّعَظوا؛ فإنَّه لا تُجْدِي فيهم المواعِظُ، وإذا تُلِيَتْ عليهم الآياتُ؛ فإنَّهم لا يَنْتَفِعونَ بها، فلا يُرغِّبُهم تشويقٌ، ولا يُرهِّبُهم تخويفٌ (٢).

# ﴿ يُحَرِّ فُونَ ٱلْكَامِرَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَ ﴾.

أي: إِنَّ قَسْوَةَ قُلوبِهِم جَعَلَتْهِم يُحرِّفُونَ كلامَ ربِّهِم في التَّوراةِ التي أَنْزَلَها على نبيِّهم مُوسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فتأوَّلوا كلامَه على غَيْرِ ما أَنْزَلَه، وحَمَلُوه على غير مُرادِه، وقالوا عليه ما لم يَقُلْه تعالى وتَقدَّسَ<sup>(7)</sup>.

## ﴿وَنَسُواْ حَظَّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَلَى

أي: ونَسُوا نصيبًا مِن وَحْيِ الله تعالى، فضاعَ منهم، كما أنَّهم أَهْمَلوا- وتَركوا عن عَمْدٍ- نصيبًا منه، فلم يَعْمَلوا به؛ رَغبةً عنه، فضيَّعوا أَمْرَ اللهِ عزَّ وجلَّ (٤).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٣). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الكشف عن وجوه القراءات السبع)) لمكي (١/ ٤٠٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٥١)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٠/ ١١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (ص: ١٨٥/١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ٢٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٦)، ((مجموع رسائل ابن رجب)) (٣/ ٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (ص: ١٩٠/١).





# ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَابِّنَةٍ مِّنَّهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ﴾.

أي: ولا تزالُ - يا محمَّدُ - تكتَشِفُ وتشاهِدُ مِنَ اليَهودِ شيئًا ممَّا هم مُسْتَمِرُّونَ عليه مِنَ المَكْرِ والغَدْرِ، والخيانَةِ والخَديعةِ لك ولأصحابِك، إلَّا قليلًا من اليَهودِ قد سَلِموا من ذلك؛ فهم يُوفُونَ بِمَا عُوهِدُوا عليه(١).

## ﴿ فَأَعْفُ عَنَّهُمْ وَأَصْفَحَ ﴾.

أي: فتَجَاوَزْ - يا محمَّدُ - عن أولئك القَوْمِ، ولا تُؤاخِذْهم على ذلِك، وأَعْرِضْ عنهم (٢).

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: إنَّما أَمَرْناك بالعَفْوِ والصَّفْحِ عن أولئك القَوْمِ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُحِبُّ عبادَه المُحسنينَ، الذين مِن إِحْسَانِهم العفوُ والصَّفحُ عمَّن أَسَاءَ إليهم (٣).

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًا مِّمَّا دُكِرُواْ بِهِ عَأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَنعُونَ ﴿ اللَّهُ .

## ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَكَرَى ٓ أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ ﴾.

أي: وأَخَذْنا مِنَ الَّذينَ ادَّعَوْا أَنَّهم نَصَارى يَنصرُون الحقَّ، ويتَبِعُونَ المسيحَ عيسى ابنَ مريمَ عليه السلام؛ أخَذْنا عليهم العُهُودَ والمواثيقَ على طاعَتِي واتِّباعِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰۲–۲۰۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۵–۲۲۶).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱–۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ١٩٥).





<sup>و ه</sup>ِ لِي <sup>(۱)</sup>.

#### ﴿ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَ ﴾.

أي: فنَسُوا نَصيبًا مِن وَحْيِ اللهِ تعالى، فضاع منهم، كما أنَّهم أَهْمَلوا- وتَركوا عن عمدٍ- نصيبًا منه، فلمْ يعملوا به؛ رغبةً عنه، فضيَّعوا أَمْرَ اللهِ سبحانه(٢).

# ﴿ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكُمَةِ ﴾.

أي: لَمَّا تَرَكَ هؤلاء النَّصارى الوَفَاءَ بعهْدِي، عاقَبْناهم بأنْ جَعَلْنا بينهم الشِّقاقَ والعَدَاءَ والتباغُضَ؛ بالأَهواءِ التي حدَثتْ بينهم، واختلافِهم في قَوْلِهم في الشِّقاقَ والعَدَاءَ والتباغُضُ، بالأَهواءِ التي حدَثتْ بينهم، واختلافِهم في قَوْلِهم في المسيحِ، فتَسَلَّط بعضُهم على بعضٍ، فكَفَّرَ بَعْضُهم بعضًا، ولعَن بَعْضُهم بعضًا، ولا يزالونَ كذلك إلى قِيام السَّاعَةِ (٣).

## ﴿ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾.

أي: وسوف يُخْبِرُهم اللهُ عزَّ وجلَّ -عند وُرودِهم عليه في مَعادِهم- بما كانوا يَعْمَلونه في الدُّنيا مِنْ نَقْضِهم ميثاقَه، ونَكْثِهم عَهْدَه، فيُعاقِبُهم على ذلك بحسب استحقاقِهم (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٥٧ - ٢٦١)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١/ ١٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٠٢ – ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٠٠ – ٢٠٠٤).





#### الغوائدُ التربويَّةُ:

١ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَبَعَثُ نَا مِنْهُ مُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾ أنَّه ينبغي للنَّاسِ أن يتَخِذوا نُقَبَاء يرجعونَ إليهم في أُمُورِهم؛ عند النّزاع يكونونَ مُصلِحين، وعند الإشكالِ يكونون مُوَضِّحينَ، وما أشبه ذلك (١).

٢- وُجوبُ نُصْرَةِ الرُّسُلِ؛ لقوله: ﴿ وَعَزَرْتُمُوهُمْ ﴾، فنصرتُهم في حياتهم أن يكونوا معهم في الجهادِ والدِّفاعِ، وغير ذلك، ونُصْرَتُهم بعد وَفاتِهم أن يَنصُروا شَرَائِعَهم ويُقِيمُوها بين النَّاسِ، فواجِبٌ علينا نحن الآن أن نَنْصُرَ شريعةَ النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ (٢).

٣- أنَّه يُبْدَأُ بالنَّجاةِ مِنَ المرْهوبِ قبل بيانِ حُصُولِ المَطْلوبِ؛ لِقَوْلِه:
 ﴿ لَأُكَفِرَنَ عَنكُمْ سَيِّاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ ﴾، وهو شاهدٌ لِمَا اشْتَهَرَ عند العُلماءِ
 أنَّ التَّخْلِيَةَ قَبل التَّحْلِيَة، أي: إزالةُ الشَّوائِب والعوائِق قبل أن يَحصُلَ المَطْلوبُ (٣).

٤- قَوْله: ﴿ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ فيه أنَّ المؤمِنَ اهتدى إلى سواءِ السَّبيلِ؛ أي: وَسَطَها دُونَ حافَتَيْها، وجهُ ذلك: أنَّه إذا ثَبَتَ في حُكم الكافِر ضلالُ سواءِ السَّبيلِ، فَيَثْبُتُ ضدُّ حُكْمِه للمُؤْمِنِ؛ وذلك لأنَّه إذا تضادَّتِ الأَعْمالُ تضادَّتِ الجزاءاتُ (٤).

٥- يُستَفادُ من قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً ﴾ أنَّ للقُلوبِ أَحوالًا: قسوةً ولينًا، وأنَّه كلَّما عصى الإنسانُ ربَّه قَسَا قلبُه، وعلى العكس: كلَّما أطاعَ الإنسانُ ربَّه لانَ قلبُه، وما أكثرَ الذين يَطلُبُون أن تلينَ قلوبُهم، ويسألونَ ما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٨٦).



هو الدواءُ لقَسْوَةِ القَلْبِ؟ فالجوابُ أنَّ الدَّواءَ لقَسْوَةِ القلب: كثرةُ طاعَةِ الله عزَّ وجلَّ (١)، والإكثارُ مِن الذِّكْرِ، وقراءةُ القرآنِ بتدبُّر.

7- أنَّ المعاصِيَ سببُ لقلَّة فَهُم كلام الله عزَّ وجلَّ، أو للعُدُوانِ في فَهمِه؛ لقوله: ﴿ يُحَرِّفُونَ اللهَ عَن مَوَاضِعِهِ - وَنَسُوا حَظًا مِمَّا ذُكِرُوا بِهِ - وَلا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِنَةٍ مِّنَهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ﴾، وتحريف الكلِم عن مواضعه: إمَّا أن يكون سببُه الجهلَ وفَقْدَ العِلم، وإمَّا أن يكون سببُه الاستكبارَ والعدوان، فالمعاصِي سببُ لعَدَم الأُخذِ بالنُّصوصِ، وسببُ لتَحْريفِها (٢).

٧- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمِ عن عَن مَواضِعِهِ وَنَسُوا حَظَّا مِمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَهُ أَنَّ قسوةَ القلبِ، وتحريفَ الكَلِمِ عن مواضعه، ونِسيانَ ما ذُكِّر به الإنسانُ؛ مِن خصالِ اليهودِ، وإذا كانتْ من خصالِهم، فالواجبُ على الإنسانِ أن يبتَعِدَ عنها، وأن يَفِرَّ منها فِرارَه مِنَ الأَسَدِ (٣).

٨- يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ ۚ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴾ حُسْنُ معامَلَةِ الإسلام لعدوِّه، وذلك حين أَمَرَ اللهُ بالعفو عنهم والصَّفْح، ولا سيَّما إذا ظَهَرَ النَّصْرُ لنا، فحينئذٍ يأتي دورُ العَفْوِ؛ لأنَّ العَفْو الحقيقيَّ الذي يُمدَحُ عليه صاحِبُه، هو: العَفْوُ مع القُدْرَةِ، أمَّا العَفْوُ مع العَجْزِ، فهذا ليس بِعَفْوٍ، ولا يُحمَدُ عليه الإنسانُ (٤).

٩ - قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ هذا كالتَّعليلِ لِمَا سَبَق مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱصْفَحْ ﴾ أي: إنَّما أَمَرْناك بالعَفْو والصَّفْح؛ لأنَّ اللهَ تعالى يحبُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٩٩).



المحسنينَ، وفيه أيضًا أنَّه إذا كان اللهُ يُحِبُّ ذلك فلا ينبغي التَأخُّرُ في العَمَلِ به، وفيه الحثُّ على الإِحْسانِ ومَكارِم الأخلاقِ الجالِبةِ لحبِّ الله تعالى (١).

١٠ أَنَّ عَدَمَ المؤاخَذةِ على الذَّنبِ من الإحسانِ؛ لقوله: ﴿ فَٱعَفُ عَنْهُمَ وَاصْفَحَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحسِنِينَ ﴾ (١).

1 1 - أنَّ إضاعة حقِّ اللهِ مِن أسبابِ إلْقاءِ العَداوةِ والبَغْضِاءِ بين الناس، بمعنى أنَّك متى وجدْتَ عداوةً وبَغْضاءَ بين النَّاس، فهذا بسببِ إعراضِهم عن دِين اللهِ؛ لقوله: ﴿ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ عَاَّغُرَيْنَا ﴾، فالفاءُ في ﴿ فَأَغَرَيْنَا ﴾ اللهِ؛ لقوله: ﴿ فَنَسُوا حَظًا مِّمَّا ذُكِرُوا بِهِ عَنَى أَنَّ النَّاسَ إذا قاموا بِطاعةِ اللهِ واتَّفقوا للسَّبَيَّةِ، والعكْسُ يكون بالعَكْسِ، بمعنى أنَّ النَّاسَ إذا قاموا بِطاعةِ اللهِ واتَّفقوا عليها، فإنَّ اللهَ يُلقي بينهم المودَّة والمحبَّة والولاية (٣).

#### الفوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - أنَّ الصَّلاةَ والزَّكاةَ مفروضةٌ على الأُمَمِ السَّابقة؛ لِقَوْلِه: ﴿ لَهِنْ أَقَمَتُمُ الصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ ﴾، فالصَّلواتُ والزَّكوات مفروضةٌ، لكن لا يَلْزَمُ مِن كَوْنِها مفروضةً أن تكونَ مماثِلَةً لِمَا وجَبَ علينا في الكيفيَّةِ والوَقْتِ والمقدار (٤٠).

٢- بيانُ فَضْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ على العِبادِ؛ حيث إنَّه يُعْطِيهِم الرِّزْقَ، ثمَّ يقولُ تعالى: ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾، وهو المُعطي أولًا، والمثيبُ ثانيًا؛ لقوله: ﴿ وَأَقْرَضْتُمُ ﴾، والحكمةُ في التَّعبيرِ عن الإِنْفاقِ في سبيلِ الله بالقَرْضِ، أنَّ اللهَ جعَلَ الإنفاقَ في سبيلِ الله بمنزلةِ القَرْضِ الذي يَلْزَم المُستَقْرِضَ أنْ يُوفِيهُهُ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٩٥، ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ١٨٤).



٣- قوْلُه تعالى: ﴿ لَأُكَفِرَنَ ﴾ إشارةٌ إلى إزالةِ العِقابِ، وقولُه: ﴿ وَلَأُدُ خِلَنَّكُمُ ﴾ إشارةٌ إلى إيصالِ الثَّوابِ؛ فجَمَعَ لهم بين حصولِ المحبوبِ بالجَنَّةِ وما فيها من النَّعيمِ، واندفاعِ المكروهِ بتكفيرِ السيِّئاتِ، ودفْعِ ما يترتَّبُ عليها من العُقوباتِ (١).

٤- أنَّ نعيمَ الجنَّة نعيمٌ للنَّفْسِ والقَلْب، والسَّمْعِ والبصر، وكلِّ شيءٍ، وذلك حينما ذكر أنَّ هذه الجَنَّاتِ جَنَّاتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وهذا لا شَكَّ أنه يُطْرِبُ السَّمْع، فحفيفُ جَريانِ النَّهْرِ يُطْرِبُ السَّمع؛ ولهذا تَجِدُ الإنسانَ يقِفُ عند الشَّلَالاتِ متمتِّعًا بالاستماعِ إليها، وكذلك النَّظَر أيضًا، وكذلك القَلْبُ، والنَّفْسُ تستريحُ (٢).

٥- في هذه الآية ﴿ فَمَن كَفَر بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ لطيفةٌ جليلةٌ، وهي أنَّ الضلالَ بعدَ الإيمانِ أظهَرُ وأعظَمُ؛ لأنَّ الكُفْر إنَّما عَظُم قُبْحُه لِعِظم النِّعْمَةِ المكفورةِ، فإذا زادتِ النعمةُ زاد قُبحُ الكُفرِ، وبَلَغ النِّهايةَ القُصْوى (٣).

٢- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴾ التَّنبيهُ على أنَّ الغالِبَ أنَّ وَسَطَ السَّبيلِ والطَّريقِ هو الحقُّ؛ لأنَّ ﴿ سَوَآءَ ﴾ بمعنى وَسَط؛ كَقَوْله تعالى: ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٥٥]، أي: في وسَطِها ومستَقَرِّها، وهذا هو الغالِبُ؛ أنَّ ما تَطرَّفَ عن الوَسَطِ، فهو ضلالُ (٤).

٧- قوْلُه تعالى: ﴿وَنَسُواْ حَظَّا ﴾: عبَّر بالماضي ﴿نَسُوا ﴾؛ لأنَّ النِّسيانَ لا يتجَدَّدُ، فإذا حَصَلَ مضى، حتى يذكِّره مذكِّرُ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٤٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٤٤).



٨- يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَنَسُوا حَظًا مِّمَا ذُكِرُوا ﴾ أنَّ النِّسيانَ يأتي لمعنيينِ: الأوَّل: النِّسيان العَمليُّ، ومعناه التَّرْك، والثَّاني: النسيانُ العِلميُّ، وهو النسيان بعدَ الذِّكْر، والمرادُ مِنَ الآية كِلاهما(١).

9- أنَّ هؤلاء قد أُقيمَتْ عليهم الحُجَّة، ولكنَّهم تركوا العَمَلَ بعد إقامَةِ الحُجَّةُ؛ لقوله: ﴿مِّمَا ذُكِرُوا بِهِ اللهُ ١٠٠٠.

• ١ - أنَّ خِيانةَ اليَهودِ لا تزالُ باقيةً؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَلَا نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَآبِنَةٍ مِّ مِّنَهُم ﴾، وفي ذلك تسليةٌ له صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٣)، وإرشادٌ للمُسلمين في كلِّ زمانٍ ومكانٍ ألَّا يَنخْدِعوا بهم.

١١ - إثباتُ المحبَّةِ لله تعالى؛ لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾، ومحبَّةُ الله عزَّ وجلَّ ثابتةٌ بالكِتابِ والسُّنة وإجماع السَّلَفِ (٤).

17 - يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا اللّهَ الْوَا إِنّا نَصَرَى آخَذُنَا مِيثَنَقَهُمْ ﴾ وكذلك من قوله: ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ اللّهُ مِيثَنَى بَنِ إِسْرَءِيلَ ﴾ ، وقَوْلِه: ﴿ وَادْ حُرُوا يَعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الّذِي وَاثْقَكُم بِدِ عَلَى اللّهَ سبحانه وتعالى لم يُغْفِل نِعْمَةُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَنَقَهُ الّذِي وَاثْقَكُم بِدِ عَلَى اللّهَ سبحانه وتعالى لم يُغْفِل أُمَّةً من الميثاقِ الذي أخذَه عليهم؛ فأخذَ الميثاقَ على اليهودِ، وأخذَه على النَّصارى، وأخذَه على هذه الأُمَّة؛ بل أخذَه على جميع بني آدم (٥٠).

١٣ - يُستَفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَأَغَرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ ﴾ التفريقُ بين العَداوة والبَغضاء: ضدُّها المحبَّةُ، وهناك
 العَداوة والبَغضاء، العداوة: ضِدُّها الوَلاية، والبَغضاء: ضدُّها المحبَّةُ، وهناك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٥٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١٩٨/).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٥٨) ، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/٢٠٤).





فرقٌ بين حبيبٍ ليس وليًّا وبين حبيبٍ هو وَلِيُّ، وبين بغيضٍ ليس عدوًّا، وبغيضٍ هو عدوُّ؛ لأنَّ البَغيضَ قد يَعتدي عليك فيكون بذلك بَغيضًا عدوًّا، وقد لا يَعتدي عليك، ولكن يَكْرَهُك فقط، فلا يكون عدوًّا(١).

14 - الردُّ على الجبريَّة؛ لقوله: ﴿ يَصَّنَعُونَ ﴾ ، فأضافَ الفعلَ إليهم، والأَصْلُ أنَّ الفِعْلَ إذا أُضيف إلى أحدٍ ، فإنَّه قائمٌ به ، مختار له ، والجَبْرية يقولون: والأَصْلُ أنَّ الفِعْلَ إذا أُضيف إلى أحدٍ ، فإنَّه قائمٌ به ، مختار له ، والجَبْرية يقولون: إنَّ الإنسانَ مجبَرٌ على عَمَلِه ، حتى في الحركاتِ الإراديَّةِ ، يقولون: هو مُجبَر ، ولا شكَّ حتى لو أراد الإنسانُ أن يأكلَ أو يشربَ ، يقولون: هو مُجبَرٌ على ذلك ، ولا شكَّ أنَّ قَوْلَهم هذا يُخالِفُ المحسوسَ والمعقولَ والمنقولَ (١٦).

#### بلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَلَقَدُ أَخَدُ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ وَبَعَثْ نَا مِنْهُمُ ٱثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ ... ﴾

- قوله: ﴿ وَلَقَدُ أَخَكَ اللّهُ مِيثَاقَ بَخِ عِلَى ﴾ فيه تأكيدُ الخَبرِ الفِعلي والاهتمامُ به؛ ف (قَدْ)؛ للاهتمام به، والقسَمُ الذي دلَّت عليه هذه اللَّامُ الموطِّئة يُفيدُ أَنَّ اللهَ تعالى قد أَخَذ العهد الموثَّقَ على بني إسرائيلَ لَيعْمَلُنَّ بالتَّوراةِ التي شرَعها لهم؛ لإفادَةِ تأكيدِ هذا الأَمْرِ وتحقيقِه، والاهتمامِ بما رُتِّب عليه؛ لأنَّ الرَّسولَ قد عُلِّمَه بالوَحْيِ الإلهيِّ، وإنْ لم يَطَّلِعْ على تَوْراتهِم، ولا على شَيءٍ من تاريخِهم (٣).

- ﴿ وَلَقَدُ أَخَذَ اللَّهُ ﴾: ذكر الله سبحانه نَفْسَه بالغَيبة؛ تعظيمًا وتكبيرًا له جلَّ وعلا، وَجْهُه أنَّه لم يقُل: (وَلَقَدْ أَخَذْنَا)، وهذا كما يقول الملكُ لجنوده:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٣٩).



إِنَّ المَلِك يأمرُكم أَن تَفْعلوا كذا، لا يقول: إنِّي آمُرُكم، فإظهارُ الاسْمِ الجليل (أُللَّهُ)؛ لتربيةِ المهابة، وتفخيمِ الميثاقِ، وتهويلِ الخَطْبِ في نَقْضِه، مع ما فيه من رِعاية حقِّ الاستئنافِ المُستدعِي للانقطاع عمَّا قَبْلَه (١).

٧- وقوله: ﴿ وَبَعَثْ نَا مِنْهُ مُ اثّنَى عَشَرَ نَقِيبًا ﴾: فيه التفاتُ، حيث عبَّر بقوله: ﴿ وَلَمَ يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ﴾، ولم يقل: ﴿ وَأَخَذْتُ )؛ للجَري على سَننِ الكِبْرياءِ، وقيل: لأنَّ البَعْث كان بواسِطَة موسى عليه السَّلام (١٠)، فمِن أساليبِ البلاغة الانتقالُ من أسلوبٍ إلى آخَر؛ لتنبيهِ المخاطَب، ولا شكَّ أنَّ تغيُّر الأسلوب يُوجِبُ الانتباه (١٠).

- وفيه: تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿مِنْهُمُ ﴾ على المفعولِ الصَّريحِ ﴿ ٱثْنَىٰ عَلَى المفعولِ الصَّريحِ ﴿ ٱثْنَىٰ عَشَرَ ﴾؛ للاهتمامِ بالمقدَّم، والتَّشويقِ إلى المُؤَخَّر (١٤).

٣- وقوله: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ ﴾ فيه: التفاتُ أيضًا؛ حيث لم يقُل: (وقُلْنَا) كما قال ﴿ وَبَعَثْنَا ﴾، وفائدتُه: تربيةُ المهابةِ، وتأكيدُ ما يتضمَّنُه الكلامُ مِنَ الوَعْدِ (٥٠).

3- قوله: ﴿ لَهِنَ أَقَمْتُمُ ٱلصَّكَاوَةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلرَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي ﴾ فيه: تقديمُ الصَّلاةِ والزَّكاةِ على الإيمانِ؛ تشريفًا لهما، وقد عُلِمَ وتَقرَّر أَنَّه لا ينفعُ عَمَلُ إلَّا بالإيمانِ (أ)، وأخَّر الإيمانَ بالرُّسُلِ عن إقامِ الصَّلاة وإيتاءِ الزكاة، مع أنَّه مقدَّمٌ عليهما؛ لأنَّ اليهودَ كانوا مُقرِّينَ بأنَّه لا بدَّ في حُصولِ النَّجاة من إقامِ الصَّلاةِ وإيتاء الزكاة، إلَّا أنَّهم كانوا مُصِرِّين على تكذيبِ بعضِ الرُّسُل، فذكر الصَّلاةِ وإيتاء الزكاة، إلَّا أنَّهم كانوا مُصِرِّين على تكذيبِ بعضِ الرُّسُل، فذكر

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ١٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢٠٣/٤).





أنَّ بعدَ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا بدَّ من الإيمانِ بجميعِ الرُّسُل؛ حتى يحصُلَ المقصودُ، وإلَّا لم يكُن لإقامِ الصَّلاةِ وإيتاءِ الزكاة تأثيرٌ في حُصولِ النَّجاة بدونِ الإيمانِ بجميع الرُّسُل(١٠).

٥ - قوله: ﴿ وَأَقَرَضْتُمُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ فيه: تخصيصُ الإنفاقِ (الإقراض) بالذِّكْرِ؛ تنبيهًا على شَرفِه وعُلُوِّ مَرتَبَتِه (٢).

- وفائدةُ إعادَةِ قَوْلِه: ﴿ وَأَقَرَضَتُمُ اللّهَ قَرْضًا حَسَنَا ﴾ بالرَّغمِ من أنَّه داخلُ تحتَ إيتاءِ الزَّكاة؛ لأنَّ المرادَ بالزكاةِ الواجبةُ وبالقرضِ الصَّدقةُ المندوبةُ، وخصَّها تنبيهًا على شَرفِها، وقد نبَّه على الصَّدقاتِ المَندوبَةِ بذِكْرها فيما يترتَّبُ على المجموعِ تشريفًا وتعظيمًا لمَوْقِعِها من النَّفْع المتعدِّي (٣).

7- قوله: ﴿ فَأَغُرِهُنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغُضَاءَ ﴾: فيه إيجازٌ بديعٌ، وبيانُ ذلك: أنَّ العَداوة والبغضاء اسمانِ لمعنيينِ مِن جِنسِ الكَراهيةِ الشَّديدةِ؛ فهُمَا ضِدَّانِ للمحبَّةِ، وظاهِرُ عطفِ أَحدِ الاسمينِ على الآخرِ في القُرآنِ أَنَّهما ليسَا من الأسماءِ المترادِفةِ؛ لأنَّ التزامَ العَطفِ بهذا الترتيبِ يَبعُد أَنْ يكونَ لمجرَّدِ التأكيد؛ فإذا كان كذلك لم يَصِحَّ اجتماعُ مَعنيي العَداوةِ والبغضاءِ في موصوفٍ واحدٍ في وقتٍ واحدٍ؛ فيتعيَّن أَنَ يكونَ إلقاؤُهما بينهما على معنى التَّوزيع، أي: أغَرْينا العداوة بين بعضٍ آخرَ؛ فوقع في هذا النظم إيجازٌ بديعٌ؛ لأنَّه يرجِع إلى الاعتمادِ على على على المخاطَبين بعدَم استقامةِ اجتماع بديعٌ؛ لأنَّه يرجِع إلى الاعتمادِ على على على المخاطَبين بعدَم استقامةِ اجتماع بديعٌ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۲۵۰)، ((تفسير الشربيني)) (۱/ ٣٦١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٠٣)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٥٠)، ((تفسير الشربيني)) (٣٦١/١).



المعْنيَّنِ في موصوفٍ واحدٍ؛ إذ إنَّ بين مَعْنيَي العداوة والبغضاء التضادَّ والتبايُنَ؛ فالعداوة كراهيةٌ تَصدُر عن صاحِبِها: معاملةٌ بجَفاء، أو قطيعةٌ، أو إضرارٌ؛ لأنَّ العداوة مشتقَّةٌ من العَدْو، وهو التجاوُز والتباعُدُ. وأمَّا البغضاءُ فهي شدَّةُ البُغْضِ والكراهية، غيرَ مصحوبةٍ بعَدْو، فهي مُضْمَرةٌ في النَّفْسِ(١).

٧- قوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاً إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾: خبرٌ فيه توبيخٌ لهم وزجرٌ عمَّا ادَّعَوْه مِن أَنَّهم ناصِرو دِينِ الله وأنبيائِه؛ إذ جَعَل ذلك منهم مُجرَّد دَعوى لا حقيقة (٢).

- وفيه تعريضٌ؛ حيث يُفيدُ لفظُ ﴿ قَالُوا ﴾ بطريقِ التَّعريضِ الكِنائيِّ أنَّ هذا القولَ غيرُ مُوَفَّى به، وأنَّه يَجِبُ أن يُوفَّى به (٣).

٨- قوله: ﴿ فَيِمَا نَقَضِهِم مِّيثَنَقَهُم ﴿ : فيه تأكيدُ الكلامِ وتمكينُه في النَّفْسِ بذِكر (مَا) (٤).

٩ - قوله: ﴿ يُحَرِّ فُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَواضِعِهِ ، ﴾ التعبيرُ بصِيغة المضارعِ في قوله: ﴿ يُحَرِّ فُونَ ﴾ ؛ للدَّلالة على التجدُّدِ والاستِمْرارِ (٥).

- والجملةُ استئنافٌ لِبَيانِ قَسُوةِ قلوبِهم؛ فإنَّه لا قسوةَ أَشدُّ من تغييرِ كلامِ الله سبحانه وتعالى والافتراءِ عليه (١٠)، وقيل: حالٌ من مفعول ﴿لَعَنَّاهُمْ ﴾، أي: لعنَّاهم حالَ كونِهم محرِّفين الكلِم (٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٤٨، ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق))، ((تفسير ابن عاشور)) (٦ / ٦٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١١٨/٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٦).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٦).





• ١ - قوله: ﴿ وَسَوُفَ يُنَبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصَّىنَعُونَ ﴾: فيه تأكيدُ الوعيدِ بذِكْرِ كلمةِ (سَوْفَ). والالتفاتُ إلى ذِكر الاسمِ الجليلِ (الله)؛ لتربيةِ المهابَةِ، وإدخالِ الرَّوعةِ؛ لتشديدِ الوعيدِ بعذابِ الآخِرَةِ (١٠).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۲۰۸/۶)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲). ((تفسير أبي حيان))





#### الآيتان ( ١٥ - ١٦)

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءً كُمُّ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمُّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَاءً كُم مِن ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَاءً كُم مِن ٱللَّكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَاءً كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينُ اللَّهُ مَن ٱللَّهُ مَن ٱللَّهُ مَن ٱللَّهُ مَن ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ اللَّهُ ﴾.

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ سُنكِلَ ٱلسَّكِمِ ﴾: طُرُقَ السَّلامَة، أو طُرُقَ الجَنَّة، أو طُرُقَ الله، وهي دِينُه (١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُوجِّه اللهُ الخِطابَ إلى أهْلِ الكتابِ منَ اليهودِ والنصارى مُبيِّنًا لهم أنَّه قد بعَث إليهم رَسُولَه محمدًا صلَّى الله عليه وسلَّم الذي يَعرِفونَ أوصافَه في كتُبِهم، يُظْهِرُ كثيرًا ممَّا كانوا يُخْفُونه عن النَّاسِ، ويوضِّحُ ما حرَّفوا وبدَّلوا مِن كلامِ الله، ويَتْرُكُ كثيرًا ممَّا غيَّروه وكَتَموه ممَّا لا فائدةَ مِن بيانه وذِكْرِه، ثم ذَكَرَهم تعالى بأنَّه قد جاءَهم من اللهِ كتابٌ عظيمٌ، وهو القرآنُ الكريمُ، وهو نورٌ يُستضاءُ به في ظُلُماتِ الجَهْلِ والغَواية، ويبيِّن للخَلْقِ كلَّ ما يحتاجونه من أمورِ دينهم ودُنياهم، ويُرشِدُ اللهُ به مَن أرادَ الوصولَ إلى رِضاه جلَّ وعلا، فيوفَّهم لسُلُوكِ طُرُقِ النَّجاةِ والأمْن والسَّلامَةِ في الدُّنيا والآخِرَةِ، حتى يَبلُغوا الجَنَّة؛ دارَ السَّلامِ، ويُخرِجُهم من ظُلُماتِ الكُفْرِ والمعاصي إلى نورِ الإيمانِ والطَّاعة بمشيئتِه سبحانه، ويَهديهم إلى الطَّريقِ القَويم، وهو دِينُه الحَنيفُ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۷٥)، ((المفردات)) للرغب (ص: ٣٩٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩).





#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كِمُ كَثِيرًا مِّمَّا كَمُ كُنتُمْ تُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ قَدْ جَآءً كُم مِنَ ٱللّهِ نُورٌ وَكِتَكُ مُبِينٌ ﴿ اللّهِ نَورٌ وَكِتَكُ مُبِينٌ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى عن اليَهُودِ والنَّصارى نقْضَ العَهْدِ، ودَحَضَ حُجَّتَهم، ووَضَّحَ أُكْذُوبَتَهم من ادِّعائِهم أَنَّهم ﴿ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾ اقتضى ذلك الالتفات إلى وعْظِهم على وَجْهِ الامتنانِ عليهم، وإبطالِ ما عساهم يَظنُّونه حُجَّةً، فدَعاهم إلى الإيمانِ بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (١)، فقال:

# ﴿ يَتَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءً كُمْ رَسُولُنَا ﴾.

أي: يا أيُّها اليهودُ والنَّصارى - يا من تَعلمونَ مِن التَّوراةِ والإنجيلِ صِفاتِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ وثُبوتَ بَعْثتِه - ها قد أتاكم مُحمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٢).

# ﴿ يُبَايِّنُ لَكُمُ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ ثُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ ﴾.

أي: جاءَكم يُظْهِرُ كثيرًا ممَّا كنتم تَكتُمونَه عن النَّاسِ، ويُوضِّحُ ما بدَّلْتُموه وحرَّ فْتُموه وأوَّلْتُموه على غيرِ وَجْهِه المُرادِ.

وممَّا كانوا يُخفونَ مِنْ أَحْكامِ التَّوراةِ: رجْمُ الزَّاني المحصَن، ومِن ذلك: ما أخفاه اليهودُ من صِفاتِ الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في كتابِهم، وإنكارُهم أَتْهم يَعرفونَ أنَّه هو الرسولُ المُنتظَرُ، ومن ذلك: كثّمُ النَّصارى بِشارةَ عيسى ابنِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٥٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٦٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲٦۱-۲٦۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲۰۲).



مريمَ لهم بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (١).

#### ﴿وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾.

أي: ويَترُكُ ذِكرَ كثيرٍ ممَّا كَتَمْتموه وغيَّرْ تُموه ممَّا لا فائدةَ في بيانِه، ولا ذِكْره (٢). قال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَقَالَ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَقَالَ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ وَالْمُنْ لَا اللَّانِعام: ٩١].

# ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ﴾.

أي: قد جاء كم - يا أهلَ التَّوراةِ والإنجيلِ - مِنَ اللهِ تعالى القرآنُ العظيمُ، الذي نزَل على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ نورٌ يُستضاء به في ظُلماتِ الجَهالة، وعَمَايَةِ الضَّلالة، ويُنيرُ لكم به معالمَ الهِدايَةِ، وهو نورٌ في قلوبِ أَهْلِه المتَّبِعِينَ له، ونورٌ في وُجُوههم، ونورٌ في قُبُورِهم، ونورٌ لهم يومَ القيامَةِ، وهو كتابٌ يُبيِّنُ للخَوْقِ كلَّ ما يحتاجونَ إليه من أُمُورِ دِينِهم ودُنياهم "".

# ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَهُ السَّكَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُّستَقِيمِ اللَّهُ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطٍ مُُستَقِيمٍ اللَّهُ النَّكَ إِلَى اللَّهُ مَنِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْفُولِي الللِّلْمُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّلِي الللللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِّلْمُ اللللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲٦۲)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٥/ ٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٣٧٠-٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٠٦ – ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۱٦۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۰۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٢٠٧- ٢١٢ - ٢١٣).

وذَهَب ابنُ جريرٍ إلى أنَّ المرادَ بقوله: ﴿ نُورُ ﴾ محمدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقال به قتادةً. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٦١)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٥٢٩).



أي: يُرشِدُ اللهُ عزَّ وجلَّ ويُسدِّدُ بهذا القرآنِ العظيمِ، مَن ابتغى بلوغَ مَرْضاةِ الله تعالى فأَقْبَل عليه، وأسلمَ وآمَنَ بالله ربَّا، وبمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ نبيًا، فيرْشِدُه ويوفِّقُه إلى اتِّباع شرائع الإسلام، التي فيها النَّجاةُ والأمنُ والسَّلامةُ في الدُّنيا والآخِرة، حتى يَستقرَّ في الجَنَّةِ؛ دارِ السَّلامِ، المنزَّهةِ عن كلِّ آفةٍ، والمُؤمَّنةِ مِن كلِّ مَخافةٍ (١).

# ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّودِ ﴾.

أي: ويُخْرِجُ مَن اتَّبَعَ رِضوانَه، وهَدَاه سُبُلَ السَّلامِ، مِن ظُلُماتِ الكُفرِ والشِّركِ والشِّركِ والمعاصِي، إلى نورِ الإيمانِ واليقينِ والطَّاعَةِ بمشيئةِ الله عزَّ وجلَّ(٢).

## ﴿ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾.

أي: ويُرشِدُهم ويُسدِّدُهم إلى طريقٍ لا اعوجاجَ فيه، وهو دِينُ اللهِ القَويمُ (٣).

### الغوائد التربويَّـــُّ:

١ - أنَّه كلَّما اتَّبَعَ الإنسانُ ما يُرْضي الله، ازدادَ معرفةً بشريعةِ الله؛ لِقَوْلِه:
 ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ مستُبُلَ ٱلسَّكَمِ ﴾، وعلى العكس؛ فمَن أعْرَضَ عن رِضوانِ الله، فإنَّه لا يُهدَى سُبُلَ الله؛ لأنَّه ليس أهلًا للهداية (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٦٤–٢٦٥)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ١٦٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٧١)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ١١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٣٧٠–٣٧١)، ((تفسير ابن عشمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٠٨–٢٠٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٦٥)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ١٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة))

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢١٥).



٢- يُستَفاد مِن قَوْلِه سبحانه: ﴿ سُبُلَ ٱلسَّلَمِ ﴾ أنَّ مَن سلكَ سبيلَ الشريعةِ فقد سَلِم سلامةً مُطلَقةً؛ في عقيدَتِه، وأعمالِه، وجزائِه؛ لأنَّ هذا المسلكَ سيؤدِّي به إلى دارِ السَّلامِ التي يدعو اللهُ تعالى إليها؛ كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاللهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ التي يدعو اللهُ تعالى إليها؛ كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاللهُ يَدُعُواْ إِلَىٰ دَارِ السَّلامِ مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسنَقِمٍ ﴾ (١) [يونس: ٢٥].

٣- أنَّه كلَّما تمسَّكَ الإنسانُ بشريعةِ الله هداه اللهُ تعالى؛ لقوله: ﴿ وَيَهَدِيهِمَ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسَتَقِيمٍ ﴾؛ فالمعاصي سببٌ للزَّيْغ، والطَّاعةُ والامتثالُ سببٌ للزَّيْغ، والطَّاعةُ والامتثالُ سببٌ للوَّدايةِ والرَّشَد، وهذا له أمثلةٌ كثيرة في القرآنِ (١).

## الغوائد العلميَّة واللَّطائف:

١- قوله: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمُ ﴾ عبَّر بالمضارعِ في ﴿ يُبَيِّنُ ﴾ إشارةً إلى أنَّ دِينَه وبيانَه لا ينقَطِعُ أصلًا بحِفْظِ كِتابِه، فكلَّما دَرَسَتْ سُنَّةُ قيَّضَ الله عالِمًا يردُّ النَّاسَ إليها بالكِتابِ المعْجِز القائِمِ أبدًا؛ فلذلك لا يحتاجُ الأمْرُ إلى نبيًّ مجدِّدٍ إلَّا عند الفِتنَةِ التي لا يُطيقُها العلماءُ، وهي فتنةُ الدَّجَالِ ويأجوجَ ومَأْجوجَ (٣)، وينزلُ عيسى عليه السَّلامُ حاكمًا بشريعةِ الإسلامِ، لا نبيًّا برسالةٍ مستقلةٍ، وشريعةٍ ناسخةٍ ناسخةٍ ناسخةٍ ناسخةٍ ناسخةٍ ناسخةٍ ناسخةٍ ناسخةٍ ناسخةٍ المُسْتَلِقُ السَّلامُ عَلَيْهُ السَّلامُ اللهُ السَّلامُ اللهُ عليه السَّلامُ عليه السَّلامُ عليه السَّلامُ عادمًا السَّلامِ اللهُ ال

٢ - قوله: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾: هم اليهودُ والنَّصارى، أضافَهم اللهُ تعالى إلى الكِتابِ، وسمَّاهم أهلًا له؛ لإقامةِ الحُجَّةِ عليهم ونَفْيِ العُذْرِ؛ فعندهم علمُ معرفةٍ؛ ويعرِفونَ الرسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم كما يعرِفونَ أبناءَهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٧٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((طرح التثريب)) للعراقي (٧/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٠٦).





٣- رِفْعةُ شأنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ؛ وذلك لِقَوْلِه: ﴿ رَسُولُكَ ﴾، فإنَّ إضافةَ رِسالَتِه إلى الله فهو شَرَفٌ (١٠).

٤- أنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ مُرسَلٌ إلى أهلِ الكتابِ؛ لِقَوْلِه: ﴿قَدْ جَاءَ حُمَّمُ رَسُولُنَا ﴾، وهو كذلك، فهو مُرْسَلٌ إليهم بالقرآنِ والسُّنةِ وإجماع المسلمين (٢).

٥- أنَّ أهلَ الكتابِ أهلُ كِتمانٍ للعِلم؛ لقوله: ﴿ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمُ تَخُفُونَ مِنَ هَذَه الأُمَّة ففيه شَبَهُ باليهودِ تُخُفُونَ مِنَ الْحَلَمَ مِن هذه الأُمَّة ففيه شَبَهُ باليهودِ وَالنَّصارى؛ لأنَّ هذا هو دَأْبُهم؛ فمَن كتَم فقد شابَههم في أَقْبَحِ خَصلة - والعياذُ بالله - وهي كتمانُ ما جاءَهم مِنَ العِلْم (٣).

7 - قوْلُه تعالى: ﴿ مِّمَّا كُنتُمُ ثُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَبِ ... ﴾ في هذه الآية دلالة على صِحَّة نُبوَّة محمَّدِ صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّ إعلامَه بما يُخفونَ مِن كِتابِهم - وقد أَخْفَى النَّصارى التوحيدَ، وأخفى اليهودُ كثيرًا من أحكامِ الشَّريعةِ كرَجْمِ الزَّاني، وتحريمِ الرِّبا كافَّة، كما أَخْفُوا جميعًا خبرَ بَعْثةِ النبيِّ الأميِّ - وهو أُمِّيُّ لا يقرأ ولا يَكتُب ولا يَصْحَبُ القرَّاء؛ دلالةٌ على أنَّه إنما يُعلِّمُه اللهُ تعالى (٤).

٧- قوله: ﴿ سُبُلَ ٱلسَّكَمِ ﴾ لم يَقُلْ: (سَبِيْلَ السَّلام)، مع أنَّ التعبيرَ الغالب أنه يُعبَّر عن طَريقِ الإسلامِ بالإفراد، وعن طُرُقِ الضلال بالجَمْع، لكن هنا لَمَّا قال: ﴿ التَّبَعَ رِضُو َ نَكُهُ ﴿ تعيَّن أن يكونَ المرادُ بالسُّبُل هنا شرائعَ الإسلامِ ؛ لأنَّه إذا كان متَبِعًا لرضوان الله فقدِ اهتدى وأسلَمَ وآمَن، لكنَّ الإسلامَ له شرائعُ وله شبلُ ؛ فلهذا قال: ﴿ شُبُلُ السَّلَامِ من بابِ إضافةِ السُّبل إلى السَّلام من بابِ إضافةِ السُّبل إلى السَّلام من بابِ إضافةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٠٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦).



الشيء إلى مُسبَّبِه؛ أي: السُّبلُ التي يَحصُل بها السَّلامُ، فالسَّلام مِن كل شيءٍ، والسَّلامُ من النَّار، والسَّلام من الزيغ، والسَّلام من الشُّبهات، يعني تشمَلُ كلَّ معنًى تحتمِلُه كلمة السَّلام، أمَّا الإسلامُ جملةً فهو سبيلٌ واحد (١١).

٨- إثباتُ الرِّضا لله تعالى؛ لقوله: ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَ لُهُ مَنِ ٱللَّمِ الرِّضا الكثيرِ، والرِّضا: صِفةٌ من بُلُ ٱلسَّكَمِ ﴾، فالرِّضوانُ بمعنى الرِّضا أو الرِّضا الكثيرِ، والرِّضا: صِفةٌ فعليَّة من صِفاتِ الله عزَّ وجلَّ، تتعلَّق بمشيئته ولها سببٌ، وسببُها عملُ العبدِ بتوفيق الله(٢).

٩ - قوله تعالى: ﴿ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ ﴾ فيه الردُّ على القَدَريَّة الذين يقولون: إنَّ اللهَ لا علاقة له بفعل العَبْدِ (٣).

• ١ - يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِنَ اللّهِ نُورٌ ﴾ أَنَّ الشَّريعةَ نورٌ، وهي كذلك؛ هي نورٌ لا شكَّ، ولا يُحِسُّ بذلك إلَّا مَن آتاه الله تعالى إيمانًا ويقينًا كاملًا، وكلَّما كَمُل الإيمانُ ازدادَ الإنسانُ نورًا، وتَبيَّنَ له نورُ الشَّريعة (١٠).

١١ - قَوْلُه تعالى: ﴿ وَيَهُدِيهِمُ إِلَى صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ﴾ لفظة ﴿ صِرَطِ ﴾ مُفرَدةٌ؛ لأنَّ الحقَّ واحدٌ لِذَاتِه، ومُتَّفِقٌ من جميعِ جِهاتِه، وأمَّا الباطِلُ ففيه كثرةٌ، وكلُّها مُعْوَجَة (٥٠).

#### بلاغَةُ الآيتين:

١ - قوله: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ ﴾: فيه التفاتُ إلى خِطابِ الفَريقينِ - اليهودِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٠٨، ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٦٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٢٧).



للتَّفْخيم (١).

فائدةَ مجيءِ الرَّسولِ ليستْ منحصرةً فيما ذُكِرَ (٣).

والنَّصارى(١)، ووحَّد الكِتاب مع أنَّ لكلِّ فريقٍ كِتابًا؛ لأَنَّه أراد جِنسَ الكِتابِ(٢). ٢ - قوله: ﴿قَدْ جَاءَ كُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورُ ﴾: جملة مُستأنفةٌ مسوقةٌ لبيانِ أنَّ

- وتقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ مِّرِنَ اللَّهِ ﴾ على الفاعِلِ ﴿ نُورٌ ﴾ للمُسارَعَةِ الى بيانِ كَوْنِ المجيءِ من جِهته العاليةِ، والتَّشويق إلى الجائي، ولأنَّ فيه نوعَ تطويلِ يُخِلُّ تقديمُه بتجاوُبِ أطرافِ النَّظْم الكريمِ، وتنكيرُ ﴿ نُورٌ ﴾ ؛

- وجملة ﴿قَدْ جَآءَكُم مِّرَ ﴾ اللّه نُورُ ﴾ بدلٌ مِن جملة ﴿قَدْ جَآءَكُمُ رَسُولُكَ ﴾ بدل اشتمالٍ ؛ لأنَّ مَجيءَ الرسولِ اشتمل على مجيءِ الهُدى والقرآنِ ؛ ولذلك فُصِلتْ عنها-أي: لم تُعطَفْ عليها بالواو- وأُعيدَ حرفُ ﴿قَدْ ﴾ الدَّاخِلِ على الجُملةِ المبدَلِ منها ؛ زيادةً في تحقيقِ مَضْمونِ جُملةِ البَدل؛ لأنَّ تعلُّق بَدَلِ الاشتمالِ بالمُبْدَل منه أَضْعَفُ من تَعَلُّقِ البَدَلِ المطابق (٥٠).

٣- قوله: ﴿ يَهْدِى بِهِ ٱللّهُ ﴾ فيه: توحيدُ الضَّميرِ في قوله: ﴿ بِهِ ﴾ مع أنه عائِدٌ على ﴿ نُورٌ وَكِتَبُ مُبِينُ ﴾؛ لأنَّ المرادَ بالنُّورِ والكِتابِ المبينِ واحدٌ: (القرآنُ)، أو لأنَّهما كواحدٍ في الحُكم؛ إذا كان النورُ غيرَ الكِتابِ المُبينِ (١).

- وتقديمُ الجارِّ والمجرور (بِه)؛ للاهتمامِ، وإظهارِ لفظ الجلالةِ (الله) في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٧١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٨)، ((تفسير الألوسي)) (٣/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٥١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١١٩).





موضِع الإضمارِ؛ لإظهارِ كمالِ الاعتناءِ بأمْر الهِدايةِ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٨).



#### الآيات (١٧ - ١٩)

﴿ لَقَدُ كَفَرَ ٱللَّهِ سَنَيًا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَهْيَمَ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ سَنَيًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمّنَهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعً وَلِيّهِ مُلْكُ ٱلسّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱلنَّصَرَى خَلَ أَنْ اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَرَى خَلَ أَبْنَكُوا لَيَهُودُ وَٱلنَّصَرَى خَلَ أَبْنَكُوا اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ أَو اللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴿ فَاللّهِ وَأَحِبَتُوهُ أَو اللّهُ مَلَى اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ أَو اللّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللّهُ وَلَعْ اللّهُ وَاللّهِ مَلْكُ ٱلسَّمَوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا يَنْهُمُ مَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْ مَا جَآءَنَا لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمُ بَشِيرٌ وَلَاذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَنَ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمُ بَشِيرٌ وَلَا ذِيرٌ وَلَقَهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِيرٌ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَلِيرٌ لَى اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلْ وَلَا اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَلِيرٌ لَى اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَيْ وَلَا اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَيْ اللّهُ عَلَى كُلّ شَعْءٍ قَلِيرُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَلَى عَلَى الللّهُ الللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

#### غريبُ الكُلِمات:

﴿ عَلَىٰ فَتُرَقِ ﴾: على حِين فُتورٍ من الإرسالِ، وانقطاعِ الوَحْيِ، وأصل الفُتور: السكون بعد العُوَّة (١٠).

﴿ بَشِيرٍ ﴾: مُبشِّرٌ مَن أطاعَه، وأصلُ البُشرى: ظهورُ الشيءِ مع حُسنٍ وجمالٍ (٢). ﴿ نَذِيرٍ ﴾: مُنذِرٌ مَن عصاه، وأصْلُ النِّذارةِ: التخويفُ (٣).

#### المعنى الإجماليَّ:

يُخبر تعالى مُقْسِمًا أنَّ النَّصارى - القائلين بأنَّ الله هو عيسى ابن مريم - قد

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٧٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٩٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٦٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/٤١٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٢).



كَفروا، وأمَرَ نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يقولَ لهؤلاء النَّصارى على سبيلِ الإِنْكارِ والتَّوبيخ: من ذا الذي يملِكُ مِنْ أَمْرِ الله وإرادته شيئًا يَدْفَعُ به الهلاكَ عن المسيح وعن أمِّه وعن سائرِ أهلِ الأرضِ، إن أرادَ الله أن يُهْلِكَهم ويُبِيدَهم، لا أحدَ يَستطيع أنْ يدفع عن نفسِه الهلاكَ، فالجميعُ تحتَ قدرةِ اللهِ وإرادتِه وقهرِه، والمسيحُ وأمُّه في ذلك كسائرِ المخلوقاتِ، فدلَّ ذلك على بُطلانِ أُلُوهيَّة مَن سِوَى اللهِ تعالى، وللهِ وَحْدَه مُلكُ السَّمواتِ والأَرْضِ وما بينهما؛ يَخلُقُ ما يشاء، وهو على كلِّ شيءٍ قادرٌ، لا يُعْجِزُه شيءٌ.

ثم يُخبر تعالى أنَّ كلًّا مِنَ اليَهُودِ والنَّصارى ادَّعَوْا أنَّهم في القُرْبِ من اللهِ بمنزلَةِ أبنائِه، وأحبَّائِه، وأمَر نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقولَ لهم: إنْ كنتم حقًّا كما تَدَّعُونَ مِن كَوْنِكم أبناءَ اللهِ وأحباءَه، فلِمَ يُعذِّبُكم بذُنُوبِكم التي تَقْتَرِ فونها؟! فالأمْرُ ليس كما تَدَّعُونَ، بل أنتم بشرٌ ممَّن خَلَقَ الله، يَغفِرُ لِمَن يشاءُ، ويُعذِّبُ مَن يشاءُ سبحانه، فله مُلْكُ السَّمواتِ والأرض وما بينهما، وإليه سبحانه المرجِعُ والمصيرُ في الآخِرَةِ.

ثم وجّه الله الخطابَ إلى أَهْلِ الكتابِ مِنَ اليَهودِ والنَّصارى، أَنَّه قد جاءَهم رَسولُه محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يُوضِّحُ لهم الطريقَ القويمَ، والدِّين الحقَّ، في وقتِ اشتدَّت الحاجةُ إليه بعد انقطاعٍ من الرُّسُلِ؛ أَرْسَلَه اللهُ تعالى حتى لا يكونَ لهم حُجَّةُ فيقولوا: ما جاءَنا من بشيرٍ ولا نَذيرٍ، فقد جاءهم بشيرٌ ونذيرٌ هو محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، واللهُ على كلِّ شيء قادرٌ، لا يُعْجِزُه شيءٌ، ومن ذلك قُدرتُه على خَلْقِ عيسى عليه السَّلامُ من أمِّ بلا أبٍ، وقدرتُه على إهلاكِه وأمَّه وجميعَ مَن في الأرضِ.

تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْهَمَ ۚ قُلُ فَمَن





يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنَ أَرَادَ أَن يُهِّلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ. وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ ﴿ ﴾ .

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر تعالى أَخْذَ الميثاقِ على أهلِ الكِتابينِ، وأَنَّهم لم يَقوموا به، بل نَقَضُوه، ذَكَر أقوالَهم الشَّنيعةَ، فذكر قول النَّصاري وردَّ عليهم (١١)، فقال:

# ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْهَامَ ﴾.

أي: أُقْسِمُ على أنَّ الذين ادَّعَوا أنَّ عيسى ابنَ مريمَ هو الله، قد كَفروا(٢).

﴿ قُلَ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾.

أي: قُلْ - يا مُحمَّدُ - لهؤلاءِ النَّصارى الجَهَلَةِ الذين افترَوْا عليَّ، وضلُّوا عن سواءِ السَّبيلِ بقَوْلِهم: إنَّ اللهَ هو المسيحُ ابنُ مريمَ، قل لهم: فمَن الذي يُطيقُ إذَنْ أن يَدْفَعَ مِن أَمْرِ اللهِ جلَّ وعزَّ شيئًا، فيردَّه إذا قَضَاه؟! فلو أراد أن يُهلِكَ المسيحَ ابنَ مريمَ بإعدامِه من الأَرْضِ وإعدامِ أمِّهِ مريمَ، وإعدامِ جميعِ مَن في الأَرْضِ من الخَلْقِ جميعًا؛ فمَن الذي يَقدِرُ على مَنْعِه وصَرفِه عن ذلك؟! وإذا كان المذكورونَ لا امتناعَ عندهم يمنعُهم لو أراد اللهُ أن يُهْلِكَهم، ولا قُدْرَةَ لهم على ذلك - دلَّ على بُطلان إلهيَّةِ مَن لا يمتَنِعُ من الإهلاكِ، ولا في قوَّتِه شيءٌ من الفكاكِ (").

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٢١ - ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٦٦ - ٢٦٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦ - ٢٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٢٣ - ٢٢٥).



## ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَآهُ ﴾.

أي: وللهِ عزَّ وجلَّ وَحْدَه أمرُ تدبيرِ جميعِ ما في السَّمواتِ وما في الأَرْضِ وما بينهما وتصريفِها؛ فهُم خَلقُه، مملوكونَ له مُدَبَّرون بأمْرِه، فيُهْلِك منهم ما يشاءُ، ويُبْقِي منهم ما يَشاء، ويُوجِدُ ما أراد حتى لو كان من أمِّ بلا أبٍ، ويُعْدِمُ ما أراد، لا يمنَعُه من ذلك مانِعٌ، ولا يَدفَعُه عنه دافعٌ؛ يُنْفِذُ فيهم حُكْمَه، ويُمْضِي فيهم قضاءَه، ولن يقدِرَ على ذلك أحدٌ غيرُ الله الواحِدِ القهَّار؛ فكيف زَعَمْتُم - أَيُّها النَّصارى - أنَّ المسيحَ إلهُ، وهو لا يُطيقُ شيئًا من ذلك؟! وكيف يكونُ المملوكُ العبدُ إلهًا معبودًا؟! فهذا من أعظم المُحالِ(۱).

## ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: إنَّ المعبودَ الحقَّ جلَّ جلالُه هو القادرُ على كلِّ شيء؛ فلا يُعْجِزُه شيءٌ أرادَه، ولا يَعْلِبه شيءٌ طلبَه، ومن ذلك قُدْرَتُه على خَلْقِ عيسى عليه السَّلامُ من أمِّ بلا أب، وهو القادِرُ أيضًا على إهلاكِ المسيحِ وأمِّه ومن في الأرض جميعًا سبحانه و تعالى (٢).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ خَنُ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَّتُوُهُۥ قُلُ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ ۚ بَلۡ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ۚ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۗ ۗ ﴾.

﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ وَٱلنَّصَكَرَىٰ نَحَنُّ أَبْنَكُوا اللَّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾.

أي: قال كلُّ من اليهودِ والنَّصارى: نحن أبناءُ اللهِ وأحبَّاؤه، في مَودَّته وإكرامِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۲۷-۲۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٢٥-٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲٦٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٢٢٧).





وإعزازِه لنا، وحُنوِّه وعَطْفِه علينا(١).

# ﴿ قُلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾.

أي: قلْ لهم - يا محمَّدُ - إِنْ كان الأمرُ كما تَدَّعونَ مِن أَنَّكم أبناءُ اللهِ تعالى وأحبَّاؤُه، فأخبروني - إذنْ - لِمَ أَعَدَّ اللهُ لكم نارَ جهنَّم على كُفْرِكم وافترائِكم وذُنُوبِكم؛ فإنَّ الحبيبَ لا يُعذِّب حَبيبَه، وأنتم مُقرُّون أنَّه مُعذِّبُكم؟!

كما قال تعالى عنهم: ﴿ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً ﴾ (٢) [البقرة: ٨٠].

# ﴿ بَلِّ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَ ﴾.

أي: ليس الأمرُ كما زعمتُم أنَّكم أبناءُ اللهِ وأحباؤُه، بل أنتم خَلقٌ خَلَقَكم اللهُ مثلَما خَلَقَ سائرَ بني آدم (٣).

## ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾.

أي: يُعامِلُكم كما يعامِلُ سائرَ البَشَرِ، فتجري عليكم بحِكْمَتِه أحكامُه الدَّائرةُ بينَ عَدْلِه وفَضْلِه، ولا تغترُّ وا بتلك الأمانيِّ، وبمنازلِ أنبيائِكم وصالحي آبائِكم عندَ الباري؛ فإنَّهم إنما نالوا القُرْبَ منه بطاعتِه، واجتنابِ مَعْصِيَتِه، فجِدُّوا أنتم أيضًا في ذلك (٤).

# ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا ۖ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٦٩-٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٨-٦٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٣٧).

وينظر أيضًا: ((التفسير الوجيز)) للواحدي (ص: ٣١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷۰-۲۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ٢٣٧-٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: (٢٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧١-٢٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٣٩).



أي: وللهِ عزَّ وجلَّ وحدَه أمْرُ تدبيرِ جميعِ ما في السَّمواتِ وما في الأرضِ وما بينهما وتَصريفِه، فهم خلقُه ومُلكُه، وإليه وحده سبحانه المرجعُ والمنقلَبُ في الآخرة، فأيُّ شيءٍ خصَّكم بهذه الفضيلةِ التي تَزْعُمونها، وأنتم مِن جُملةِ المماليك، ومِن جُملةِ مَن يرجعُ إلى اللهِ في الدَّارِ الآخِرَةِ، فيُجازيكم بأعمالِكم، واعلموا- يا مَن تدَّعونَ أتَّكم أبناءُ الله وأحبَّاؤه- أنَّه إنْ عذَّبكم بذُنُوبِكم، لم يكُن لكم منه مانِعٌ، ولا لكم عنه دافِعٌ؛ لأنه لا نسَبَ بينه وبين أحدٍ فيُحابِيَه، فاتَقوا غَضَبه وعِقابَه، ولا تغترُّ وا بالأمانيِّ وفَضائِل الآباءِ(۱).

﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرُ وَنَذِيرُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ ﴾. ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾.

أي: يا أَيُّها اليهودُ والنَّصارى- الذين أنعمَ اللهُ عليكم بالتوراةِ والإنجيلِ، وتَعلمونَ منهما بَعثةَ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ- ها قدْ أتاكم محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ- ها قدْ أتاكم محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ (٢).

# ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾.

أي: جاء يُوضِّحُ لكم الحقَّ، ويُبيِّنُ كلَّ ما تحتاجون إليه من المطالِبِ الإلهيَّةِ، والأحكامِ الشَّرعيَّة، وذلك بعد شِدَّةِ حاجةٍ إليه، ومُضِيٍّ زمنٍ طويلٍ بين إرسالِ عيسى عليه السَّلام وبَعثةِ محمَّدٍ خيرِ الأنام (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷۲-۲۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۳۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۵۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٤٤ – ٢٤٥).





عن أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بابنِ مريمَ؛ الأنبياءُ أولادُ عَلَّاتٍ<sup>(۱)</sup>، وليس بَيني وبينَه نبيُّ))<sup>(۱)</sup>.

وعن عِياضِ بنِ حِمارِ المُجاشعيِّ، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال ذاتَ يومٍ في خُطْبَتِه: ((أَلَا إِنَّ ربِّي أَمَرَني أَنْ أُعلِّمَكم ما جَهِلتُم ممَّا عَلَّمني يَومِي هذا: كلُّ مالٍ نَحَلْتُه عبدًا حَلالُ، وإنِّي خَلقْتُ عِبادي حُنفاءَ كلَّهم، وإنَّهم أَتتُهم الشياطينُ فاجْتالَتْهم (٣) عن دِينِهم، وحَرَّمَتْ عليهم ما أَحللْتُ لهم، وأَمَرَتْهم أن يُشرِكوا بي ما لم أُنزِّلْ به سُلطانًا، وإنَّ الله نظرَ إلى أهلِ الأرضِ، فمَقتَهم عرَبهم وعَجَمَهم، إلَّا بقايا من أهلِ الكتاب، وقال: إنَّما بَعثتُك لأَبتليكَ وَأبتليَ بك، وأنزلتُ عليكَ كتابًا لا يَغسِلُه الماءُ، تقرؤُه نائمًا ويَقْظانَ، وإنَّ اللهَ أَمرَني أنْ أُخِرِ جُهم أُحرِّقَ قُرْيْشًا، فقلتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا رَأْسَي (١) فيكَوه خُبْزَةً، قال: اسْتَخْرِ جُهم كما اسْتَخرَجوكَ، واغْزُهم نُغْزِكَ (٥)، وأَنفِقْ فسنُنفِقُ عليك، وابعث جَيشًا نَبعثْ

قال الألوسي: (الفترةُ فعلةٌ مِن: فتَر عن عملِه، يفترُ فتورًا. إذا سكَن، والأصلُ فيها الانقطاعُ عمَّا كان عليه مِن الجدِّ في العملِ، وهي عندَ جميعِ المفسِّرين انقطاعُ ما بينَ الرَّسولين) ((تفسير الألوسي)) (٣/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>۱) أولاد عَلاَّت: العَلاَّت- بفتح العين، وتشديدِ اللاَّم-: الضَّرائر، وأصله أنَّ مَن تزوَّج امرأةً ثم تزوَّج أخرى كأنَّه عَلَّ منها، والعَلَل الشُّرْب بعدَ الشُّرب، وأولاد العَلَّات الإخوةُ من الأبِ وأُمَّهاتهم شتَّى. ينظر: ((فتح الباري))لابن حجر (٦/ ٤٨٩)، ((شرح النووي على مسلم)) (١١٩/١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٤٢)، ومسلم (٢٣٦٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) فاجْتَالتْهم: أي: استخفَّتْهم فجالوا معهم في الضَّلال؛ يُقال: جالَ واجتالَ: إذا ذَهَب وجاءً، ومنه الجولانُ في الحَربِ، واجتالَ الشَّيءَ إذا ذَهَب به وساقَه، والجائل: الزائلُ عن مَكانِه. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) يَثْلَغوا رأسي: أي: يَشدَخُوه ويشجُّوه، والثَّلغ: الشَّدخ، وقيل: هو ضَربُك الشيءَ الرَّطبَ بالشيءِ اليَّابسِ حتى يَنشدِخَ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٢٢٠)، ((شرح النووي على مسلم)) ((١٩٨/١٧).

<sup>(</sup>٥) نُغْزِكَ: نُعِنْكَ؛ مِن أغزَيتَه: إذا جَهَّزْتَه للغَزْوِ، وهيَّأْتَ له أسبابَه. يُنظر: ((شرح النووي على



خَمسةً مِثلَه، وقاتِلْ بمَن أطاعَكَ مَن عَصاكً...)) الحديث(١).

## ﴿ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾.

أي: أَرْسلناه إليكم؛ قَطْعًا لعُذركم؛ كي لا تَحتجُّوا قائلين بأنَّه لم يأتِنا رسولٌ منذ عهدٍ طويلٍ، يُبشِّر بالخيرِ مَن آمَن به وأطاعَه، ويُنذرُ بالشرِّ مَن كذَّبَ به وعَصاه (٢).

#### ﴿فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾.

أي: فها قد جاءَكم هذا البَشيرُ والنَّذيرُ؛ محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فالآن لا حُجَّةَ لكم، ولا عُذرَ بَقِيَ لديكم (٣).

# ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: لا يُعجِزُ اللهَ تعالى شيءٌ أرادَه، ولا يفوتُه شيءٌ طَلَبه، ومن ذلك قُدْرَتُه على بَعْثِ الرُّسل وإنزال الكتُب، وإثابةِ المؤمنينَ المُطيعينَ، ومعاقبةِ المكذِّبين العاصينَ (٤).

#### الغوائد التربويَّة:

١ - أنَّه ينبغي أن يُنادَى المخاطَب بالوَصْفِ الذي يَقتضي أن يقومَ بما وُجِّه إليه؛
 لقوله: ﴿ يَكَأَهُلَ ٱلْكِئْكِ ﴾ وهذا موجودٌ في اللُّغة العربيَّة، فإذا كنتَ تُخاطِب مؤمنًا تقول: يا أيُّها المؤمِنُ، وإذا كنت تُخاطِب رجلًا تقول: يا أيها الرَّجُلُ، ومن فوائد

مسلم)) (١٧/ ١٩٨) ((مرقاة المفاتيح)) للمُلا الهروي (٨/ ٣٣٦٩).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷۰ – ۲۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۵۰ –۲۵۷، ۲۵۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (/ ٧٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٤٧).





ذلك: أولًا: توبيخُ هذا الرَّجُلُ إذا خالف؛ لأنَّه لا يَنبغي أن يُخالِفَ وهو متَّصِفٌ بهذه الصِّفة. ثانيًا: حثُّه على الموافقة باعتباره هذا الوصف الذي اتَّصف به (١).

#### الفوائد العلميَّة واللَّطائف:

1 - قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ﴾ فيه فائدة لُغويَّة؛ إذ إنَّ (هو) ضميرُ فَصْل، وضميرُ الفَصل يُفيد ثلاثةَ أشياءَ: الأوَّل: الحَصْر، والثاني: التوكيد، والثالث: التمييزُ بين الصِّفة والخَبر، وهذا الأخيرُ أحيانًا يُستغنَى عنه، ويُعرَفُ الخبر بدونه، لكن يُؤتى به، كقوله تعالى: ﴿لَعَلَنَا نَبَعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ ٱلْغَلِينَ ﴾ [الشعراء: ٤٠]، وقوله: ﴿ لَقَدُ كَ فَرَ ٱلَذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهَ ﴾ أكَّدوا تأكيدًا بهذا الضميرِ أنَّ الله هو المسيحُ ابنُ مريم (٢).

٢ - جوازُ انتسابِ الإنسانِ إلى أُمِّه إذا لم يكُن له أَبُ ؛ لقوله: ﴿ الْمَسِيحُ اَبَنُ مَرْتَكُم ﴾ (٣).

٣- شِدَّة الردِّ على النَّصارى؛ حيث قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَ مَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ ا

٤ - قوله: ﴿ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهَلِكَ ٱلْمَسِيحَ
 ٱبْن مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٣٣).



وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ... ﴾ فيه الردُّ على أهلِ الباطِلِ بالأدلَّة السمعيَّة والعقليَّة (١).

٥ – أنَّه عند المناظرة يَنبغي أنْ تَبدأَ بأوَّل مَا يَحتجُّ به المناظِرُ، وتُبيِّن أنَّه على خِلاف ما ناظرَ عليه؛ ووجهُ ذلك: أنَّ الله بدَأَ بذِكر إهلاكِ المسيح وأُمِّه، الذي يعتقِدُ هؤلاءِ أنه إلهُ، قال تعالى: ﴿قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُعْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُعْلِكُ مِنَ ٱللّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُعْلِكُ مِنَ ٱللّهِ سَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُعْلِكُ أَلْمَسِيحَ ٱبْرَبَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ (١).

7- يَنبغي في المُناظرَةِ إبطالُ حُجَّةِ الخَصْمِ، ثم الإتيان بما يُشْبِتُ خلافَ قَوْلِه، فالله عز وجل قال: ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾، فنقض سبحانه دعواهم أن يكونوا أحِبَّةً وأبناءً بأمرين: الأمرُ الأوَّل: أنَّهم أذنبوا. والأمرُ الثاني: أنَّهم عُذِّبوا. فكيف يقولون أنَّهم أبناءُ الله وأحباؤُه، وهم يعْصونه ويُذنبون؟! ثم كيف يكونُ حبيبًا لهم وهو يعذِّبُهم؟! ثم احتجَّ الله عليهم بعدَ أن أَبْطَلَ حُجَّتهم، فقال: ﴿ بَلَ الله عليهم بعدَ أن أَبْطَلَ حُجَّتهم، فقال: ﴿ بَلَ النَّمُ بَشَرُ مِّمَّنَ خَلَقَ ﴾، أي: كسائرِ البَشَرِ (٣).

٧- لَمَّا بِطَل مُدَّعَى النَّصَارَى أُلُوهِيَّةَ عيسى عليه السَّلام على أَثْقَنِ منهاجٍ وأَخْصَرِه، وذلك في قولِه تعالى: ﴿ الْمَسِيحُ اَبَنُ مَرْبَهَ ﴾ حيث وصَفه بما هو في غاية الوضوح في بطلانِ قولِهم؛ لبعدِه عن رتبة الألوهيَّة في الحاجة إلى امرأة فقال: ﴿ اَبَنُ مَرْبَهَ ﴾ فهو محتاجٌ إلى كفالتِها بما لها مِن الأمومة، وكان ربما دقَّ على بعضِ الأفهام ذلك - أُوضَحَه بِقَوْلِه: ﴿ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللّهِ شَيْعًا إِنَّ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْرَ مَرْبَهَ وَمَا بَيْنَهُمَا يَغُلُقُ مَا يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلِيهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما يَغُلُقُ مَا يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلِيهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما يَغُلُقُ مَا يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلِيهِ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما يَغُلُقُ مَا يَشَاءٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ وَلِيهِ مُلْكُ اللّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٣٧).





فَدِيرٌ ﴾ دالًّا على أنَّ المسيحَ عليه السَّلامُ عبدٌ مملوكٌ للهِ(١).

٨- أنَّ عذابَ اللهِ لبني إسرائيلَ- أي: لليهودِ والنَّصارى- لم ينقطعُ ولن ينقطعُ؛ لقوله: ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾، فلم يقُل: فلِمَ عذَّبَكم؛ ليستفاد بذلك أنَّ تَعذيبَ اللهِ تعالى لهم مستمرُّ؛ لأنَّ الفِعل المضارِعَ يُفيد الاستمرارَ (٢).

٩- الاحترازُ عمَّا يُوهِمُ باطِلًا؛ حيث قال: ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم ﴾، ولم يقُل: ﴿ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم ﴾ فقط؛ لأنَّه لو قالَها بدون أنْ يَقْرِنَها بقوله: ﴿ بِذُنُوبِكُم ﴾ لأَوْهَم أَنَّ اللهَ تعالى يُعذِّب بغيرِ ذنبِ (٣).

• ١ - قوله تعالى: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ فيه الإشارةُ إلى أنَّ ما بين السَّماءِ والأَرْضِ هو خَلقٌ عظيمٌ، حتى جعَلَه اللهُ عزَّ وجلَّ عديلًا، أو قسيمًا للسَّمواتِ والأَرْضِ (١٠).

11 - قوله: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ ، وقَبْلَها قال تعالى: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فاختَلَفَ ختْمُ الآيتينِ، فقال في السَّابقَة: ﴿ وَٱللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ لأنّ المقام مقامُ ردّ على الذين قالوا: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ابْنُ مَرْبَهُم ﴾ ، أمّا هنا فالمقامُ مقامُ تهديدٍ ووعيدٍ، فقال: ﴿ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ أي: إليه وحْدَه المرجعُ لا إلى غيره؛ فقد تقدّمَ الخبر ﴿ وَإِلَيْهِ ﴾ ، وتقديمُ الخبر يُفيد الحَصْرَ، إذَن: فليست المسألةُ مسألةَ دَعْوى أنّكم أبناءُ اللهِ وأحبّاؤه، وإنّما يُفيد الحَصْرَ، إذَن: فليست المسألةُ مسألة دَعْوى أنّكم أبناءُ اللهِ وأحبّاؤه، وإنّما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١ / ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٣٥).



المسألَّةُ مسألةُ عملِ؛ إمَّا سيِّع وإمَّا حَسَن (١).

17 - قوله تعالى: ﴿ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْكِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾ فيه إقامةُ الحُجَّة على الأُمَّةِ؛ حيث إنَّ محمدًا رسولُ الله، فهو حُجَّةُ عليه الصَّلاة والسَّلام، فبمُجرَّد أنْ شَهِد اللهُ أنَّه رسولُه، كان ذلك حُجَّةً، وقد قال الله تعالى: ﴿ لَكِنِ ٱللهُ يَشْهَدُ بِمَآ أَزَلُ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ ربِعِلْمِهِ ءُ وَٱلْمَلَتِهِكَةُ يَشْهَدُونَ ﴾ (١) [النساء: ١٦٦].

17 - أنه لا حظَّ للرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام في شيءٍ من الرُّبوبيَّة؛ لقَوْلِه: ﴿ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا ﴾، ووجه ذلك: أنَّه رسولٌ، والرَّسولُ لا يُمكن أن يكون شريكًا للمُرسِل فيما يختصُّ به (٣).

15 - أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ مُبيِّنُ للخَلْقِ، وأنَّه ليس فيما جاء به شيءٌ من الغُموضِ والإلغازِ؛ لقوله: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمُ ﴿ الْمَّا غيرُ العربِ من أهل الكتاب فبيانُه يكونُ عن طريق التَّرجمة؛ ولهذا لم يَنتشرِ الإسلامُ في البلادِ الأعجميَّة إلا بواسِطَةِ التَّرجمة، وأنَّه إذا احتجْنا إلى معرفة اللَّغاتِ الأجنبيَّة لبيانِ الشريعة، كان ذلك ممَّا يُثابُ عليه؛ لأنَّ مِن صفاتِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه يُبيِّنُ للنَّاسِ بأيِّ وسيلةٍ، وعلى هذا فمَن تعلَّمَ اللَّغةَ غيرَ العربيَّة مِن أجلِ الدَّعوة إلى الله، كان مُثابًا على ذلك؛ لأنَّها وسيلةُ لتبيينِ الشَّريعةِ ونَشْرِها(٤).

10 - رِسَالةُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ كانتْ على فترةٍ من الرُّسُلِ؛ ليس بينه وبين عيسى رسولُ؛ لقوله: ﴿عَلَى فَتُرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾، وكلَّما طال زمنُ الرِّسالةِ صار الناسُ أشدَّ حاجةً إلى الرَّسولِ؛ ولهذا جعَل اللهُ ذلك مِنَّةً عُظمى على أهلِ الكتابِ؛ حيث جاءَهم على فترةٍ، ومِثْل هذا يكونُ أيضًا في الواقع المَحْسُوس،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٣٩ - ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





فالإنسانُ الذي يَشرَبُ الماءَ على عطشٍ أشدُّ شوقًا إلى الماءِ والحاجةِ إليه مِن إنسانٍ يَشْرَبُه على رِيِّ (١).

17 - إثباتُ الرِّسالاتِ السابقة للرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام؛ لقوله: ﴿عَلَىٰ فَتُرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ والظَّاهِرُ أَنَّ هذا يُشيرُ إلى أَنَّ الرَّسولَ صلَّى الله عليه وسلَّم هو آخِرُ الأنبياء؛ لقوله: ﴿مِّنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ يعني ليس بعدَه رسولُ، وهذا هو الذي صرَّحَ الله به في كتابِه في قوله: ﴿وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ نَ ﴾ [الأحزاب: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيتِ نَ ﴾ [الأحزاب: ﴿ وَخَاتَمَ النَّبِيتِ نَ ﴾ ولم يقُل: (وخاتم المُرسَلين) مع أنَّه قال: ﴿ وَسُولَ ٱللهِ صَلَواتُ اللهِ وَسلامُه عليه خاتَمُ الأنبياءِ والمُرسَلينَ (٢).

١٧ - رحمةُ الله تعالى بالخَلْقِ؛ حيث أَرْسَلَ الرُّسلَ؛ لئلَّا يكونَ لأحدٍ حجَّةٌ عليه سبحانه؛ لقوله تعالى: ﴿ أَن تَقُولُوا مَا جَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾، ومِن ثَمَّ فَمَن لم تَبْلُغْه الرسالةُ فإنَّه معذورٌ (٣).

١٨ - أنَّه لا حُجَّةَ للإنسان بالقَدَرِ على مخالفةِ الرُّسُلِ؛ لقوله تعالى: ﴿ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾ وَجْهُ الدَّلالة: لو كان لهم حقُّ لم يرتفع بإرسالِ الرُّسل، وهو كذلك(٤).

19 - أنَّه متى احْتِيجَ إلى التوكيدِ، فلا عيبَ في التَّكرارِ؛ لقوله: ﴿ فَقَدُ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ ﴾، ولهذا كان مِن آدابِ بَشِيرٌ وَلَا نَذِيرٍ ﴾، ولهذا كان مِن آدابِ الخُطبةِ أنَّ الإنسانَ يُكرِّر في المواضع المهمَّة، وأنَّ هذا لا يُعَدُّ عِيًّا ولا يُعدُّ زيادةً (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٥٢).



• ٢٠ ختَم الله عزَّ وجلَّ هذه الآيةَ بالقُدرَةِ في قوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾؛ إشارةً إلى أنَّه تبارك وتعالى قادِرٌ على بَعْثِ الرُّسلِ، وقادرٌ على ألَّا يَبْعَثَهم، وأنَّ الأَمْرَ كلَّه بيدِه تبارك وتعالى (١).

#### بِلاغَةُ الآيات:

1- قوله: ﴿ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللّهِ سَنَيًا ﴾: ﴿ فَمَن ﴾ استفهامٌ للإنكارِ والتّوبيخ، أي: لا يُوجَدُ أحدٌ يستطيعُ أن يردَّ إرادتَه؛ لأنَّه هو المالكُ لأمرِ الوجودِ كلّه، ولا يملكُ أحدٌ مِن أمْرِه شيئًا يستطيعُ به أن يَصرِ فَه عن عملٍ يُريدُه، أو يَحمِلَه على أمرٍ لا يُريدُه، أو يَستقِلَّ بعملٍ دونَه (٢)، والفاءُ عاطفةٌ للاستفهامِ الإنكاريِّ على قَوْلِهم: ﴿ إِنَّ ٱللّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ﴾؛ للدَّلالَةِ على أنَّ الإنكارَ ترتَّب على هذا القَوْلِ الشَّنيع؛ فهي للتَّعقيبِ الذِّكْرِيِّ (٣).

- وتنكيرُ ﴿ شَيَّا ﴾ للتَّقليلِ والتَّحقيرِ، ولَمَّا كان الاستفهامُ في قوله: ﴿ فَهَن يَكُمْ لِكُ ﴾ بمعنى النَّفي، كان نفيُ الشَّيءِ القليل مقتضيًا نفيَ الكثيرِ بطريق الأَوْلى (٤٠).

٢- قوله: ﴿إِنَّ أَرَادَ أَن يُهَاكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ فيه: عَطْفُ العامِّ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ على الخاصِّ الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ فيه: عَطْفُ العامِّ ﴿ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ على الخاصِّ ﴿ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّهُ, ﴾؛ ليكونا قد ذُكرَا مرَّ تين: مرَّة بالنصِّ عليهما، ومرَّة بالاندراج في العامِّ، وذلك على سبيلِ التَّوكيدِ والمبالَغَةِ في تعلُّق نَفاذِ الإرادةِ فيهما، وكذلك تأكيدُ عَجْزِ المسيح (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٧١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٥٦ - ٢٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢١٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٠).





٣- قوله: ﴿ وَلِلّهِ مُلْكُ السَّكَمُونَ وَ الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾: تذييلٌ فيه تعظيمُ شأنِ اللهِ تعالى، وردُّ آخَرُ عليهم بأنَّ الله هو الذي خَلَق السَّمَواتِ والأرض، ومَلَكَ ما فيها من قَبْلِ أن يظهرَ المسيحُ ؛ فالله هو الإلهُ حقًّا، وأنَّه يَخلُقُ ما يشاء، فهو الذي خَلَق المسيحَ خلقًا غيرَ معتادٍ ؛ فكان مُوجِبَ ضلالِ مَن نَسَبَ له الألوهيَّة (۱).

- وجملة: ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ﴾ جملةٌ مؤكّدةٌ لِقَوْلِه: ﴿ إِنْ أَرَادَ أَنَ يُهَلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّهُ ، ﴾ ودالَّة على أَنَّه إذا أراد فَعَلَ ؛ لأنَّ مَن له ذلك المُلْك يَفْعِلُ في مُلْكِه ما يشاءُ (٢).

3- قوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمِهُودُ وَٱلنَّصَدَرَىٰ نَحَنُ ٱبْنَكُواْ ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوهُ ﴾ فيه إيجازٌ: حيثُ إنَّ ظاهِرَ اللَّفظ: أنَّ جميعَ اليهودِ والنَّصارى قالوا عن جميعِهم ذلك، وليس كذلك، بل في الكلامِ لفُّ وإيجازٌ. والمعنى: وقالت كلُّ فِرقةٍ من اليهودِ والنَّصارى عن نفْسها خاصَّةً: نحن أبناءُ الله وأحبَّاؤُه (٣).

٥- قوله: ﴿ بَلَ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنَ خَلَقَ ﴾ فيه: تعريضٌ أيضًا بأنَّ المسيحَ عليه السَّلام بَشَرٌ (١٤).

7 - قوله: ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾: فيه احتراسٌ؛ لأنَّه لَمَّا رتَّبَ على نَوَالِ العذابِ إِيَّاهِم أَنَّهِم بشرٌ، دفَع توهُّمَ النَّصارى أَنَّ البشريَّة مقتضيةٌ استحقاقَ العذابِ بوراثةِ تبعةِ خَطيئة آدَم، فقال: ﴿ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ ﴾، أي: مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٥٦).





البَشَرِ، ﴿ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ ﴾ (١).

٧- قوله: ﴿ يُبَيِّنُ لَكُمْ ﴾: فيه إيثارُ الجملةِ الفعليَّة على غيرها؛ للدَّلالةِ على تجدُّدِ البيانِ(٢).

٨ - قوله: ﴿ مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ ﴾: زِيادَةُ ذِكْرِ ﴿ مِنْ ﴾ في الفاعِلِ؛ للمبالغةِ في نفْي المجيء، وتَنكير ﴿ بَشِيرٍ ﴾ و﴿ نَذِيرٍ ﴾؛ للتَّقْليلِ (٣).

٩ - قوله: ﴿ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾ التنوين في ﴿ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ﴾؛ للتَّفخيمِ،
 أي: لا تَعتذِروا بذلك؛ فقد جاءَكم بشيرٌ أيُّ بشيرٍ، ونذيرٌ أيُّ نذير<sup>(١)</sup>.

- قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾: اعتراضٌ تذييليٌّ مُقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبْلَه، وإظهارُ الاسْمِ الجليلِ ﴿ وَاللَّهُ ﴾ للتَّعليلِ، وتقويةِ استقلالِ الجُملةِ (٥٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٢٠).



#### الآيات (١٠ - ١٦)

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَظَّمة ؛ فالتَّقديسُ: هو التَّطهيرُ والتَّعظيمُ (١).

﴿ وَلَا نَرَنَدُواْ عَلَىٰ آذَبَارِكُو ﴾: ولا تَرجِعوا مُدبِرين، والردُّ: صرْفُ الشيءِ بذاتِه، أو بحالةٍ من أحوالِه؛ يُقال: رَددتُه فارتدَّ، والارتدادُ والرِّدَّة: الرُّجوعُ في الطَّريقِ الذي جاء مِنه، ومنه قيل للكافرِ بعدَ إسلامِه: مُرتدُّ. وأصْل الدُّبُر: آخِرُ الشَّيءِ وخَلفُه، وهو ضِدُّ القُبُلِ(٢).

﴿ فَنَنقَلِبُوا ﴾: أي: فتَرْجِعوا، والانقلابُ: الانصرافُ؛ يُقال لِمَن كانَ على شيءٍ

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸، ۱۶۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ٥٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۲٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٨، ٣٤٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٧٦، ٩٧٧).



ثُمَّ رجَع عنه: قدِ انقلَب على عَقِبه، وأَصْلُ (قلب): صرْفُ الشَّيءِ عن وجهٍ إلى وجهٍ، أو ردُّه من جِهةٍ إلى جِهةٍ (١).

﴿ جَبَّارِينَ ﴾: أقوياءَ عِظامَ الأجسامِ، وقيل: طوالًا؛ وُصِفوا بذلك لكثرتِهم وقُوَّتِهم، وعِظَم خُلْقِهم، وطولِ جُثَثِهم، وجبَّارون جمْع جبَّار، وهو القَهَّار، ويُطلَقُ على المتكبِّر المتعالى عن قَبولِ الحقِّ، والمتسلِّطِ، والقَتَّال، وأصلُ (جبر): جِنسٌ مِن العَظمةِ والعُلوِّ(٢).

﴿ فَأَفَرُقَ ﴾: فافْصِل، مِن فرقتُ بين الشَّيئين: إذا فَصلْتَ بينهما، سواءٌ كان ذلك بفَصْلٍ يُدركُه البصيرةُ، والفَرْق يُقاربُ الفَلْقَ، لكنَّ الفَلْقَ انشقاقٌ، والفَرْق انفصالٌ، وأصْل الفَرْق: الفصلُ والتمييزُ، والتَّزييلُ بين الشَّيئين (٣).

﴿ الْفَكِسِقِينَ ﴾: جمْعُ فاسِق، وهو الخارجُ مِنَ الشَّرعِ، والفاسقُ أعمُّ مِن الكافِر، والفُسوقُ: خروجٌ مِنَ الطَّاعةِ إلى المعصيةِ، وخروجٌ مِنَ الإيمانِ إلى الكُفرِ؛ فأصْلُ الفسوق: الخُروجُ، ومنه قولهم: فَسَقَتِ الرُّطبةُ، إذا خرَجتْ عن قِشْرتها(٤).

﴿ يَتِيهُونَ ﴾: يَحارُونَ ويَضلُّونَ، ويَذهبون مُتحيِّرين؛ مِن تاه يَتيه: إذا تَحيَّر (٥٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨١).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۷٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٥٠١)، ((الكليات)) للكفوي ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٥٥٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٩٥٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٢، ٦٣٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٦٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٣٦، ٨١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٦٩٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٩)،





﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾: فلا تَحْزِنْ؛ يُقال: أُسِيتُ على كذا، أي: حَزِنْتُ، والأسى: الحُزن(١٠).

#### مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾.

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ﴾: جازٌّ ومجرور في مَحلِّ رفْعٍ، صِفةٌ لـ ﴿ رَجُلَانِ ﴾.

وجُملة ﴿ أَنعُمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾: في محل رَفْعٍ، صِفةٌ ثانيةٌ لـ ﴿ رَجُلَانِ ﴾، وجِيء هنا بأفصحِ الاستعمالينِ من كونِه قَدَّم الوصفَ بالجارِّ على الوَصفِ بالجُملةِ؛ لقُربه من المفردِ. وقيل: إنَّها جملة مُعترِضةٌ. وقيل: هي حالٌ من الضَّمير في ﴿ يَخَافُونَ ﴾ ، أو حالٌ مِن ﴿ رَجُلَانِ ﴾ وجاءتِ الحالُ مِن النَّكرةِ؛ لتخصُّصِها بالوَصْفِ. أو حالٌ من الضَّميرِ المستترِ في الجارِّ والمجرورِ ﴿ مِنَ النَّميرُ المُعترِ في الجارِّ والمجرورِ ﴿ مِنَ النَّكِرةِ ؛ الوقوعِه صِفةً لموصوفٍ ، وعلى أنَّها حالٌ ، فلا بُدَّ مِن إضمارِ (قَدْ) ، أي: قدْ أَنعمَ اللهُ عليهما (٢).

#### المَعنَى الإجْماليُّ:

يقول اللهُ تعالى لنَبيِّه مُحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: واذكرْ - يا محمدُ - توجيهَ موسى عليه السَّلام لبني إسرائيلَ - على سبيلِ النُّصْحِ والإرشادِ - أَنْ يتذكَّروا نِعمةَ اللهِ التي أنعمَ بها عليهم، بأَنْ جعَلَ فيهم أنبياءَ، وجعَلَهم مُلوكًا، وآتاهم مِن النَّعم الدِّينيَّة والدُّنيويَّة ما لم يُعْطِه أحدًا مِن أهلِ زمانِهم.

<sup>((</sup>التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٩٤).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٦٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٥).

<sup>((</sup>مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٢٢)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٣٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٣٣)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٥٠).



وبعدَ هذا التذكيرِ بالنِّعَم نادَى موسى عليه السَّلامُ قومَه بني إسرائيل، وطلَب منهم أَنْ يَدخُلوا الأرضَ المقدَّسة، التي هي بيتُ المقدِسِ التي كتبَها الله لهم، وأَنْ يأخذوها من يدِ أعدائِهم، ونهاهُم عن التَّراجُعِ عن القِتالِ، والنُّكولِ عن الجِهاد؛ فإنَّ ذلك يؤدِّي إلى الخسرانِ في الدُّنيا والآخرةِ، فردُّوا عليه أَنَّ في هذه البلدةِ قومًا أشداء أقوياء ضِخامًا؛ وأنَّه لا طاقة لهم بقِتالهم، وأنَّهم لن يَدخلوها ما دامَ هؤلاءِ موجودينَ فيها، وعلى تقديرِ خروجِهم منها فيمكنُ لهم أن يدخلوها بأن ثم بين الله تعالى أنَّ رجلَيْنِ منهم مؤمنيْنِ يَخافانِ الله، قد أنعم اللهُ عليهما بأنْ وفقهم لطاعتِه والخوفِ منه وحْدَه، وأنعَم عليهما أيضًا بالصَّبرِ واليقينِ، والرأي القويم، قد استنكرا إحجامَ قومِهما عن الجهادِ، فقالًا لبني إسرائيل: إنَّه لا يحولُ القويم، قد استنكرا إحجامَ قومِهما عن الجهادِ، فقالًا لبني إسرائيل: إنَّه لا يحولُ بينكم وبينَ غَلَبةِ هؤلاءِ والنَّصرِ عليهم سوى دُخولِكم بابَ الأَرْضِ المقدَّسةِ، فإنْ دَخلتُموها انتصرتُم عليهم؛ فتوكَّلوا على اللهِ، واعتمِدوا عليه إنْ كنتُم مُؤمنينَ.

لكنَّ هذه النصيحة لم تَلْقَ قَبولًا من بني إسرائيلَ، وكرَّروا لنبيِّهم نفيَهم دخُولَ الأرضِ المقدَّسةِ أبدًا ما دام هؤلاءِ القومُ فيها، وقالوا لموسى عليه السَّلامُ: إذا كان دخولُ هذه الأرضِ يهمُّك أمرُه، فاذهبْ أنت وربُّك لقتالِ سكَّانِها الجبابرةِ، وأَخرجاهم منها.

عندَ ذلك توجّه موسى عليه السَّلامُ إلى ربِّه يبثُ إليه الشَّكوى، معتذرًا مِن عصيانِ قَوْمِه، وأنَّه لا يَستطيعُ أن يحمِلَ أحدًا على القِتالِ إلَّا نفْسَه وأخاه هارونَ، ودَعا اللهَ أن يَفصِلَ بينه وبين هؤلاءِ القومِ الفاسقينَ؛ فاستجابَ اللهُ دُعاءَه، وعاقبَهم بأنْ حرَّم عليهم دخولَ الأرضِ المقدَّسةِ أربعينَ سَنةً، يظلُّون ضائعينَ حائرينَ في الأرضِ، لا يَهتدون لطريقٍ، ولا يستقرُّونَ في مكانٍ، ونهى موسى عليه السَّلامُ أنْ يحزنَ عليهم جرَّاءَ تلك العقوبةِ التي استحقُّوها لخروجِهم عن



طاعة الله سبحانه.

#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَنَقُومِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَةً وَجَعَلَكُمْ مُّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ۗ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أقام اللهُ تعالى الحُججَ على بني إسرائيل، وأثبت لهم رسالة نبيه محمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ودحض شُبُهاتِهم، وأبطلَ دعاويهم، ثمَّ لَمَّا لم يَزدْهم ذلك كُلُه إلا كُفرًا وعنادًا - بيَّن اللهُ تعالى في هذه الآياتِ واقعةً مِن وقائع أسلافِهم مع موسَى عليه السلام، وتمرُّدَهم عليه، وعصيانَهم له، مع تذكيرِه إيَّاهم نِعمَ اللهِ عليهم؛ ليعلمَ الرَّسولُ بهذا أنَّ مكابرة الحقِّ ومعاندة الرُّسلِ خُلقٌ مِن أخلاقِهم الموروثةِ عن سلفِهم، وأنَّ هؤلاءِ الذين هم بحضرةِ الرسولِ هم جارُونَ مجرى أسلافِهم مع موسى عليه السَّلامُ؛ فيكونَ ذلك تسليةً له صلَّى الله عليه وسلم (۱۱).

## ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَقُوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾.

أي: واذْكر - يا محمَّدُ - حينَ خاطَبَ موسى عليه السَّلامُ بَنِي إسرائيل، أنْ اذكُروا - يا قومي - بقُلوبِكم وألسِنَتِكم نِعمَ اللهِ تعالى عليكُم؛ فإنَّ ذِكرَها داعٍ إلى القيامِ بشُكرِه عليها، وداعٍ إلى محبَّتِه عزَّ وجلَّ، ومُعِينٌ على عِبادتِه سُبحانَه وتعالى (٢).

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٤/٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٦٥)،
 وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧٦ - ٢٧٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷٦ - ۲۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲۵٤).

وقال ابنُ عُثَيمين: (هنا هل نقول: إنَّ متعلق «إذ»، «اذكُر»، فيكون هنا الخطابُ موجَّهًا إلى الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم، أو أنَّ المراد: اذكُروا، أي: يا أهلَ الكتاب؟ نقول: يحتمل هذا أو هذا) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٥٤).



ثمَّ بيَّن تعالى هذه النِّعمَ، فقال(١):

## ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياآءَ ﴾.

أي: فاذْكُروا إنعامَ اللهِ تعالى عليكم بأنْ جعَلَ فيكم أنبياءَ يأتونَكم بوَحيه، ويُخبرونَكم بآياتِه، كلَّما هلَكَ نبيٌّ قامَ فيكم نبيٌٌ آخَرُ، مِن لَدُن إبراهيمَ عليه السَّلامُ وإلى مَن بَعدَه، حتَّى خُتِمُوا بعيسى عليه السَّلامُ (۱).

#### ﴿ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا ﴾.

قيلَ المعنى: جعَل لكم مِن غيرِكم خَدمًا وحَشَمًا، سَخَّرَهم ليَخدموكم (٣).

وقيلَ المرادُ: مُلْكُ مَن مَلَك مِن بني إسرائيل؛ لأنَّ الملوكَ شرفٌ في الدُّنيا(١).

وقيل المعنى: صَيَّركم أحرارًا تَملِكون أمْرَكم ولا تُملَكونَ، بعدَ زوالِ استعبادِ عدوِّكم لكم، الذي كان يَقهَرُكم ويَستخْدِمُكم (٥)، .....

وقال ابنُ عَطيَّة: (المعنى: واذكُرْ لهم- يا محمَّدُ- على جهة إعلامِهم بغير كُتبهم؛ ليتحقَّقوا نبوَّتك، وينتظمَ في ذلك نِعمُ الله عليهم، وتلقِّيهم تلك النِّعم بالكفرِ، وقِلَّة الطاعة والإنابة) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٧٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥٤ - ٢٥٥).

قال ابنُ عُثَيمين: (هل المرادُهنا بالأنبياء الرَّسل، أو الأنبياء الذين دونَ الرُّسل؟ يحتملُ هذا وهذا؛ لأنَّ فيهم رسلًا، وفيهم أنبياءُ بلا رسالةٍ) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيارُ ابنِ جريرٍ في ((تفسيره)) (٨/ ٢٧٨)، والواحدي في ((الوجيز)) (ص: ٣١٤). وممن روي عنه من السَّلف مثل هذا القولِ قتادةُ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٤) ذكره ابنُ عطيةَ في ((تفسيره)) (٢/ ١٧٣)، وجعَله ابنُ عاشورِ وابنُ عثيمينَ مما يشملُه معنى الآية. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٦/ ١٦١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) وهذا اختيارُ القرطبيِّ في ((تفسيره)) (٦٣/٦)، والسعديِّ في ((تفسيره)) (ص: ٢٢٧)، وجعله ابنُ عاشورِ وابنُ عثيمينَ مما يشملُه معنى الآية. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) ٦/ ١٦١)، و((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٥٥).



وقيلَ غيرُ ذلِك (١).

## ﴿ وَ ءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: ومَنحَكم اللهُ - يا معشرَ اليهودِ - مِن نِعَمِه الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، وكراماتِه العَلِيَّة، ما لم يُعطِهِ لأحدٍ سواكم مِن أهلِ زَمانِكم، فَفُقتُموهم شرفًا وفضلًا (٢).

كما قال سُبحانَه: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْخُكُمْ وَٱلنَّبُوَةَ وَرَزَفْنَهُم مِّنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الجاثية: ١٦].

وكما قال عزَّ وجلَّ إخبارًا عن موسى لَمَّا قال قومُه: ﴿ٱجْعَل لَنَا ٓ إِلَهَا كُمَا لَهُمُّ ءَالِهَةُ قَالَ إِنَّكُمُ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ \* إِنَّ هَتَؤُلآءِ مُتَبَّرٌ مَّا هُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهًا وَهُو فَضَلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٨ - ١٤٠].

﴿ يَنَقَوْمِ ٱدۡخُلُواْ ٱلْأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰٓ أَدَبَارِكُوْ فَنَنَقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴿ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَّر موسى عليه السَّلامُ بني إسرائيلَ بنِعَم اللهِ تعالى عليهم، وكان في طِيَّاتِ ذلك الحثُّ على الوفاءِ بما عاقَدوا اللهَ عليه من الطَّاعة - كان هذا كالتَّمهيدِ لطلبِ امتثالِهم للأمْرِ الذي تَضمَّنتُه هذه الآيةُ، بقِتال الجبَّارين؛ ليهيِّئ نُفوسَهم

وممن روي عنه من السَّلفِ نحو هذا القول السُّدِّي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٨١).

<sup>(</sup>١) قال جماعةٌ مِن السَّلف: إنَّ كلَّ مَن له امرأةٌ وخادم ومَسكن، فهو مَلِك. وممَّن رُوي عنه من السَّلف نحوُ هذا القولِ: ابنُ عبَّاس، وعبد الله بنُ عمرِو بن العاصِ، ومجاهدٌ، والحسن، والحَكم. ((تفسير ابن جرير)) (٢٧٨/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٨٣ – ٢٨٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٥٥٥ – ٢٥٦).

قال ابنُ كَثيرٍ: (والجمهورُ على أنَّه خِطابٌ من موسى لقومِه، وهو محمولٌ على عالَمِي زمانِهم) (اتفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٤).



إلى قَبولِ هذا الأمرِ العَظيمِ عليهم، وليوثِّقَهم بالنَّصرِ إنْ قاتلوا أعداءَهم(١).

## ﴿ يَفَوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾.

أي: نادَى موسى عليه السَّلامُ بَني إسرائيل؛ أنْ جاهِدُوا- يا قومي- عَدُوَّكم حَتَّى تدخُلوا الأرضَ المطهَّرةَ المعظَّمة- بيتَ المقدِس (٢) - وتُصبِحَ في مُلْككم؛ فقد قضَى اللهُ وقدَّرَ أنْ تكونَ لكم بعدَ أنْ تستنقِذوها مِن أيدي أعدائِكم (٣).

# ﴿ وَلَا نُرْنَدُواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾.

أي: ولا تَنكُلوا عن الجِهادِ، وتَرجِعوا القَهْقَرَى؛ فتَخْسَروا دُنياكم بما يَفوتُكم مِن ثوابٍ، مِن نَصرٍ على الأعداءِ وفَتح لبلادِكم، وتَخْسَروا آخرِتَكم بما يفوتُكم مِن ثوابٍ، وما تَستحقُّونه مِن عقابِ(٤٠).

# ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ إِنَّا لَن نَدُخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴿ إِنَّا لَهِ .

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٧).

(٢) وهذا اختيارُ ابنِ كثيرٍ في ((تفسيره)) (٧٤- ٧٥)، والسعديِّ في ((تفسيره)) (ص: ٢٧٧)، والشِّنقيطيِّ في ((العدَّب النمير)) (١/ ١١١).

وممَّن رُوي عنه هذا القول من السَّلف: ابنُ عبَّاس، والسُّديُّ، وابنُ زيد، والضحَّاك. ينظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٥٣٢).

واختار الواحديُّ أنَّها الشَّام. يُنظر: ((الوجيز)) (ص: ٣١٤).

واختار ابنُ عاشورٍ أنَّها أرضُ فلسطينَ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٢).

وقيلَ غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٧٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٨٤، ٢٨٦، ٢٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٤ – ٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٥٥ – ٢٥٦). واختار الواحديُّ أنَّها شُمِّيت أرضًا مقدَّسةً، أي: مُطهَّرة؛ لأَنَها طُهِّرتْ من الشِّركِ. يُنظر: ((التفسير الوسيط)) (٢/ ٢٧٢)، ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٥٩).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٨٧ – ٢٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٧ – ٢٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٥٩ – ٢٦٠).





## ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّادِينَ ﴾.

أي: قالوا- جوابًا لطكبه مُنادِين له باسمِه مُجرَّدًا مِن كلِّ ما يدلُّ على تقديرِه وإجلالِه-: يا موسى، في هذه البكدةِ التي أمَرْتَنا بدخولها، وقِتالِ أهلِها أُناسُّ عَمالقةٌ، ذَوُو خِلقةٍ ضَخمةٍ، وأجسامٍ طويلةٍ، وقوَّةٍ شديدةٍ؛ فلن نقدِرَ على مقاوَمَتِهم، ولا طاقة لنا بحربِهم؛ وهذا مِن ضَعْفِ قلوبِهم، وخور نُفوسِهم، وعدم اهتمامهم بأمْرِ ربِّهم ورسولِهم(۱).

## ﴿ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلُهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا ﴾.

أي: ونحن نُؤكِّد جازِمينَ لك- يا موسى- بأنَّنا مُمتنِعونَ عن الدُّخولِ إليها مُطلقًا، ما دام يَسكُنها أولئك الجبَّارونَ، ولم يَخرجُوا منها(٢).

# ﴿ فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾.

أي: فأمًّا إنِ افترَضْنا خروجَهم منها، ففي هذه الحالِ يُمكِنُّنا الدخولُ إليها(٣).

﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ عَلِيْهُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُم مُّؤُوْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَا وَكُلُوٓا إِن كُنْتُم مُّؤُومِنِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنْتُم مُّؤُومِنِينَ ﴾

# ﴿ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ﴾.

أي: لَمَّا نَكَل بنو إسرائيلَ عن طاعةِ اللهِ تعالى ومُتابعةِ رسولِه موسى عليه السَّلامُ، قال لهم رجلانِ ممَّن يَخافونَ اللهَ تعالى، قدْ أنعَمَ عليهما بالتوفيقِ لطاعتِه،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: (۲۲۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۲۰ – ۲۲۱، ۲۷۶).

<sup>(</sup>٢) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/ ٢٩٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٦١).



والخوفِ منه وحْدَه سُبحانَه، فيقو لانِ كلمةَ الحقِّ دون أنْ يخافاً في اللهِ تعالى لومةَ لائم، وأنعمَ عليهما أيضًا بالصَّبرِ واليقينِ، والشَّجاعةِ وحَصافةِ الرَّأي(١).

# ﴿ ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ﴾.

أي: قالًا لقومِهم- استنهاضًا لهِمَمِهم، وتشجيعًا لهم على قِتال عدوِّهم-: ليس بَينكم وبينَ نصْرِكم عليهم إلَّا مجرَّدُ دخولِ بابِ الأرضِ المقدَّسة التي يَستوطِنونها؛ فإنَّكم إنْ فعلتُم ذلك كانتِ الغلبةُ لكم عليهم (٢).

## ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ هذانِ الرجلانِ قَومَهما بالأَخْذِ بالأسبابِ النَّافعةِ، أَرْشدَاهُم إلى ألَّا يَعتمِدوا على أنفُسِهم (٣)، فقالاً:

# ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۹۳، ۲۹۷، ۲۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷٦- ۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱، ۱۲۵)، ((تفسير ابن عثيمين– سورة المائدة)) (۱/ ۲۱۳– ۲۱٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۲۵)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۲٥).

قال ابن عاشور: (و (ألباب ) يجوزُ أن يُراد به مدخلُ الأرض المقدَّسة، أي: المسالك التي يُسلَك منها إلى أرض كنعان، وهو الثَّغر والمضيق الذي يُسلَك منه إلى منزل القبيلة يكون بين جَبلَينِ وَعرَينِ؛ إذ ليس في الأرض المأمورين بدخولها مدينةٌ، بل أرض؛ لقوله: (أدَّخُلُوا اللَّرْضَ المُفَقدَّسَةَ )، فأرادا: فإذا اجتزتم الثغر ووطِئتُم أرضَ الأعداء، غَلبتُموهم في قِتالهم في دِيارهم، وقد يُسمَّى الثغر البحري بابًا أيضًا... وحمَل المفسِّرون البابَ على المشهور المتعارَف، وهو باب البلد الذي في سُورِه، فقالوا: أرادا بابَ قريتهم، أي: لأنَّ فتْحَ مدينة الأرض يُعدُّ ملكًا لجميع تلك الأرض...) ((تفسير ابن عاشور)) ((٦/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٦٥).





أي: فَوِّضُوا جميعَ أمورِكم إلى اللهِ تعالى وحْدَه، ومنها قِتالُ أعدائِكم، واعتمِدوا عليه اعتِمادًا تامًّا صادقًا، إنْ كان لديكُم إيمانٌ باللهِ تعالى وبصِدقِ وعْدِه (١٠).

﴿ قَالُواْ يَكُوسَنَى إِنَّا لَن نَّذْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ۚ فَٱذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاۤ إِنَّا هَاهُمَا قَعِدُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ قَالُواْ يَكُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا آَبُدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾.

أي: قال اليهودُ: إنَّا نرفُض - يا موسى - رفْضًا باتًا ودائمًا، دخولَ تِلك المدينةِ التي يَسْكُنُها الجبَّارونَ ما دامُوا باقينَ فيها(٢).

﴿ فَأَذْهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَا تِلاَّ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ﴾.

أي: ولكنِ امضِ - يا موسى - أنتَ وربُّك لقِتالِهم، أمَّا نحنُ فماكِثونَ في هذا المكانِ، ولنْ نَبرحَه معكَ للمضيِّ إليهم (٣).

فلمَّا نَكَلَ بَنُو إِسرائيل عنِ القِتالِ غَضِبَ عليهم موسى عليه السَّلامُ، فدعا عليهم، قال اللهُ تعالى عنه (٤):

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى لَا آَمُلِكُ إِلَّا نَفْسِى وَأَخِى ۖ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞﴾.

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ﴾.

أي: قال موسى عليه السَّلامُ: يا ربِّ، لا أقدِرُ أنْ أحمِلَ أحدًا على طاعتِكَ إلَّا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲٦٥ – ۲٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٠٣- ٣٠٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٠٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٧٩).



نفْسي وأخِي هارونَ(١).

#### ﴿ فَأَفُرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَكْسِقِينَ ﴾.

أي: فافْصِلْ بَينَنا وبينَ هؤلاءِ القومِ الخارجينَ عن طاعتِك، بحُكمٍ وقَضاءٍ مِنكَ تَقضيه فينا وفيهم، فتُبعِدَهم عنَّا<sup>(٢)</sup>.

﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةُ يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ اللهُ ﴾.

# ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: فأجاب اللهُ تعالى دُعاءَ موسى عليه السَّلامُ فقال: إنَّ عُقوبتَهم أنْ يُحرَّمَ عليه السَّلامُ فقال: إنَّ عُقوبتَهم أنْ يُحرَّمَ عليهم دُخولُ الأرضِ المقدَّسةِ التي نَكَصوا عن دُخولِها، مُدَّةَ أربعين سَنةً يَظلُّون فيها ضائعينَ وحائرينَ في الأرضِ، لا يَهتدُونَ إلى طريقٍ، ولا يَبقَوْنَ مُطمئنيِّنَ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٣٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢٦٨/١).

فإنْ قيل: لم قال: ﴿ لَا ٓ أَمِّلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي ﴾، وكان معه الرجلانِ المذكوران؟

قيل: كأنَّه لم يثق بهما كلَّ الوثوقِ؛ لِمَا رأى من إطباقِ الأكثرين على التمرُّد، وقيل غير ذلك. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٣٥)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٦٧)، ((تفسير القاسمي)) (٤/ ٢٠١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٦٦٦ - ١٦٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۰۵- ۳۰٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲۱۸/۱).

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيارُ ابنِ جَرير في ((تفسيره)) (٨/ ٣١٤-٣١٥)، وابنِ عطيةَ في ((تفسيره)) (٢/ ١٧٦)، وابنِ كثيرٍ في ((تفسيره)) (٣/ ٧٩)، والسعديِّ في ((تفسيره)) (ص: ٢٢٨)، وابنِ عثيمينَ في ((تفسير سورة المائدة)) (١/ ٢٦٨- ٢٦٩).

قال السعديُّ: (ولعلَّ الحِكمةَ في هذه المدَّة أن يموتَ أكثرُ هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، الصادرةَ عن قلوبٍ لا صَبرَ فيها ولا ثبات، بل قد أَلِفَتِ الاستعبادَ لعدُّوِّها، ولم تكُن لها هِممٌ تُرقِّيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعُلوُّها، ولتظهرَ ناشئةٌ جديدةٌ تتربَّى عقولُهم على طلب قَهرِ الأعداء، وعدم الاستعباد، والذلِّ المانع من السَّعادة) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٨)، ويُنظر: ((تفسير





#### ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا عَلِم اللهُ تعالى أنَّ موسى عليه السَّلامُ في غايةِ الرَّحمةِ على الخَلْقِ- خُصوصًا قومَه- وأنَّه يَحزَنُ عليهم؛ قال تَعالى(١):

#### ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾.

أي: فلا تَحزنْ عليهم -يا موسى- ممَّا عاقَبَهم اللهُ تعالى به؛ فهُم يَستحقُّونَ هذه العقوبةَ؛ لخُروجِهم عن طاعةِ ربِّهم سُبحانَه (٢).

#### الغوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّ مَن رزَقَه اللهُ عِلمًا فقدْ أنْعمَ عليه نِعمةً عظيمةً، تحتاجُ إلى التذكُّرِ؛ لأنَّ نبيَّهم موسى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذَكَّرَهم بهذه النِّعمة، مِن خلالِ تَذكيرِهم بنِعمةِ الأنبياءِ فيهم، فقال: ﴿ يَكَوُورُ الْغَمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْلِيكَاءٌ ﴾ (٣).

٢- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيَقَوْمِ الذَّكُرُواْنِعُ مَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾
 أنَّه ينبغي للداعيةِ أن يُذكِّر مَن يُوجِّهُ إليهم الخطابَ بنِعَم الله عليه؛ لأنَّ تذكيرَ هم

ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٦٩).

قال القرطبيُّ: (﴿أَرْبَعِينَ ﴾ ظرفُ زمانٍ للتِّيهِ، في قولِ الحسنِ وقتادةَ، قالا: ولم يدخُلْها أحدٌ منهم، فالوقفُ على هذا على ﴿عَلَيْهِمْ ﴾. وقال الرَّبيعُ بنُ أنسٍ وغيرُه: إن ﴿أربعين سَنَةً ﴾ فعلى الأوَّل إنَّما دخَلها أولادُهم، ظرفٌ للتحريم، فالوقفُ على هذا على ﴿أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾، فعلى الأوَّل إنَّما دخَلها أولادُهم، قاله ابنُ عبَّاسٍ. ولم يبق منهم إلا يوشعُ وكالب، فخرج منهم يوشعُ بذرِّياتِهم إلى تلك المدينةِ وفتَحوها. وعلى الثَّاني فمَن بقي منهم بعدَ أربعينَ سنةً دخَلوها). ((تفسير القرطبي)) المدينةِ وفتَحوها. وينظر: ((إيضاح الوقف والابتداء)) للأنباري (٢/ ٢١٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۱٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۸۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲۲۹).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥٧).



بالنِّعَم يُوجِبُ لهم مَحبَّةَ اللهِ(١).

٣- أنَّه كلَّما أَنعمَ اللهُ على عبدِه بنِعمةٍ وجَبَ عليه مِن السَّمعِ والطَّاعةِ ما لم
 يجبْ على غيرِه؛ لأمْرِه بدخولِ الأرضِ المقدَّسةِ، بعد ذِكرِ النِّعمِ مباشرةً؛ حيث
 قال: ﴿ يَفَوْمِ ٱدَّخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ﴾(٢).

٤ - تقديمُ مقامِ العُلماءِ على الأمراء؛ لقوله: ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْبِياءَ ﴾ ثم قال: ﴿ وَجَعَلَكُم مُلُوكًا ﴾، فبَدأَ بالعلماء؛ لأنَّهم ورثةُ الأنبياء، وذَكر بَعدَهم الأُمَراء؛ لأنَّهم إمَّا يكونونَ مِن الملوكِ، أو مِن وَرثتِهم أو نُوَّابِهم أو ما أشبهَ ذلك (٣).

٥- أنَّه ينبغي أن يُذَكَّر الإنسانُ بما خصَّه الله تعالى به مِن النِّعم؛ وذلك لقولِه: ﴿ وَءَاتَنكُم مَّا لَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٤).

7 - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿إِن كُنتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾ أنَّ الإيمانَ شَرْطٌ في إخلاصِ التَّوكُّلِ على اللهِ عزَّ وجلَّ؛ إذ لا يَتوكَّلُ على اللهِ تمامَ التوكُّلِ إلَّا مَن كان عندَه إيمانٌ بما وعَدَ اللهُ به في قولِه: ﴿وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَّبُهُ ۗ ﴾ [الطلاق: ٣].

٧- أنَّه يَنبغي للدَّاعيةِ أنْ يَذكُر ما يُهيِّجُ النُّفوسَ ويُغريها بالقَبولِ؛ لأنَّه ذكر في الآية أنَّ الأرضَ مُقدَّسةٌ؛ هذا الأوَّل، والثاني: أنَّ اللهَ كتبَها لهم. والثالث: قولُه: ﴿ ٱدۡخُلُوا ٱلْأَرۡضَ ﴾ وكأنَّ هذه بشارةٌ بأنَّهم سيَنتصِرونَ، وسوفَ يَدخُلون الأرضَ؛ فالبشارةُ مِن وجوهٍ ثلاثة (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٦٩).





٨- أنَّه يَنبغي للدَّاعية إلى الله أنْ يَذكُر عواقبَ السيِّئاتِ؛ مِن أَجْلِ تَنفيرِ النُّفوسِ منها، وإنْ كانتِ الدَّعوةُ إلى اللهِ تعالى تَحصُل ببيانِ الحلالِ والحرامِ، لكن إذا ذكرَ التّرغِيبَ والترهيبَ كان في ذلك حَفزٌ للنُّفوسِ على الامتثالِ؛ وجهُ ذلك أنَّ موسى قال لقومِه: ﴿ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ﴾ (١).

٩ - أنَّ التوكُّلَ على اللهِ عزَّ وجلَّ مِن أسبابِ النَّصرِ؛ لقولِ هذين الرَّجُلينِ: ﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكِّلُوا ﴾ (٢).

١١- أنَّ إفرادَ اللهِ بالتوكُّلِ مِنَ الإيمانِ؛ لقوله: ﴿ وَعَلَى ٱللهِ فَتَوَكَّلُواً إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ﴾ وأنَّ نقْصَ التوكُّلِ على الله نقصٌ في الإيمانِ؛ لأنَّ ما رُتِّبَ على شيءِ ازدادَ بزيادتِه ونَقَصَ بنَقْصِه (٤).

17 - جوازُ دُعاءِ الإنسانِ ربَّه عزَّ وجلَّ أن يَفصِلَ بينَه وبينَ أهلِ الفُسوقِ والفُجورِ؛ لقوله: ﴿فَأَفَرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْفَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ﴾، ويمكن أن يَتفرَّعَ على هذِه الفائدةِ جوازُ هِجرانِ الفَسَقةِ؛ لأنَّ الهجرَ مفارقةٌ (٥).

١٣ - أنَّ التخلِّي عن الجِهادِ في سَبيلِ اللهِ مِن الفِسقِ؛ لقوله: ﴿ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللهِ مِن الفِسقِ؛ لقوله: ﴿ فَٱفْرُقَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللهِ مِن الفِسقِينَ اللهِ مَن المِهِ مِن الفِسقِينَ اللهِ مَن المُعَلِّقُ مِن الفِسقِينَ اللهِ مِن الفِسقِينَ اللهِ مِن المُعَلِّقُ مِن المُعَلِّقُ مِن المُعَلِّقُ اللهِ مِن الفِسقِ اللهِ مِن الفِسقِ اللهِ مِن الفِسقِ اللهِ مِن الفِسقِ اللهِ مِن المُعَلِّقُ اللهِ مِن المُعَلِّقُ اللهِ مِن الفِسقِ اللهِ مِن الفِسقِ اللهِ مِن المُعَلِّقُ اللهِ مِن المُعَلِّقُ اللهِ مِن الفِسقِ اللهِ مِن الفِسقِ اللهِ مِن المُعَلِّقُ اللهُ اللهِ مِن المُعَلِّقُ اللهِ مِن المُعَلِقِ اللهِ مِن المُعَلِّقُ اللهِ مَن المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ اللهِ مِن المُعَلِّقُ اللهِ مَن المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ اللهِ اللهِ مَن المُعَلِّقُ المُعَلِّقِ المُعِلِّقِ المُعِلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعْلِقُ المُعِلَّقِ المُعِلِّقِ المُعِلَّقِ المُعِلَّقِ المُعَلِّقِ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعَلِّقُ المُعِلَّقِ المُعَلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلَّقِ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقِ المُعِلِّقِ المُعِلِّقِ المُعِلِّقِ المُعِلِّقُ المُعِلِّقِ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ المُعِلِّقُ الْعُلِي المُعِلِي المُعِي المُعْلِقِي المُعِلْمُ المُعِلِي المُعْلِقُ المُعْلِقِي المُعِل

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨٢).



١٤ - إرشادُ الإنسانِ ألَّا يَحزنَ على الفاسقِ؛ لأنَّه إذا بذَلَ جُهدَه فيما يجبُ مِنَ الدَّعوةِ، فإنَّ هِدايةَ الخَلْقِ ليستْ إليه، بل إلى اللهِ، فلا يحزنْ؛ ولهذا قال الله:

 (أفكر تأش عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [المائدة: ٢٦](١).

#### الغُوائدُ العامَّة واللَّطائف:

١ - نِداءُ موسَى عليه السَّلامُ قومَه، في قولِه: ﴿ يَنْقَوْمِ ﴾ يتضمَّن استعطافًا لهم؛ لأنَّه فرْقٌ بين أنْ يكونَ المخاطَبُ من قومِك أو مِن غيرِ قومِك (٢).

٢- الإشارةُ إلى أنَّ وجودَ الأنبياءِ بين الناسِ مِن أكبرِ النَّعمِ، فقال: ﴿إِذْ جَعَلَ فِيكُمُ أَنْلِيكَاءَ ﴾، ولا شكَّ أنَّ حاجةَ الناسِ إلى الأنبياءِ أعظمُ من حاجتِهم إلى الملوكِ، وإنْ كانوا يَحتاجونَ إليهم (٣).

٣- في قوله ﴿ كَنْبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ فائدةٌ عظيمةٌ؛ وهي أنَّ القومَ وإنْ كانوا جبَّارين، إلَّا أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا وعَدَ هؤلاءِ الضَّعفاءَ بأنَّ تِلك الأرضَ لهم، فإنْ كانوا مؤمنينَ مقرِّينَ بصِدقِ موسى عليه السَّلامُ عَلِموا قطعًا أنَّ اللهَ سينصرُهم ويُسلِّطهم عليهم؛ فحينئذٍ يُقدِمون على قِتالِهم مِن غَيرِ جُبنِ ولا خوفٍ ولا هلَع (٤).

٤- أنَّ الكتابة نوعانِ: شرعيَّة، وقَدَريَّة؛ فالكتابة في قوله: ﴿ اَدْخُلُوا اَلْأَرْضَ اللَّهُ الكَّمَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ بمعنى الكتابة القَدَريَّة، وتأتي غالبًا مقرونة باللَّام، أَلُمُقَدَّسَةُ الشَّرعيَّة فتأتي غالبًا لا دائمًا مقرونة بـ (على)؛ بدليل قوله: ﴿ وَلَوْلاَ أَن كُنْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَء ﴾ [الحشر: ٣] فالكتابةُ هنا: قَدَريَّة (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٣٢، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٦٩).



٥- أنَّ بَني إسرائيلَ كانوا أحقَّ بأرضِ الشَّامِ من غيرِهم، ولقوله: ﴿ اللَّهُ كُنُمُ ﴾ فهم أحقُّ الناسِ بها، وهي مكتوبةٌ لهم حِينَ كانوا مؤمنينَ ولا لأنَّهم مِن بني إسرائيلَ، ولا شكَّ أنَّهم في عَهدِ موسى هم أفضلُ أهلِ الأرض، وموسى عليه السَّلامُ يُخاطِبُ قومًا صدَّقُوا وآمنوا به، وقدْ قال اللهُ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَا عليه السَّلامُ يُخاطِبُ قومًا صدَّقُوا وآمنوا به، وقدْ قال اللهُ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبَنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ الذِّكِرِ أَنَ الْأَرْضَ يَرِثُهُ عَلَي عِبَادِى الصَّلِحُوبَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، إذن فقولُ بني إسرائيلَ: إنَّ هذه أرضُ الميعادِ، نقول: إنْ شاءَ اللهُ هي أرضُ ميعادِ هلاكِكم، أمَّا أنَّها أرضُ لكم مكتوبةٌ شرعًا فلا، وأمَّا قَدَرًا فيُمكِن، لكنْ شرعًا ليس لهم فيها حقُّ إطلاقًا؛ قال: ﴿ إِنَ اللهَ أَوْرَثَ بني إسرائيل بلادَ فِرعونَ مِنْ عِبَادِهِ ﴾ [الأعراف: ١٢٨]، فكما أنَّ اللهَ أَوْرَثَ بني إسرائيل بلادَ فِرعونَ وأرضَه؛ لأنَّهم كانوا مُسلِمينَ، فكذلك المسلمونَ المؤمنونَ بمُحمَّدٍ صلَّى اللهُ وارضَه؛ لأنَّهم كانوا مُسلِمينَ، فكذلك المسلمونَ المؤمنونَ بمُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَرِثُونَ بَنِي إسرائيلَ (١٠).

٦- بَيانُ جِفاءِ بني إسرائيلَ؛ وذلك أنَّ موسى عليه السَّلامُ كان يُخاطبهم بقولِه:
 ﴿ يَنَقُومِ ﴾ بهذا اللَّفظِ، وهم يقولون: ﴿ يَنْمُوسَى ٓ ﴾، ولم يقولوا: يا نَبيَّ اللهِ، أو يا رسولَ الله، وهذا مِن جفائِهم وغِلَظ طَبائعِهم (٢).

٧- سوءُ ظنِّ بَني إسرائيلَ باللهِ؛ وذلك لأنَّ نبيَهم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وعَدَهم أنَّ اللهَ كتَبَ لهم الأرضَ المقدَّسة في قولِه: ﴿ اَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ اللَّهِ كَنَبَ اللهَ كَتَبَ لهم الأرضَ المقدَّسة في قولِه: ﴿ اَدْخُلُوا ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ اللَّهِ كَنَبَ اللّهُ لَكُمْ ﴾، ولكنَّهم اعتَمَدوا على الأمْرِ الماديِّ، فقالوا: ﴿ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ ﴾ (٣).

٨- بعد أَنْ قال قومُ موسى: ﴿ وَإِنَّا لَن نَّدُخُلَهَا حَتَّىٰ يَغُرُجُواْ مِنْهَا ﴾ جاءَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٧٤).



تأكيدُ هذا المعنى بقولهم: ﴿ فَإِن يَخَرُجُواْ ﴾ ولم يقولوا: (فإذا خرَجوا)، كأنَّهم يستبعدون خُروجَهم؛ لأنَّ (إنْ) الشَّرطيَّة: تتميَّز عن (إذا) بأنَّ (إنْ) يكونُ فِعلُ الشَّرطِ فيها حاصلًا وغيرَ حاصلٍ؛ فإنَّها للمَشكوكِ فيه، بلْ قد يكونُ مِنَ الأشياءِ المَستحيلةِ، لكن (إذا) تكونُ للشَّرْطِ المَقطوع بوقُوعِه حَقيقةً أو حُكمًا (١٠).

9- بيان جُبنِ بَني إسرائيل؛ لقولِهم: ﴿ لَن نَدُخُلَهَا حَتَى يَغُرُجُواْ مِنْهَا ﴾، وهذا غايةُ ما يكون مِن الجُبن؛ لأنَّ الجبانَ هو الذي يقولُ: لا أدخُلُ البلدةَ أو القريةَ أو المدينةَ إلَّا إذا خرَجَ منها أهلُها، ثم أكَّدوا هذا الجُبنَ مرَّةً ثانيةً بقولِهم: ﴿ فَإِن يَخَرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَا دَخِلُونَ ﴾ (٢).

١٠ - أَنَّ مَن غُزِيَ في عُقرِ دارِه فهو ذليلٌ، وهذا مَثلٌ مشهورٌ: ما غُزِيَ قومٌ في عُقرِ دارِهم إلَّا ذَلُوا؛ لقوله: ﴿ ٱدۡخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ فَإِذَا دَخَلَتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ عَلِبُونَ ﴾، وأهل البلدِ مغلوبونَ (٣).

11 - لَمَّا كَانَ يَعَلَمُ الرَّجُلانِ المذكورانِ في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ اللَّهِ مِنَ عَالَى: ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ اللَّهِ اللَّهِ مَا كَانَ يَعَافُونَ ﴾ أنَّه لا بدَّ مِن دخولِهم عليهم، وإنْ تَقاعَسوا وإنْ طال المدَى؛ لأنَّ اللهَ وعَدَ بنَصرِهم عليهم ووعْده حقُّ، عبَرًا بأداةِ التحقيقِ (إذا) فقالا: ﴿ فَإِذَا فَالاً: ﴿ فَإِذَا كُمُ عَلِبُونَ ﴾، أي: دَخَلَتُمُوهُ ﴾، ثم أكَّدا خبرَهما إيقانًا بوعدِ الله فقالا: ﴿ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ ﴾، أي: لأنَّ المَلِكَ معكم دُونَهم (٤٠).

١٢ - قولُه تعالى: ﴿ أَدُخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى اللهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُولِّمِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٦١)، وينظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٧٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٧٤)، وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٧٦).



باتِّخاذِ الأسبابِ والوسائلِ أَمرَهم بالتَّوكُّل على اللهِ، والاعتمادِ على وعْدِه ونَصْرِه وخَبرِ رسولِه؛ ولذلك ذيَّلَا بقولهما: ﴿إِن كُنْتُم مُّؤَمِنِينَ ﴾؛ لأنَّ الشَّكَّ في صِدقِ الرَّسولِ مبطِلٌ للإيمانِ(۱).

17 - إصرارُ بني إسرائيلَ على المعصيةِ، وعلى الجُبن والخَورِ؛ لقولهم: ﴿ إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آَبُدًا مَّا دَامُواْ فِيهَا ﴾، وهذا ظاهرٌ في أنَّهم مُصرُّونَ على معصيةِ نبيِّهم الذي قال لهم: ﴿ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ﴾ (١).

18 - الغَطرسةُ العظيمةُ في بني إسرائيلَ؛ حيث قالوا لموسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ فَا ذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا ٓ إِنّا هَنهُنا قَاعِدُونَ ﴾، حتَّى قولهم: «اذْهَبُ» -بهذه الصِّيغة كأنَّهم آمِرونَ لموسى - أيضًا فيه استعلاءٌ واستكبارٌ، ﴿ فَا ذَهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ ﴾ يعني: ما رَجَوْه رجاءً وقالوا: ألا تذهبُ يا رسولَ الله، أو يا نبيَّ الله، أو ما أشبهَ ذلك، وجه ثالثٌ مِن الغطرسة في قولهم: ﴿ إِنّا رِدْءُ هُهُنَا قَاعِدُونَ ﴾، أي: لا نتحرَّكُ ولا نذهبُ معكم، لم يقولوا مثلًا: إنّنا رِدْءُ لك نَحمِيكَ مِن ظَهرِك، وما أشبهَ ذلك! ففيها أيضًا مُنتهَى الغطرسةِ مِن بني إسرائيلَ (٣).

10 - في قولِه تَعالَى: ﴿إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾ مواجهةٌ لنبيِّهم في هذا المقامِ الحرجِ الضيِّق، الذي قد دعَتِ الحاجةُ والضرورةُ فيه إلى نُصرةِ نبيِّهم، وإعزازِ أنفسِهم، وبهذا وأمثالِه يظهرُ التفاوتُ بين سائرِ الأُممِ وأُمَّةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ حيث قال الصحابةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - حين شاورَهم في

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٥) ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٨٠).



القِتالِ يومَ «بدر» مع أنَّه لم يُحَتِّمْ عليهم -: يا رسولَ اللهِ، لو خُضتَ بِنا هذا البحرَ لخُضناهُ معَك، ولو بلغتَ بِنا بَرْكَ الغُمادِ (١) ما تخلَّفَ عنك أحدٌ، ولا نقولُ كما قال قومُ موسى لموسى: ﴿ فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَدَتِلا ٓ إِنَّا هَهُنَا قَعِدُونَ ﴾، ولكِنْ اذهبْ أنتَ وربُّك فقاتِلا إنَّا مَعكُما مقاتلونَ، مِن بَينِ يَديكَ ومِن خَلْفِك، وعن يَمينِكَ وعن يَسارِكَ (١).

17 - أنَّ التحريمَ يُطلَقُ على المنعِ القَدَريِّ؛ لقوله: ﴿ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً ﴾؛ فاللهُ تعالى لم يُرِدْ أنَّه حرَّمَ عليهم دخولَها شَرْعًا، لكنْ قَدَرًا، والتحريمُ يكون كونيًّا، ويكون شرعيًّا، فمِن التحريمِ القدريِّ الكونيِّ: قولُه تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ [القصص: ١٢]، ومِن التحريمِ الشرعيِّ: قولُه تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ ﴾ [المائدة: ٣].

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ الذَّكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ (إِذْ) ظُرْفٌ في مَحلِّ نصْبٍ على أنَّه مَفعولٌ لفِعلٍ مُقدَّرٍ، أي: واذْكُرْ وقْتَ قولِ موسَى لقومِه ناصحًا لهم ومُستميلًا لهم بإضافتِهم إليه ﴿ يَكَفُومِ ... ﴾؛ فتوجَّه الأَمْرُ بالذِّكر إلى الوقتِ دونَ ما وقَعَ فيه مِن الحوادثِ، مع أنَّها المقصودةُ بالذَّات؛ للمبالغةِ في إيجابِ ذِكرِها؛ لأنَّ إيجابَ ذِكرِ الوقتِ إيجابُ لذِكرِ ما وقَعَ فيه للمبالغةِ في إيجابُ لذِكرِ ما وقَعَ فيه

<sup>(</sup>١) بَرْك الغُماد -تُفتح الباءُ وتُكسَر، وتُضمُّ الغينِ وتُكسَر-: هو اسمُ موضِع أو بَلَدِ باليَمنِ، وقيل: هو موضعٌ وراءَ مكَّة بخَمسِ ليالٍ ممَّا يليي البَحر. والبَرْك: حِجارةٌ مِثلُ حِجارةِ الحرَّة، خَشِنة يَصعُب المسلكُ عليها، وعرةٌ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ١٢١)، ((معجم البلدان)) لياقوت (١/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٨). وينظر ما أخرجه مسلمٌ (١٧٧٩) من حديثِ أنسٍ رضي الله عنه، وما أخرجه البخاريُّ (٣٩٥٢) من حديثِ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٨٣).



بالطريقِ البُرهانيِّ (١).

٢- وفي قوله: ﴿وَجَعَلَكُم مُّمُوكًا ﴾ فيه- على أحدِ وُجوهِ التفسيرِ المذكورةِ-: تشبيهٌ بليغٌ، حيث جعَلَهم كالملوكِ في تصرُّ فِهم في أنفُسِهم، وسلامتِهم من العبوديَّةِ التي كانتْ عليهم للقِبط، أو استُعمل فِعل (جَعَلَكُمْ) في معنى الاستقبال، مثل قوله: ﴿أَنَى آمَرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١]؛ قصدًا لتحقيقِ الخبر، فيكونُ الخبرُ بشارةً لهم بما سيكونُ لهم (٢).

٣ - قوله: ﴿ يَكَفُوهِ ٱدۡخُلُوا ٱلۡأَرۡضَ ٱلۡمُقَدَّسَةَ ﴾: كرَّر النِّداءَ الذي ابتداً به مَقالتَه، وهو النِّداءُ بـ ﴿ يَكَفُومِ ﴾؛ اهتمامًا بشأنِ الأمرِ، ومبالغةً في حثِّهم على الامتثالِ به (٣).

3- قوله: ﴿إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا آبَداً مَّا دَامُواْ فِيها ﴾: فيه تأكيدٌ؛ حيثُ أكّدوا الامتناع الثاني من الدُّخولِ بعد المحاورةِ أشدَّ توكيدٍ؛ دلَّ على شِدَّتِه في العربية بشَلاثةِ مؤكِّداتٍ: (إنَّ)، و (لن)، وكلمة (أبدًا)، حيثُ أكَّدوا نَفيَهم للإقدامِ عليهم بقولِهم: ﴿إِنَّا ﴾، وعظموا تأكيدَهم بقولهم: ﴿لَن نَدْخُلَهَا ﴾، وزادوه تأكيدًا بقولِهم: ﴿أَبَدًا ﴾، وزادوه تأكيدًا بقولِهم: ﴿أَبَدًا ﴾،

٥ - قوله: ﴿ فَإِن يَحَنَّرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴾: فيه تصريحٌ بمَفهومِ الغايةِ التي في قولِه: ﴿ وَإِنَّا لَن نَدَّخُلَهَا حَتَّى يَخُرُجُواْ مِنْهَا ﴾؛ لقصدِ تَأْكيدِ الوَعدِ بدُخولِها إذا خلَتْ مِنَ الجبَّارينَ الذين فيها (٥)؛ فأكَّدوا على دُخولهم إذا خرَج منها هؤلاءِ القومُ الجبَّارونَ بقولِهم: ﴿ فَإِنَّا دَخِلُونَ ﴾ -فهو مُؤكَّد بـ (إنَّ ) واسميَّةِ الجُملة وهذا لا يَحتاجُ إلى توكيدٍ، لكن يَدلُّ على شِدَّةِ بلاهتِهم؛ لأنَّ المعروف أنَّه متى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٣).





خلَتِ البلادُ مِن الأعداء فخرَجُوا منها، فالدُّخولُ في هذه الحالة لا يَحتاجُ إلى تأكيدِ(١).

7 - قوله: ﴿ قَالَ رَجُلانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ﴾: فيه تعريضٌ؛ حيثُ يجوزُ أن يكونَ المرادُ بالخوفِ: الخوفَ مِن الله تعالى، أي: كان قولهما لقومِهما: ﴿ ٱدۡخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلۡبَابَ ﴾ ناشئًا عن خوفِهما مِن الله تعالى، فيكون تعريضًا بأنَّ الذين عَصَوهما لا يخافونَ اللهَ تعالى (٢).

٧- قوله: ﴿ أَدُخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ ﴾: فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ عَلَيْهِمُ ﴾ على المفعولِ به ﴿ ٱلْبَابَ ﴾؛ للاهتمامِ بالمقدَّم (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٤).





#### الآيات (۲۷ - ۲۲)

﴿ وَاتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَا اَبْنَ ءَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَلَمُ يُنْقَبَلُ مِنَ الْمُنْقِينَ ﴿ لَهِ الْبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ إِنِّ اَخَافُ اللّهُ رَبَ الْعَلَمِينَ ﴿ لَا قَنْلُكَ إِنّ اَخَافُ اللّهُ رَبَ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهَ يَدَكُ لِنَقْنُلُو اللّهَ عَنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ نَبَا ﴾: النَّبَأُ: الخبرُ الذي له قَدرٌ، وفائدةٌ عظيمةٌ، ويَحصُل به علمٌ أو غَلَبَةُ ظنِّ، وأَصْلُ (نبأ): الإتيانُ مِن مكانٍ إلى مكانٍ؛ وسُمِّيَ الخبرُ نبأً؛ لانتقالِه مِن مكانٍ إلى مكانٍ الى مكانٍ (۱).

﴿ وَ أَرْبَانًا ﴾: ما يُتقرَّبُ به إلى اللهِ عزَّ وجلَّ مِن ذِبْحٍ أو غيرِه، وصارَ اسمًا للنَّسيكةِ التي هي الذَّبيحةُ، وأصلُ القُرب: خِلافُ البُعدِ(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ۲۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٨ - ٧٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٨٠)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٦٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ١٣٣).



﴿ بَسَطَتَ ﴾: مَدَدْتَ، والبَسطُ في الشيءِ: فتْحُه وتَوسعتُه، وقيل: إمدادُه في جميع جِهاتِه (١).

﴿ تَبُوا ﴾ أي: أي: تَرجِعَ، أو تَنقلِبَ وتَنصرِفَ، ولا يُقال: (باء) إِلَّا بِشَرِّ، ويُقال: باءَ بكذا إذا أقرَّ به (٢).

﴿ بِإِثْمِي ﴾: أي: بإثم قتْلي، والإثمُ والآثام: اسمٌ للأفعالِ المبطِّئةِ عن الثَّوابِ، أو الذَّنبِ الذي تُستَحقُّ العقوبةُ عليه، وأصل الإثم: البُطءُ والتأخُّر (٣).

﴿ فَطَوَّعَتْ ﴾: سهَّلَتْ وزَيَّنتْ، أو طاوَعتْ وأعانَتْ، وأجابتْ وانقادَتْ، وأصْل الطَّوع: الانقيادُ والإصحابُ، ويَضادُّه الكُرهُ(١٠).

﴿ يَبْحَثُ ﴾: يَحْفِرُ، والبَحْثُ: طَلَبُ الشَّيءِ في التُّرابِ، ويُطلَقُ كذلك على الكَشفِ والطَّلب (٥).

﴿ يُورِي ﴾: يَستُر، مِن واريتُ كذا: إذا سَترتَه (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٣٢٨)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١١٧)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٢٥٠ – ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ١٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٥، ٥٢٩، ٥٣١)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٨٧، ٥٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (٣/ ٢٠٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٦٥).





﴿ يَكُولَكُ يَكُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ

﴿ سَوْءَةَ أَخِي ﴾: السَّوْءَةُ: العورةُ، وما لا يَجوزُ كَشْفُه مِن الجَسدِ، والمُرادُ هنا بَدَنُه وجيفتُه، وأَصْلُ (سوء): يدلُّ على القُبح(٢).

﴿ ٱلنَّدِمِينَ ﴾: جمْعُ نادم، وهو المتحسِّرُ مِن تغيُّر رأيٍ في أَمْرٍ فائتٍ، مِن نَدِم: إذا تَفطَّنَ لشيءٍ قد كان (٣).

﴿ بِٱلْبِيِّنَتِ ﴾: جمْع بيِّنة، وهي: الدَّلالةُ الواضِحةُ؛ يُقال: بانَ الشيءُ وأبانَ، إذا اتَّضحَ وانكَشَف (١٠).

﴿ لَمُسْرِفُونَ ﴾: لمُفرِطون، والسَّرَف: تَجاوزُ الحدِّ في كلِّ فِعلٍ يَفعلُه الإنسانُ، وأصلُه: تَعدِّي الحدِّ، والإغفالُ للشَّيء أيضًا (٥٠).

#### المُعنَى الإجْماليُّ:

يَأْمرُ اللهُ تعالى نبيَّه مُحمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَقصُصَ على اليهودِ وغيرِهم خبرَ ابنَي آدَمَ، وهو خبرٌ حقُّ؛ إذ أخرجَ كلُّ أخٍ منهما شيئًا يتقرَّبُ به إلى اللهِ سُبحانَه وتعالى، فقبِلَ الله قُربانَ أحدِهما، ولم يَقبَلْ مِن الآخَر، فحسَد الذي لم يَتقبَّلِ اللهُ قُربانَه أخاه، فتوعَده بالقَتْلِ، فقال له أخوه: إنَّما يتقبَّلُ الله

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (٨/ ٣٦٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (۲/ ۲۳۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۱۳)، ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٦٢٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۱۸۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢١١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٠٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٥٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣١).



من المتَّقينَ، وقال له: إنْ مددْتَ إليَّ يدَك لتقتُلني، فلنْ أمدَّ يَديَ إليك لأقتلَك، والنَّ يَديَ إليك لأقتلَك، والَّذي يَمنعني مِن ذلِك هو خَوفي مِن اللهِ تعالى، وأنِّي أُريدُ أن تتحمَّلَ أنتَ إثمَ قتْلي مع إثمِ ما ارْتكبتَه مِن قبلُ من المعاصِي، فتكون- بسببِ ذلك- من أصحابِ النار، وهذه هي عقوبةُ كلِّ ظالمٍ.

فسهَّلتْ له نفْسُه قتْلَ أخيه فقتَلَه؛ فأصبح مِن الذين خَسِروا دُنياهم وآخِرتَهم، فلمَّا قتَلَه تحيَّر كيف يصنعُ بأخيه المقتولِ؟! حينها بعَثَ اللهُ غُرابًا يَحفِرُ في الأرضِ ويُثير التراب؛ ليشاهدَه القاتل، فيفطِنَ للطريقةِ التي مِن خلالها يُغطِّي بدنَ أخيه، فلام القاتلُ نفْسَه، وقال: عجبًا، كيف لم أقدِرْ على فِعلِ ما فَعلَه هذا الغرابُ فأُغطِّي بدنَ أخي؟! فأصبحَ مِنَ النادمينَ.

ثم أخبر تعالى أنَّه مِن أجلِ تِلك الجريمةِ التي ارتكبها ولدُ آدَمَ بقَتْلِه أخاه ظلمًا؛ حَكَمَ تعالى على بَني إسرائيل أنَّه مَن قتَلَ نفْسًا واحدةً دون أن تكونَ مُستجقَّةً للقتْلِ – بسبب قِصاصٍ أو فسادٍ في الأرض – فهو بفِعْلِه ذلك مِثلُ مَن استحلَّ دِماءَ جميعِ النَّاس، ومَن أحياها فهو مِثلُ مَن أحيا الناسَ جميعًا، ولقدْ جاءتْ رسلُ اللهِ إلى بني إسرائيل بالبينّاتِ، ثم إنَّ كثيرًا منهم يَعملون المعاصي، ويرتكبون ما حرَّم اللهُ تعالى، مُنتهِ كين حُدودَه.

#### تَغْسيرُ الآيات:

#### مناسبةُ الآياتِ لِمَا قَبْلَها:

المناسبةُ بينَ هذه القِصَّةِ والتي قَبلَها مُناسَبةُ تماثُلِ ومُناسَبةُ تضادِّ؛ فأمَّا التماثُلُ، فإنَّ بني إسرائيل عصَوْا أمْر فإنَّ في كِلتَيهما عدَمَ الرِّضا بما حَكَم الله تعالى؛ فإنَّ بني إسرائيل عصَوْا أمْر رسولِهم إيَّاهم بالدُّخولِ إلى الأرض المقدَّسةِ، وأحد ابنيْ آدَمَ عصَى حُكمَ الله تعالى بعدَمِ قَبولِ قُربانِه؛ لأنَّه لم يكُنْ مِن المتَّقين، وفي كِلتَيهما جُرأةُ على اللهِ بعدَمِ قَبولِ قُربانِه؛ لأنَّه لم يكُنْ مِن المتَّقين، وفي كِلتَيهما جُرأةُ على اللهِ بعدَالمعصية؛ فبنو إسرائيل قالوا: فاذْهَبْ أنتَ ورَبُّك، وابنُ آدَمَ قال: لأقتُلنَّ الذي





تَقبَّل اللهُ مِنه. وأمَّا التضادُّ، فإنَّ في إحْديهما إقدامًا مذمومًا مِن ابنِ آدَمَ، وإحجامًا مذمومًا من بني إسرائيل، وإنَّ في إحْدَيهما اتفاقَ أُخوينِ هما موسى وأخوه على امتثالِ أمْرِ الله تعالى، وفي الأُخرى اختلاف أُخوينِ بالصَّلاح والفَسادِ(١).

﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ مَا اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: واقْصُصْ - يا محمَّدُ - خبر ابني آدَمَ لصُلبِه (٢) على هؤلاءِ اليَهودِ وغيرِهم، بالصِّدقِ الثابِتِ الذي لا لَبْسَ فيه ولا كَذِبَ، ولا وَهْم ولا تَبديلَ، ولا زِيادةَ ولا

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٦٨).

قال أبو حيَّان: (فتقدَّم قولُه أوائلَ الآيات: ﴿إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ ﴾، وبَعدَه ﴿قَدْ حَا اَهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ وَأَحِبَتُوهُ ﴾ ثم قصَّة محاربة الجبَّارين، وتبيَّن أنَّ عدمَ اتبًاع بني إسرائيل محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم إنَّما سبَّه الحسدُ، هذا مع عِلمِهم بصِدقه، وقِصَّة ابْني آدمَ انطوتْ على مجموعِ هذه الآيات مِن بَسْط اليَدِ، ومِن الإخبارِ بالمغيب، ومِن عدمِ الانتفاعِ بالقُرب، ودعواه مع المعصية، ومِن القتْل، ومن الحسد). ((تفسير أبي حيان)) (٢٢٧/٤).

(٢) وقد نقَلَ ابنُ جريرٍ الإجماعَ على ذلك، فقال: (إجماعُ أهلِ الأخبارِ والسِّيرِ والعِلمِ بالتأويلِ على أَنَّهما كانَا ابنَي آدم لصُلبِه، وفي عهدِ آدَمَ وزمانِه) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٢٥).

ونَسبَه ابنُ كثير وغيرُه إلى جمهورِ العلماء. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٣٧١).

وقال ابنُ كَثيرٍ: (... فهذه أقوالُ المفسِّرين في هذه القصَّة، وكلُّهم مُتَّفقون على أنَّ هذين ابنَا آدَمَ لصُّلبه، كما هو ظاهرُ القرآن، وكما نطَقَ به الحديثُ في قوله: «إلَّا كان على ابنِ آدَمَ الأُوَّلِ كِفلٌ مِن دَمِها؛ لأَنَّه أَوَّلُ مَن سَنَّ القَتْلِ»، وهذا ظاهرٌ جليُّ ) ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٩٠).

والمشهورُ أنَّ اسمَهما: هابيل وقابيل. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٣٧١).



نُقصان<sup>(۱)</sup>.

## ﴿ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾.

أي: حين أُخرِجَ كلُّ واحدٍ من الأخوينِ شيئًا؛ يُتقرَّبُ به مِنَ اللهِ تعالى، فقُبِلَ مِن أحدِهما دُونَ الآخرِ(٢).

#### ﴿ قَالَ لَأَقَنُلُنَّكَ ﴾.

أي: فلمَّا قُبِلَ مِن أَحدِهما قُربانُه، ولم يُقبَلْ مِن الآخِرِ، وعَلِم الذي لم يُقبَلْ مِن الآخِرِ، وعَلِم الذي لم يُقبَلْ مِنه بذلِك، حسَدَ أخاه، فتوعَده بالقتل (٣).

## ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾.

أي: ردَّ عليه أخوه بقَولِه:إنما يُتقبَّل الله العملَ ممَّن اتَّقى الله فيه؛ فعَمِلَه خالصًا لله، موافقًا لأمر الله؛ فمَن اتَّقاه في عَملِ تقبَّله منه(١)، فأيُّ ذَنبٍ لي يُوجِبُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۱۷ – ۳۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۸۱ – ۸۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۸۰ – ۲۸۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٣٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٨٦ - ٢٨٧).

قال ابنُ كثير: (ثم المشهورُ عندَ الجمهور أنَّ الذي قَرَّبَ الشاةَ هو هابيلُ، وأنَّ الذي قرَّبَ الطعامَ هو قابيل، وأنَّه تُقبِّل من هابيلَ شاتُه، حتى قال ابنُ عبَّاس وغيرُه: إنَّه الكبشُ الذي فُدِي به النَّبيحُ، وهو مناسبٌ، والله أعلمُ، ولم يُتقبَّل مِن قابيل، كذلك نصَّ عليه غيرُ واحدٍ مِن السَّلفِ والخلفِ) ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٤) وهذا اختيارُ ابنِ تَيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (١٠/ ٣٢٢)، والسعدي في ((تفسيره))
 (ص: ٢٢٩).

واختارَ تفسيرَ التقوى هاهنا بأنَّها امتثالُ الأوامرِ واجتنابُ النَّواهي: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٣٢٧)، وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (١/ ٢٨٧).

وقال ابنُ عاشور: (وقد أفاد قولُ ابنِ آدَمَ حصرَ القَبولِ في أعمال المتقين؛ فإذا كان المرادُ من ﴿ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ معناه المعروف شرعًا المحكيَّ بلفظه الدالِّ عليه مرادُ ابنِ آدم، كان مفادُ الحصر أنَّ





لَكَ قَتْلِي، إِلَّا أَنِّي اتقيتُ اللهَ الذي تقواه واجبةٌ عليَّ وعليكَ؟! فكنْ أنتَ من المتقين حتَّى يُتقبَّلَ منك أيضًا (١).

﴿ لَبِنُ بَسَطَتَ إِلَىٰٓ يَدَكَ لِنَقَنُكِنِي مَاۤ أَنَاْ بِبَاسِطِ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقَنُلُكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَ ٱلْعَلَمِينَ ۞﴾.

## ﴿ لَبِنُ بَسَطَتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقْنُكَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْنُلُكَ ﴾.

أي: لو مَددتَ إليَّ يدَك مِن أَجْلِ أَنْ تَقتُلَني، فلنْ أُقابِلَك على صَنيعِك الفاسدِ بمِثلِه (٢).

## ﴿ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: لا أُريدُ أَنْ أُقدِمَ على قتْلِك؛ لأنَّني أخافُ غضَبَ وعقابَ اللهِ، الَّذي نتوجَّه إليه وحْدَه بالعِبادة، والخالِق المالِك لجميع الخلائقِ ومُدبِّرها سُبحانَه (٣).

عمَلَ غيرِ المتَّقي لا يُقبل، فيحتمل أنَّ هذا كان شريعتَهم، ثم نُسِخ في الإسلام بقبول الحسناتِ مِن المؤمِن وإنْ لم يكن متقيًا في سائرِ أحواله، ويحتمل أنْ يُراد بالمتِّقين المُخلِصون في العمل؛ فيكون عدمُ القَبول أمارةً على عدم الإخلاص، وفيه إخراجُ لفظ التقوى عن المتعارَف، ويحتمل أنْ يُريد بالتقبُّل تقبُّلًا خاصًّا، وهو التقبُّلُ التام الدالُّ عليه احتراقُ القُربان، فيكون على حدِّ قولِه تعالى: ﴿هُدُى يَلْشَقِينَ ﴾ [البقرة: ٢]، أي: هدًى كاملًا لهم، وقوله: ﴿وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتّقِينَ ﴾ [الزخرف: ٣٥]، أي: الآخرة الكاملة، ويحتمل أن يُريد تقبُّلَ القرابين خاصَّة، ويحتمل أن يُريد تقبُّلَ القرابين خاصَّة، ويحتمل أن يُريد قالله، وأنَّ أخاه أراد بقُربانِه ويحتمل أن يُريد قالله، وأنَّ أخاه أراد بقُربانِه [المباهاة]، ومعنى هذا الحصرِ أنَّ الله لا يَتقبَّل من غيرِ المتَّقين، وكان ذلك شرعُ زمانِهم) (١٥/ ١٧٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۸۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۲۸-۳۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۸۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص:



# ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوٓاً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ.

# ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾.

أي: إنِّي أُريدُ أن ترجِعَ مُتحمِّلًا إثمَ قَتْلي، مع إثمِك الذي اكتسبتَه من مَعاصٍ سابقة (١).

## ﴿ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبِ ٱلنَّارِّ وَذَلِكَ جَزَوُّا ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: فتكونَ بذلِك مِن سُكَّانِ الجحيمِ الملازِمينَ لها، وهذا عقابُ كلِّ ظالمٍ (٢).

## ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ، نَفْسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهُ ﴾.

#### ﴿ فَطُوَّعَتَ لَهُ، نَفُسُهُ، قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ، ﴾.

أي: فسَوَّلتْ له نفْسُه وسَهَّلت عليه قتْلَ أخيه، الذي يَقتضي الشَّرعُ والطبعُ احترامَه والرأفةَ به، فاستجابَ لنَفْسِه الأمَّارةِ بالسُّوءِ، فقَتَلَ أخاه (٣).

## ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

فصارَ بِقَتْلِ أَخِيه مِن الذين خابوا وخَسِروا دُنياهم وآخِرتَهم (١).

عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال:

٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٨٨).

<sup>(</sup>۱) وقد نقَل ابنُ جرير الإجماعَ على هذا المعنى. ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٣٢). ويُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٣٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٣٦ - ٣٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٧٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٨٩).





((لا تُقتَلُ نفسٌ ظُلمًا، إلَّا كانَ على ابنِ آدمَ الأوَّلِ كِفلٌ من دَمِها(١)؛ لأَنَّه أولُ مَن سَنَّ القَتْل)(١).

ولَمَّا قتَل أخاه حارَ كيفَ يَصنعُ بأخيه المقتولِ (٦)، قال تعالى:

﴿ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيهُ, كَيْفَ يُوَرِى سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويَكُم يَنُويْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا الْغُرَابِ فَأُوْرِى سَوْءَةَ أَخِى فَأَصْبَحَ مِنَ النَّلِهِ مِينَ اللهِ ﴾.

# ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُلِّهُا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُۥ كَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾.

أي: فأرسل اللهُ تعالى له غُرابًا يَحفِرُ في الأرضِ، ويُثير الترابَ -قيل: ليدفن غرابًا ميتًا (٤) -؛ ليشاهدَه القاتل، فيتفطَّنَ مِن خلال ذلِك إلى الطريقةِ التي يَستُرُ بها بدَنَ أخيه (٥).

<sup>(</sup>۱) كِفلٌ من دَمِها: أي: ضِعْفٌ من إثمِها، أو: جزءٌ ونصيب من إثمها. ينظر: ((مشارق الأنوار)) للقاضي عياض (١/ ٣٤٦)، ((شرح النووي على مسلم)) (١٦٦/١١)، ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ٢٧١)، ((لسان العرب)) لابن منظور (١١/ ٥٨٨).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٣٣٥) واللفظ له، ومسلم (١٦٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩). قال الشوكانيُّ: (قيل: إنَّه لما قتَل أخاه لم يَدرِ كيف يُواريه؛ لكونِه أوَّل ميتٍ مات مِن بني آدمَ) ((فتح القدير)) (٢/ ٣٧).

 <sup>(</sup>٤) وهذا اختيارُ ابنِ جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٣٤٠)، والواحدي في ((الوجيز)) (ص: ٣١٦)، والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ٢٢٩).

وقال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: ﴿ يَبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ذكر المفسِّرون أنَّ غُرابين اقتتلًا، فقَتَل أحدُهما الآخَر، فبَحَث القاتلُ في الأرض ثم دفن الغراب، ولكن ظاهر الآية خلافُ ذلك؛ لأنَّ الله يقول: ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا ﴾، ولم يقُل: غُرابين) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٨٩ - ٢٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٣٤٠، ٣٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٩٠).





# ﴿ قَالَ يَنُولِلَتَى آَعَجُرْتُ أَنَ أَكُونَ مِثْلَ هَلَذَا ٱلْغُرَابِ فَأُوْرِي سَوْءَةَ أَخِي ﴾.

أي: فقال القاتلُ حينئذٍ لائمًا وموبِّخًا لنَفْسِه: كيف لم أَقْدِرْ على مِثلِ ما فعَلَه الغرابُ فأسترَ بذلِك بدَنَ أخِي (١٠)؟!

# ﴿ فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾.

أي: فصار نادمًا على قَتْلِه لأخيه (٢).

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَبَويلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا وَمَنْ أَحْيَا هَا فَكَأَنَّمَا وَفَكَ أَنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم لَكُنَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسْرَتِهِ يلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

أي: بسببِ جَريرةِ قَتْلِ ابنِ آدَمَ أَخاه ظُلمًا وعُدوانًا، حَكَمْنا على بني إسرائيلَ بأنّه مَن تَجرَّأَ منهم فقتَل نفْسًا واحدةً بغير سببٍ مِن قِصاصٍ، أو فسادٍ في الأرضِ – فإنَّ النفسَ إذا قَتَلَت نفْسًا بغيرِ حقِّ استحقَّتِ القتلَ بها قِصاصًا، وكذا إذا كان منها فسادٌ في الأرض كقَطعِ الطَّريقِ وإخافةِ السَّبيلِ – فهو مِثلُ مَن استحلَّ دِماءَ جميعِ النَّاسِ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٤٥- ٣٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩).

وقال ابنُ عُثَيمين: (هذا القاتلُ أصبح مِن النَّادمين على قتلِ أخيه، وعلى عجزِه عن مواراةِ سوأةِ أخيه، فجمَع النَّدم للأمرينِ جميعًا) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٤٧ – ٣٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٠٤ – ٣٠٧).





## ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا آخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾.

أي: مَن حرَّم قَتْلَ مَن حرَّم اللهُ تعالى قَتْلَه، ولم يُقدِمْ على قَتْلِه، فقدْ حَيِيَ الناسُ كلُّهم بسَلامتِهم منه (١).

## ﴿ وَلَقَدُ جَآءَتُهُ مَ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾.

أي: قد أتى رُسلُنا بني إسرائيل ومعهم البراهينُ الظاهرةُ، والدلائلُ الواضحةُ، التي لا يَبقَى معها حُجَّةُ لأحدٍ(٢).

## ﴿ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾.

أي: ثمَّ إنَّ كثيرًا من بني إسرائيلَ بعدَ مَجيءِ رُسلِنا إليهم بالبيِّناتِ القاطعةِ للحُجَّة، الموجِبةِ للاستقامةِ؛ عاملونَ في الأرضِ بالمعاصي؛ مخالفةً للهُدَى واتباعًا للهَوَى، فارْتكبوا محارمَ الله تعالى، وانتهكوا حدودَه سُبحانَه بعدَ عِلْمِهم بها(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳٥۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹).

قال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: ﴿ وَمَن أَحْيَاهَا ﴾، أي: أنْقذَها من الموتِ أو القتْل، وليس المعنى: أنه نفخ فيها الرُّوح؛ لأنَّ ذلك لا يكون إلَّا لله عزَّ وجلَّ، وهذا يشمل أشياء:

أُولًا: لو هَمَّ الإِنسانُ بِقتْل شخص فطوَّعت له نفسُه قتْلَ أخيه، ثم استيقظ ورأى أنَّ ذلك حرام، ثم كفَّ عن هذا القتْل، يكون قد أحيا هذه النفس، فبعدَ أن طوَّعت له نفسُه قتْلَه تراجَع.

ثانيًا: الدَّفْع: دفْع الصَّائل الذي يريد أن يقتُل شخصًا، فيدفعه، ويكون بهذا أحيا نفْسًا، أي: أنقذَها من القتْل.

ثالثًا: ... أن يقَعَ شخصٌ في هلكة كحريق أو غرَق أو هدم، فيأتي شخصٌ آخر فينقذه) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۳۰۸ – ۳۰۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٩٤)، ((تفسير السعدي))





## الغوائدُ التَّربويَّة:

١ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ فَنُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾ أنّه قد يشتركُ الرَّجُلانِ في عمل، ويكونُ بينهما مِن الفَرقِ كما بَينَ السَّماءِ والأرضِ؛ إمَّا في ردِّ عملِ الثاني، وإمَّا في زيادةِ ثوابِ الأوَّل، وإنْ لم يُحرَمِ الثاني مِن الثَّوابِ، وفي هذه القِصَّةِ أنَّ الثاني حُرِمَ مِنَ الثَّوابِ(١).

٢- أنَّه لا حرَجَ على الإنسانِ أنْ يُخبِرَ بوصفٍ محمودٍ إذا لم يَقصِدِ الفَخرَ، وإنَّما قَصَدَ مصلحةَ الغيرِ؛ لقول هذا الذي تُقبِّلَ منه: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾؛ لأنَّ هذه الجملة تصلُحُ لأنْ يكونَ القائلُ يُريدُ أنْ يحُثَّ هذا على التَّقوى (٢).

٣- أنَّ الإنسان يَنبغي له إذا امتَنَع مِن شيءٍ محرَّم، أنْ يُبيِّنَ لصاحبِه أنَّه إنما امتَنعَ لا عجزًا ولا خوفًا، ولكن للمعنى الذي مِن أَجْلِه امتَنعَ، وذلك لقولِه: ﴿ مَا أَنَّا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقَنْلُكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٣).

٤- أنَّ الخوفَ مِن الله هو أقوى الأسبابِ الرادعةِ عن مَعصيتِه؛ لقولِه: ﴿ مَا الله عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَّ عَل

٥- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ وَقَنْلَ أَخِيهِ ﴾ الحذرُ مِن النَّفسِ الأَمَّارةِ بالسُّوء الأَنَّها قد تُطوِّعُ للإنسانِ أكبرَ المعاصي، فيجب على الإنسانِ أن يكونَ حازمًا بالنسبةِ لنفْسِه ويَقِظًا، فلا يَتَّبعها فيما تُطوِّعُه له مِن معاصِي الله(٥).

<sup>(</sup>ص: ۲۲۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((٢/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٩٨).





آ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ فَطَوَّعَتْ لَهُ رَنَفْسُهُ رَقَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ وَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ أَنَّ كلَّ إنسانٍ حسَدَ أخاه، وحاوَلَ أَنْ يَحُولَ بينَه وبينَ التوفيقِ، فإنَّ الخسارة ستعودُ على هذا الحاسدِ(۱).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - أهميَّةُ هذه القِصَّة؛ وجهُ ذلك: أنَّ اللهَ أمرَ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمرًا خاصًّا أنْ يَتلُوَها؛ فقال: ﴿ وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَىٰ ءَادَمَ ﴾ (٢).

٢- أنَّه ينبغي لنا أنْ نعرِفَ أخبارَ مَن سبق، لا سيَّما فيما فيه مصلحةٌ؛ لنأخذَ منها العِبرَ<sup>(٣)</sup>.

٣- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ ﴾ أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى – له الحُكمُ في القَبولِ والرَّدِّ؛ يَتقبَّلُ أو لا يَتقبَّل، ولكنْ مِن المعلومِ أنَّ اللهَ جعَلَ للقَبولِ ميزانًا، وجعَل للردِّ ميزانًا<sup>(٤)</sup>.

٤- أنَّ الله سبحانه وتعالى موصوفٌ بصفاتِ الأفعالِ؛ لقولِه: ﴿فَنُقُبِّلَ مِنْ أَحْدِهِمَا ﴾، ولقوله: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾(٥).

٥ - قولُه: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ على قولِ الخَوارِجِ والمعتزلة لا تُقبل حَسنةٌ إلّا ممَّن اتّقاه مطلقًا، فلم يأتِ كبيرةً، وعند المرجئة إنَّما يَتقبَّل ممَّن اتّقى الشّرك؛ فجَعَلوا أهل الكبائر داخلينَ في اسمِ المتّقين، وعند أهل السُّنّة والجماعة يُتقبَّل العملُ ممَّن اتّقى الله فيه فعَمِلَه خالصًا لله، موافقًا لأمر الله؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٨٥ - ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢٩٣).



فَمَن اتَّقَاه في عَملٍ تقبَّله منه، وإنْ كان عاصيًا في غيرِه، ومَن لم يتَّقِه فيه لم يتقبَّله منه، وإنْ كان مطيعًا في غيره (١).

٦- يُستفادُ من قولِه: ﴿ إِنَّ أُرِيدُ ﴾ إثباتُ الإرادةِ للعَبدِ، وأنَّ هذا معلومٌ منذ خُلِق البَشرِ، فيكونُ في ذلِك ردُّ على الجَبريَّةِ الذين يقولون: إنَّ الإنسانَ ليس له إرادةٌ، وإنَّما يَفعَلُ الشيءَ قهرًا وجبرًا (٢).

٧- أنَّ مَن أُريد قتلُه ولم يُدافع عن نَفْسِه خوفًا مِن الإثم (٣)، فإنَّه لا حرَجَ عليه؛ لقوله: ﴿ لَبِنُ بَسَطتَ إِلَى يَدَكَ لِنَقَنُكَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقَنُكَكَ ﴾ (٤).

٨- قولُه تَعالَى: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوا ۚ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَوَلَه تَعالَى: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُوا ۚ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنَ أَصْحَبِ ٱلنَّارِ وَفَهَى آدَمَ بعدْ وَذَلِكَ جَزَا وُا المَقتولُ للقاتلِ: فتكونَ أَنْ أَهبطَه إلى الأرضِ، ووعَد وأَوْعَد، ولو لا ذلك ما قال المقتولُ للقاتلِ: فتكونَ مِن أصحابِ النارِ بقَتْلِك إيَّاي، ولا أُخبَره أنَّ ذلك جزاءُ الظَّالمين (٥).

٩ - في قولِه تَعالى: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ إن قيل: كيف يُعقَلُ أن يبوءَ القاتلُ بإثم المقتولِ مع أنَّه تعالى قال: ﴿ وَلَا نَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [فاطر:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ عُثيمين: (لأنّه ربَّما يَقتُلُ الصَّائِلَ فيتعَجَّلُ؛ لأنَّ الواجِبَ في دَفع الصَّائِلَ أن يُدافَعَ بالأسهَلِ فالأسهَلِ، فإن رجَعَ عن صَولِه بالتَّهديدِ لم يُضْرَب، وإن رجَعَ بالضَّربِ اليَسيرِ لم يُضرَبْ كثيرًا، وإن رجع بالضَّربِ الكثيرِ لم يُقتَل، وإن لم يندفِعْ إلا بالقَتلِ فالحُكم أنَّه يُقتَل، إلَّا أنَّ العُلماءَ ورَحِمَهم اللهُ استثنوا من ذلك مسألةً، وقالوا: ما لم يَخَفْ أن يبادِرَه بالقَتلِ، فإن خاف أن يبادِرَه بالقتلِ، فلا بأسَ أن يقتُلُه لأوَّلِ وَهلةٍ، كما لو كان هذا الصَّائِلُ معه سلاحٌ أشهرَه على صاحِبِه، وصاحِبُه يخاف أن يُطلِقَه عليه فيقتُلَه، فحينئذٍ لا حَرَجَ أن تبادِرَه بالقَتلِ؛ لأنَّ هذا الصَّائِلَ ربَّما لا يعطيكَ فُرصةً أن تدفعَه بيدِك مثلًا، أو تصيحَ به، أو ما أشبَهَ ذلك، وحينئذٍ لا بأسَ أن تَبدُرَه بالقَتلِ) (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٩٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٣٣).





١٨]، فالجواب: أنَّ المرادَ تحملُ إثْمَ قتلي وإثمِك الذي كان مِنك قبلَ قَتْلي، وهذا بحَذْفِ المضافِ، أو أن يكونَ المرادُ ترجِع إلى اللهِ بإثمِ قتْلي وإثمك الذي مِن أَجْلِه لم يُتقبَّل قُربانُك (١).

١٠ - إذا قيل: كيف جازَ أن يقولَ: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَن تَبُواً بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ﴾ مع أنَّه لا يجوزُ للمسلم أن يُريد من غيرِه أن يَعصيَ اللهَ؟ فالجواب من عِدَّة وجوه:

الأوّل: أنَّ المعنى إنِّي أُريد أن تبوءَ بإثم قتْلي إنْ قتَلْتَني؛ لأنِّي لا أَقتُلك، فإنْ أنتَ قتلتني فإنِّي مريدٌ أنْ تبوءَ بإثم مَعصيتِك اللهَ في قتْلِك إيَّاي، وهو إذا قتلَه فهو لا محالة باء به في حُكم الله، فإرادتُه ذلك غيرُ موجِبةٍ له الدُّخولَ في الخطأ.

الثاني: أنَّ المراد: إنِّي أُريد أن تبوءَ بعقوبةِ قتْلي، ولا شكَّ أنه يجوزُ للمظلومِ أن يُريد مِن الله عقابَ ظالِمِه.

الثَّالث: أَنَّه رُوِيَ أَنَّ الظالم إذا لم يجِدْ يوم القيامة ما يُرضِي خَصمَه أُخِذ مِن سيِّئات المظلوم وحُمِلَ على الظالم؛ فعلى هذا يجوزُ أن يُقال: إنِّي أُريدُ أن تبوءَ بإثمي في أنَّه يُحمَلُ عليك يومَ القيامة إذا لم تجِدْ ما يُرضيني، وبإثمِك في قتْلِك إيَّاي(٢).

١١ - قولُه تعالى: ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا ... ﴾ الآية، أصلٌ في دفنِ الميِّت (٣).

١٢ - أنَّ أفعالَ الحيوانِ كأفعالِ الإنسانِ؛ مخلوقةٌ للهِ وبإرادتِه؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٣٣)، ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٩٩).



17 - أنَّ الحيواناتِ قد تكونُ مُرشِدةً للبَشرِ كما في هذه القِصةِ؛ الغراب أَرْشدَ ابنَ آدَمَ إلى أنْ يَحفِرَ لأخيه ويَدفنَه، وصارتْ سُنَّةَ البَشرِ إلى يومِنا هذا، إلَّا مَن ضلَّ عنِ الصِّراطِ المستقيم؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ خُرَابًا ﴾ (١).

14 - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا ﴾ أنَّ الله سُبحانَه تعالى يُيسِّرُ للإنسانِ إذا ضاقتْ به الأرضُ ما لم يطرأ له على بالٍ؛ فإنَّ هذا الرَّجُلَ ضاقتْ عليه الأرضُ؛ ماذا يَصنَعُ بأخيه الذي قتلَه؟ إلى أن بعَث اللهُ هذا الغرابَ(٢).

١٥ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ أنَّ الواجبَ في الدَّفْنِ ما تُوارَى به السَّوأَةُ، أي: ما يُغطَّى به الجِسمُ، لكنَّ العلماء رجمهم الله زادوا على ذلِك شرطًا لا بدَّ منه، وهو أن يكونَ الدفنُ مانعًا من وصولِ السِّباع إليه، ومن خروج رائحَتِه (٣).

١٦ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ كَيْفَ يُورِى سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ أنَّ بدَنَ الميِّتِ كلَّه عورةٌ؛ لأنَّ القبر يُواري البدنَ كلَّه؛ ولهذا قال العلماءُ رحمهم الله: إنَّ بدَنَ الميِّتِ كلَّه عورةٌ، لكن هذا بالنسبة إلى وجوبِ تَعميمِ الكفنِ لا بالنسبة للنَّظَرِ (١٠).

1٧ - في قولِه تعالَى: ﴿ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ أَخِيهِ ﴾ مَشهدٌ عظيمٌ؛ وهو مشهدُ أوَّلِ حَضارةٍ في البَشر، وهي مِن قبيلِ طلبِ سَتْرِ المشاهِدِ المكروهةِ، وهو أيضًا مشهدُ أوَّلِ عِلمٍ اكْتَسبَه البشرُ بالتَّقليدِ وبالتَّجرِبةِ، وهو أيضًا مَشهدُ أوَّلِ مظاهرِ تلقِّي البشرِ معارفَه من عوالمَ أضعفَ منه، كما تَشبَّه الناسُ بالحيوانِ في الزِّينةِ، فلبسوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٢٣)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٩٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٨٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الجلودَ الحسنةَ الملوَّنة، وتَكلَّلوا بالرِّيشِ المُلوَّن، وبالزُّهورِ والحجارةِ الكريمةِ(١).

١٨ - يُستفادُ مِن قَوْلِه: ﴿ يَكُونَلُهَ ﴾ أنَّ فاعلَ المعصيةِ إذا لم يتُبْ فإنَّه يُجازَى بالخسرانِ والنَّدم، وضِيقِ النَّفْس (٢).

19 - قولُه تَعالَى: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا وَتَكَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فيه دليلٌ على أنَّ القتلَ يجوزُ بأحدِ أمرينِ: إمَّا أن يَقتُل نَفْسًا بغيرِ حقِّ متعمِّدًا في ذلك، فإنِّه يَحِلُّ قتْلُه، إنْ كان مُكلَّفًا مُكافِئًا، ليس بوالدٍ نفسًا بغيرِ حقِّ متعمِّدًا في ذلك، فإنِّه يَحِلُّ قتْلُه، إنْ كان مُكلَّفًا مُكافِئًا، ليس بوالدٍ للمقتولِ، وإمَّا أنْ يكونَ مُفسِدًا في الأرض، بإفسادِه لأديانِ الناسِ أو أبدانِهم أو أموالِهم، كالكفَّارِ المرتدِّينَ والمحاربينَ، والدُّعاةِ إلى البِدعِ الذين لا ينكفُّ شَرُّهم إلَّا بالقَتْلِ، وكذلك قُطَّاعُ الطريقِ ونحوُهم، ممَّن يَصولُ على الناس لقَتْلِهم، أو أُخذِ أموالِهم (٣).

٢٠ - إثباتُ العلةِ للأحكامِ الشرعيَّة؛ لقوله: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ ﴾ وهذه مِن أقوى صِيَغ التَّعليلِ، وإثباتُ العلَّة والحكمةِ لا شكَّ أَنَّها مِن كمالِ الله عزَّ وجلَّ، فاللهُ تعالى لا يُشرِّع شيئًا إلا لحكمةٍ، ولا يُقدِّر شيئًا إلا لحكمةٍ (٤).

٢١- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ أنَّ اللهَّ عزَّ وجلَّ ضاعَفَ العقوبة على كلِّ مَن قتلَ نفسًا بغير نفْسِ أو فسادٍ في الأرضِ؛ حيث جعَلَه كالذي قتَل الناسَ جميعًا (٥).

٢٢- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يِلَ أَنَّهُ مَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي) (ص: ٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣١٢).



قَتَكُ نَفْسُا بِغَيْرِ نَفْسٍ ... ﴾ جوازُ تخصيصِ مُعيَّنٍ في الحُكم وإنْ كان عامًا؛ لكونِه أكثرَ الناسِ عملًا به؛ وجْهُه أنَّ الله خصَّ هذه الكتابةَ على بني إسرائيل مع أنَّها عامَّة؛ لأنَّهم هم أكثرُ مَن انتَهَكوا حُرماتِ اللهِ عزَّ وجلَّ بقتْلِ النُّفوسِ(١).

77 - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ أَوَ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ، أنَّ الفسادَ في الأرض مبيحٌ لقتْل النَّفْس، ولكنَّه مقيَّدٌ بالأدلَّة الأخرى الدالَّة على أنَّه ليس كلُّ فسادٍ يُبيح قتْلَ النَّفْسِ، بل منه ما يُبيحُ القتل، ومِنه ما يُبيح دونَه، فتُحمَل هذه الآيةُ على النَّصوصِ الدالَّة على التَّخصيصِ (٢).

7٤- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسَا بِعَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاها فَكَأَنَّما آخَيا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا الله فَمَن أَنقَذَ أَنْ إِنقاذَ المعصوم كإنقاذِ جميع المعصومينَ اعتبارًا بالجِنس، فمَن أَنقَذَ معصومًا من هَلَكة ، فكأنَّما أنقذَ النَّاسَ جميعًا باعتبارِ الجِنس، كما أنَّ مَن كذَّب رسولًا، فكأنَّما كذَّب جميعَ الرُّسل (٣).

٥٢ - قوله: ﴿ وَلَقَدَ جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيْنَتِ ﴾ ﴿ رُسُلُنَا ﴾: اللّذين أرسلَهم اللهُ عزَّ وجلَّ، فأضافَ الرُّسلَ إليه؛ لأنَّه هو الذي أرْسلَهم، وربَّما نقول: وتشريفًا لهم؛ لأنَّ الرسولَ يَشْرُفُ بشرفِ مُرسِله، فاللهُ عزَّ وجلَّ شرَّفهم بإضافة رسالتهم إليه جلَّ وعلا، وقد تأتي الرسالةُ مضافةً إلى المرسَل إليهم، مِثل قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَتِ ﴾ [الأعراف: ١٠١]، ولا تناقضَ بينهما، فهم رسالاتِ رسلُ الله؛ لأنَّه هو الذي أرسلَهم، ورسلُ إلى الخَلْق؛ لأنَّهم بلَّغوهم رسالاتِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣١٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)).





اللهِ عزَّ وجلَّ (١).

٧٧- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ مَحبَّةُ اللهِ عزَّ وجلَّ للإعذارِ وإقامةِ الحُجَّةِ؛ حيثُ جعَل مع كلِّ رسولٍ آيةً بيِّنةً يُؤمِنُ على مِثلِها البشرُ، حتَّى لا يقولَ الناسُ: مَن قال: إنَّ هذا رسولُ؟ أينَ البيِّنةُ على أنَّ هذا رسولُ؟ فإذا جاءَ بالآياتِ البيِّناتِ قامتِ الحُجَّةُ (٣).

٢٨ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتُهُ مُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم اللهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾ العلمُ بشراسةِ بني إسرائيلَ، وأنَّهم أهلُ الغَطْرسةِ والاستكبارِ والتَّكذيب، وأنَّ بني إسرائيلَ مع الرُّسلِ المبينينَ لم يَهتدوا، بل كثيرٌ منهم - بعدَ هذا البيانِ، وبعدَ هؤلاءِ الرُّسلِ - مُسرِفونَ مُتجاوِزونَ للحدِّرُ؛.

## بَلاغَةُ الآياتِ:

١ - قوله: ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾:

- فيه إيجاز بالحذف، والتقدير: كأنَّه قال: لِمَ تقتلُني؟ قال: لأنَّ قُربانك صار

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣١٨).



#### مقبولًا، فقال: وما ذنبي؛ ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾(١٠؟!

- وفيه تعريض؛ إذ المعنى: إنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المتَّقين، لا مِن غَيرِهم، وإنَّما تقبَّلُ قُرباني، وردَّ قُربانك لِمَا فينا من التَّقوى وعَدمِه، أي: إنما أُتِيتَ من قِبَلِ نَفْسِك لا مِن قِبَلِي؛ فلماذا تَقتُلني؟! ولم يُصرِّحْ بذلك؛ بل سَلَك مَسْلَكَ التَّعريضِ حَذَرًا من تهييجِ غَضَبِه، وحملًا له على التقوى، والإقلاعِ عمَّا نواه(٢).

٢ - قوله: ﴿ مَا أَناْ بِبَاسِطِ يَدِى إِلَيْكَ ﴾: جملة اسميّه مُصدَّرة بـ(ما) الحجازيَّة المفيدة لتأكيد النَّفي بما في خبرها ﴿ بِبَاسِطٍ ﴾ من الباء؛ للمبالغة في إظهار براءتِه عن بَسْطِ اليد، وللتبرِّي عن هذا الفِعل الشَّنيع رأسًا، والتحرُّز من أن يُوصَفَ به، ويُطلَق عليه (٣).

٣- قوله: ﴿ فَطُوَّعَتْ لَهُ, نَفْسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ فَقَنْلَهُ, ﴾ فيه تشبيهُ؛ حيثُ شبّه قَتْلَ أخيه بشيءٍ مُتعاصٍ عنه ولا يُطيعه؛ بسببِ معارضةِ التعقُّلِ والخشية؛ وشُبّهتْ داعيةُ القتْلِ في نفْسِ القاتِلِ بشخصٍ يُعِينُه، ويُذلِّلُ له القتْل المتعاصِي (٤).

- وفيه: إطنابٌ حسَنٌ، وكان مقتضَى الإيجازِ أَنْ يَحذَف ﴿ فَطَوَّعَتُ لَهُ اللهِ عَلَى الْمُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَدَلَ عَن ذلك؛ نَفَسُهُ, قَنْلَ أَخِيهِ ﴾، ويَقتصر على قولِه: ﴿ فَقَنْلَهُ ، لكن عدَلَ عن ذلك؛ لقصدِ تفظيعِ حالةِ القاتلِ في تصويرِ خواطرِه الشِّرِيرة، وقساوة قلبِه؛ إذْ حدَّثه بقتْل مَن كان شأنُه الرحمة به والرِّفقَ (٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٣٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٢٨/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٦، ٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٢٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٢٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٢٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)).



٤ - قوله: ﴿ أَعَجَزْتُ أَن أَكُونَ مِثْلَ هَـٰذَا ٱلْغُرَابِ ﴾: الاستفهامُ فيه للإنكارِ والنَّفي (١).

٥- قوله: ﴿ فَكَ أَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فيه: تشبيهُ تَمثيليٌّ، ومناطُ التَّشبيهِ اشتراكُ فِعلَي القَتْلِ في هتْك حُرمةِ الدِّماءِ والتجرُّ وَعلى الله، وتَشجيعِ النَّاس على القتلِ، والمقصودُ مِن تشبيهِ قتلِ النَّفسِ الواحدةِ بقتْلِ النُّفوسِ: المبالغةُ في تَعظيمِ القتلِ، والمقصودُ مِن تشبيهِ قتلِ النَّفسِ الواحدةِ بقتْلِ النُّفوسِ: المبالغةُ في تَعظيم أمرِ القَتْلِ العَمْدِ العُدوانِ، وتَفخيمُ شأنِه، يعني كما أنَّ قَتْلَ كلِّ الخَلقِ أمرٌ مُستعظمٌ عند كلِّ أحدٍ، فكذلك يجبُ أن يكونَ قتلُ الإنسانِ الواحدِ مُستعظمًا مَهِيبًا، فالمقصودُ مشاركتُهما في مِقدارِ الاستعظامِ، لا بيانُ مشاركتِهما في مِقدارِ الاستعظامِ (٢٠).

والتشبيهُ بين قاتِلِ النَّفسِ وقاتِل الكلِّ قد يَحصُل مِن ثلاث جِهاتٍ لا مِن جميعها. إحداها: القَوَد-القِصاص-؛ فإنَّه واحدُّ. والثانية: الوعيدُ؛ فقد وعَدَ اللهُ قاتلَ النَّفسِ بالخلودِ في النَّار. والثالثة: انتهاكُ الحُرمةِ؛ فإنَّ نفسًا واحدةً في ذلك وجميعَ الأنفسِ سواءٌ، والمنتهِك في واحدةٍ ملحوظٌ بعينِ مُنتَهِكِ الجميع (٣).

7- قوله: ﴿ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَ أَنَّهَا آلَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾ فيه: تشبيهُ؛ حيث شبَّه الواحد بالجميع وجعَل حُكمَه كحُكمِهم؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يُدلَى بما يُدلَى به الآخر من الكرامةِ على الله، وثبوتِ الحُرمةِ، فإذا قُتِل فقدْ أُهينَ ما كَرُم على الله، وشبوتِ الحُرمةِ، فإذا قُتِل فقدْ أُهينَ ما كَرُم على اللهِ، وهُتِكتْ حُرمتُه، وعلى العكس؛ فلا فرقَ إذَنْ بين الواحدِ والجميع في ذلك، والفائدةُ في ذِكْر ذلك هي: تعظيمُ قَتْل النَّفْسِ وإحيائِها في القلوبِ؛ لمن النشمئزُ الناسُ عن الجَسارةِ عليها، ويَتراغَبوا في المحاماةِ على حُرمتِها؛ لأنَّ ليشمئزُ الناسُ عن الجَسارةِ عليها، ويَتراغَبوا في المحاماةِ على حُرمتِها؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢٣٨/٤).





المتعرِّضَ لقَتْلِ النَّفسِ إذا تَصوَّرَ قَتْلَها بصورةِ قَتْلِ الناسِ جميعًا عَظُمَ ذلك عليه؛ فَتْبَطَه، وكذلِك الذي أرادَ إحياءَها(١).

٧- قوله: ﴿ وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعُدَ ذَلِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُوك ﴾: تَذييلُ لحُكم شَرْعِ القِصاصِ على بَني إسرائيل، وهو: خبرٌ مُستعمَلٌ في الكِنايةِ عن إعراضِهم عن الشَّريعة، وأنَّهم - مع ما شُدِّد عليهم في شأنِ القتلِ - لم يَز الوا يَقتُلُون، كما أشْعَر به قولُه: ﴿ بَعُدَ ذَلِك ﴾، أي: بعدَ أَنْ جاءتُهم رسُلُنا بالبيِّناتِ، وحُذِف مُتعلِّق (مُسْرِفون)؛ لقَصدِ التَّعميم، والمرادُ: مُسرِفون في المفاسدِ التي مِنها قتْلُ الأنفس (٢).

- وقوله: ﴿ ثُمَّرَ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعَدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴾: فيه تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ على الخبرِ ﴿ لَمُسْرِفُونَ ﴾؛ للاهتمامِ، وهو يُفيدُ زيادةَ تفظيع الإسرافِ فيها مع أهميَّةِ شأنها (٣).

- وفيه مِن الفَصاحةِ: تأكيدُ الخبر؛ إذ الحاجةُ تدْعو إلى تَأكيدِ الخبرِ، والمقامُ يَدعو إلى تَأكيدِ الخبرِ، والمقامُ يَدعو إلى توكيدِ الخبرِ، وإنْ كان المخبرُ من أهلِ الصِّدق، حتَّى يَطمئنَّ المخاطَبُ، وقد أُكِّدَ هذا الخبرُ بمؤكِّدين، وهما: ﴿إِنَّ ﴾ واللام في ﴿لَمُسْرِفُونَ ﴾(١٤).



<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٢٧)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٣١٨).





#### الآيتان (۲۲ - ۲۲)

﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْ تُقَطّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوّا مُحَلّكُوا أَوْ يُصَلّبُووا أَوْ يُضَلّبُوا أَوْ يُضَلّبُوا أَوْ يُنفَوا مِن اللّهُ فَي ٱلدُّنيَ اللّهُ مَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ مِن الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْئُ فِي ٱلدُّنيَ اللّهُ عَلَيْمٌ فَي ٱللّاَحْرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللّهُ عَلَيْمٍ اللّهُ عَلَيْمٍ اللّهُ عَلَيْمٍ اللّهُ عَنْورُ اللّهُ عَلَيْمٍ اللّهُ عَلَيْمٍ اللّهُ عَلَيْمٍ اللّهُ عَنْورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ ا

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ يُصَالَبُواً ﴾: يُعلَّقُوا، وتُشدَّ أَصلابُهم على خَشَبِ للقَتْلِ(١).

﴿ مِّنَ خِلَفٍ ﴾: أي: يُخالَفُ بين الأيدي والأرْجُلِ في القَطعِ؛ فتُقطَعُ اليدُ اليُمنَى مع الرِّجلِ اليُسرى، والعكس (٢).

﴿ يُنفَوا ﴾: أي: يُطْرَدوا، وقِيل: يُسجَنُوا ويُحبَسُوا؛ لأنَّ المحبوسَ بمنزلةِ المطرودِ مِن الدُّنيا، وأَصْلُ (نفي): الطَّردُ، وتَعريةُ شيءٍ مِن شيءٍ، وإبعادُه منه (٣).

﴿ خِزْيٌ ﴾: هوانٌ وهلاكٌ، وأصل الخِزي: الإبعادُ(١).

#### المَعنَى الإِجْماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّ جزاءَ مَن يُبارِزونَ اللهَ بالعداوةِ، ويَعْتَدونَ على أحكامِ دِينِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٠١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٥٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (٨/ ٣٧٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٨٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٥٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٥).



ويُفْسِدون في الأرضِ بالكُفْرِ وعَمَلِ المعاصي؛ مِن إخافةِ السُّبُل، ومِن قَطْعٍ للطُّرق، واغتصابِ للأموالِ، وانتهاكٍ للحُرُماتِ - يُخبِرُ أنَّ جزاءَهم القَتْلُ، أو الصَّلْبُ، أو أنْ تُقطَّع أيديهم اليُمنى مع الأَرْجُل اليُسرى، أو يُطْرَدوا مِن البلدِ الذي هم فيه إلى غَيرِه، تِلك العقوبةُ لهم ذُلُّ وفضيحةٌ في الدنيا، ولهم في الآخِرة عذابٌ عظيمٌ؛ هو عذابُ جَهنَّم.

واسْتَهُ الله تعالى مِنهم مَن تاب، وترك محاربة الله والسَّعي في الأرضِ بالفسادِ مِن قَبلِ أَنْ يَقدِرَ عليهم أُولو الأمرِ، فإنْ أتوْا تائِبينَ نادمينَ، فاعلموا - أيُّها المؤمنون - أنَّ اللهَ غفورٌ؛ فلن يُؤاخِذَهم بذُنُوبهم لا في الدُّنيا ولا في الآخِرة، بلْ يَغفِرُها لهم، ورحيمٌ؛ إذ عفا عنهم، ورفع عنهم العِقابَ.

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ إِنَّمَا جَزَّوُّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلِّبُوٓا أَوْ يُنفَوْا مِرَ يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلِّبُوٓا أَوْ يُنفَوْا مِرَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِرَ وَلَا يُقَالِّمُ وَاللَّهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ فِي ٱلْأَرْضَ ذَاكِ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

#### مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ في الآيةِ الأُولى تغليظَ الإثمِ في قَتْلِ النَّفسِ بغيرِ حقِّ، أَتْبعَه ببيانِ الفسادِ الذي يُوجِبُ القتلَ؛ فإنَّ بعضَ ما يكون فسادًا في الأرضِ لا يُوجِبُ القتلَ، فقال(١):

## ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, ﴾.

أي: إنَّ جزاءَ مَن يُبارزونَ اللهَ تعالى ورسولَه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالكُفرِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۳٤٥) ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٩)، ((تفسير ابن عادل)) (١٤/ ٣٠٣).





والعداوة، ويُضادُّونَ اللهَ ورسولَه بالاعتداءِ على أحكامِ الدِّين، فيفعلون المنهياتِ، ويَترُكون المأموراتِ على وجهِ الاستكبارِ والعِنادِ(١).

## ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾.

أي: ويُسارِعونَ في عمَلِ المعاصي في أرضِ الله؛ مِن إخافةِ سُبلِ المؤمنين، أو سُبلِ أهلِ ذِمَّتِهم، وقَطْع طُرُقهم، واغتصابِ أموالِهم، وانتهاكِ حُرَمِهم (٢).

## ﴿ أَن يُقَـ تَلُوا ﴾.

أي: جزاءً أولئك الذين يَفعلونَ ذلك؛ القتلُ (٣).

## ﴿ أَوْ يُصَالِّبُواً ﴾.

أي: أو (٤) يُوضَعَ الجناةُ مَشدودينَ على خَشبةٍ ونحوها؛ قيل: لقَتْلِهم، وقيل:

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹–۲۳۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۳۱۹).

قال ابنُ الجوزي: (وقال سعيدُ بنُ جُبَيرٍ: أراد بالمحاربةِ للهِ ورسولِه، الكفرَ بعدَ الإسلامِ، وقال مقاتلٌ: أراد بها الشِّرك) ((زاد المسير)) (٥٤٢/١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۹۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۳۱۹).

قال ابنُ جريرٍ: (عن مجاهدٍ: ﴿ ويسعون في الأرض فسادا ﴾ قال: الفسادُ: القتلُ، والزِّنا، والسَّرقة) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٧٢).

قال ابنُ الجوزيِّ: (قولُه تعالى: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ فيه أربعةُ أقوالٍ: أحدُها: بالمعاصي، قاله ابنُ عبَّاس، ومُقاتل) ((زاد المسير)) (١/ ٥٦٧).

قال السعدي: (والمشهورُ أنَّ هذه الآية الكريمةَ في أحكامِ قطَّاع الطريقِ، الذين يَعرِضون للنَّاس في القُرَى والبوادي، فيغُصبونهم أموالَهم، ويقتلونهم، ويُخيفونهم، فيمتنعُ النَّاس مِن سُلوكِ الطَّريق التي هم بها، فتنقطعُ بذلك) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (١/ ٣٢٠).
- (٤) اختَلف أهلُ العِلم في معنى ﴿ أَوْ ﴾ التي تَكرَّرت في هذه الآيةِ الكريمة، فقِيل: هي للتخييرِ،





بلْ يُصلَبوا بعدَ قتْلِهم، وقيل غيرُ ذلك(١).

## ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ ﴾.

أي: أو تُقطَّعَ أيديهم اليُّمنَى وأَرْجُلهم اليُّسرى؛ ويكونُ القطعُ في اليدِ مِن

فيفعلُ الإمامُ أو نائبُه ما رآه المصلحةَ مِن هذه الأمور المذكورة.

وممَّن قال مِن السَّلفِ: إِنَّ ﴿ أَوَ ﴾ هنا للتخييرِ: ابنُ عبَّاس -في رواية عنه- ومجاهد، وإبراهيم، وعطاء، ورِواية عن الحسن، وسعيد بن المسيَّب. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٧٨). وقيل: للتَّنويع، وأنَّ هذه العقوباتِ تختلفُ بحسب الجرائم.

وممَّن قال مِنَ السَّلف: إنَّ ﴿ أَوَ ﴾ هنا للتَّنويع: ابنُ عبَّاس - فَي روايةٍ عنه - وإبراهيمُ، وأبو مِجْلَز، والحسن، وقتادة، والسُّدِّي، وعطاء الخُراساني، وسعيد بن جُبَير، والربيع، ومُورِّق العِجلي. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٧٣).

قال ابنُ جرير: (وأَوْلى التأويلين بالصَّواب في ذلك عندنا: تأويلُ مَن أوجبَ على المحاربِ مِن العقوبةِ على المحاربين مختلفًا باختلافِ أفعالِهم) ((تفسير العقوبةِ على قدْرِ استحقاقِه، وجعَل الحُكم على المحاربين مختلفًا باختلافِ أفعالِهم) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٨١).

ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٣٩٤-٣٩٥)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٢/ ٤٨٩-٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٢٣- ٣٢٤).

(۱) قال ابنُ عَطيَّة: (أَمَّا صَلبُه فجمهورٌ مِن العلماء على أنَّه يُقتَل ثم يُصلَب نكالًا لغيره، وهذا قول الشافعيِّ، وجمهورٍ مِن العلماء على أنه يُصلَبُ حيًّا، ويُقتَل بالطَّعن على الخَشبةِ، ورُوي هذا عن مالكِ وهو الأَظهرُ من الآية، وهو الأَنْكَى في النَّكَال) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٨٥)، وينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٨٣).

وقال الشنقيطي: (الظاهر أنه يُصلَب بعد القتل زمنًا يحصُل فيه اشتهارُ ذلك؛ لأنَّ صَلْبَه رَدعٌ لغيره) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٣٩٦).

وقال ابنُ عُثَيمين: (قولُه: ﴿ أَوَ يُصَلَبُوا ﴾ يعني: يُصلَبون، وهل المراد الصَّلب بعد القتْل؛ فيكون الجمع بين الأمرين؟ أو هو صلبٌ فقط دون قتْل؟ ظاهرُ الآيات الكريمة الثاني أن يُصلَب حتى يفتضح بجنايتِه، ثم بعد ذلك يَنظر وليُّ الأمر فيه بما يراه مناسبًا، لكن المعروف أنَّ الصلب يكون بعدَ القتل، وقيل: يُصلَّبون قبلَ القتل، فالأقوالُ ثلاثة: الرأي الأوَّل: يُصلَّبون بعد القتْل، والرأي الثاني: يُصلَّبون قبْلَ القتْل، والرأي الثالث: أنَّ الصَّلبَ عقوبةٌ منفردةٌ، يعني: ليست مركَّبة مع القتل، وهذا القولُ هو ظاهرُ الآية) ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة))





مَفْصِلِ الكفِّ مِن الذِّراع، ويكونُ القطعُ في الرِّجلِ من مَفْصِل القدَمِ من العَقبِ(١).

## ﴿ أَوْ يُنفُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: أو يُطرَدُوا مِن البلدِ الذي هُم فيه إلى بلدٍ غيرِه (٢).

## ﴿ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ﴾.

أي: هذا الجزاءُ الذي جُوزُوا به؛ ذُلُّ وعارٌ وفَضيحةٌ لهم في الدُّنيا(٣).

#### ﴿ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

أي: ولهم مع ذلك عذابٌ أُخْرويُّ، وهو عذابُ جهنَّمَ (١٠).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) فيُطرَد مِن البَلد الذي حارَب فيه اللهَ ورسولَه، وسعى فيه بالفساد، وهذا اختيارُ ابنِ عطيةَ في ((تفسيره)) (٦/ ١٥٣)، والقرطبيِّ في ((تفسير سورة المائدة)) (١/ ١٨٥)، والقرطبيِّ في ((تفسير سورة المائدة)) (١/ ٣٢٤، ٣٢٤).

وقيل: بل المرادُ إخراجُه من وطنِه؛ لأنَّ مفارقة الأوطان أمرٌ شاقٌ على النفوس، وهذا اختيارُ ابن عاشور في ((تفسيره)) (٦/ ١٨٤)، والشنقيطي في ((أضواء البيان)) (١/ ٣٩٦). ونَسبَه لابن جرير. لكن قال ابن جرير: (وأُولى الأقوال في ذلك عندي بالصَّواب قولُ مَن قال: معنى النَّفي من الأرض في هذا الموضع: هو نفيه مِن بلدٍ إلى بلدٍ غيره، وحبْسُه في السجن في البلدِ الذي نُفِي إليه، حتى تظهر توبتُه من فُسوقِه، ونُزوعُه عن معصيتِه ربَّه) ((تفسير ابن جرير)) ((٨/ ٣٨٩). ولم يُحدِّد البلدَ التي يُنفي منها.

وممَّن قال من السَّلف نحو هذا القول: سعيدُ بن جُبير. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٨٧). وقيل: يُحبس في البلدة التي نُفي إليها، وهذا اختيارُ ابن جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٣٨٩). وقيل: معنى النَّفي من الأَرض: الحبسُ في السِّجن؛ لأنَّ المسجونَ بمنزلةِ المُخرَجِ من الدُّنيا، وهذا اختيارُ الواحديِّ في ((الوجيز)) (ص: ٣١٧).

وقِيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٠٠- ١٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٣٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۳۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰).



# ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبِلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِم ۖ فَاعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيثُ اللَّهِ﴾.

# ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾.

أي: ما عدا من رجَعُوا إلى اللهِ تعالى، وكفُّوا عن مُحاربةِ اللهِ ورسولِه وعن سَعيهِم في الأرضِ بالفسادِ، فوضَعوا السِّلاحَ، وكفُّوا عن قَطْعِ الطَّريقِ من تِلقاءِ أنفسِهم، قبلَ أن تَقْدِروا عليهم (١).

# ﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

أي: فاعْلَموا - أيُّها المؤمنون - أنَّ اللهَ تعالى غيرُ مُؤاخِدٍ مَن تاب منهم بذُنوبه، ولكنَّه يَسترُها، ويَتجاوزُ عن المؤاخذةِ بها، في الدُّنيا والآخِرة، فيسقِطُ عنه ما وجَب عليه من عُقوباتٍ، وهو رحيمٌ به إذْ عفا عنه، ورفع ما عليه مِن عقابِ(٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٠١ - ٤٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ٣٢٢).

قال الرازي: (لا خلافَ أنَّ هذا الاستثناءَ راجعٌ إلى ما تقدَّم من أوَّل الآيةِ، وأنَّ التوبةَ حاصلةٌ لهؤ لاء جميعًا) ((تفسير الرازي)) (٣٢٨/٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) ((۲۲ / ۳۲۲).

قال السعديُّ: (فيَسقُطُ عنه ما كان للهِ، مِن تحتُّمِ القَتْلِ والصَّلْبِ والقَطعِ والنَّفي، ومِن حقِّ الآدميِّ لا الآدميِّ أيضًا، إنْ كان المحاربُ كافرًا ثم أَسْلَم، فإنْ كان المحاربُ مُسلمًا فإنَّ حقَّ الآدميِّ لا يسقُطُ عنه من القَتْل وأخْذ المالِ، ودلَّ مفهومُ الآية على أنَّ توبة المحارب- بعد القُدرة عليه-أنها لا تُسقِط عنه شيئًا، والحكمة في ذلك ظاهرة) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠).

وقال الشنقيطي: (الإجماعُ على سقوطِ حدودِ الله عنهم بتوبتِهم قبلَ القُدرة عليهم) ((أضواء السان)) (١/ ٣٩٩).





ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا ... ﴿ الآية: عِظمُ جريمةِ محاربةِ اللهِ ورسولِه، وأنَّ الإنسانَ إذا حاربَ الله ورسوله فإنَّه يُخشَى عليه؛ وذلك لعِظَمِ العقوبةِ، فإنَّ عِظَمَ العقوبةِ، فإنَّ عِظَمَ العريمةِ(١).

١ - قوله: ﴿ إِنَّمَا جَرَاقُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوٓا ... ﴾ يقتضي وُجوبَ عِقابِ المحارِبين بما ذكر الله فيها، لأنَّ الحصرَ يفيدُ تأكيدَ النِّسبةِ (٢).

٢- يُفيدُ قولُه: ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاً ... ﴾ الآية: أنَّ اللهَ
 تعالى يُريدُ مِن عِبادِه أَنْ يُطهِّروا الأرضَ مِن الفساد؛ ولذلك عاقبَ الذين يَسعَونَ
 في الأرض فسادًا بهذه العقوبة العظيمة (٣).

١ - ممَّا تُفيدُه الآيةُ أَنَّ قُطَّاعَ الطريقِ يُجمَعُ لهم بين العُقوبةِ في الدُّنيا والآخِرَةِ؟
 لقولِه: ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِرْئُ فِي ٱلدُّنيَا ۚ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (١).

٣- أنَّ هؤلاءِ المجرِمينَ مع عِظَمِ جُرمِهم إذا تابوا قبلَ القُدرةِ عليهم سقَطَ عنهم الحدُّ (٥)، ويُؤخَذُ سقوطُ الحدِّ من قولِه تعالى: ﴿ فَأَعَلَمُوا أَتَ ٱللَّهَ عَفُورُ رَحِيمُ الحَدِّ (١).

٢ - استُدلَّ بقولِه تعالى: ﴿ مِن قَبلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ ﴾ أنَّه إذا كانتِ التوبةُ قَبلَ
 القُدرةِ عليه تَمنَعُ من إقامةِ الحدِّ في الحرابةِ؛ فغيرها مِن الحدودِ - إذا تاب مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (١٧/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٢٧)



فِعلها قبلَ القُدرةِ عليه- مِن باب أَوْلي(١).

#### بَلاغَةُ الآيتين:

١ - قولُه: ﴿إِنَّمَا جَزَّ وَأُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواً ... ﴾: كلامٌ مُستأنفٌ سِيقَ لبيانِ حُكم نوعٍ من أنواعِ القتلِ، وما يَتعلَّقُ به من الفسادِ بأَخْذ المالِ ونظائرِه، وتَعيينِ موجِبِه العاجلِ والآجلِ، إثرَ بيانِ عِظَمِ شأنِ القَتلِ بغيرِ حقِّ في قولِه: ﴿أَنَّهُ, مَن قَتَكَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ في الْأَرْضِ ... ﴾، وأُدرِجَ فيه بيانُ ما أُشيرَ إليه إجمالًا من الفسادِ المبيح للقَتْل (٢).

٢ - قوله: ﴿ أَن يُقَتَلُوا أَو يُصَلَبُوا أَو تُقَطَع ... ﴾ التعبيرُ بصِيغة التفعُّل في هذه الأفعالِ؛ للمُبالغة في العُقوباتِ (القتل، والصلب، والقطع)، وقد قُصِد من المبالغة هنا إيقاعُه بدون لِين ولا رِفق؛ تشديدًا عليهم (٣).

٣- قوله تعالى: ﴿لَهُمْ خِزْئُ ﴾ فيه تقديمٌ وتأخيرٌ؛ ليفيدَ أنَّه خاصٌ بهم دونَ
 الأفرادِ الذين يَعملونَ مِثلَ عَملِهم مِن غيرِ أن يكونوا مُحارِبينَ، ومُغترِّين بالقوَّةِ
 والعصبيَّة (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠).

لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ حدَّ قطَّاع الطريق يسقطُ بالتوبةِ إذا تحقَّقت قبلَ القدرةِ عليهم، أما بقية الحدود فمذهبُ الحنفيةِ والشافعيةِ في مقابلِ الأظهرِ، والحنابلةِ في روايةٍ أنَّها تسقطُ بالتوبةِ أيضًا قبلَ أن تُرفعَ للحاكم. ينظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (١٧/ ١٣٣، ١٣٤). وقطَّاعُ الطريقِ وإن سقطتْ عنهم حدودُ الله تعالى بالتوبةِ قبلَ القُدرةِ عليهم، لكن يبقى عليهم القصاصُ في النَّفس والجراحِ، وغرامةِ المالِ، والدِّية لما لا قصاصَ فيه، إلا أن يُعفى لهم عن ذلك، وهذا لا خلافَ فيه بينَ أهلِ العلم. ينظر ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٠١).





#### الآيات (۲۰ - ۲۷)

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ وَٱبۡتَغُوا ﴾: واطْلُبوا، مِن بغَى الشَّيءَ، أي: طَلبَه (١).

﴿ الْوَسِيلَةَ ﴾: القُربَة، والزُّلفَى؛ يقال: تَوسَّل إليَّ بكذا، أي: تَقرَّب، وحقيقةُ الوَسيلَةِ إلى اللهِ تعالى: مُراعاةُ سَبيلِه بالعِلمِ والعِبادَةِ، وتحرِّي مكارمِ الشَّريعةِ، وأصلُ الوسيلةِ: التوصُّلُ إلى الشيءِ برغبةٍ (٢).

﴿ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عَ ﴾: لِيَتحامَوْا ببذلِه، والفِدَى والفِداء: حِفظُ الإنسانِ عنِ النائبةِ بما يَبذُلُه، والبَدَلُ من الشَّيءِ؛ صيانةً له، وأَصْلُ (فدي): جَعْلُ شَيءٍ مكانَ شَيءٍ حِمًى له (۳).

## المَعنَى الإجْماليُّ:

يَأْمُرُ اللهُ المؤمنينَ بِتَقواه، وطلَبِ القُربِ منه، والجهادِ في سَبيلِه؛ حتَّى يُفلِحوا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٢١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٨٣)، ((المفردات)) للراغب (٢/ ١٨١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٧).





بأنْ يَنجُوا ممَّا يخافون، ويَحصُلوا على ما يَطْمَعونَ، ويَسعَدوا سَعادةً أبديَّةً.

ثم أخبَرَ تعالى أنَّ الكُفَّارَ لو أنَّهم يَملِكونَ كلَّ ما في الأرضِ ومِثلَه معه، وأرادوا أنْ يُقدِّموه فِديةً مقابلَ تخلُّصِهم من عذابِ الآخِرِة؛ فلنْ يَتقبَّلَ اللهُ منهم ذلك الفِداء، ولهم عذابٌ مؤلِم موجِع، يُريد هؤلاء الكفَّار أنْ يَخرُجوا من النَّارِ بعد أن ذاقوا عذابَها، ولن يَخرُجوا منها أبدًا، ولهم عذابٌ دائمٌ.

#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوۤاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ ثَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَ

#### مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى جزاءَ مَن حارَبَ اللهَ ورسولَه، وسعَى في الأرضِ فسادًا من العقوباتِ الأربَعِ، والعذابِ العظيمِ المُعَدِّ لهم في الآخِرة - أمَرَ المؤمنين بتقوى اللهِ، وابتغاءِ القُرباتِ إليه؛ فإنَّ ذلك هو المُنجِي من المحاربةِ، والعِقابِ المعَدِّ للمحاربينَ (١)، فقال:

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾.

أي: يا مَعشرَ المؤمنين، امتثِلوا ما أمَرَكم اللهُ تعالى به، واجتَنِبوا ما نَهاكم عنه، واطْلُبوا القُربَ مِنه، والحظوةَ لديه بالعملِ بما يُرضيهِ عزَّ وجلَّ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٠٢ - ٤٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٢٢).

قال ابن كثير في تفسير قوله سبحانه: ﴿وَاَبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾: (عن ابنِ عبَّاس: أي القربةَ. وكذا قال مجاهدٌ وعطاء وأبو وائلٍ، والحسنُ، وقتادةُ، وعبدُ الله بنُ كثيرٍ، والسُّدي، وابنِ زيدٍ. وقال قتادةُ: أي تقرَّبوا إليه بطاعتِه، والعمل بما يُرضيه. وقرأ ابنُ زيد: ﴿ أُولَيِكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ





ثمَّ خصَّ – تبارَك وتعالى – مِن العباداتِ المقرِّبةِ إليه: الجهادَ في سَبيله؛ فهو مِن أُجلِّ الطَّاعاتِ، وأفضلِ القُرُبات، ومَن قامَ به، فهو على القيامِ بغيره أَحْرَى وأَوْلى (١١)، فقال:

# ﴿ وَجَهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ } لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ﴾.

أي: وجاهِدوا- أيُّها المؤمنون- أعداءَ اللهِ تعالى؛ لإعلاءِ كلمتِه سُبحانَه بأموالِكم، وأنفسِكم، وألْسِنتِكم؛ كي تَنجُوا ممَّا تَرْهَبون، وتَظفَروا بما تَرْغَبون، وتُظفَروا بما تَرْغَبون، وتُظفَروا بما تَرْغَبون، وتُدركوا السَّعادةَ الأبديَّة في جَنَّاتِه (٢).

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لِيَقْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ تبارَك وتَعالَى عِبادَه المؤمنين أَنْ يَتَّقُوا اللهَ، ويَبْتغوا إليه الوسيلة، ويُجاهدوا في سَبيلِه، وبَيَّن عاقبة هذا بأنَّه الفلاحُ - بَيَّن عاقبة مَن لم يَقُمْ بذلك من الكفَّار، فقالَ تعالى (٣):

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ، ﴾. أي: لو كانَ للكُفَّارِ مُلكُ ما في الأرض كلِّها، ومَلكوا ضِعْفَه معه(٤).

يَبْنَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمَّةُ لا خلافَ بينَ المفسِّرين فيه) ((تفسير ابن كثير)) (٣/٣٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٣٣٧). يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٥٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٠٥)، ((تفسير السعدي))





## ﴿ لِيَفْتَدُواْ بِهِ عِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ ﴾.

أي: وأَرادوا أَنْ يُقدِّموا ذلك كلَّه يومَ القِيامةِ فِديةً؛ ليتخلَّصوا بها مِن عذابِ الآخِرة (١).

# ﴿ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُم ۗ وَلَكُمْ عَذَابٌ أَلِيثُ ﴾.

أي: لَمَا تَقبَّل اللهُ تعالى منهم ذلِكَ الفِداءَ مهما بذَلُوا، وقدْ حقَّ عليهم عذابٌ مؤلمٌ، مُوجِع (٢).

كما قال تَعالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمَّ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ ٱفْتَدَىٰ بِهِ ۚ أَوْلَيْهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَصِرِينَ ﴾ [آل عمران: ٩١].

وعن أنسِ بنِ مَالكٍ رضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((يُجاءُ بالكافرِ يومَ القِيامةِ فيُقالُ له: أَرأيتَ لو كان لك مِلءُ الأرضِ ذهبًا، أكُنتَ تَفتدي به؟ فيقولُ: نعمْ، فيُقالُ له: قدْ كُنتَ سُئِلتَ ما هو أيسرُ من ذلِك!))(٣).

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ۗ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهِ عَذَابُ مُقِيمٌ اللهِ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهِ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهِ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَابُ اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَذَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَذَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

## ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِغَارِجِينَ مِنْهَا ﴾.

أي: يُريدُ هؤلاءِ الذين كفَروا بربِّهم أنْ يَخرُجوا مِنَ النَّارِ بعدَ دُخولِها، ولكنْ

<sup>(</sup>ص: ٢٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٠٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٠٥ - ٤٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٦٥٣٨) واللفظ له، ومسلم (٢٨٠٥).





أنَّى لهم ذلك؟! فلن يَخرجُوا منها أبدًا(١١).

كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ كُلَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَغْرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَيِّر أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴾ [الحج: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ كَذَٰ لِكَ يُرِيهِ مُ اللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ ۖ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٧].

## ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾.

أي: ولهم عَذابٌ دائمٌ ثابتٌ، لا يزولُ عنهم، ولا يَنتقِلُ مطلقًا؛ فهم ماكثونَ فيه أبدًا(٢).

#### الغوائدُ التَّربويَّة:

١ - توجيهُ النّداءِ إلى المؤمنين في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ يدلُّ على أنَّ امتثالَ الأمرِ الذي يَعقُبه من مقتضياتِ الإيمانِ، وأنَّ مُخالفتَه نقصٌ في الإيمانِ (٣).

٢- يُستفادُ مِن قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ ... ﴾ أنَّه يَنبغي إغراءُ الشخصِ المخاطَبِ بما يَحملُه على الامتثالِ؛ لأنَّ وصْفَ الإنسانِ بالشيءِ الذي يَحملُه على الفِعلِ والامتثالِ لا شكَّ أنَّه يُغريه، ويَزيده نشاطًا، فنقول مثلًا: يا أيُّها الكريمُ، أكْرِم الضَّيفَ؛ فإن ذلك يكونُ دافعًا له على إكرام الضَّيفُ<sup>(3)</sup>.

٣- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ وَٱبۡتَغُوۤا إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ ﴾ أنَّه كلَّما كانتِ العبادةُ تُقرِّبُ
 إلى اللهِ أكثرَ، كان الاهتمامُ بها أكثرَ؛ لأنَّ الحُكمَ يَدورُ مع عِلَّته، فإذا قيل: اسلكِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٤٠ - ٣٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/۲۰٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





الطريقَ المقرِّبَ إلى اللهِ، فإنَّ مِنَ المعلومِ أنَّ ما يكون أقربَ أو أشدَّ تقريبًا فهو أَوْلى (١).

٤ - الإشارةُ إلى الإخلاص؛ لقوله: ﴿فِي سَبِيلِهِ عَلَى الْمِنْ اَضَافَه إلى نَفْسِه عزَّ وجلَّ ؛ إشارةً إلى أنَّه يجبُ على الإنسانِ أنْ يكونَ جهادُه في سبيل اللهِ (٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللّهَ وَٱبْتَغُوا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ جملة اعتراضيَّة بين آياتِ وعيدِ المحاربينَ وأحكامِ جَزائهِم، وبين ما بَعدَه مِن قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا لَو أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾، وهذه عادةُ القُرآنِ في تخلُّل الأغراضِ بالموعظةِ، والترغيبِ والترهيبِ (٣).

٢ - لَمَّا أَمَرَ الله بتَرْك ما لا يَنبغي بقولِه: ﴿ اتَّ قُوا الله ﴾ وهو شاقٌ ثقيلٌ على النَّفسِ، وأمر بفِعل ما يَنبغي، بقوله: ﴿ وَاتّ بَتُغُوّا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ وكان الانقيادُ لذلك من أشق الأشياء على النَّفسِ، وأشدِّها ثقلًا على الطَّبع؛ فلهذا السببِ أردفَ ذلك التكليفَ بقوله: ﴿ وَجَهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُغَلِّحُونَ ﴾ (١٠).

٣- قوله: ﴿ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَابَتَغُواْ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ فيه التَّنبيهُ إلى مَجامِع التَّكليفِ؛ فإنَّها محصورةٌ في نَوعينِ لا ثالثَ لهما؛ أحدُهما: ترْكُ المنهيَّات، وإليه الإشارةُ بقوله: ﴿ اَتَّقُواْ اللَّهَ ﴾، وثانيهما: فعل المأموراتِ، وإليه الإشارةُ بقولِه تعالى: ﴿ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾، ولَمَّا كان ترْكُ المنهيَّات مُقدَّمًا على بقولِه تعالى: ﴿ وَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ﴾، ولَمَّا كان ترْكُ المنهيَّات مُقدَّمًا على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۳۵۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٣١)، ((تفسير ابن عادل)) (٣/٣١٧).



فِعلِ المأموراتِ بالذَّاتِ؛ لا جرمَ قدَّمه تعالى عليه في الذِّكر؛ لأنَّ التَّرْكَ عبارةٌ عن بقاءِ الشَّيءِ على عَدمِه الأصليِّ، والفِعل هو الإيقاعُ والتَّحصيلُ، ولا شكَّ أنَّ عدم جميع المحدَثاتِ سابقٌ على وجودِها، فكان التركُ قبلَ الفِعل لا محالةَ(١).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ وَٱبْتَغُوۤا إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ معناه ابتغوا التقرُّبَ إلى الله، وليس المرادُ بالوسيلةِ ما هو معروفٌ عند المتأخِّرينَ، بأنْ يتَّخِذَ الإنسانُ وسائلَ في دُعائِه أو نحو ذلِك؛ فبعض المُحرِّفينَ قال: المرادُ بالوسيلةِ: الوليُّ أو النبيُّ، أو جاهُ الوليِّ أو جاهُ الوليِّ ، وهذا تحريفٌ باطِلٌ (٢).

٥- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَوَ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَكُهُ, لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ وَمِثْلَهُ, مَكُهُ, لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيدُ ﴾ أَنَّ مدارَ النَّجاةِ والفلاحِ على ما في نفْسِ الإنسانِ، لا على ما هو خارجٌ عنها، كما يَتوهَم الكفَّارُ في أَمْرِ الفِديةِ (٣).

7 - استدلَّ أهلُ السُّنة بقولِه تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابُ مَا أَقُومُ عَذَابُ مَلَ اللهُ مخلصًا؛ لأنَّه مُعلى أنَّ اللهُ تعالى يُخرِجُ مِن النَّارِ مَن قال: لا إلهَ إلَّا اللهُ مخلصًا؛ لأنَّه تعالى جعَل هذا المعنى مِن تهديداتِ الكفَّارِ، وأنواعِ ما خوَّفَهم به، ولو لا أنَّ هذا المعنى يختصُّ بالكفَّارِ لَمَا كان لتخصيصِ الكفَّارِ به معنى، ويُؤكِّده قولُه: ﴿ وَلَهُمُ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾، وهذا يُفيدُ الحصرَ، فكأنَّ المعنى: ولهم عذابٌ مقيمٌ لا لغيرِهم (٤٠).

٧- أنَّ الكفَّارَ الذين هم أهلُ النَّار لن يَخرُجوا منها البتةَ؛ لقولِه: ﴿وَمَا هُم

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣١٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣١٧).



بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾ وهذا خبرٌ مِن اللهِ عزَّ وجلَّ، وخبرُ اللهِ حتُّ (١).

٨- قولُه تعالى: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ فيه إشارةٌ إلى ما هو لازِمٌ لهم في الدُّنيا والآخِرةِ مِن الآلامِ النَّفسيَّة: غمَّا وحَزَنًا، وقسوةً وظُلمةَ قَلْبٍ، وجَهلًا، فإنَّ للكُفرِ والمعاصي من الآلامِ العاجِلةِ الدَّائمةِ ما اللهُ به عليمٌ، ولهذا تجدُ غالِبَ هؤلاء لا يُطيِّبونَ عَيشَهم إلَّا بما يُزيلُ العَقلَ، ويُلهي القَلبَ: مِن تناوُلِ مُسكِرٍ، أو رُؤيةِ مُلْهِ، أو سَماعِ مُطرِبٍ، ونحوِ ذلك، وبإزاءِ ذلك قولُه في المؤمنين: ﴿ أَوْلَكِكَ صَرَرَةُ مُهُمُ اللهُ ﴾ [التوبة: ٢١] فإنَّ اللهَ يُعَجِّلُ للمُؤمنينَ مِنَ الرَّحمةِ في قلوبِهم، وغيرِها بما يَجِدُونَه من حلاوةِ الإيمانِ، ويَذوقونَه مِن طَعمِه، وانشراحِ صُدورِهم للإسلامِ، إلى غير ذلك مِنَ السُّرورِ بالإيمانِ، والعِلمِ والعَمَلِ الصَّالِحِ، بما لا يُمكِنُ وَصَفُه (٢).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ... ﴾ فيه مِن البلاغة: استعمالُ ما يكونُ به التَّنبيهُ في الأمورِ الهامَّة؛ وجهُه: أنَّ اللهَ صدَّرَ هذِه الأوامرَ الثلاثةَ المهمَّة بالنِّداءِ (٣).

٢- قوله: ﴿وَٱبۡتَغُوۤا إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ ﴾ فيه: تقديمُ المجرورِ ﴿إِلَيْهِ ﴾ على متعلَّقه ﴿ٱلۡوَسِيلَةَ ﴾ للحصر، أي: لا تتوسَّلوا إلَّا إليه لا إلى غَيرِه؛ فيكون تعريضًا بالمشركين؛ لأنَّ المسلمينَ لا يُظنُّ بهم ما يَقتضي هذا الحصرَ (٤).

٣- قوله: ﴿ جَمِيعًا ﴾ فيه: توكيدٌ لـ (ما) الموصولة، في ﴿ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٣٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣١٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (١/١١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٣).





٤ - قوله: ﴿ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَا نُقُبِّلَ مِنْهُمْ ﴾ فيه: إيجازُ بالحذف؛ حيثُ إنَّ في الكلامِ جملةً محذوفةً، والتقدير: وبَذَلوه وافتَدَوْا به ما تُقبِّلَ منهم؛ إذ لا يَترتَّبُ انتفاءُ التقبُّلِ على كَينونةِ ما في الأرض ومِثلِه معه، إنَّما يترتَّبُ على بذْلِ ذلك، أو الافتداءِ به (۱).

٥ - قوله: ﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لبيانِ حالِهم في أثناءِ مُكابدةِ العذابِ، مَبنيٌ على سُؤالٍ نشأ ممَّا قَبلَه؛ كأنَّه قِيلَ: فكيف يكونُ حالُهم؟ أو ماذا يَصنعونَ؟ فقيل ﴿ يُرِيدُونَ ... ﴾ (٢).

7 - قوله: ﴿ وَمَا هُم بِحَنرِجِينَ مِنْهَا ﴾ فيه: إيثارُ الجُملةِ الاسميَّةِ على الفِعليَّةِ، مع تصديرِ ها بـ (ما) الحِجازيَّةِ الدالَّةِ - بما في خبرِ ها مِن الباءِ - على تأكيدِ النَّفي، والمبالغة؛ لبيانِ كَمالِ سوءِ حالِهم باستمرارِ عَدمِ خُروجِهم منها؛ فإنَّ الجملةَ الاسميةَ الإيجابيَّةَ كما تُفيدُ - بمعونةِ المقامِ - دوامَ الثُّبوتِ، تُفيدُ السلبيةُ أيضًا بمعونتِه دوامَ النَّبوتِ، تُفيدُ السلبيةُ أيضًا بمعونتِه دوامَ النَّفي لا نفْيَ الدَّوامِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق))، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٢٦).





#### الآيات (۲۸ - ٤٠)

﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهٌ وَاللَّهُ عَزِيرٌ حَكِيدٌ ﴿ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ آَ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِبُ مِن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ آَ ﴾ .

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ نَكُلًا ﴾: أي: عُقوبةً وتنكيلًا، وعِبرةً وعِظَةً لِمَن وراءَهم، وأَصْلُ (نكل): المنعُ والامتناعُ؛ وسمِّي النَّكال؛ لأنَّه فعَلَ به ما يَمنعُه مِن المعاودةِ، ويَمنعُ غيرَه مِن إتيانِ مِثلِ صَنيعِه (۱).

## المَعنَى الإجْماليُّ:

يَأْمِرُ اللهُ تعالى بقَطْعِ يدِ السَّارِقِ والسَّارِقِ مقابلَ ما اقترفاهُ مِن أُخْذِ المالِ الحرامِ، وعقوبة رادعة مِن اللهِ تعالى لهما، وزَجرًا لغيرِهما عن الوقوعِ في هذا الجُرم الخَطير، واللهُ سُبحانَه عزيزٌ حكيمٌ.

فَمَن تَابَ مِنَ السَّرقةِ التي ظلَمَ بها نفْسَه وغيرَه، ورجَع إلى اللهِ وأَصْلَحَ عَملَه؛ فإنَّ اللهَ يَقبَلُ توبتَه؛ إنَّ اللهَ غفورٌ رحيمٌ.

ثم ذَكَرَ اللهُ تعالى ما يدلُّ على عظمةِ مُلكِه ونفاذِ أمرِه قائلًا: أَلَمْ تَعْلَمْ أَيُّها المخاطَبُ أَنَّ اللهَ تعالى هو مَن يملِكُ السَّمواتِ والأرضَ؛ يُعذِّب مَن يُريد، ويَغفِرُ لِمَن يُريد، وهو على كلِّ شيءٍ قادرٌ لا يُعجِزُه شيءٌ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٦، ١٨٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٨٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩١٤).





#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَأَقَطَعُوٓا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ اللَّهِ ﴾.

مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

في مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها وجهانِ:

الأوَّل: أنَّه تعالى لَمَّا أوجبَ في قوله: ﴿ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِ مَ وَأَرَجُلُهُم مِّنَ خِلَفٍ ﴾ قَطْعَ الأيدي والأرجُلِ عند أخْذِ المالِ على سبيلِ المحارَبة؛ بَيَّن في هذه الآيةِ أَنَّ أَخْذَ المالِ على سبيلِ السَّرِقةِ يُوجِبُ قَطْعَ الأَيدي فقط، وجاءتِ السُّنَّةُ بقَطْعِ الأَرجُلِ أيضًا في السَّرِقةِ (١)؛ إذِ السَّرقةُ أيضًا حِرابةٌ من حيثُ المعنى؛ لأنَّ فيها سعيًا بالفَسَادِ إلَّا أَنَّ تِلك تكونُ على سبيلِ الشَّوْكةِ والظُّهورِ (٢).

الثاني: أنَّه تعالى لَمَّا ذكر تعظيمَ أَمْرِ القَتْلِ في قولِه: ﴿ مَن قَتَكَ نَفُسُا بِغَيْرِ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسًا وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّما أَفْسًا الْخَيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا ﴾؛ ذكر بعد هذا الجناياتِ التي تُبيحُ القَتْلَ والإيلام، فذكر أولًا: قطْعَ الطَّريق، وثانيًا: أَمْرَ السَّرِقةِ (٣).

## ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوۤا أَيْدِيَهُمَا ﴾.

أي: ومَن سرَق - رجلًا كانَ أوِ امرأةً - فاقْطَعوا أيُّها النَّاسُ (٤) يدَه اليُّمني (فتُقطَعُ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((إرواء الغليل)) للألباني ( ٨/ ٨٥) فما بعدها.

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٥٥١).

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: ﴿ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا ﴾...: الخطاب للأمَّة جميعًا، لكن المقصود بالذات والعين هو الإمامُ أو نائبُه، لكن المسؤوليَّة على الجميع، بمعنى: لو تهاون الإمامُ وجَبَ على



مِن مَفْصِل الكَفِّ)(١).

## ﴿جَزَآء المِمَاكُسَبَا ﴾.

أي: جاءَ هذا الحُكمُ بالقطعِ مُجازاةً للسَّارقِ والسَّارقةِ على ما اكتسَباهُ من المالِ الحرام(٢٠).

# ﴿نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: وجاءَ الحُكمُ بالقطعِ أيضًا عقوبةً رادعةً لهما على لُصوصيَّتِهما، وزجرًا لهما عنِ اعتيادِ هذا الجُرْم، وزجرًا لغيرِهما عن الإقدامِ عليه (٣).

## ﴿ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيمٌ ﴾.

أي: واللهُ عزَّ وجلَّ ذو القَهرِ والغَلبةِ، العزيزُ في انتقامِه من هذا السَّارِقِ وهذه السَّارِقةِ، وغيرِهما من أهلِ معاصيه، وهو الحكيمُ في حُكمِه فيهم، وقضائِه عليهم، وفي غيرِ ذلِك مِن أوامرِه ونَواهيهِ وشَرائعِه وأقدارِه؛ فحُكمُه في الجميع نافذُ، وكلُّ شيءٍ يَضعُه في موضعِه اللَّائق (٤).

الأمَّة أن تُطالِبَ بقطْع يدِ السارق) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٣٤٧-٣٤٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٠٧ - ٤٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٠٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٤٤ - ٣٤٩).

قال ابنُ كَثيرٍ: (عن عامرِ بن شراحِيلَ الشَّعبيِّ، أنَّ ابن مسعود كان يقرؤها: "والسَّارِقُ والسَّارِقةُ فاقْطَعُوا أَيمانَهما"، وهذه قراءة شاذَّة، وإنْ كان الحُكم عند جميع العلماء موافقًا لها، لا بها، بل هو مستفادٌ من دليلٍ آخر، وقد كان القطع معمولًا به في الجاهلية، فقُرِّر في الإسلام وزِيدت شروطٌ أُخر... هي مِن تمام المصالح) ((تفسير ابن كثير)) (٣/٧٠١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ٣٤٩ – ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٣٤٩ – ٣٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص:



# ﴿ فَهَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَحِيمُ اللهَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ رَحِيمُ اللهَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ اللهَ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# ﴿ فَهَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ﴾.

أي: فمَن رجَع - بَعدَ سَرقتِه التي ظَلمَ بها نَفْسَه وغيرَه - إلى اللهِ تعالى، وأصلحَ عمَلَه وما أفْسدَه بظُلمِه؛ فإنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يَقبَلُ توبتَه (١٠).

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى يَستُر ذُنوبَ عِبادِه، ويتجاوزُ عن مؤاخذتِهم بها، وهو رحيمٌ بهم، ومِن رحمتِه أنَّه يُوفِّقُهم للتوبةِ، ويَقبَلُها منهم (٢).

# ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِهَا يَ أَلَمْ يَشَآءُ وَيَغْفِرُ لِهَا يَشَآءٌ وَيَغْفِرُ لِهَا يَشَآءٌ وَلَعْفِرُ لِهَا يَشَاءُ وَلَعْفِرُ لِهَا يَشَاءُ وَلَعْفِرُ لَهُمْ يَشَاءُ وَلَعْفِرُ لَهُمْ يَشَاءُ وَلَعْفِرُ لَهُمْ يَشَاءُ وَلَعْفِرُ لَهُمْ يَعْلَمُ لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُل

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَوْجِبَ اللهُ تعالى قَطْعَ اليدِ، وعِقابَ الآخِرَةِ على السَّارِقِ قبلَ التوبةِ، ثم ذَكَر أَنَّه يَقبَلُ توبتَه إِنْ تابَ- أَرْدَفَه سُبحانَه ببيانِ أَنَّ له أَنْ يَفعلَ ما يشاءُ، ويَحكُمَ ما يُريدُ؛ فيُعذِّبَ مَن يشاءُ، ويغفرَ لِمَن يشاءُ (٣)، فقال:

۲۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۳۵۰).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤١١)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٠ - ٣٧١).

قال ابنُ كَثيرٍ: (فأمَّا أموالُ الناس فلا بدَّ مِن ردِّها إليهم أو بدلَها- عند الجمهور) ((تفسير ابن كثيرِ)) (٣/ ١٩٣). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١١٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤). (٣) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٧٥٧).

قال ابنُ عثيمين: (وأتى بهذه الآية في مكانِها اللائقِ؛ لأنَّ ما سبَق مِن الآياتِ كان في إقامةِ الحدودِ، فلعلَّ النفسَ تقولُ: لماذا كلُّ هذه الشدَّة، لماذا هذه الغلظةُ، فقال الله عزَّ وجلَّ:



## ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: أَلَمْ تَعلَمْ<sup>(۱)</sup> أَنَّ اللهَ تعالى هو المالكُ لجَميع ما في السَّمواتِ وما في الأرض، وهو المَلِكُ المتصرِّفُ فيه بما يشاءُ سُبحانَه (۲).

## ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾.

أي: يُعذِّبُ مَن يشاءُ مِن خَلقِه بعَدْلِه، ويَغفرُ لِمَن يشاءُ منهم بفَضْلِه؛ فكلُّ العبادِ ملْكُه وإليه أمْرُهم، ولا نَسبَ بينه وبين أحدٍ منهم فيُحابِيَه، وإنَّما يُعذِّبُ ويغفرُ بحسَبِ ما اقتضتْه حِكمتُه شُبحانَه (٣).

# ﴿ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: واللهُ قادِرٌ على كلِّ شيءٍ أرادَه، لا يُعجِزُه شيءٌ أبدًا، ومِن ذلك قُدرتُه على تعذيب مَن أراد تَعذيبَه مِن عبادِه، والغُفرانِ لمَن أرادَ أَنْ يَغفرَ له منهم (١).

#### الغوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّ فِعلَ المعاصي، وترْكَ الواجباتِ ظُلمٌ؛ لقولِه: ﴿ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ عَهِ؛

<sup>﴿</sup> أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ... ﴾). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((1/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۱) قيل: المخاطب هو النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقيل: الْخِطَابُ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْمُرَادُ بِهِ الْجَمِيعُ، وقيل: المخاطبُ هو كلُّ مكلَّف، ومَن يصحُّ توجُّه الخطاب إليه، وقيل: للمجترئ على السَّرقة وغيرها مِن المحظوراتِ. ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢٥٦/٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ١٧٦)، ((تفسير البغوي)) (١/ ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤١٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سه, ة المائدة)) (١/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١١٢ - ٤١٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٨٠).





وذلك أنَّ النَّفْسَ عندَ الإنسانِ أمانةٌ، يجبُ أن يَسعَى لها بما هو الأصلحُ والأنفعُ، فإذا خالفَ فهو ظالمٌ، خائنٌ للأمانةِ(١).

٢ - حثُّ الإنسانِ على التوبةِ حتَّى لو ظلَمَ؛ لقول اللهِ تعالى: ﴿ فَنَ تَابَ مِنُ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ واللهُ تعالى لم يقُلْ هذا لمجرَّدِ الخبرِ؛ بل لأجْلِ الحثِّ على التوبةِ (١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١- مِن الحِكم في الابتداء بالسارقِ في قوله: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقَطَعُواً اللَّهِ يَهُمَا ﴾، وبالزانية في قوله: ﴿ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِ ﴾ [النور: ٢] أنَّ السَّرِقةَ مبناها على القُوَّة والجَلَد والنَّشاط والجُرْأة، والرِّجالُ أخصُّ مِن النِّساء في هذا، فبدأ بهم؛ ولذلك نجِد السُّرَّاقَ مِن الرجالِ أكثرَ مِن النِّساء، أمَّا الزِّنا فبالعكس؛ لأنَّ الزِّنا ولذلك نجِد السُّرَّاق مِن الرجالِ أكثرَ مِن النِّساء، أمَّا الزِّنا فبالعكس؛ لأنَّ الزِّنا وللهُ النِّناء، ولذلك أكثرَ ما يُوجد سببُه من النساء، ولأنَّ أكثرَ ما يُوجد سببُه من النساء، ولأنَّ أثرَ الزِّنا يظهرُ عليها في الحبَل، وإزالةِ العُذرةِ؛ فهو في حقِّها أشنعُ، وقيل غير ذلك (٢).

٢ - ظاهر قولِه تعالى: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا ﴾ وجوبُ قطع أيديهما بأيِّ سرقةٍ، لكن السُّنَّة قَيَّدتْ عُمومَ هذه الآيةِ من عِدَّةِ أوجه (٤):

منها: الحِرْز؛ فإنَّه لا بدَّ أَنْ تكونَ السرقةُ مِن حِرْز، وحِرزُ كلِّ مالٍ: ما يُحفَظُّ به عادةً، فلو سَرَق مِن غيرِ حِرْزٍ فلا قَطْعَ عليه.

ومنها: أنَّه لا بدَّ أن يكونَ المسروقُ نِصابًا، وهو رُبعُ دِينارِ، أو ثلاثةُ دَراهمَ، أو

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٣٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٢٤)، ((تفسير الراغب الأصفهاني)) (٤/ ٣٤٤)، ((غرائب التفسير وعجائب التأويل)) (١/ ٣٣١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ١٠٤).





ما يُساوي أحدَهما؛ فلو سرَقَ دونَ ذلك فلا قَطْعَ عليه.

ومنها: أنه يُشترط أيضًا أن يكونَ المسروقُ مالًا مُحترَمًا.

ومنها: اشتراطُ انتفاءِ الشُّبهة(١).

٣- قوله: ﴿ فَٱقَطَعُوا ﴾ استُدِلَّ بِه على أنَّه يجبُ على الأُمَّةِ أن يَنصِبوا لأنفسِهم إمامًا معيَّنًا؛ لأنَّه تعالى أوجبَ بهذه الآيةِ إقامةَ الحدِّ على السُّرَّاقِ، فلا بدَّ من شخصٍ يكون مخاطبًا بهذا الخِطابِ، وأجمعتِ الأُمَّةُ على أنَّه ليس لآحادِ الرعِيَّة إقامةُ الحدودِ على الأحرارِ الجُناةِ إلَّا الإمام، فلمَّا كان هذا تكليفًا جازمًا، ولا يُمكنُ الخروجُ من عُهدتِه إلَّا بوجودِه وجَبَ نصْبُه؛ لأنَّ ما لا يأتي الواجبُ إلَّا به، وكان مَقدورًا للمُكلَّف، فهو واجبُ (۱).

٤ - قَطعُ يدِ السَّارِقِ والسَّارِقةِ يكونُ لليُمنى، كما أَجْمَع عليه العلماءُ، وفَسَّر ذلك قراءةُ عبدِ الله بن مسعودٍ رضِيَ اللهُ عنه: (فاقْطَعوا أيمانَهما)، فالغالِبُ أنَّ الأُخذَ والإعطاءَ والسَّرِقةَ باليَمينِ؛ فناسَبَ أنْ تُقطعَ اليُمنى دُونَ اليُسرَى، فتُقطع اليُمنى برُبع دِينارٍ؛ بعدَ دَرْء الشُّبُهاتِ المنصوصِ عليها في كتُبِ الفِقهِ (٣).

٥- جعَلَ اللهُ حدَّ السرقةِ قطعَ اليدِ؛ لتناوُلِها المالَ؛ لقولِه: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ وَٱلسَّارِقَةُ الفَاحشةِ به؛ فَأَقَطَ عُوٓا أَيَّدِيَهُمَا ﴾، ولم يجعلْ حدَّ الزِّنا قَطْعَ الذَّكِرِ معَ موافقةِ الفاحشةِ به؛ لأمورٍ: أحدها: أنَّ للسَّارِقِ مِثلَ يَدِه التي قُطِعتْ، فإنِ انزجَرَ بها اعتاضَ بالباقيةِ، وليس للزَّاني مِثلُ ذَكرِه إذا قُطِع، ولم يَعتَضْ بغيرِه لو انزَجَر بقَطعِه. الثاني: أنَّ وليس للزَّاني مِثلُ ذَكرِه إذا قُطِع، ولم يَعتَضْ بغيرِه لو انزَجَر بقَطعِه. الثاني: أنَّ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٣٤)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٢٤)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٣٥٩ – ٣٦٣).





الحدَّ زجرٌ للمحدودِ ولغيرِه، وقطْعُ يدِ السارقِ ظاهرٌ، وقَطعُ الذَّكرِ في الزِّنا باطنٌ. الثالث: أنَّ قَطْعَ الذَّكرِ إبطالُ للنَّسلِ، وليس في قطع اليدِ إبطالُ للنَّسْل(١).

٦ - قوله: ﴿ بِمَا كُسَبَا نَكُلًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ فيه ردُّ ظاهرٌ على الجبريَّة، ووجهٌ آخرُ معنويُّ، وهو: أنَّه لو كان السارقُ والسارقةُ مُجبرَينِ ما صحَّ أنْ يُعاقبَا؛ لأنَّ المُجْبرَ لا حُكمَ لفِعْله، حتَّى المُكرَهُ على الكُفرِ إذا كان قلبُه مُطمئنًا بالإيمان، فإنَّه لا يَكفُرُ (٢).

٧- أنَّ الحدودَ كفَّارةُ؛ لقوله: ﴿جَزَآءُ بِمَا كَسَبَا ﴾ ولا يُضاعِفُ اللهُ عليه الجزاءُ ").

٨- في قولِه تعالى: ﴿ نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ توضيحٌ للحِكمةِ في إيجابِ الحدودِ، والنَّكالُ يكونُ للغيرِ؛ كما قال اللهُ تعالى: ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خُلْفَهَا ﴾ [البقرة: ٦٦]، فإنَّ مَن عَلِمَ أنَّ يدَه سوف تُقطعُ بالسَّرقةِ سوف يَنكُلُ عنها ولا يَسرِقُ (٤).

9 - حُسْنِ الْخِتَامِ في الآياتِ الكريمةِ، وأنّها مطابِقةٌ تمامًا للأحكامِ التي خُتِمت بها، فالعِزَّة مِن معناها الغَلَبةُ، ولا شكّ أنّ إيجابَ قَطْعِ الأيدي يدلُّ على العِزَّةِ والغَلبةِ وكمالِ السُّلطة، كما أنّ الحِكمة أيضًا تُنَاسِبُ القطع؛ لأنّ فيها حُكمًا صارمًا، وفيها أيضًا حِكمةٌ بالغةٌ؛ فلذلك كانتِ الجملة: ﴿ وَاللّهُ عَزِيرٌ عَلَي اللّهِ اللّهُ الكريمةِ مِن قطع يدِ السَّارِقُ \* وقد رُوِي حَكِيدٌ \* مطابِقةً تمامًا لِمَا ذُكِر في الآية الكريمةِ مِن قطع يدِ السَّارِق (٥)، وقد رُوِي أنّ بعضَ الأعرابِ سَمِع قارئًا يقرأً: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ إلى آخِرها، وختَمَها أنّ بعضَ الأعرابِ سَمِع قارئًا يقرأً: ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ ﴾ إلى آخِرها، وختَمَها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: (تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٦٨).



بقوله: (وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) فقال: ما هذا كلامٌ فصيحٌ! فقيل له: ليس التلاوةُ كذلك، وإنَّما هي ﴿وَٱللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾، فقال: بخ بخ؛ عزَّ فحَكَم فقَطَع(١)!

• ١ - في قوله: ﴿ وَاللَّهُ عَزِينُ حَكِيمُ ﴾ ردُّ على كلِّ ناعقٍ يقولُ: إنَّ قطْعَ الأيدي وحشيَّةٌ، وأنَّ ذلك يستلزمُ أن يكونَ نصفُ الشَّعبِ أشلَّ، ليس له إلَّا يدُ واحدةٌ؛ فيُقال: بل هذِه هي عينُ الحِكمةِ وعينُ الصَّوابِ؛ فاللهُ تعالى أُوجبَ قطْعَ يدِ السَّارقِ لحِكمتينِ: ليطهِّرَ صاحبَها من هذه الرذيلةِ الدنيَّةِ الخبيثةِ، وكذلك ليردَعَ الناسَ عن أموالِ الناس؛ لأنَّ المالَ هو شَريانُ الحياةِ، وبه قِوامُ شُؤونِها، فأَمَرَ بقَطْع يد السَّارقِ؛ محافظةً على أموالِ المجتمَع؛ لأنَّه لو تُرِك النَّاسُ لحصلتِ الفوضى، وابتزازُ الأموالِ، والسَّطْوُ على الآمنينَ، فكان قطْعُ اليدِ لا شكَّ أنَّه هو الحِكمةُ (٢).

11 - الفائدةُ من ذِكر قوله: ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ ... ﴾ بعدَ قوله: ﴿ فَأَقَطَ عُوَا اللّهِ يَهُمَا ﴾ هي أنَّ السارقَ قدْ تُقطَعُ يدُه، ومعلومٌ أنَّ إقامةَ الحدِّ تُكفِّرُ ذنبَه، لكنَّه إذا كان في قرارةِ نفْسِه يُريد أن يَسرِقَ إذا سَنحَتْ له الفُرصةُ، فهو في هذه الحال لم يتُبْ، فإنَّ الحدودَ كفارةٌ لِمَا مضَى، وأمَّا ما يبقَى في قلبِه من إرادةِ المعصيةِ، فلا بدَّ أن يتوبَ منها (٣).

١٢ - في قوله تعالى: ﴿ فَنَ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيهِ وَأَصَّلَحَ فَإِنَ ٱللَّهُ يَتُوبُ عَلَيهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أن السارق إذا تابَ قبل القطع تابَ الله عليه، واستُدلَّ بها على أنه يَسقطُ عنه الحدُّ؛ لأنَّ ذِكْرَ الغفورِ الرَّحيم في آخِرِ هذه الآيةِ يدلُّ على سقوطِ العقوبةِ عنه، والعقوبةُ المذكورةُ في هذه الآيةِ هي الحدُّ، فظاهِرُ الآيةِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان) (٤/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (۳/ ۱۸۱ - ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٠).



يَقتضى شقوطَها(١).

17 - يقترنُ قولُه: ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ كثيرًا في القرآن؛ لأنَّ بالأوَّلِ زوالَ المكروهِ، وبالثاني حُصولَ المحبوبِ؛ فالأوَّلُ غفورٌ، يعني: للذُّنوبِ، والثاني رحيمٌ، يعني: أنَّه يُوصِلُ الخيرَ إلى عِبادِه بمُقتضَى رحمتِه سُبحانَه وتعالى(٢).

#### بَلاغَةُ الآيات:

1 - قوله: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُواْ آيَدِيَهُمَا ﴾: فيه دفْعُ توهُم؛ حيث ذَكَر (السَّارِقَة) مع (السَّارِق)؛ لدفْع توهُم أَنْ يكونَ صِيغةُ التذكيرِ في ﴿ وَالسَّارِقُ ﴾ قيدًا بحيث لا يُجرَى حدُّ السَّرِقةِ إلَّا على الرِّجال، وقد كانتِ العربُ لا يُقيمونَ للمرأةِ وَزْنًا؛ فلا يُجرونَ عليها الحدودَ، وهو الدَّاعي إلى ذِكر الأُنْثي في قولِه تعالى في سورة البقرة: ﴿ المُحْرُونُ وَالْعَبُدُ وَالْأَنْثَى بِاللَّمُ اللَّهُ الله المِعرة البقرة: ١٧٨].

٢ - قوله: ﴿جَزَآءُ ﴾ مصدرٌ مؤكّدٌ لفِعلِه الذي يدلُّ عليه ﴿فَأَقَطَعُوا ﴾، أي: فجازُوهما جزاءً(١)، على أحدِ الأوجهِ في الإعرابِ.

٣- قوله: ﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ أكِّدت الجملةُ بـ (إنَّ)؛ مِن أَجْل طُمأنينةِ العبدِ التائبِ بأنَّ توبتَه لن تَذهبَ سُدًى (٥٠).

- وجاءَ بلفظتَيْ ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ على هيئةِ صِيغةِ المبالغة؛ للمُبالغةِ في وصْفِه بالمغفرةِ والرحمة؛ ولذلك يَقبلُ توبتَه، وهو تعليلٌ لِمَا قَبلَه (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٩١،١٩٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٥).





- وإظهارُ الاسمِ الجليلِ ﴿ أَللَّهُ ﴾؛ للإشعارِ بعِلَّة الحُكم، وتَأْييدِ استقلالِ الجُملةِ (١).

٤ - قوله: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ الاستفهامُ إنكاريُّ لتقريرِ العِلم، والجملةُ استئنافٌ بيانيٌّ؛ جوابٌ لِمَن يسألُ عن انقلابِ حالِ السَّارقِ مِن العقابِ إلى المغفرةِ بعدَ التوبةِ، مع عِظمٍ جُرْمِه: بأنَّ اللهَ هو المتصرِّفُ في السَّمواتِ والأرضِ وما فيهما؛ فهو العليمُ بمواضعِ العِقابِ، ومواضعِ العَفْوِ(١).

٥ - قوله: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ ﴾ فيه: مناسبةٌ حسنةٌ؛ حيثُ قُدِّمُ التعذيبُ على التوبةِ، ولأنَّ الكلامَ هنا عن الحدودِ والعقوباتِ؛ فناسَب أن يُقدَّمَ التعذيبُ على المغفرةِ (٣).

٦- قوله: ﴿وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ فيه: إظهارٌ في مقامِ الإضمارِ -- حيث قال: (والله)، ولم يقُلْ: (وهو)-؛ لإظهارِ كمالِ قُدرةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، والجملةُ تذييلٌ مُقرِّرٌ لِمَا قبلها(٤).



<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٣٢)، ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٦٠)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٦).



#### الآيات (٤١ - ٤٤)

﴿ يَكَأَيُهَا الرَّسُولُ لَا يَعَزُنكَ الَّذِيبَ يُسَرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِيبَ قَالُواْ عَامَنَا فِأَفَوْهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُواْ سَمَنعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمِ عَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِفُونَ الْكَلِم مِنْ بَعْدِ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَأَخْذُرُواْ وَمَن يُرِدِ مُواضِعِهِ فَي يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوهُ فَأَخْذُرُواْ وَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن اللّهُ فِتْنَتَهُ وَلَكُ اللّهُ فَلَى اللّهُ فَي الدُّنيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي الثَّيْفِ اللّهُ فَي الدُّنيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي الثَّيْفِ اللّهُ فَي الدُّنيَا خِزْيُ وَلَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللّهُ مَن يَعْمَمُ مَن اللّهُ عَلَى اللّهُ فَي اللّهُ مَن يَعْمُ وَلَى اللّهُ مَن يَا لَمُ مَن يَعْمُ مَا فَي اللّهُ مَن يَعْمُ وَكَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن يَعْمُ مَا يَعْمُ اللّهِ فَمْ وَلِي اللّهُ فَعْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَيْ مَاللّهُ مُن اللّهُ عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عُلَى اللّهُ عُلَمُ اللّه فُكُمُ اللّه ثُمْ يَتُولُونَ مِنْ عَنْ عَلَى اللّهُ قُومَ اللّهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ فَا اللّهُ عُلَيْ اللّهُ عُلَمُ اللّه عُمْ اللّه عُلَمُ اللّه عُمْ يَعْوَلَ مِنْ عَنْ عَلْمُ اللّهُ عُرَاكُ وَعَنَا اللّهُ عُمْ اللّه عُمْ اللّه عُمْ يَتَولُونَ مِنْ مَعْدِ ذَالِكُ وَمَا أُولَتِهِكَ بِاللّهُ عُلَمُ اللّهِ عُمْ اللّهُ عُلَمُ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمُ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمُ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ عُلَمُ اللّه عُلَمُ اللّه عُلَمُ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمُ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمْ اللّه عُلَمُ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ عُلِهُ الللّهُ عُلَمُ اللّهُ عُلَمْ اللّهُ عُلَمْ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ عُلَمْ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ عُلَمْ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ عُلَمْ اللّهُ عُلَمْ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ عُلَمُ اللّهُ الللّهُ عُلِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

# غريبُ الكَلمات:

﴿ اللَّذِينَ هَادُوا ﴾: أي: اليهود، وهَادَ فلان: إذا تحرَّى طَريقةَ اليَهُود في الدِّين؛ قيل: أَصْلُ (يَهُود) مِن: ﴿ هُدُنَا إِلَيْكَ ﴾، أي: تُبْنَا، وكان اسمَ مَدحٍ، ثم صارَ بعدَ نَسْخِ شَريعتِهم لازمًا لهم، وإنْ لم يكُنْ فيه معنَى المدحِ، وقيل: كَانَتِ اليَهُود تُنْسَب إلى يَهوذا بنِ يَعْقُوبَ(۱).

وَأَصْلُ (سمع): إيناسُ الشيءِ بالأُذُن (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٩٥)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٨٤٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۲۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٠٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٢، ١٣٩)،



﴿ سَمَّنَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ ﴾: مُطيعون لَهُم، أو عُيونٌ لهم، وجواسيسُ يَتجسَّسون لهُم الأخبارَ (١).

﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ ﴾: يَقلِبونَ ويُغيِّرونَ أَلْفاظَ التوراةِ، أو حدودَ اللهِ في التوراةِ، بإزالتِها وإثباتِ غيرِها، وأصْلُ التَّحريفِ والانحرافِ: إمالةُ الشَّيءِ والعدولُ به عن الاستقامةِ. والكلِم جمع كلمة، وأَصْلُ (كلم): يدلُّ على نُطْقٍ مُفهِمٍ بالنَّظرِ إلى أحدِ مَدْلولَيهِ (٢).

﴿ وَتَلَتَهُ ﴾: ضَلالتَه، وتُطلَقُ الفِتنةُ على الشَّرْكِ والكُفرِ، والشَّرِّ والعذابِ، وهي في الأصلِ: الاختِبارُ والابتلاءُ والامتِحانُ، مأخوذة مِن الفَتْن: وهو إدخالُ الذَّهبِ النَّار؛ لتظهَرَ جودتُه من رَداءتِه (٣).

﴿ خِزْيٌ ﴾: هوانٌ وهلاكٌ، وأصلُ الخِزي: الإبعادُ (١٠).

﴿ لِلسُّحْتِ ﴾: السُّحتُ هو الرِّشَا، أو كَسْبُ ما لا يَحِلُّ، أو كُلُّ مالٍ حَرَامٍ يَلزَمُ

<sup>((</sup>التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٠، ١٥١)، ((حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي)) ((۲٤۲)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲٦۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٠٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٢٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٠، ١٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٥، ١٥١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٢) و(٥/ ١٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢، ٢٢٨، ٧٢٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٠)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٩٣).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١/ ٧٦، ١٠١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٧٢ – ٤٧٢)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٢٦٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٢٩، ١٣٩ – ١٣٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٥).





آكِلَه العارُ، وأصلُ (سحت): الاستِئصالُ، ومِنه سُمِّي المالُ الحرامُ سُحْتًا؛ لأَنَّه لا نَقاءَ له (۱).

﴿ بِأَلْقِسَ طِ ﴾: بالعَدلِ، وأَصْل القِسطِ يدلُّ على مَعنيين مُتضادَّينِ: العَدْلِ، والجَوْرِ؛ يُقال: أَقْسَطَ: إذا عدَل، وقَسَطَ: إذا جارَ (٢).

﴿ يَتُولُونَ ﴾: يُعرِضونَ بعدَ الإقبالِ، فالفِعل (تولَّى) إذا عُدِّي بـ (عن) لفظًا أو تقديرًا - كما هنا - اقتضى معنى الإعراض، وتركِ قربه، وأصلُ هذه المادَّة يدلُّ على القُرْب، سواءٌ من حيثُ: المكانُ، أو النِّسبةُ، أو الدِّينُ، أو الصَّداقةُ، أو النُّصرةُ، أو الاعتقادُ، وكلُّ مَن وَلِى أمرَ آخَرَ فهو وَلِيُّه (٣).

#### المَعنَى الإجْماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى مُخاطِبًا نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحْزُنْك - يا محمدُ - الذين يُسارعونَ إلى الدُّخولِ في الكُفرِ؛ من المنافقينَ الذين أَظْهَروا الإيمانَ بألسِنتِهم، بينما خلَتْ قلوبُهم منه، ومِنَ اليهودِ؛ فهم يُصغُونَ للكذبِ الذي يَصدُرُ مِن أحبارِهم ورُؤسائِهم - بكثرةٍ، وهم يَخضعونَ لأوامرِ قوم آخرينَ الذي يَصدُرُ مِن أحبارِهم ورُؤسائِهم - بكثرةٍ، وهم يَخضعونَ لأوامرِ قوم آخرينَ مِنَ الأحبارِ والرؤساءِ الذين أَعْرضوا عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا يأتونَ مجلسه؛ هؤلاءِ الأحبارُ والرؤساءُ المعرِضونَ عن مَجلسِك يُحرِّفونَ كلامَ اللهِ تعالى عن المعنى الذي يدلُّ عليه، ويتأوَّلونه على غيرِ تأويلِه مُتعمِّدينَ، وهم اللهِ تعالى عن المعنى الذي يدلُّ عليه، ويتأوَّلونه على غيرِ تأويلِه مُتعمِّدينَ، وهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩٩- ٤٠٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٠٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥ - ٨٨٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٩).



يعلمون الحقَّ، ويقولون لأَتْباعِهم: تَحاكَموا إلى محمَّدٍ، فإنْ حَكَم لكم بما يُوافِقُ أهواءَكم فاقْبلوه، وإنْ لم يَحكُم بذلك فلا تأخُذوا بحُكمِه.

ثم أخْبَر تعالى أنَّه مَن يُرِدْ أن يَفتنَه ويُضِلَّه فلنْ يملكَ له النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن اللهِ شيئًا يَستنقذُه ممَّا أرادَه اللهُ له من الضَّلالةِ، وأمَّا أولئك اليهودُ الذين لا يَقبَلون من الحقِّ إلَّا ما وافقَ هوًى لهم لم يُردِ اللهُ أنْ يُطهِّرَ قلوبَهم من الكُفرِ والشِّركِ؛ لهم في الحياةِ الدنيا ذلُّ وهوانُ، ولهم في الآخرةِ عذابٌ عظيمٌ النار.

هؤلاءِ اليهودُ سمَّاعونَ للباطل، مُستجيبونَ له، يأكلونَ المالَ الحرامَ بكثرةٍ، ثم أرشَدَ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى أنَّهم إذا جاؤُوه يَحتكِمون إليه، فله أن يَحكُمَ بينهم إنْ شاء، أو يُعرِضَ عن الحُكم بينهم، وأخبره تعالى أنَّه إنْ يُعرِضْ عنهم فلن يَضرُّوه شيئًا، وإنِ اختار أنْ يحكُمَ بينهم فليَحْكُم بينهم بالعَدلِ، والله يحبُّ المتَّصفينَ بالعدلِ بينَ الناس في أحكامِهم.

ثم يقولُ اللهُ لنبيِّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كيف يُنَصِّبك هؤلاءِ اليهودُ حَكمًا، وهم في حقيقةِ الأمر يُكذِّبونك، وعندهم كتابُ اللهِ التوارةُ فيها حُكمُ الله؟! لكنَّهم أعْرَضوا عنه، وطَلَبوا حُكمًا غيرَ ما عندهم؛ لعلَّه يُوافِقُ أهواءَهم، وَمَا أُولَئِكَ الذين هذا صنيعُهم؛ بالمؤمنينَ.

#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفَّرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ قَالُواْ ءَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّعُونَ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ مَوَاضِعِةً عَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ مَوَاضِعِةً عَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ





# فِتَنْتَهُ، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ، مِنَ اللهِ شَيْعاً أَوْلَتِهِكَ الَّذِينَ لَمْ يُودِ اللَّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ فَكُن تَمْلِكَ اللَّذِينَ لَمْ يُودِ اللَّهُ أَن يُطَهِرَ قُلُوبَهُمْ فَاللهُمُ فَي الدُّنْيَا خِزْئُ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ .

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بيَّن اللهُ سُبحانَه وتعالى بعض التكاليفِ والشَّرائعِ، ومنها أحكامُ الحِرابةِ والسَّرقة، وكان في ذِكرِ المحارِبينَ أنَّهم يُحارِبونَ اللهَ ورسولَه، ويَسعَون في الأرضِ فسادًا، وكان الله قد عَلِم مِن بعضِ الناسِ كونَهم متسارِعينَ إلى الكفرِ - لذا صبَّرَ رسولَه على تحمُّل ذلك، وأمَرَه تعالى ألَّا يحزنَ ولا يَهتمَّ بأمْرِ المنافقين وأمْرِ اليهودِ؛ مِن تعنتُهم وتربُّصهم به وبمَن معه الدَّوائرَ، ونصبِهم له حبائلَ المكروهِ، وما يَحدُث منهم من الفَسادِ في الأرض، ونصْب المحاربةِ للهِ ولرسولِه، وغير ذلك مِن الرَّذائِلِ الصادرةِ عنهم (۱).

وأيضًا لَمَّا تَقرَّرَ في الآيةِ السَّابقةِ ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾، كان من غيرِ شكِّ عِلمَ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ﴾، كان من غيرِ شكِّ عِلمَ على شيءٍ من أمْرِهم، ولا مِن أمْرِ غيرِهم ممَّن عصَى اللهَ في شيءٍ من هذه الأحكام (٢).

# سبَبُ النُّزولِ:

عنِ البَرَاءِ بن عازبٍ رضِيَ اللهُ عنه قال: ((مُرَّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بيهوديٍّ محمَّمًا<sup>(٣)</sup> مجلودًا، فدَعاهم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هكذا تَجِدون حدَّ الزاني في كِتابِكم؟ قالوا: نعَم، فدَعا رجلًا من عُلمائِهم، فقال: أَنشُدُك باللهِ الذي أنزلَ التوراة على موسى، أهكذا تَجِدون حدَّ الزَّاني في كتابِكُم؟ قال: لا،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٦٠)، ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) محمَّمًا: اسمُ مَفعولٍ، أي: مُسْودً الوجه، من الحُمَمَة، وهي الفَحْمَة، وجمعها حُمَمٌ، والتَّحميمِ بمعنى التَّسويدِ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٤٤٤).



ولو لا أنّك نَشدْتَنِي بهذا لم أُخبِرْكَ؛ نجدُه الرَّجمَ، ولكنّهُ كثُرَ في أشرافِنا، فكنّا إذا أَخَذْنا الشَّريفَ تركناهُ، وإذا أَخَذْنا الضعيفَ أقَمْنا عليهِ الحدَّ! قلنا: تَعالَوْا فلنجتمعْ على شيء نُقيمُه على الشَّريفِ والوَضيع، فجعَلْنا التَّحميمَ والجلْدَ مكانَ الرَّجمِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اللهمَّ إنِّي أولُ مَن أحيا أمْركَ إذْ أماتوهُ، فأمرَ بهِ فرُجِمَ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيّهُ الرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ النَّرِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلكُفْرِ ﴾ إلى قولِه: ﴿إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ ﴾، يقول: التَّوا محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنْ أَمرَكم بالتَّحميمِ والجَلْدِ فخُذوه، وإنْ أُوتيتُمْ هَذَا فَخُذُوه، وإنْ أَفتوا محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنْ أَمرَكم بالتَّحميمِ والجَلْدِ فخُذوه، وإنْ أَفتاكم بالرَّجمِ فاحْذروا، فأنزل اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الظَلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ كَا هُمُ الظَلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزلَ اللهُ فَا وَلَيْكِ فَهُمُ الْفَلِيمُونَ كَ اللهُ فَا وَلَيْكُ هُمُ الْفَلِيمُ وَلَى اللهُ فَا وَلَيْكَ هُمُ الْفَلِيمُونَ كَا هُولَاكُولَ كُلُونَ اللهُ فَيْعُونَ كَا اللهُ فَا لَيْكُولُ اللهُ فَا أَلْتَهُ هَا لَا كُنُونَ كُونُ وَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَمِي المَّذَلِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْلُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْلُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَمَن لَمْ يَعْمُ الْمُؤَلِقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾.

أي: لا تَجعلْ -يا محمَّدُ- هؤلاءِ المنافقين، الذين يَتسابقون إلى الكُفرِ، يُدْخِلُون الحزنَ على نفسِكَ بما يَفعلونَه (٢).

# ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ مِهْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ ﴾.

أي: الَّذين أَظهَروا الإيمانَ بألسنتِهم، وقلوبُهم في الحقيقةِ خاويةٌ منه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٨].

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۸ ۶ - ۶۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۱۳)، ((تفسير السعدي)) (۲/ ۱۹۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۱۹۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۳۹٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٩٧).





#### ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواً ﴾.

أي: ولا تَجعل الحُزْنَ يُصيبكَ أيضًا بسببِ اليهودِ(١).

# ﴿ سَمَّنَّعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾.

أي: يُكثرونَ الإصغاءَ إلى الكَذِبِ الصادرِ مِن أحبارِهم ورُؤسائِهم، فيَحْفِلون به، ويَقبلونَه منهم، ومِن ذلك: تَقليدُهم في قولهم: إنَّ محمَّدًا ليس بنبيِّ، وفي قولهم: إنَّ حُكمَ الزاني المحصَنِ في التوراة: التَّحميمُ والجَلْدُ، وليس الرَّجمَ (٢).

قيل: المرادُ بهؤلاء المنافقونَ مِن اليهودِ، وقيلَ: المرادُ بهم اليهودُ فقط، وقيل: المنافقونَ واليهودُ<sup>(٣)</sup>.

# ﴿ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ ﴾.

أي: يَستجيبونَ لأوامرِ أقوامٍ آخرين من الأحبارِ والرؤساءِ المُعرِضينَ عن الإتيانِ إلى مجلسِك - يا محمَّدُ (٤).

<sup>(</sup>۱) وهذا اختيارُ ابنِ جرير في ((تفسيره)) (۸/ ٤١٩)، وابن كثير في ((تفسيره)) (١١٣/٣)، وابن عاشور في ((تفسيره)) (١٩٨/٦). فيكون الوقفُ على قولِه تعالى: ﴿وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواً ﴾.

وقيل: الابتداءُ من قوله: ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ هَادُواً ﴾، أي: ومِن الذين هادوا قومٌ سمَّاعون للكذب، ويكون الأمرُ للرسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلام بعدمِ الحزن على مسارعةِ المنافقين في الكُفر، لا المنافقين واليهود. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٦/ ١٨١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٩٧ - ٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤١٩ - ٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣١)، ((تفسير ابن عليمين - سورة المائدة)) ((/ ٩٩٨).

<sup>(</sup>٣) اختار ابنُ جرير أنَّهم المنافقون من اليهود. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٢٠). واختار أنَّهم المنافقون واليهود: ابنُ عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (١/ ٣٩٨)، واختارَ أنَّهم المنافقون واليهود: ابنُ عاشور في ((تفسيره)) (٦/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) وهذا اختيارُ ابن كثير في ((تفسيره)) (٣/ ١١٣)، والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ٢٣١)، وابن



# ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ عَلَى

أي: إنَّ هؤلاءِ القومَ الآخرينَ مِن أحبارِ اليهودِ الذين يَتَّبِعُهم العامَّةُ، يَصرِ فونَ كلامَ الله عن معناه الحقيقيِّ عمدًا، ويتأوَّلونه على غيرِ تأويله، وهم يَعلمون الحقَّ، فيقولون: المرادُ كذا وكذا، على خلافِ ما أرادَ اللهُ ورسولُه(١).

# ﴿ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلَاا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَأَحْذَرُواْ ﴾.

أي: إنَّ أولئك الأحبارَ الذين يَتَبِعُهم العامَّةُ، يقولون لأَتْباعِهم: تَحاكَمُوا إلى محمَّدٍ؛ فإنْ حَكَم لكم بما يُوافِقُ أهواءَكم فاقبلوا حُكمَه، وإنْ لم يحكُمْ لكم به فاحْذروا مِن قَبولِه، واتِّباعِه على ذلك (٢)؛ ومن ذلك ما يَتعلَّقُ بحَدِّ الزَّاني (٣).

ثم يقول الله تعالى مسلِّيًا لنبيِّه صلَّى الله عليه وسلم، ومخفِّفًا عنه مِن ثِقَلِ حُزِنه على مسارعتِهم في الكُفْر<sup>(٤)</sup>:

عاشور في ((تفسيره)) (٦/ ١٩٩ - ٢٠٠).

<sup>(</sup>۱) واختار أنَّ التحريف صِفةٌ للقومِ الآخَرين الذين لم يأتوا النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم: السعديُّ في ((تفسيره)) (حر: ٢٣١)، وابنُ عثيمين في ((تفسيره)) (٦/ ٢٠٠)، وابنُ عثيمين في ((تفسيره)) سورة المائدة)) (١/ ٣٩٩).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ من السَّلف: ابنُّ زيد: يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٦٦)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (١١٣٢/٤).

واختارَ ابنُ جرير أنَّ التحريفَ صفةٌ للذين يُسارِعون في الكفرِ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۳۹۹).

قال ابنُ عاشور: (وإنَّما قالوا: فاحذروا؛ لأنَّه يفتحُ عليهم الطعنَ في أحكامِهم التي مضَوا عليها، وفي حُكَّامهم الحاكِمين بها) ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٠/).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ عُثَيمين: (وهذا مثالٌ وليس حصرًا لمعنى الآية، بل المراد أنَّهم يُعيِّنون - أي: الأحبار - أحكامًا لعامَّتهم، ويقولون: إنْ حَكَمَ بها محمَّدٌ فاقبلوها، وإنْ لم يَحكُمْ فاحذروا) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٦٢). قال ابنُ جرير في قوله تعالى: ﴿وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَّنْتَهُۥ





# ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَهُ وَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾.

أي: إذا حتَّم اللهُ تعالى على أحدٍ أنَّه لا يتوبُ مِن ضلالتِه، ولا يَرجِعُ عن غيِّه ممَّن هو أهلُ لذلك؛ فلن تملكَ له - يا محمَّدُ - مِن اللهِ تعالى استنقاذًا ممَّا هو فيه من الحَيرةِ والضَّلالةِ، فليس بمقدورِكَ هدايتُه(١).

# ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴿.

أي: إنَّ أولئك اليَهودَ الذين لا يَقبَلون من الحقِّ إلَّا ما وافَق أهواءَهم، لم يُرِدِ الله تعالى أن يُطهِّر قلوبَهم مِن دَنسِ الكُفرِ، ووسَخِ الشِّركِ وغير ذلك، بطهارةِ الإسلام، ونظافةِ الإيمانِ، فيتوبوا؛ فلذلك صَدَر منهم ما صَدَر (٢).

# ﴿ لَمُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾.

أي: لهم في الحياةِ الدُّنيا ذلُّ وهوانٌ، وفَضيحةٌ وعارٌ، ولهم في الآخِرة غضبُ

فَكَن تَمَٰلِكَ لَهُ مِنَ اللهِ شَيْعًا ﴾: (وهذا تسليةٌ من الله تعالى ذِكرُه نبيَّه محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم من حُزنه على مسارعة الذين قصَّ قصَّتَهم من اليهود والمنافقين في هذه الآية، يقول له تعالى ذِكرُه: لا يحزنك تسرُّعهم إلى جحودِ نبوَّتك؛ فإنِّي قد حتَّمتُ عليهم أنهم لا يتوبون من ضلالتهم، ولا يَرجعون عن كُفرهم للسابق من غضبي عليهم، وغيرُ نافعِهم حُزنُك على ما ترى مِن تسرُّعهم إلى ما جعلتُه سبيلًا لهلاكهم واستحقاقِهم وعيدي... فلا تُشعِرْ نفْسَك بالحزنِ على ما فاتَك من اهتدائِه للحقِّ) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٢٧). ويُنظر: ((تفسير ابن عيمين - سورة المائدة)) ((٠ فسير ابن عيمين - سورة المائدة)) (١ في على عليه المائدة)) (١ ويُنظر: ((تفسير ابن عيمين - سورة المائدة)) (١٠ و ٤٠٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ۲۰۱).

قال الرازي: (لفظ الفتنة محتملٌ لجميع أنواع المفاسِد، إلَّا أَنَّه لَمَّا كان هذا اللفظُ مذكورًا عقيبَ أنواع كُفرهم التي شرحَها اللهُ تعالى، وجَبَ أن يكون المرادُ من هذه الفتنةِ تلك الكُفرياتِ التي تَقدَّم ذِكرُها، وعلى هذا التقديرِ فالمرادُ: ومَن يُرِدِ اللهُ كُفرَه وضلالتَه فلن يقدِرَ أحدُّ على دفْع ذلك عنه). ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٦٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۲۱).



الجبَّار، وعذابُ النَّار(١).

﴿ سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمٌ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ إِنَّ ٱللّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ (\*) ﴾.

# ﴿ سَمَّنْ عُونَ لِلْكَذِبِ ﴾.

أي: إنَّ هؤلاء اليهو دَ الذين وصفتُ لك-يا مُحمَّدُ- صِفتَهم؛ سمَّاعون للباطِلِ، مُستجيبونَ له، مِثل قولِ بعضِهم لبعضٍ: محمَّدُ ليس بنبيِّ، وكقول بعضهم: إنَّ حُكْمَ الزَّاني المحصَنِ في التوراة الجلدُ والتحميمُ، وغير ذلِك من الأباطيل(٢).

# ﴿ أَكَّ لُونَ لِلسُّحْتِ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا ذَكَر سُبحانَه ما يَدخُلُ في آذانِهم وقلوبِهم مِنَ الكلامِ؛ أَتْبَعَ ذلك بذِكرِ ما يَدخُلُ في أفواهِهم وبُطُونِهم من الطَّعام، وهما غذاءانِ خَبيثانِ<sup>(٣)</sup>، فقال:

# ﴿ أَكَ لُونَ لِلسُّحْتِ ﴾.

أي: ومِن صفاتِهم أنهم كثيرًا ما يأكلونَ المالَ الحرامَ؛ كالرَّشاوي وغيرِها(؛).

# ﴿ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾.

أي: فإنْ أتاكَ هؤلاءِ اليهودُ- يا محمَّدُ- للاحتكامِ إليك، فلك أنْ تحكُّمَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ١٩٦ – ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١١١ - ٤١٢).





بينهم إنْ شئتَ، أو تَدعَ ذلك إنْ شئتَ، فالخيارُ إليك في ذلِك؛ فهم لا يَقصِدون بتَحاكُمهم إليك اتِّباعَ الحقِّ، بل يَطلُبون ما وافَقَ أهواءَهم (١١).

# ﴿ وَإِن تُعْرِضُ عَنَّهُ مَ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ﴾.

أي: وإنْ تُعرِضْ - يا محمَّدُ - عن هؤ لاءِ المحتكِمينَ إليك من اليهودِ، وتَخْتَرْ تَرْكَ الحُكم بينهم، فلن يَقدِروا على إلحاقِ أيِّ ضررٍ بك في أمْر دِينِ ولا دُنيا(٢).

# ﴿ وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾.

أي: وإنِ اخترتَ الحُكمَ بينهم - يا محمَّدُ - فاحكمْ بينهم بالحقِّ والعدل، وإنْ كانوا في الحقيقةِ أعداءً وظلَمةً، خارجينَ عن طريقِ العدل(٣).

#### ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ تعالى يحبُّ العادلينَ في حُكْمِهم بينَ النَّاس(٤).

عن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤١٢ - ٤١٣).

قال ابنُ عُشَمين: («أو» هنا هل هي للتَّنويع أو للتخيير؟ الجواب: هذه للتَّخيير، وإذا كانتْ للتخيير؛ فهل هو تخييرُ نشكةً أو مصلحةٍ؟ نقول: هو تخييرُ مصلحةٍ) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤١٣)،

والقاعدةُ تقول: إذا خُيِّرَ العبدُ بين شيئيْنِ فأكثر، فإنْ كانَ التَّخييرُ لمصلحتِه فهو تخييرُ تشهِّ واختيار، وإن كانَ لمصلحةِ غيره فهو تخييرُ اجتهادٍ في مصلحةِ غيره. يُنظر: ((قواعد التفسير عند المفسرين)) لخالد السبت (ص: ٨٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٤٥ - ٤٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ٤١٣ - ٤١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٤١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٥٤).



((إنَّ المُقسِطينَ عندَ الله على منابرَ مِن نورٍ، عن يَمينِ الرَّحمنِ عزَّ وجلَّ - وكِلتَا يديهِ يمينٌ - الذين يَعدِلونَ في حُكمهِم وأُهليهِم وما وَلُوا(١))(٢).

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ فِيهَا حُكَمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعَـدِ وَلِكَ وَمَا أَوْلَيْكِ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ ٱلتَّوَرَعَةُ فِيهَا حُكِّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوَلَّوْنَ مِنْ بَعَدِ ذَالكَ ﴾.

أي: كيف يَجعلُك هؤلاءِ اليهودُ- يا مُحمَّدُ- حَكَمًا بينهم وهم يُكذِّبونَك، وعندهم التوراةُ التي أُنزِلَتْ على موسى، والتي فيها حُكم اللهِ على ما يُريدون، ومِن ذلك حُكمُ الله فيها على الزاني المحصَن بالرَّجْمِ؟! ومع هذا أَعْرضوا عن حُكْمِها، وهم يَعلمون أنَّه الحقُّ، وطلَبوا حُكمَ غيرِها؛ لاحتمالِ موافَقَتِه لأهوائِهم بظنَّهم الفاسِدِ(٣).

# ﴿وَمَآ أَوُلَيۡإِكَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴾.

أي: إنَّهم ليسوا مِن أهلِ الإيمانِ؛ فإنَّ ذلك ليس مِن صَنيعِهم ودأْبِهم، أمَّا هؤلاء فقد جَعَلوا آلهتَهم أهواءَهم، وجَعَلوا أحكامَ الشَّرْع تابعةً لها، ولو كانوا مؤمنينَ عاملينَ بما يَقتضيهِ الإيمانُ لم يَعدِلوا عن حُكمِ اللهِ في التوراةِ التي بين أيديهم (٤).

<sup>(</sup>١) وَمَا وَلُوا- بِفَتْحِ الواو وضمِّ اللام المخفَّفة-: أي: ما كانتْ لهم عليه ولايةٌ مِن النَّظر إلى اليتيمِ، أو وقْفٍ، أو حِسبة، ونحو ذلك، ورُوي (وُلُوا)- بضمِّ الواو وتشديد اللام-: أي ما جُعِلوا والينَ عليه. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢١١/١٢)، ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٦/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۱۸۲۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٤٧ - ٤٤٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤١٩ - ٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٨٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٤٢٠ - ٤٢١).





# الغوائدُ التَّربويَّة:

١ - في قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ تعليمٌ وتأديبٌ للمؤمنينَ ألَّا يُخاطِبوا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم باسْمِه، وأنْ يُخاطِبوه بوصْفِه (١٠).

٢- الإشارةُ إلى أنَّ المدارَ في الإيمانِ والصَّلاحِ والفسادِ، على القلبِ؛ لقوله: ﴿ وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا عَامَنَا بِأَفْوَهِهِمْ وَلَمْ تُوَعِّمِن قُلُوبُهُمْ ﴾، وقولِه: ﴿ أُولَكِيكَ اللَّذِينَ لَمْ يُعِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾، فالإيمانُ باللِّسانِ ليس إيمانًا حتَّى يكونَ مبنيًّا على إيمانِ القلبِ، وإلَّا فإنَّه لا يَنفعُ صاحبَه؛ فالإيمانُ محلُّه القلبُ (٢). وفي الحديثِ: ((أَلَا وإنَّ في الجسدِ مضغة، إذا صَلَحَت صَلَحَ الجسدُ كلُّه، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجسدُ كلُّه، وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجسدُ كلُّه))

٣- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عِهَ أَنَّ مَن حَرَّف الكلمَ عن مواضعِه من هذه الأمَّة ففيه شَبَهُ مِن اليهود، فيَقتضي هذا التحذير مِن تحريفِ الكَلم عن مواضعِه؛ لئلَّا يقعَ الإنسانُ في مشابهةِ اليهودِ (١٠).

٤- أنَّ التحريفَ المذموم، هو الذي يقعُ بعدَ معرفةِ الإنسان للحقِّ؛ لقولِه: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَواضِعِهِ ﴾ [المائدة: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ ﴾ [المائدة: ١٣]، فهم يُريدون أن يُزيلوا الكلمَ عن مواضعِه، أمَّا الإنسانُ الذي تأوَّل بتأويلِ سائغ؛ فإنَّه لا يُذمُّ، ولا يُعدُّ فِعلُه تحريفًا يأثَمُ به (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٠٩، ٤٠٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري (٥٢)، ومسلم (٩٩٩) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٠٥).



٥- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَنَدَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَ تُؤْتَوَهُ فَأَخَذَرُوا ﴾ ذمُّ أولئك الذين لا يَقبلون مِن الحقِّ إلَّا ما وافق أهواءَهم، وإذا لم يوافق أهواءَهم ذمُّ أولئك الذين لا يَقبلون مِن هذه الأمَّة (١٠).

7 - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ أُوْلَكِيكَ اللَّهِ مَا أَن يُطَهِّرَ قَلُوبَهُمْ ﴾ أنّه يَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ ﴾ أنّه ينبغي للإنسانِ أنْ يسألَ اللهَ دائمًا أن يُطهِّرَ قلبَه، وأنْ يَعتنيَ بأعمالِ القلب، واعتناءُ المرء بأعمال القلب يجبُ أن يكونَ أشدَّ من اعتنائِه بعَملِ الجَسَد؛ لأنَّ عمَلَ الجسدِ يقعُ مِن كلِّ إنسانٍ؛ من مؤمنٍ ومنافقٍ، لكنَّ عمَلَ القلبِ هو المهمُّ (۱).

٧- أنه يجبُ على الإنسانِ المستدِلِّ أن ينظُر إلى النُّصوصِ مِن جميعِ الجوانِبِ، وذلك أنَّك إذا نظرتَ إلى قَوْلِه: ﴿ أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ وَذلك أَنَّك إذا نظرتَ إلى قَوْلِه: ﴿ أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمَ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ اللهِ تعالى لتطهيرِ القلب مجرَّدُ مشيئةٍ، لكن إذا قيَّدْتَها فَلُوبَهُمْ اللهُ تعالى اللهِ تعلى اللهِ تطهيرَ قلوبِ هؤلاء؛ لأنَّهم ليسوا بالنُّصوصِ الأخرى عَرَفْتَ أنَّ عدمَ إرادةِ اللهِ تطهيرَ قلوبِ هؤلاء؛ لأنَّهم ليسوا أهلًا لذلك، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاعَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

٨- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ هُمُ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ ۖ وَلَهُ مَ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾
 الوعيدُ لهؤلاء لعلَّهم يَرجِعون؛ فإنَّ الوعيدَ على المعصيةِ مِن أسباب العُدول عنها، بحيثُ لا يُقدِمُ عليها، وإذا أقدمَ استعتَبَ وتاب(١).

9 - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ سَمَنَعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ التحذيرُ من هذا الوصفِ القبيحِ، وهو الاستماعُ للكذب، أو نَقْلُ الكذب؛ لأنَّ اللهَ أكَّد بيانَ هذا الوصفِ القبيح

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٠٤).





من اليهود<sup>(١)</sup>.

• ١ - التحذيرُ من أكْل المالِ بالباطل؛ لقوله: ﴿ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ﴾، والله عزَّ وجلَّ لم يذكُرْ هذا الوصفَ إلَّا لنَحْذرَه (٢).

11 - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ أَكَنُونَ لِلسُّحْتِ ﴾ أنَّ مَن اكتَسَب المالَ الحرامَ ففيه شَبَهُ من اليَهود؛ فآكِلو الرِّبا مُشابِهونَ لليهود، وآكِلو الأموالِ بالغشِّ مشابِهون لليهود، وآكِلو الأموالِ بالغشِّ مشابِهون لليهود؛ فكلُّ مَن اكتسب مالًا بغير حقِّ وآكِلو الأموالِ بالحَلِف الكاذبِ مشابِهون لليهود؛ فكلُّ مَن اكتسب مالًا بغير حقِّ بطريقٍ محرَّم فهو مشابهٌ لليهود، كالرَّاشي والمرتشي، فالرِّشوة شائعةٌ في اليهودِ (٣).

١٢ - أنَّه لا يجوزُ للإنسان أن يُراعيَ في حُكمه قريبًا ولا صديقًا، ولا غنيًّا ولا فقيرًا؛ لقوله: ﴿ وَالْمُ الْمُ اللهُ اللهُ

١٣ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴾ الحثُّ على الإقساطِ، أي: العَدْلِ؛ وجْه ذلك: كونُ الله يُخبِرُ أنَّه يحبُّ المُقْسطين يتضمَّن الحثَّ على العَدْلِ، فهذا ليس مُجرَّدَ خَبَر، بل هو خبرٌ يُرادُ به الحثُّ والإغراءُ على العَدْلُ(٥).

١٤ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَكَةُ ﴾ أنَّ مَن استفتَى عالِمًا طلبًا للرُّخصة، ففيه شَبَهُ من اليهود(١٠).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - نِداؤه تعالى له: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ هنا، وفي ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ ﴾ و﴿ يَتَأَيُّهَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٢١٤).



النَّبِيُّ ﴾ في مواضع أخرى تشريفٌ وتعظيمٌ وتفخيمٌ لِقَدْرِه، ونادَى غيرَه من الأنبياء باسمِه، فقال: ﴿ يَكَادَمُ اَسْكُنْ ﴾ [البقرة: ٣٥]، و﴿ يَنُوحُ اَهْبِطُ ﴾ [هود: ٤٨]، ﴿ يَتَإِبَرَهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّهُ يَا ﴾ [الصافات: ١٠٥–١٠٥]، ﴿ قَالَ يَنْمُوسَى إِنِي الصَطْفَيْتُكُ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، ﴿ يَنِعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، ﴿ يَنِعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]، ﴿ يَنِعِيسَى إِنِي مُتَوفِيكَ ﴾ [آل عمران: ٥٥].

٢- تقوية قلبِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وتسليتُه بقولِه: ﴿لَا يَحَزُنكَ اللهُ عليه وسلَّمَ وتسليبُه بقولِه: ﴿لَا يَحْرُنُ اللهُ عليه وسلَّمَ وتسليبُه بقولِه: ﴿لَا يَحْرُنُ اللهُ عليه وسلَّمَ وتسليبُه بقولِه: ﴿لَا يَحْرُنُ اللهُ عليه وسلَّمَ وتسليبُه بقولِه: ﴿ لَا يَعْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِهُ وَلَا عَلَا عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّا عَلَالُهُ عَلَيْكُمُ اللّه

٣- أنَّ النَّاسَ يَختلفونَ في الكُفرِ؛ فمِنهم مَن يُسارِع فيه بخُطًى حثيثة، ومنهم مَن هو دونَ ذلك؛ لأنَّه قَسَّم، فقال: ﴿ لَا يَعَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِى الكُفْرِ مَسارعٌ فيه، فالداعيةُ إلى الكفرِ مسارعٌ فيه، وغيرُ الداعيةِ غيرُ مسارعٌ".

3- قال تعالى هنا: ﴿ مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ ، وَفِي آيةٍ أخرى قال: ﴿ عَن مَوَاضِعِهِ ، وَفِي آيةٍ أخرى قال: ﴿ عَن مَوَاضِعِهِ ، وَالنّساءِ فِي وصْفِ اليهودِ كلّهم، وَتحريفِهم فِي التوراةِ، فهو تغييرُ كلامِ التوراةِ بكلامٍ آخَرَ عن جهْلٍ أو قصْدٍ، أو خطأٍ في تأويلِ معاني التّوراةِ أو في ألفاظِها، فكان إبعادًا للكلامِ عن مواضعِه، أي: إزالةً للكلامِ الأصليِّ سواءٌ عُوِّضَ بغيره أو لم يُعوِّض، وأمَّا هذه الآية ففي ذِكر طائفةٍ معيَّنةٍ أبطلوا العملَ بكلامٍ ثابتٍ في التَّوراة؛ إذ أَلْغَوا حُكمَ الرَّجْمِ

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير الرازي)) (۱۱/ ۳۵۸) ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٦٠)، ((تفسير ابن عادل)) (/ ٣٣٤)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣١٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٠٤).



الثابتَ فيها دون تعويضِه بغيرِه من الكلام، فهذا أشدُّ جرأةً من التَّحريف الآخَر؛ فكان قوله: ﴿مِنْ بَعَدِ مَوَاضِعِهِ عِيهِ أَبلغَ في تحريفِ الكلام؛ لأنَّ لفظ (بعد) يَقتضي أنَّ مواضعَ الكلمِ مُستقرَّة، وأنَّه أبطلَ العملَ بها مع بقائِها قائمةً في كِتابِ التوراةِ(١).

٥- أنَّ اليهودَ لا يَقْبَلُونَ مِن الحقِّ إلَّا ما وافقَ أهواءَهم؛ لقوله: ﴿يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَنَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمَ تُؤْتَوُهُ فَأَخْذَرُوا ﴾(٢).

٦- شِدَّةُ كَراهةِ أحبار اليهودِ للحقِّ؛ لقوله: ﴿ وَإِن لَمْ تُؤْتُوهُ فَأَحَذَرُواْ ﴾ لم يقولوا: (فلا تأخذوه)، بل قالوا: ﴿ فَأَحَذَرُواْ ﴾، وهذا أشدُّ وقعًا مِن قَوْلِهم: (فلا تأخذوه)، وكان مُقتضى المقابلة أن يُقال: وإنْ لم تؤتوه فلا تأخذوه (٣).

٧- يُستفادُ من قولِه تعالى: ﴿ يَقُولُونَ إِنَ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمْ تُؤَوّهُ فَأَصُدُرُواْ ﴾ أنَّ الثيِّبَ الذِّميَّ يُرجَم، وهو مذهبُ الشافعيِّ رحمه الله؛ قال: لأنَّه صحَّ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنه أمرَ برجْمِه، فإنْ كان الأمرُ برجْمِ الثيِّبِ الذميِّ مِن دِينِ الرسولِ فقد ثبَت المقصودُ، وإنْ كان إنَّما أمرَ بذلك بناءً على ما ثبَتَ في شريعةِ موسى عليه السَّلامُ وجَب أن يكونَ ذلك مشروعًا في ديننا، ويدلُّ عليه وجهان: الأول: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا أفتى على وَفقِ شريعةِ التَّوراةِ في هذه المسألةِ كان الاقتداءُ به في ذلك واجبًا، والثاني: على وَفقِ شريعةِ التَّوراةِ في هذه المسألةِ كان الاقتداءُ به في ذلك واجبًا، والثاني: أنَّ ما كان ثابتًا في شَرْعِ موسى عليه السَّلامُ، فالأصلُ بقاؤُه إلى طَرَيانِ النَّاسِخ، ولم يوجدْ في شَرْعِنا ما يدلُّ على نسْخ هذا الحُكم؛ فوجَب أنْ يكون باقيًا (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (٥/ ٩٨)، ((تفسير الرازي)) (١١/ ٣٥٩).



٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَمَن يُرِدِ اللّهُ فِتَنَهُ ، ﴾ و﴿ أُوْلَئِمِكَ اللّهِ يَرِدِ اللّهُ فِتَنَهُ ، ﴾ و﴿ أُوْلَئِمِكَ اللّهِ يَرْ اللّهُ لَا فَعَالِ أَن يُطَهِّر وَ قُلُوبَهُ مُ ﴾ ردُّ على القَدريَّة والمعتزلة ، الذين يَنْفُون مشيئة اللهِ لأفعالِ العبادِ ، فدلَّت الآيةُ على أنَّ الله تعالى غيرُ مريدٍ إسلامَ الكافِرِ إرادةً كونيَّة ، وأنَّه لم يُطهِّرْ قلْبَه من الشكِّ والشِّرْكِ ، ولو فعَلَ ذلك لآمَنَ (١).

9 - عُتُوُّ اليهودِ، وأَنَّهم بعدَ أَن يَتبيَّنَ لهم الحقُّ يتولَّوْن؛ لقوله: ﴿ وَعِندُهُمُ ٱلتَّورَنةُ فِي المُحَمِّمُ ٱلتَّورَنةُ فِي المُحَمِّمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّونَ ﴾؛ لأنَّ ﴿ ثُمَّ ﴾ تدلُّ على الترتيبِ والتَّراخي (٢).

• ١ - في قوله ﴿ وَإِن تُعَرِّضُ عَنَهُمْ فَكُن يَضُرُّوكَ شَيْعًا ﴾ نفي لضَرَرِه صلّى الله عليه وسلّم، لكنْ قد يُؤذونَه، فالأذيةُ لا يلزم منها الضررُ؛ فقد قال تعالى ﴿ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا اللهَ شَيْعًا ﴾ [آل عمران: ١٧٦]، وقال في الحديث القدسي: ((يا عبادي، إنّكم لن تَبلُغوا ضُرِّي فتضروني)) (٣)، فنفَى أن يضرَّه أحدٌ، أمّا الأذيّة فقد أثبتَها، كما في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الّذِينَ يُؤُذُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ، ﴾ [الأحزاب: ٥٧]، وقوله في الحديثِ القُدسي: ((يُؤذِيني ابنُ آدَم؛ يسبُّ الدهر)) (١٠)، فالضرر منفيُّ عن الله عزَّ وجلَّ، والأذيّة ثابتةٌ (٥٠).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١- قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسكرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ ﴾
 استئنافٌ ابتدائيٌّ؛ لتهوينِ تألُّبِ المنافقينَ واليهودِ على الكَذِبِ والاضطرابِ في

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٦٢). ((تفسير الرازي))(١١/ ٣٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٢٢٣).

**<sup>(</sup>٣)** رواه مسلم (٧٧٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٤٨٢٦)، ومسلم (٢٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٣ ٤ - ١٤).





معاملةِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسوءِ طواياهم معه(١).

- وفيه كنايةٌ في قوله: ﴿ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ ﴾؛ حيث إنَّ نهيه عن أنْ يحصُل له إحزانٌ مسندٌ إلى الَّذين يُسارِعونَ في الكُفرِ، والإحزانُ في أنْ يحصُل له إحزانٌ مسندٌ إلى الَّذين يُسارِعونَ في الكُفر، والنهيُ عن فِعلِ الغيرِ إنَّما هو نهيٌ عن فِعلُ الذين يُسارِعون في الكُفر، والنهيُ عن فِعلِ الغيرِ إنَّما هو نهيٌ عن أسبابِه، أي: لا تجعلُهم يُحزِنونك، أي: لا تهتم بما يَفعلونَ ممَّا شأنه أن يُدخِلَ الحزنَ على نفْسِك (٢).

٢- قوله: ﴿ سَمَّنَعُونَ لِلْكَذِبِ ﴾ فيه: تكرار؛ تأكيدًا لِمَا قبله، وتمهيدًا لِمَا بعده، وتقريرًا للمعنى، ولإفادة اهتمام المتكلِّم به، و﴿ سَمَّعُونَ ﴾ من صفات المبالغة (٣).

٣- قوله: ﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنَتَهُ, فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِن ٱللَّهِ شَيْعًا ﴾ هذا التركيبُ يدلُّ على انتفاءِ الحيلة في تحصيلِ أمرٍ ما، أي: لا تقدِر على أقلِّ شيءٍ من الله، أي: لا تستطيعُ نَيْلَ شيءٍ من تيسيرِ الله؛ لإزالةِ ضلالةِ هذا المفتون؛ لأنَّ مادَّةَ المِلْك تدلُّ على تمام القُدرةِ (٤).

- وتنكيرُ ﴿ شَيْكًا ﴾ للتقليلِ والتحقيرِ، ويدلُّ على انتفاءِ مِلكِ الشيءِ القليلِ، ويَقتضي انتفاءَ مِلْك الشَّيء الكثيرِ بطَريقِ الأَوْلى (٥).

٤ - قوله: ﴿ أُوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَى فيه: إشارةٌ إلى

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٦٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٣٦ ٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٢٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٦١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٠٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢٠١)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)).



المذكورين مِن المنافقين واليهودِ، وما في اسمِ الإشارةِ ﴿ أُوْلَكِمِكَ ﴾ من معنى البُعد؛ للإيذانِ ببُعدِ منزلتِهم في الفسادِ(١).

٥- قوله: ﴿ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيُ ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴾: تكرير ﴿ لَهُمْ هِم اتَّحادِ المرجع؛ لزيادةِ التقريرِ والتأكيدِ، وتنكيرُ ﴿ خِزْيٌ ﴾ للتفخيم (١)، مع ما يُفيد تقديمُ الجارِّ والمجرورِ ﴿ لَهُمْ ﴾ من القصرِ والحصرِ، وما يُفيده تنكيرُ ﴿ عَذَابُ ﴾ مِن التَّفخيم والتهويل كذلك، ووصْفه بـ ﴿ عَظِيمٌ ﴾ بصِيغة المبالغة.

7- قوله: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَنَةُ ﴾ الاستفهامُ للتعجُّب؛ إذْ مِنَ العجيبِ أنَّهم يَتركُونَ كتابَهم ويُحكِّمونك، وهم غيرُ مؤمنينَ بك، ثم يتولَّون بعدَ حُكمِك إذا لم يُرْضِهم، والجملةُ استئنافيَّة، مسوقةً لبيانِ أنَّ عندَهم ما يُغْنيهم عن التَّحكيم (٣).

٧- قوله: ﴿ وَمَا أَوُلَتِهِ كَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تذييلٌ مُقرِّر لفحوى ما قَبْلَه، ووضْع اسم الإشارة ﴿ أُولَتِهِ كَ مُ موضع ضميرهم (هُمْ)؛ للقصدِ إلى إحضارِهم في الذِّهن بما وُصِفوا به مِن القبائِح؛ إيماءً إلى عِلَّة الحُكم (١٠)، وأتى بـ «أولاء» مقرونة بالكافِ الدالَّة على بُعدِ المشار إليه، وهذا لدنوِّ منزلتِهم وليس لعُلوِّها، يعني: ما هؤلاءِ المنحطُّون الذين نزلوا إلى أسفلِ السَّافلين بالمؤمنين، وأتى بحرْفِ الجرِّ في قوله: ﴿ بِاللَّمُؤْمِنِينَ ﴾ للتَّوكيدِ (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٦٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٠٠ - ٢١١).





#### الآيتان (33 - 68)

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَنَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱستُحْفِظُواْ مِن كِئْبِ ٱللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَكَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِايَتِي ثَمَنَا قليلاً عَلَيْهِ شُهُكَدَاءً فَكَلا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ وَٱخْشُونِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِايَتِي ثَمَنَا قليلاً وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ اللّهُ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنِ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ اللّهُ وَاللّهَ وَالْمَدُنُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الطّلِمُونَ اللّهُ الل

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ وَٱلرَّبَنِيُّونَ ﴾: جمْع ربَّانيًّ، مَنسوبٌ إلى الرَّبِّ أو إلى الرَّبَّان، وهو الجامِعُ إلى العِلمِ والفِقهِ البَصرَ بالسِّياسةِ، والتَّدبيرَ، والقيامَ بأُمورِ الرَّعيَّة وما يُصلحُهم في دُنياهم ودِينهم، ويَشمَلُ ذلك: العَالِمَ الحَكيمَ، والفَقية التَّقيَّ العابِدَ، والمُعلِّمَ المُصلِحَ، والذي يُربِّي الناسَ بصِغارِ العِلمِ قَبل كِبارِه، وأصل (ربّ): يدلُّ على إصلاح الشَّيءِ والقِيامِ عليه ولُزومِه، وضمِّ الشَّيءِ للشَّيءِ للشَّيءِ (۱).

﴿ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾: العُلماءُ، وهنا تَختصُّ بعُلماءِ اليهودِ من ولدِ هارون، جمْع حَبْر، وأَصْلُ (حبر): يدلُّ على الأثرِ في حُسنِ وبهاءِ (٢).

﴿ اَسْتُحْفِظُوا ﴾: استُودِعوا، والحِفظُ هو التَّعاهُدُ، وقلَّةُ الغَفْلة، ويُستعملُ في كلِّ تفقُّدٍ وتعهُّدٍ ورِعايةٍ، وهو نَقيضُ النِّسيانِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٥٢٥-٥٣١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٨١-٣٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص:٣٣٦-٣٣٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٦، ١٥١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العين)) للخليل بن أحمد (٣/ ١٩٨)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٤)،



﴿ فَلَا تَخْشُوا ﴾: الخَشيةُ: خوفٌ يَشوبُه تَعظيمٌ، وهي: أَشدُّ مِن الخوفِ وأَخَصُّ مِنَه؛ فهي خوفٌ مَقرونٌ بمعرفةٍ، وأكثرُ ما تكونُ الخَشْيةُ عن عِلمِ بالمَخوفِ منه، وهي مأخوذةٌ مِن قولِهم: شَجرةٌ خاشيةٌ: أي يابسةٌ، وأَصْلُ (خشِي): يدلُّ على خَوفٍ وذُعْر(۱).

﴿ قِصَاصُ ﴾: وهو: مُقابلةُ الفِعل بمثلِه، وتتبُّع الدَّم بالقَوَدِ، كَقَتْلِ القاتِل بَدلَ القَتيلِ، وأصلُ القَصِّ: تتبُّع الشَّيءِ والأَثَرِ، ومنه اشتُقَّ القِصاصُ في الجِراح؛ لأنَّه يُفعَل به مِثلُ فِعلِه بالأوَّل، فكأنَّه اقتصَّ أثرَه (٢).

﴿ كَفَّارَةٌ ﴾: الكفَّارة: ما يُغطِّي الإثم، وأصْل الكفر: السَّترُ والتَّغطية (٣).

#### المَعنَى الإجْماليُّ:

يُخبرُ تعالى أنّه أنزلَ التوراةَ مشتملةً على الهُدى والنُّور؛ يَحكمُ بها بين اليهود أنبياؤُهم الذين استَسلموا وخضَعوا للهِ تعالى، ويَحكُمُ بها أيضًا بينهم الربَّانيُّون والأحبار؛ وذلك لِكَونِهم مستأمنينَ على كتابِ الله، مأمورينَ بتبليغِه، وشهداءَ عليه، ثم نهى اللهُ علماءَ اليهودِ أنْ يخافوا من النَّاسِ في تنفيذِ أحكامِه، بل يخافونه وحُدَه، ونهاهم عن أنْ يتركوا الحُكمَ بما في كتابِه مِن أَجْلِ مَتاعِ الدُّنيا القليل الزائل، وأخبر أنَّ مَن لم يَحكُم بما أنْزَلَه تعالى فأولئك هم الكافِرون.

ثمَّ بيَّن تعالى أنَّه فرَض على اليهودِ في التَّوارة القصاصَ بأنْ تُقتَلَ النفسُ

<sup>((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۱۸٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۸۳)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (۱/ ۰۰۸)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۸۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧١- ٦٧٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧١٧).





إذا قَتَلَتْ نفسًا أخرى عَمْدًا بغير حقِّ، وكذا العينُ مقابلَ العينِ، والأنفُ مقابلَ الأنفِ، والأنفُ مقابلَ الأنفِ، والأذنُ مقابلَ الأُذُنِ، والسِّنُّ مقابلَ السِّنِّ، كما فرض القِصاصَ في الجُرُوح؛ فللمجروحِ أن يقتصَّ بالمِثل ممَّن جرَحَه ظُلمًا، فمَن تنازَلَ عن حقه من القِصاصِ فيما سبق فعَفَا عمَّن تَعدَّى عليه، فسيُكفِّر اللهُ ذنوبَه جزاءَ عَفْوِه عنه، وأخبَر تعالى أنَّ مَن لم يَحكُمْ بما أنزَلَه فأولئك هم الظَّالِمون.

#### تَغْسيرُ الآيتين:

﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِئَنِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ اللهُ

# ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا وصَف اللهُ عزَّ وجلَّ التوراةَ بأنَّ فيها حُكمَه سُبحانَه في قوله: ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱللَّهِ عَلَى التوراةَ بألَّهِ ﴾ وتضمَّن ذلك مدْحَ التَّوراةِ عراق بذلك هنا، فأثنى عليها وعلى الحاكمينَ بها، تأكيدًا لذمِّ اليهودِ في الإعراضِ عمَّا دعَتْ إليه مِن أصلٍ وفرع، وتحذيرًا من مِثل حالِهم (۱)، فقال:

# ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئِةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾.

أي: نحنُ نزَّ لنا التوراةَ على موسى عليه السَّلامُ، وفيها ما يَهدي إلى الحقِّ، وما يُستضاءُ به في ظُلماتِ الشَّهوات والشُّبهاتِ(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٤٤). ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٤٢٤).





# ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾.

أي: يَحكُمُ بِحُكمِ التوراةِ الأنبياءُ الكِرامُ سادةُ الأنامِ عليهم السَّلامُ، الذين استَسلَموا للهِ تعالى ظاهرًا وباطنًا، فيَحكُمون بها بينَ اليهودِ، لا يَخرُجون عن حُكْمِها، ولا يُبدِّلونها ولا يُحرِّفونها (١٠).

# ﴿ وَٱلرَّبِّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِئْبِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ويَحكُمُ بالتَّوراةِ وأحكامِها أيضًا الرَّبَّانيُّونَ (وهم العلماءُ الحكماءُ العُبَّاد، الذين يُربُّون الناسَ بصغارِ العلمِ قبلَ كبارِه)، والأحبارُ (وهم العلماءُ الكبارُ ذَوو النين يُربُّون الناسَ بصغارِ العلمِ قبلَ كبارِه)، والأحبارُ (وهم العلماءُ الكبارُ ذَوو العلمِ الواسِع، المُحْكِمُون لعِلْمِهم)؛ وذلك لأنَّ اللهَ تعالى جعَلَهم أُمناءَ على كتابِه؛ استودَعهم إيَّاه، وأمرَهم أن يُظْهِروه ويَعملوا به، وأوجب عليهم حِفظَه من الزِّيادةِ والنُقصانِ والكِتمان(٢).

# ﴿ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً ﴾.

أي: شُهداءَ على أنَّه كتابُ الله، نزَل من عندِ اللهِ، وفيه حُكمُ الله، وهم مؤتَمَنون على تبليغِه، وحِفظِه من التَّبديلِ والتَّحريفِ والكِتمان، ومِن ذلك الحُكمُ برجْمِ الزاني المُحصَن، وإثباتُ أنَّ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ هو الرسولُ المنتظر المذكور في التوراةِ (٣).

#### ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۲۲۶- ۲۲۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥١ - ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٢ - ٢٣٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥٥ - ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ١٩٠)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ١٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٠٩- ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٦٦، ٤٣١). وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ من السَّلفِ ابن عباس في رواية عنه. ينظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٥٥٢).





#### مناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا قرَّرَ فيما سَبَقَ أَنَّ النبيِّين والربَّانيِّين والأحبارَ كانوا قائمينَ بإمضاءِ أحكامِ التَّوراةِ من غيرِ مبالاةٍ؛ خاطَب اليهودَ الذين كانوا في عصْر النبيِّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّمَ، ومنَعَهم مِنَ التَّحريفِ والتَّغييرِ(۱)، فقال:

# ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾.

أي: فما دُمتُم قدِ استُحْفِظْتُم على كتابِ اللهِ تعالى - يا علماءَ اليهودِ (٢) - فلا تخشَوُ النَّاسَ في تنفيذِ حُكمي وإمضائِه عليهم؛ فإنَّهم لا يَقدِرون على ضرِّكم ولا نَفعِكم إلَّا بإذني؛ فإنَّ الحفيظَ على الشَّيءِ، الأمينَ حقَّ الأمانةِ لا يَخشى أحدًا في القيامِ بوجهِ أمانتِه، ولكنَّه يَخشى الذي استأمنه، فلا تُخِلُوا بها استرضاءً لأهواءِ النَّاس - ككِتمانِ حُكم الرَّجمِ، الذي حَكَم به اللهُ تعالى في التوراةِ على الزاني المحصَن وتبديلِه بغيره، وكِتمانِ صِفةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - ولكنِ اخشَوني دون كلِّ أحدٍ مِن خَلقي، واقصُروا أنظارَكم على رِضاي؛ فإنَّ النفعَ النفعَ وانخشَوني دون كلِّ أحدٍ مِن خَلقي، واقصُروا أنظارَكم على رِضاي؛ فإنَّ النفعَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) هذا اختيارُ ابنِ جريرٍ في ((تفسيره)) (٨/ ٥٥٥)، والواحديِّ في ((التفسير الوسيط)) (٢/ ١٩٠)، وابن عطيةَ في ((تفسيره)) (٢/ ١٩٦) أنَّ الخطابَ لعلماءِ اليهودِ.

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ من السَّلفِ: ابنُ عباس رضي الله عنهما. ينظر: ((زاد المسير)) (١/ ٥٥٢).

وذكر ابنُ عطيَّة أنَّه يحتمل أنْ يكون قولُه: ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ ﴾ إلى آخِرِ الآيةِ خِطابًا لأمَّة محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم.

وذهب ابنُ عاشور إلى جواز أن يكون الخطابُ بقوله: ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا النَّاسَ ﴾ ليهودِ زمان نزولِ الآية، والفاء للتفريع عمَّا حُكي عن فِعل سَلف الأنبياء والمؤمنين؛ ليكونوا قدوةً لخلَفهم من الفريقين، وتكون الجملةُ على هذا الوجه معترضةً، وذهب أيضًا إلى جواز أن يكونَ الخطاب للنبيّين والربانيّين والأحبار؛ فهي على تقديرِ القول، أي: قلنا لهم: فلا تَخشَوُا الناس. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢١٠).



والضرَّ بيدي، وخافوا عِقابي على كِتمانكم أو تبديلِكم ما استُحْفِظْتُم مِن كتابي (١).

أي: ولا تَتركوا الحُكمَ بآياتِ كتابي - أيُّها العلماءُ - فتكتموا الحقَّ، وتُظهِروا الباطلَ؛ لأَجْلِ متاعٍ قليلٍ، وعِوَضٍ خسيس - كطلب بقاءِ جاهٍ وسيادةٍ، أو طَلبِ مال يُبذَل رِشوةً(٢).

# ﴿ وَمَن لَّمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنفِرُونَ ﴾.

#### مُناسَبَتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا منَعَهم مِن خَشيةِ النَّاس، وأن يشتَرُوا بآياتِه ثمنًا قليلًا؛ أَتْبِعَه بالوعيدِ الشَّديدِ (٣). سبَبُ النُّزولِ:

عن البراء بن عازب رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((مُرَّ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: هكذا تَجِدون حدَّ الزاني في كِتابِكم؟ قالوا: نعَم، فدَعا رجلًا من عُلمائِهم، فقال: أَنشُدُك باللهِ الذي الزاني في كِتابِكم؟ قالوا: نعَم، فدَعا رجلًا من عُلمائِهم، فقال: أَنشُدُك باللهِ الذي أنزلَ التوراة على موسى، أهكذا تَجِدون حدَّ الزَّاني في كتابِكُم؟ قال: لا، ولو لا أنّك نَشدْتَنِي بهذا لم أُخبِرْكَ؛ نجدُه الرَّجم، ولكنَّهُ كثرُ في أشرافنا، فكنَّا إذا أخذنا الشَّريف تركْناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليهِ الحدَّ! قلنا: تَعالَوْا فلنجتمعْ على شيءٍ نُقيمُه على الشَّريفِ والوَضيع، فجعَلْنا التَّحميمَ والجلْدَ مكانَ الرجم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اللهمَّ إنِّي أولُ مَن أحيا أمْركَ إذْ أماتوهُ، فأمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: اللهمَّ إنِّي أولُ مَن أحيا أمْركَ إذْ أماتوهُ، فأمرَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢١٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٤٩).





بهِ فرُجِمَ، فأنزل اللهُ عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُّنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِى ٱلْكُفُرِ ﴾ إلى قولِه: ﴿ إِنَ أُوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ ﴾، يقول: ائتوا محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإنْ أَمَرَكم بالتَّحميم والجَلدِ فخُذوه، وإنْ أَفتاكم بالرَّجمِ فاحْذروا، فأنزل اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَالِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَالِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلفَالِمُونَ كُونَاتِهِكَ هُمُ ٱلفَالِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلفَالِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلفَالِمُونَ ﴾، ﴿ وَمَن لَمْ يَحْصُمُ مِنَا أَنزَلَ ٱللهُ فَالْوَلَهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَهُ إِلَهُ وَلَهُ إِلَى اللهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ فَالْوَلِمُ لَا لَهُ إِلَيْ اللهُ عَلَيْ وَلِهُ الْعَلَمُ وَاللّهُ اللّهُ فَالْوَلِمُ اللّهُ وَمُن لَمْ يَعْمَلُهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَنْهَا لَهُ مُلْكُولُونَ كُونُ وَمَن لَمْ يَعْمَلُهُ مِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ لَلْهُ فَالْمُونَ كُلّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ الْكُفُولُ وَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكِ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# ﴿ وَمَن لَّمْ يَعْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾.

أي: إنَّ الذين لم يَحكُموا بما أَنزلَ اللهُ تعالى في كِتابِه من اليهودِ وغيرِهم، فبدَّلوا حُكمَه، وكتَموا الحقَّ الذي أنزلَه في كتابِه، وحَكموا بالباطل؛ هؤلاءِ همُ الكافرونَ (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۱۷۰۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ٤٢٧).

والحُكم بغير ما أَنزل اللهُ قدْ يكونُ كفرًا أكبر يُخرجُ من المِلَّة في بعضِ الأحوالِ، ككراهيةِ حُكمِ الله تعالى، أو ظَنِّ أنَّ حُكمَ غيرِه مِثلُه أو أحسنُ منه، أو اعتقادِ أنَّ حُكمَ اللهِ تعالى غيرُ صالحٍ في في بَعضِ الأزمانِ كزَمانِنا هذا، أو استبدالِ قوانينَ وأنظمةٍ عامَّة بحُكمِ اللهِ تعالى، تخالف حكمَ الله؛ فتحلُّ ما حرَّم الله وتحرِّم ما أحلَّ الله، هذا مع تحقُّقِ وجودِ شُروطِ التكفيرِ وانتفاءِ موانعِه، وقد يكونُ في أحوالٍ أخرى كُفْرًا أصغر لا يُخرِجُ مِن الملَّة، كمَن يَحكُم في قضيةٍ معيَّنة بخلافِ حُكم اللهِ تعالى لشهوةٍ أو رشوةٍ، فيكونُ كبيرةً من كَبائر الذُّنوب.

ينظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (1/ ٣٤٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٣/ ٢٥٨- ٢٥٩). قال السعديُّ: (﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾ من الحقِّ المبين، وحَكَم بالباطلِ الذي يعلمه؛ لغرضٍ من أغراضِه الفاسدة ﴿ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ فالحكمُ بغير ما أنزل الله مِن أعمال أهل الكُفر، وقد يكون كُفرًا يَنقُل عن الملَّة، وذلك إذا اعتقد حِلَّه وجوازَه، وقد يكون كبيرةً من كبائر الذنوب ومِن أعمالِ الكفر؛ قد استحقَّ مَن فعلَه العذابَ الشديد) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٣).

وقال الشِّنقيطيُّ: (فالخطابُ للمُسلمين كما هو ظاهرٌ متبادَر من سِياق الآية؛ وعليه: فالكفرُ إمَّا كُفرٌ دون كُفر، وإمَّا أن يكون فعل ذلك مستحلًا له، أو قاصدًا به جحْدَ أحكام اللهِ وردَّها مع العِلم بها، أمَّا مَن حَكم بغير حُكم اللهِ، وهو عالمٌ أنَّه مرتكبٌ ذنبًا، فاعلٌ قبيحًا، وإنما حمَله





# ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ

على ذلك الهوى، فهو من سائر عصاة المسلمين) ((أضواء البيان)) (١/ ٤٠٧).

وقال أيضًا: (واعلم أنَّ تحرير المقام في هذا البحث: أنَّ الكفر، والظلم، والفسق، كل واحدٍ منها ربما أطلق في الشرع مرادًا به المعصيةُ تارةً، والكفرُ المخرِجُ من الملَّة أخرى: ومَن لم يحكم بما أنزل الله؛ معارضةً للرُّسل، وإبطالًا لأحكام الله، فظلمُه وفِسقُه وكفرُه كلُّها كفرٌ مخرِجٌ عن الملَّة، ومَن لم يحكمُ بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكبٌ حرامًا، فاعل قبيحًا، فكفرُه وظلمُه وفسقُه غيرُ مخرج عن الملَّة) ((أضواء البيان)) (١/٧١ع-٤٠٨).

قال ابن عثيمين: (من لم يَحكُمْ بما أنزَل الله استخفافًا به، أو احتقارًا له، أو اعتقادًا أنَّ غيره أصلحُ منه، وأنفعُ للخلقِ، فهو كافرٌ كفرًا مخرجًا عن الملَّة، ومِن هؤلاء مَن يضعون للنَّاس تشريعاتِ تخالفُ التشريعاتِ الإسلامية؛ لتكون منهاجًا يسيرُ النَّاس عليه، فإنَّهم لم يضعوا تلك التشريعاتِ الممخالفة للشريعةِ الإسلاميَّة إلا وهم يعتقدون أنَّها أصلحُ وأنفعُ للخلقِ، إذ مِن المعلومِ بالضرورةِ العقليَّة، والجِبلَّة الفطريَّة أنَّ الإنسانَ لا يعدلُ عن منهاجٍ إلى منهاجٍ يخالفُه إلَّا وهو يعتقدُ فضلَ ما عدَل عنه). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٢/ ١٤٣).

وقال أيضًا: (والحُكمُ بِغَيرِ ما أَنزَلَ اللهُ ينقَسِمُ إلى قِسمَينِ:

أحدُهما: أن يستبدِلَ هَذَا الحُكمَ بحُكمِ اللهِ تعالى، بحيثُ يكونُ عالِمًا بحُكمِ اللهِ، ولكِنَّه يرى أنَّ المحُكمَ المه، أو أنَّ العُدُولَ أنَّ المُحكمَ المحالِفَ له أَوْلى وأنفَعُ للعبادِ مِن حُكمِ الله، أو أنَّه مُساوِ لِحُكمِ الله، أو أنَّ العُدُولَ عن حُكمِ اللهِ إليه جائِزٌ، فيجعَله القانونَ الذي يجِبُ التَّحاكُمُ إليه؛ فمِثلُ هذا كافِرٌ كُفرًا مُخرِجًا عن المِلَّةِ؛ لأنَّ فاعِلَه لم يَرْضَ باللهِ ربًّا، ولا بمحمَّد رسولًا، ولا بالإسلامِ دينًا، وعليه ينطَبِقُ قولُه تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلكَنفِرُونَ ﴾.

الثاني: أن يستبدِلَ بحُكمِ الله تعالى حُكمًا مخالِفًا له في قضِيَّةٍ مُعَيَّنَةٍ، دون أن يجعَلَ ذلك قانونًا يجبُ التَّحاكُمُ إليه؛ فله ثلاثُ حالاتٍ:

الأولى: أن يفعَلَ ذلك عالِمًا بحُكمِ اللهِ تعالى، مُعتَقِدًا أنَّ ما خالَفَه أَوْلى منه وأنفَعُ للعِبادِ، أو أنَّه مُساوٍ له، أو أنَّ العُدولَ عن حُكمِ اللهِ إليه جائِزٌ؛ فهذا كافِرٌ كُفرًا مُخرِجًا عن المِلَّةِ؛ لِمَا سَبَقَ في القِسم الأوَّلِ.

الثانية: أَنَ يفعَلَ ذلك عالِمًا بحُكمِ اللهِ، مُعتَقِدًا أَنَّه أَوْلى وأَنفَعُ، لكِنْ خالَفَه بقصدِ الإضرارِ بالمحكومِ عليه، أو نَفْع المحكومِ له، فهذا ظالِمٌ وليس بكافِرٍ، وعليه يتنَزَّلُ قولُ اللهِ تعالى: ﴿وَمَن لَدَّ يَعَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾.

الثَّالثة: أن يكونَ كذلك، لكِنْ خالَفَه لِهوَّى في نفسِه، أو مصلحةٍ تعودُ إليه؛ فهذا فاسِقٌ وليس بكافِرٍ، وعليه يتنَّزُلُ قولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾) ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين))(٢/ ١٤٥).





# وَٱلْأَذُنُ بِاللَّأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَالَمُ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ فَهُوَ كَا لَا لَهُ فَأُولَت إِلَى هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ فَأُولَت إِلَى هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ فَأُولَت إِلَى هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَا قَلُها:

لَمَّا بيَّن الله تعالى في التوراةِ أَحْكَامَ حَدِّ الزِّنَى، وأنَّ حُكمَ الزاني المحصَن هو الرجمُ، وأنَّ اليهودَ غيَّروه وبدَّلوه - ذكر في هذه الآيةِ أنَّه تعالى بيَّن في التوراةِ أَحْكَامَ القِصَاصِ، لكنَّ اليهودَ غيَّروها أيضًا (١١)، فقال تعالى:

# ﴿ وَكُنَّبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنِ بِٱلْمَعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَ بِٱللَّمِنَ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ ﴾.

أي: وفرَضْنا على اليهودِ في التَّوراةِ أَنَّ النَّفس تُقتلُ قِصاصًا، إذا قَتلتْ نفسًا أخرى عَمْدًا بغير حقِّ، وكذا العينُ تُفقاً بالعَينِ، والأنفُ تُجدعُ بالأنفِ، والأُذنُ تُقطَعُ بالأُذنِ، والسِّنُ تُقلَعُ بالسنِّ، ويُقتصُّ للمجروحِ ممَّن جرَحه ظلمًا وعدوانًا بمِثل الجُرحِ الذي جرَحه".

وقال أيضًا: (الأدلَّة دلَّت على أنَّ هذا [أي: التكفير] مقيَّد بشروط:

الأوَّل: أن يكون الحاكمُ عالِمًا بحُكم الله، والثاني: أن يكونَ عالِمًا بمخالفة هذا الحُكم لحُكمِ الله، والثالث: أن يَجعلَه بديلًا عن حُكم الله، والرابع: ألَّا يرضَى بحُكم الله، فإذا تمَّت هذه الشروط صارَ حينئذ خارجًا عن الملَّة) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٣٥ - ٤٣٦). قال الرازي: (أجمَع المفسِّرون على أنَّ هذا الوعيدَ يتناولُ اليهودَ بسببِ مخالفتِهم حكمَ الله تعالى في واقعةِ الرَّجم) ((تفسير الرازي)) (٢١/ ٣٦٨).

وممَّن ذَهب مِن السَّلَفُ أَنَّ الآيةَ في اليهودِ، وتشملُ كذلِك هذه الأُمَّةَ: ابنُ مسعود، وإبراهيمُ النَّخَعي، والحسن، والسُّدِّيُّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٦٦)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱/ ۳٦۸) ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ۲۷۰، ۲۷۱) ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸ ع – ۶۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲۰ – ۱۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۳)، ((تفسير ابن عثيمين)) (۱/ ۶۳۹ – ٤٤٨).



وهذا من جملة أحكام التوراة، التي يَحكُم بها النبيُّون الذين أَسلموا للذين هُم هادُوا، ويَحكُم بها الربَّانيُّون والأحبارُ، ومع ذلِك يُخالفُها اليهودُ عمدًا؛ فهُم بترْكِ حُكم محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بينهم أَحْرى وأَوْلى(١).

# ﴿ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴿ .

أي: فمَن تنازَلَ عمَّا وجَبَ له مِن حقِّ بالقِصاص في النَّفْس، وما دونها من الأطرافِ والجُروح فعفا عن الجاني، تُكفَّرُ عنه ذنوبُه؛ جزاءً لعَفْوه وتنازُ لِه (٢).

# ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَتِ إِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾.

قال السعديُّ: (ومِثل هذه ما أشبَهها من الأطرافِ التي يُمكن الاقتصاصُ منها بدون حيفٍ) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٣).

قال النَّحاسُ: (﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ﴾ فهذا الضميرُ لليهودِ بإجماع). ((إعراب القرآن)) (١/ ٢٦٩). وقال الرازي: (أجمع العلماءُ على أنَّ قولَه تعالى: ﴿ وَكَنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ حكمُه باق في شرعِنا) ((تفسير الرازي)) (١١/ ٥٩-٣٦٠).

وقال القرطبيُّ: (أجمَع العلماءُ على أنَّ قولَه تعالى: ﴿وَٱلسِّنَ بِٱلسِّنِ ﴾ أنَّه في العمدِ) ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٢٠٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۱۳ – ۲۱۵).

(٢) واختار هذا القولَ ابنُ جرير في ((تفسيره)) (٤٧٩ - ٤٨٠)، واختارَه ابنُ العربيِّ في ((أحكام القرآن)) (٢/ ١٣٦)، وذكر أنَّ عليه أكثرَ الصحابة، واختاره القرطبيُّ في ((تفسيره)) (٢/ ٢٠٨) و قال: إنَّه الأظهرُ. واختاره ابنُ تيميَّة في ((مجموع الفتاوى)) (٣٠/ ٣٦٢)، وابن عاشور في ((تفسيره)) (٢١٢ - ٢١٧)

وممَّن قال من السَّلف بنحوِ هذا القولِ: ابنُ مسعود، وعبدُ الله بن عَمرو، وإبراهيمُ النَّخَعيُّ - في أحد قوليه - والحسن، وقتادة، والشَّعبي، وأبو إسحاق الهمدانيُّ. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٧٢)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٤٥٥). وقيل: كفارةٌ للجاني، فإذا عفا المجنيُّ عنه كان عفوُه كفارةً لذنبِ الجاني، كما القِصاصُ منه كَنْ عَنْوُه كَنْ اللهِ وَلَيْ (الشير ابن جرير)) (٨/ ٤٧٥).

واختار السعديُّ أنه كفَّارةٌ للعافي وللجاني أيضًا؛ لأنَّ المجني عليه عفا عن حقِّه، والله تعالى أحقُّ وأَوْلى بالعفوِ عن حقِّه، يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٣).





أي: إنَّ الذين لم يَحكُموا بما أَنزلَ اللهُ تعالى في كتابِه من اليهودِ وغيرِهم، فبدَّلوا حُكمَه، وكتَموا الحقَّ الذي أَنزله في كتابِه، وحكَموا بالباطلِ في أحكامِ القِصاصِ وغيرِها، فهم ممَّن جارَ على حُكمِ اللهِ وتعدَّى حُدودَه، ووضَع فِعلَه في غَيرِ مَوضعِه الذي جعَله اللهُ تعالى له (۱).

# الغوائدُ التَّربويَّة:

١ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ أنَّ العِبرة بالاهتداء بالدِّين، وأنَّه لا ينفعُ أهلَ الانتماء إليه إذا لم يُقيموه؛ إذ لا يَستفيدونَ من هِدايتِه ونورِه إلَّا بإقامتِه والعَمَلِ به، وأنَّ إيثارَ أهلِ الكتابِ أهواءَهم على هداية دِينِهم هو الذي أعماهم عن نورِ القُرآنِ، والاهتداء به (٢).

٢ - أنَّ أهلَ العِلم ورثةُ الأنبياءِ في إظهارِ حُكمِ اللهِ والدَّعوةِ إلى شريعتِه؛
 لقوله: ﴿ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ ﴾، عطفًا على الأنبياءِ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤٨٢).

واختارَ ابنُ عاشور أنَّ المراد بالظالمين الكافرون؛ لأنَّ الظلم يُطلق على الكفر؛ فيكون هذا مؤكِّدًا للذي في الآية السابقة، ويحتمل أنَّ المراد به الجَوْرُ، فيكون إثباتُ وصفِ الظلم لزيادةِ التشنيع عليهم في كُفرهم؛ لأنَّهم كافِرون ظالمون. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢/٧١). واختار ابنُ عُثيمين: أنَّ قوله سبحانه: ﴿ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾، في مَن حَكَم وهو يعتقدُ أنَّ حُكم اللهِ هو الحقُّ، وأنه أنسبُ للعباد من حُكم الطاغوتِ، لكنَّه أراد أن يَعتديَ على المحكومِ عليه لعداوةٍ بينه وبينه، فهذا ظالمٌ. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/٤٥٧). ممَّن قال بنحو هذا القولِ: ابنُ عبَّاس. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/٤١٧)

قال ابنُ جرير: (عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابن عباسٍ رضي الله عنه، قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم يِمَا آَنْزَلَ اللهُ فقد كفَر، ومن بِمَا آَنْزَلَ اللهُ فقد كفَر، ومن أَنزَلَ اللهُ فقد كفَر، ومن أَقرَّ به ولم يحكمْ فهو ظالمٌ فاستٌّ). ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٦٧).

وتقدَّم أنَّ الظَّلم يُطلَق ويُراد به المعصيةُ تارةً، ويُراد به الكفرُ المخرجُ مِن الملَّة تارةً أخرى. ينظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤٠٧)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٢٨).





ٱلتَّوْرَىٰةَ فِيهَا هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ ﴾(١).

٣- الثَّنَاءُ على أهلِ العِلم، وأنَّهم هم حَفَظةُ شريعةِ الله؛ لقوله: ﴿ بِمَا السَّعُوفُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بصيرةٍ، ونشْرُ شريعةِ الله (٢). الله على بصيرةٍ، ونشْرُ شريعةِ الله (٢).

٤- تحريم خَشيةِ الناس في إضاعةِ شريعةِ الله؛ لقوله: ﴿فَلَا تَخْشُوا النَّاسَ وَٱخْشُونِ ﴾(٣).

٥- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ فَكَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشَرَّوا بِعَايَتِي مَنَا قَلِيلًا ﴾ أنَّ المنحرِفَ عن الدِّينِ وعن نشر العِلم ينحرفُ لأحدِ سببينِ: السَّبب الأوَّل: خشيةُ النَّاسِ، والسبب الثاني: الطَّمعُ في الدُّنيا، وطلَبُ الدُّنيا والرِّئاسةِ والمالِ، وما أشْبَه ذلك (١٠).

7 - في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَشْ تَرُواْ بِ عَايَتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ﴾ نهيٌ عن جميع المكاسِبِ الخبيثة بالعِلم، والتحيُّل للدُّنيا بالدِّين، وهذا المعنى بعينه يتناول علماءَ هذه الأُمَّة وحُكَّامَها (٥).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - شرفُ التوراة؛ لقوله: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ ﴾؛ حيث إنَّ اللهَ تعالى أنْزَلَها مِن عنده، لكنَّ المراد بالتوراة: التي لم تُغيَّرْ ولم تُبدَّلْ(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ١٩٦)

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٢٨).



٢- أنَّ في التوراةِ هدًى ونورًا؛ لقوله: ﴿فِيهَا هُدَى وَنُورٌ ﴾، وكذلك في القرآنِ الكريم؛ قال الله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى القرآنِ الكريم؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا لِلنَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٨٥]، فالقرآن كله هدًى وكله نورٌ؛ قال تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلنَّكُمْ نُورًا مُنْبِينًا ﴾ [النساء: ١٧٤]، وفي هذه الآية قال الله تعالى في التوراة: ﴿فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾، وهذا التعبيرُ بينه وبينَ التعبيرِ القرآنيِّ بالنسبة للقرآن الكريم فرقٌ عظيم؛ لأنَّ التوراة جُعِل فيها هدًى ونورٌ، والقرآن جَعَله هو الهدى والنُّور(١).

٣- قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَئةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ فذكر أنَّ في التوراة نورًا، بينما قال في آيةٍ أخرى: ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَـُرُونَ ٱلْفُرُقَانَ وَضِيآءً وَذِكُرًا لِللَّمُنَّقِينَ ﴾ [الأنبياء: ٤٨]، فوصَفَها بأنّها ضياءٌ، والضياء: هو النورُ الذي يَحصُل فيه فيه نوعُ حرارةٍ وإشراق، كضياءِ الشّمس، بخِلافِ القمر؛ فإنّه نورٌ محضٌ، فيه إشراقٌ بغيرِ إحراقٍ؛ وذلك لأنَّ الغالبَ على شريعتِهم الضياءُ؛ لِما فيها من الآصارِ والأغلالِ والأثقالِ، ووَصَف شريعةَ محمّد صلّى اللهُ عليه وسلّمَ بأنها نورٌ لِمَا فيها مِن الحنيفيّة السَّمْحةِ؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِن الحنيفيّة السَّمْحةِ؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِن المَّهُ بَانِهُ وَكُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلُ اللّهُ عَلَيْهُ السّمْحةِ؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِن الحنيفيّة السّمْحةِ؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ جَاءَ كُم مِن الحَيْفِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّ

٤- أنَّ التوراةَ أصلُ للأنبياءِ مِن بني إسرائيل الذين جاؤوا من بعدِ موسى عليه وعليهم السَّلام؛ لقوله: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ﴾ (٣).

٥- وصْفُ الأنبياء بالإسلام؛ لقوله: ﴿ ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا ﴾، والمرادُ هنا: الاستسلامُ الظاهرُ والباطِنُ، وفيه الإشارةُ إلى شَرفِ الإسلام وفَضلِه؛ إذ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٢٤- ٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٢٩).





كان دِينَ الأنبياءِ<sup>(۱)</sup>.

7- وجهُ وصفِ النبيِّنَ بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسۡ لَمُوا ﴾ مع أنَّ كلَّ نبيٍّ لا بدَّ أن يكونَ مسلمًا، أنَّه وصَفَهم بذلك على سبيلِ المدحِ والثَّناءِ، لا على سبيلِ التَّفصيل والتَّوضيح؛ فإنَّ الأنبياءَ كلَّهم مسلِمون، وقيل: بل في ذلك إعظامُ صفةِ الإسلامِ بعِظَم موصوفِها وهم الأنبياءُ، وقيل: يُحتَمَل أن يكون المرادُ هو محمدًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ وذلك لأنَّه حَكَم على اليهوديَّيْنِ بالرَّجم، وكان هذا حُكْمَ التَّوراةِ، وإنما ذُكِر بلفظِ الجَمْعِ ﴿ ٱلنَّبِيتُونَ ﴾ تعظيمًا له (٢).

٧- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ﴾ أنَّه لا عُذرَ لليهود في الخروجِ عن شريعةِ الله؛ لأنَّ اللهَ تعالى قيَّض لهم الأنبياءَ الكثيرين يَحكُمون لهم بالتوراةِ، لكنَّهم عاندوا وكفروا(٣).

٨- مِن اللَّطائف: أَنَّه جازَ التبديلُ على أهلِ التوراةِ، ولم يَجُزْ على أهلِ القُرآنِ؛
 لأنَّ اللهَ تعالى قال في أهلِ التوراة: ﴿ وَٱلرَّبَنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن
 كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾، فوكل الحِفظَ إليهم، وقال في القرآنِ: ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ مَـ لَكُوظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، فتَعهد اللهُ بحِفظِه؛ فلم يَجُزِ التبديلُ على أهلِ القرآنِ (١٠).

9 - في قولِه تعالى: ﴿ فَ لَا تَخْشُوا النَّكَ اسَ وَٱخْشُونِ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَايَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ لَمَّا قدَّم الخوفَ - لأنَّه أقوى تأثيرًا - أَتْبعَه الطَّمَعَ، فقال: ﴿ وَلَا تَشْتَرُوا ﴾ ،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٠٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٦٣٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٤٤)، ((تفسير الشربيني)) (٣٧٦/١)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٢٩)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٠٩).





ولَمَّا كان الاشتراءُ معناه اللَّجاجة في أُخْذِ شيءٍ بثمنٍ، وكان المُثْمَنُ أشرفَ مِن الثَّمنِ من حيثُ إنَّه المرغوبُ فيه - جعَل الآياتِ مُثْمنًا وإنِ اقترنَتْ بالباء، حتَّى يُفيدَ الكلامُ التعجُّبَ مِن الرغبة عنها، وأنَّها لا يصحُّ كونُها ثمنًا، فقال: ﴿ يِكَايَنِي ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ (١٠).

• ١ - قوله تعالى: ﴿ وَكُنْبَنَا عَلَيْهِمْ فِيهَاۤ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ... ﴾ الآية: استُدلَّ به على أنَّ شَرْعَ مَن قَبْلَنا شرْعٌ لنا، إذا حُكي مُقرَّرًا ولم يُنسَخْ؛ حيثُ كان الحُكمُ عندنا على وَفقِها في الجناياتِ عندَ جميع الأئمَّة (٢).

11- يُستفادُ مِن قولِه تعالى: ﴿ وَكُنَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ ﴾ أَنَّ اللَّفْسِ بَالنَّفْسِ ﴾ أَنَّ القصاصَ ثابتُ في السِّنِ والطُّولِ والقِصَر والعِلمِ والعَقْلِ والذَّكاء، وغير ذلك؛ وَجْه ذلك: العمومُ؛ ولهذا لو أَنَّ رجلًا شابًا عالِمًا كريمًا حسيبًا قتَلَ طفلًا في المهدِ، فإنَّه يُقتَلُ به؛ لأَنَّه لا عِبرةَ بالاختلافِ في هذه الأشياء؛ وذلك للعموم (٣).

17 - الاقتصارُ على ذِكر هذه الأعضاءِ دونَ غيرِها مِن أعضاءِ الجسدِ؛ كاليدِ والرِّجلِ والإصبَع؛ لأنَّ القطعَ يكونُ غالبًا عندَ المضاربةِ بقصدِ قطْعِ الرَّقبةِ، فقد ينبو السيفُ عن قطعِ الرَّأس، فيُصيب بعضَ الأعضاءِ المتَّصلةِ به مِن عينٍ أو أنفٍ أو أُذُن أو سِنٍّ، وكذلك عندَ المصاولةِ؛ لأنَّ الوجهَ يُقابِلُ الصائلَ(٤).

١٣ - لا بدَّ من المماثَلَة في القِصاص؛ فاليُمنى باليُمنى، واليُسْرى باليُسرى؛ لأنَّ التعريفَ في قوله: ﴿ وَٱلْعَيِّنِ ﴾ يدلُّ على أنَّ الثانيَ هو الأوَّل،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٤٥) وينظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ١٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢١٤).



وهذا يَقتضي المماثلة، ولأنَّه جاء بالباءِ الدالَّة على البَدَل، والبَدل لا بدَّ أن يكون مُساويًا للمُنْدَل منه (۱).

14 - قوله تعالى: ﴿ فَ مَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ﴾ فيه الحثُّ على العَفْوِ عن الجاني (٢).

10 - قال تعالى: ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَهُو كَفَارَةٌ لَهُ ﴾ المرادُ مِن التصدُّقِ العَفُو ؛ لأنَّ العَفُو لَمَّا كان عن حقِّ ثابتٍ بِيدِ مُستحِقِّ الأُخْذِ بالقِصاصِ، جَعَل إسقاطَه كالعطيَّة؛ ليشيرَ إلى فَرْطِ ثوابِه، وبذلك يَتبيَّنُ أَنَّ معنى ﴿ كَفَارَةٌ لَهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ اللّهُ مُ العَفْوِ من جَلْبِ القلوبِ، وإزالةِ الإَجْلِ ما في هذا العَفْوِ من جَلْبِ القلوبِ، وإزالةِ الإِحَنِ، واستبقاء نُفوسِ وأعضاء الأُمَّة (٣).

17 - قال اللهُ تعالى في الموضع الأوَّل: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُولَتِكَ هُمُ اللهِ قصدًا منهم وعنادًا وعَمدًا، وقال في الموضع الثَّاني: ﴿ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾؛ لأنَّهم لم يُنْصِفوا المظلومَ مِن الظَّالمِ في الأمْرِ الذي أمر اللهُ بالعدلِ والتسوية بين الجميع فيه، فخالَفوا وظَلموا، وتَعدَّى بعضُهم على بعضِ (١٠).

١٧ - في قولِه تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ ﴾ عاد سُبحانَه وتعالى فحذَّر مِن مخالفة حُكمِ الله؛ ليُنبَّه على أنَّ الترغيبَ في العفوِ لا يَقتضي الاستخفاف بالحُكم، وإبطالَ العملِ به؛ لأنَّ حُكمَ القِصاصِ شُرعَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١ / ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٥٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٥٤). قال السُّيوطيُّ: (فيه استجابُ العفوِ عن القصاصِ إن أُريد بـ(من): المجنيُّ عليه، وأنَّ القصاصَ كفارة الذنب إن أُريد به الجاني) ((الإكليل في استنباط التنزيل)) (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢١٦)، (٦/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢٠).





لحِكَم عظيمة: منها الزَّجرُ، ومنها جبرُ خاطرِ المعتدى عليه، ومنها التَّفادي من ترصُّدِ المعتدى عليهم للانتقامِ مِن المعتدينَ أو مِن أقوامِهم؛ فإبطالُ الحُكمِ بالقِصاصِ يُعطِّلُ هذه المصالحَ، وهو ظلمُّ؛ لأَنَّه غمصُ لحقِّ المُعتدى عليه أو وليِّه، وأمَّا العفوُ عن الجاني فيُحقِّقُ جميعَ المصالحِ، ويَزيد مصلحةَ التحابُبِ؛ لأَنَّه عن طِيبِ نفْسٍ، وقد تَغشى غباوةُ حُكَّام بني إسرائيل على أفهامِهم، فيجعلوا إبطالَ الحُكم بمنزلةِ العَفْو، فهذا وجهُ إعادةِ التحذيرِ عقبَ استحبابِ العفو(۱).

### بَلاغَةُ الآيتين:

١ - قوله: ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَعةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ سِيق لبيانِ عُلوِّ شأنِ التَّوراة، ووجوبِ مراعاةِ أحكامِها، وهو يَتضمَّنُ تعظيمَ التوراةِ وتَفخيمَ شأنِها(٢)، وفيه التأكيد بـ(إنَّ) واسميَّةِ الجُملةِ.

٢ - قوله: ﴿ يَعَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَنِيتُونَ وَٱلْأَحْبَارُ
 بِمَا ٱسۡ تُحۡفِظُواْ مِن كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾:

- قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُوا ﴾ فيه: رفْعٌ لشأنِ المسلِمين، وتعريضٌ باليهود، وأنَّهم بمعْزِلٍ مِن الإسلام والاقتداء بدِينِ الأنبياء عليهم السَّلام (٣).

- وقوله: ﴿ يَحَكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيتُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِئْكِ ٱللَّهِ ﴾: فيه من البكلاغة ما يُعرف بالاحتباك؛ حيثُ ترك أولًا ذِكْر ﴿ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ ﴾؛ لدلالة ما ذُكر بعدَ ذلك عليه، وترك ذِكْر الإسلام بعدَ ذلك؛ لدلالة ذِكْره أولًا عليه، والتقدير: (يَحكُم بها النبيُّون الإسلام بعدَ ذلك؛ لدلالة ذِكْره أولًا عليه، والتقدير: (يَحكُم بها النبيُّون

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٤٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٢٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤١).



الذين أَسْلَموا بِمَا استُحفظوا... للذين هادوا، والربَّانيُّون والأحبارُ الذين أَسْلَموا بِمَا استُحفظوا)، وإنَّما خصَّ الأوَّل بذِكرِ الإسلامِ؛ لأنَّ الأنبياءَ أحقُّ به، وهو داعٍ إلى الحِفظ قَطعًا، وخصَّ الثاني بالاستِحفاظ؛ لأنَّ الأثباع أَوْلى به، وهو دالًّ على الإسلام(۱).

- وفي إبهام ذِكْرِ التوارةِ أولًا في قوله: ﴿ بِمَا اَسَتُحْفِظُواْ ﴾، ثمَّ بيانِها ثانيًا بقولِه تعالى: ﴿ مِن كِنْكِ اللّهِ ﴾ تَفخيمٌ وإجلالٌ لها ذاتًا وإضافةً، وتأكيدٌ لإيجابِ حفظِها والعَملِ بما فيها، وإيرادُها بعنوان (الكتاب)؛ للإيماءِ إلى إيجابِ حِفظِها عن التَّغييرِ من جِهة الكتابةِ (٢).

٣- قوله: ﴿ فَلَا تَخْشُوا ٱلنَّكَاسَ وَٱخْشُونِ ﴾ فيه: التفاتُ؛ إذ إنَّه خطابٌ لرؤساءِ اليهودِ وعُلمائهم على هذا المعنى - بطَريقِ الالتفاتِ، وأمَّا حُكَّامُ المسلمين فيتناولُهم النهْيُ بطريقِ الدَّلالةِ دون العِبارةِ (٣).

3- قوله: ﴿ فَأُولَكِ إِلَى هُمُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ الجملة تذييلٌ مُقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبلَها أَبلغَ تقريرٍ ، وتحذيرٌ عن الإخلالِ به أشدَّ تحذيرٍ ؛ حيث علَّق فيه الحُكمَ بالكفرِ بمجرَّد ترْك الحُكمِ بما أنزل اللهُ تعالى ؛ فكيف وقد انضمَّ إليه الحُكمُ بخِلافِه – لا سيَّما مع مباشرةِ ما نُهوا عنه من تحريفِه – ووضْعُ غيرِه موضِعَه ، وادِّعاءُ أنَّه مِن عندِ الله ؛ ليشتروا به ثمنًا قليلًا (٤) ؟!

- وجاءَ ضميرُ الفصلِ ﴿ هُمُ ﴾؛ لإفادةِ الحَصرِ والتوكيدِ، وضميرُ الفصل له ثلاثُ فوائدَ، الأولى: إفادةُ الحَصْر، والثانية: التوكيدُ، والثالثة: التمييزُ بين

<sup>(</sup>١) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)).





الخبر والصِّفة؛ ولهذا سُمِّيَ ضميرَ فصْل(١).

٥- قوله: ﴿ فَمَن تَصَدَّفَ بِهِ عَهِ التعبيرُ بِصِيغةِ التفعُّل في ﴿ تَصَدَّفَ ﴾؛ للمُبالغة في الترغيبِ فيه (٢).

٦- قوله: ﴿ فَأُوْلَكَ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ الجملةُ تذييلٌ مُقرِّرٌ لإيجابِ العملِ بالأَحْكام المذكورة (٣).



<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيتان (٤٦ - ٤٧)

### غريبُ الكَلمات:

﴿ وَقَفَيْنَا ﴾: أي: أَتْبَعْنا، وأَرْدَفْنا، مأخوذٌ من القَفا؛ يُقال: قَفَوْتُ الرجلَ: إذا سرتَ في أثَرِه (١٠).

﴿ عَلَىٰ ءَاتَٰرِهِم ﴾: أي: على آثارِ الأنبياءِ، وأثَرُ الشيءِ: حُصولُ ما يدلُّ على وجودِه، وأَصْلُ (أثر): رَسْمُ الشَّيءِ الباقِي (٢).

﴿ لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ ﴾: لِمَا قَبْلُه، أو لِمَا كان مُتقدِّمًا له من الإنجيل ونحوِه (٣).

﴿ وَمَوْعِظَةً ﴾: الموعظةُ والوَعْظُ: التخويفُ، أو الزَجْرُ المُقترِنُ بتَخويف، أو الزَجْرُ المُقترِنُ بتَخويف، أو التَذكيرُ بالخَيرِ وما يَرِقُّ له القَلبُ، وقيل: ما يَدْعُو إلى الصَّلاحِ بطريقِ الرَّغبةِ والرَّهْبة؛ فالوَعْظُ هو الأمرُ أو النَّهيُ المقترِنُ بما يَحمِلُ على الامتِثالِ مِن التَّرغيبِ أو النَّه يُ المقترِنُ بما يَحمِلُ على الامتِثالِ مِن التَّرغيبِ أو النَّرهيبُ .

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۵۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٦١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٦).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٦)، ((الفسير الخازن)) (٢/٨٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٠).





### مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاتَٰزِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةُ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾.

﴿ مُصَدِّقًا ﴾: منصوبٌ على أنَّه حالٌ مِن عِيسَى عليه السَّلام.

﴿ فِيهِ هُدًى ﴾: جملةٌ في مَحلِّ نَصبٍ، حالٌ مِنَ ﴿ ٱلْإِنجِيلَ ﴾.

﴿ وَمُصَدِّقًا ﴾: مَنصوبٌ عَطفًا على مَحلِّ ﴿ فِيهِ هُدَى ﴾، والمعطوفُ على الحالِ حالٌ؛ فهي في حُكم الحال أيضًا مِن ﴿ ٱلْإِنجِيلَ ﴾.

﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً ﴾: اسْمانِ مَعطوفانِ على ﴿ وَمُصَدِّقًا ﴾؛ فهُما في حُكمِ الحالِ مِن ﴿ الْإِنجِيلَ ﴾ أيضًا، أي: وآتيناهُ الإنجيلَ هاديًا وواعظًا، أو مَعطوفانِ على ﴿ مُصَدِّقًا ﴾ الأولى؛ فهُما في حُكمِ الحالِ مِن (عِيسَى)، أي: ذا هُدًى وذا مَوعظةٍ. ويَجوزُ أن يكونَ (هُدًى) مَفعولًا مِن أجلِه والعامِلُ فيه مُقدَّرٌ؛ كأنَّه قيل: وللهُدَى والموعظةِ آتيناهُ الإنجيلَ (۱).

### المَعنَى الإِجْماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه أَتْبِعَ الأنبياءَ والمرسَلين -الذين يَحكُمون بالتوارة - بعِيسى ابنِ مريمَ عليه السَّلامُ، مُؤمِنًا بما في التوارة، ومُؤيِّدًا لها، وشاهدًا على أنَّ التوارة حقُّ، وآتاه اللهُ الإنجيلَ فيه هدًى ونورٌ، شاهدًا وموافقًا لِمَا في التوارة، وبيانًا للحقِّ، وزاجرًا للمتَّقينَ عن ارتكابِ المحرَّماتِ والآثام.

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٦٣٩)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٥) ((المجتبى من مشكل إعراب القرآن)) للخراط (١/ ٢٣١).



ويأمر اللهُ سُبحانَه أنْ يَحكُم النصارى بما أنزَل في الإنجيل، فالله عز وجل أنزَله على عيسَى عليه السَّلام؛ ليُقيموه ويتحاكموا إليه، ويؤمنوا بجميع ما فيه، ومنه البشارةُ ببعثةِ محمَّدٍ صلى الله عليه وسلم والأمرُ بالإيمانِ به واتباعِه، وأخبَر تعالى أنَّ مَن لم يحكُمْ بما أَنزلَ اللهُ فأولئك هم الفاسِقون.

#### تَفْسيرُ الآيتين:

﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاتَنرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَدَةِ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَمُوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ (1) ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذكر تعالى أنَّ التوراة يَحكُم بها النَّبيُّون، ذكر أنَّه قفَّاهم بعِيسى؛ تَنبيهًا على أنَّه من جُملةِ الأنبياء، وتنويهًا باسمِه، وتنزيهًا له عمَّا يدَّعيه اليهودُ فيه، وأنَّه من جملة مصدِّقي التوراةِ(١)، فقال:

### ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ ﴾.

أي: وأَتْبَعْنا هؤلاءِ الأنبياءَ والمرسَلين، الذين يَحكُمون بالتَّوراة، بعيسى عليه السَّلامُ، فبعثناه عَقِبَهم نبيًّا رسولًا شاهدًا على أنَّ التوراة حقُّ، مؤيِّدًا لها ومؤمنًا بها، وحاكِمًا بشريعتها فيما لم يَنسخْه الإنجيلُ(٢).

### ﴿ وَءَاتَيْنَكُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ ﴾.

<sup>(</sup>١) ينُظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٧٧).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٢٦)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٣٣٣ – ٢٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢١٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة))
 (١/ ٧٥٤ – ٤٥٨).

قال ابنُ عُثَيمين: (وتَصديقُه لِمَا بين يديه مِن التَّوراةِ له معنيانِ: المعنى الأُوَّل: أَنَّه يُصدِّق التَّوراةَ، ويشهد أَنَّها حقُّ. المعنى الثاني: أنَّه يُصدِّقُ خبرَها، ويشهد بوقوع ما أخبرتْ به، حيث كان عيسى ابنُ مريمَ عليه السَّلام مذكورًا فيها) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٤٥٨).





أي: وأَنزلْنا إليه كِتابَنا المسمَّى بالإنجيلِ، فيه هُدًى إلى الحقِّ، ونورٌ يُستضاءُ به من ظُلماتِ الشُّبهاتِ، وعمَى الجَهالةِ(١١).

### ﴿ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ ﴾.

أي: مثبِتًا وشاهدًا وموافِقًا لها، ومشتمِلًا على أحكامِها، إلَّا ما نسخَه منها(١).

### ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِللَّمُتَّقِينَ ﴾.

أي: وجعَلْنا الإنجيلَ هدًى وبيانًا للحقّ، وزاجرًا عن ارتكابِ المحارم والمآثمِ للمتّقينَ الذين يمتَثِلون ما أمرَ اللهُ تعالى به، ويجتَنِبون ما نهَى عنه؛ فهم الذين ينتفعونَ بالهدَى، ويتّعظونَ بالمواعظِ، ويرتدعونَ عمَّا لا يَنبغي (٣).

﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيدٍ وَمَن لَدْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ كَالَهُ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ ﴿ كَالَهُ اللَّهُ الْفَاسِقُونَ ﴾.

﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحُكُمُ ﴾ قراءتان(١٠):

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٨٢ – ٤٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) قال ابنُ جرير: (والذي يَتراءَى في ذلك: أنَّهما قِراءتانِ مَشهورتانِ متقاربتاً المعنى، فبأيِّ ذلك قرأ قارئُ فمصيبٌ فيه الصواب؛ وذلك أنَّ الله تعالى لم يُنزل كتابًا على نبيٍّ من أنبيائه إلَّا ليَعمَلَ بما فيه أهلُه الذين أُمروا بالعملِ بما فيه، ولم يُنزله عليهم إلَّا وقد أمَرَهم بالعمل بما فيه) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٨٤).



١- ﴿ وَلِيَحْكُمَ ﴾ بجَعْل اللامِ لامَ (كي)، فالمعنى: أنَّ الله عزَّ وجلَّ أنزل الإنجيل؛ لكي يحكُم أهلُ الإنجيل بما فيه (١٠).

٢ ﴿ وَلْيَحْكُمُ ﴾ بِجَعْل اللامِ (لامَ الأمر)، فالمعنى: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ أَمَر أَهْلَ الإنجيلِ بالحُكْم بما أنزَلَه في الإنجيلِ (٢).

### ﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ

أي: وآتَيْنا عيسى عليه السَّلامُ الإنجيلَ لِيَحْكُمَ أهلُ ملَّته به، فلْيؤمِنوا بجميعِ ما فيه، ولْيُقيموا ما أُمِرُوا به فيه، وممَّا فيه البشارةُ ببَعثةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والأمرُ بالإيمانِ به واتِّباعِه (٣).

# ﴿ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴾

أي: إنَّ الذين لم يَحكُموا بما أَنزلَ اللهُ تعالى في كِتابِه من النَّصارى وغَيرِهم، خارجونَ عن طاعةِ ربِّهم، تارِكونَ للحقِّ، مائِلونَ إلى الباطلِ(١٠).

<sup>(</sup>١) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٣).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٨٣)، ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٣). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ١٣١)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٤١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٨٤ - ٤٨٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٠٣/١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١ / ٤٦٤ - ٤٦٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢٧).

وقال ابنُ عُثَيمين: (قوله: ﴿ وَمَن لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتِكَ هُمُ الْفَسِقُوكَ ﴾... هل الفسق هنا فِسق معصية أو فِسق كُفر ؟ لأنَّ الفسق قد يكون فِسق كُفر وفِسق معصية ؛ هذا على حسب الحال... فمَن حَكَم بغير ما أنزل الله عادلًا عن حُكمِ الله، زاعمًا أنَّه يُساوي حُكم الله أو أنفعُ، فهذا كافرٌ ، ... ومَن حَكَم بغير ما أنزل الله لهوًى في نفسه، فهذا فاستَّى) ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) ((٢٤٤).





### الغوائدُ التَّربويَّة:

الحثُّ على التقوى، وأنَّها سببُ لكلِّ خيرٍ، ولكلِّ عِلمٍ؛ لقوله: ﴿ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾، ولا شكَّ أنَّ التَّقوى: هي أساسُ العملِ؛ لأنَّ مَن لم يتَّقِ اللهَ لا يعمَل، ومَن اتقى الله عمِلَ بأوامرِ الله حسَبَ ما عنده من التَّقوى (١١)، لذا خصَّ الهُدَى والموعظة بكونهما للمُتَّقينَ؛ لأنَّهم هم الذين يَنتفعونَ بهما، وكلَّما زادتِ التَّقوى في الإنسانِ زاد اتِّعاظُه بالكتُب السَّماويَّة (٢).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١- أنَّ عِيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ آخِرُ الأنبياءِ؛ لقوله: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَم ﴾، وليس بعدَه نبيُّ يقفوه إلَّا محمدُ بنُ عبد اللهِ الهاشميُّ القرشيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ ولهذا جعله قافيًا لمن سبَقَه، ولو كان هناك نبيُّ بعدَ عيسَى عليه السلامُ لكان هو المقَفَى (٣).

٢- أنَّ مَن ليس له أبٌ يُنسَبُ إلى أمِّه؛ لقوله: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَى ٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ فنُسِبَ عيسى ابنُ مريم إلى أمِّه؛ لأنَّه ليس له أبٌ، ومن أمثلة الذي ليس له أب: أنْ يزني رجلٌ بامرأةٍ فتأتي منه بولدٍ؛ فهنا الولدُ ليس للزاني، ومنها: أنْ يُلاعِنَ الرجلُ امرأته لاتِّهامِه إيَّاها بالزِّنا، ويَنتفي مِن وَلَدِها، فيقول: ليس الولدُ منِّي، فحينئذٍ يكون له أمُّ وليس له أبُّنَا.

٣- في نِسبة عيسى عليه السَّلامُ إلى أمِّه في قولِه: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى
 ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّه لا والد له؛ تكذيبًا لليهودِ فيما افْتَرُوه على أُمِّه مريم،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٦٠)، وينظر: ((تفسير ابن كثير)) (٨/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٦١)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٧٨).



وإشارةٌ إلى أنَّه عبدٌ مربوبٌ؛ تكذيبًا للنَّصاري في إضافتِهم بنوَّتَه إلى اللهِ سبحانَه وتعالَى، فهو عليه السَّلام ابْنُ أُمِّه مَرْيَمَ(١).

٤- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ ۚ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكَةِ ﴾ التنوية بعظمة التوراة وفضلِها وشرَفِها؛ لأنَّه ذُكِر في هذه الآية: أنَّ عيسى مصدِّقٌ لِمَا بين يَدَيه من التوراة، وأنَّ الإنجيلَ أيضًا مصدِّقٌ لِمَا بين يديه من التوراة (٢).

٥- أنَّ الإنجيلَ مُنْزَلُ من عند الله؛ لقوله: ﴿ بِمَا أَنزَلَ اللّهُ ﴾، وهو صريحٌ جدًّا في قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنزَلَ التَّوْرَئةَ وَالْإِنجِيلَ \* مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ الفُرُقانَ ﴾ [آل عمران: ٣-٤]، وعلى هذا فيكونُ الإنجيلُ من كلامِ الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّه نزَلَ مِن عنده، وهو كلامٌ مُوحًى، والكلامُ إذا أُضيفَ إلى المتكلِّم فهو كلامُه (٣).

#### بَلاغَةُ الآيتين:

١ - قوله: ﴿ وَقَفَيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم ﴾ في ذِكْرِ ﴿ عَلَىٰٓ ءَاثَرِهِم ﴾ تأكيدٌ لمدلولِ فِعل
 (قَفَّيْنَا)، وإفادةُ سُرعةِ التَّقْفِيَةِ (١٠).

٢ - قوله: ﴿ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ ﴾ فيه: إيجازٌ بالحذف، والتقدير: وقُلْنا:
 ليَحكُمْ أهلُ الإنجيل؛ فيكونُ هذا إخبارًا عمَّا فُرِض عليهم في ذلِك الوقت من
 الحُكم بما تَضمَّنه الإنجيلُ، ثم حُذِف القول؛ لأنَّ ما قَبلَه مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَكَنبَنا ﴾

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٤٠٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٥٨)

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٦٠)، ((تفسير الشربيني)) (٣٧٨/١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٦٢)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢١٨).





﴿ وَقَفَّيْنَا ﴾ يدلُّ عليه، وحَذْفُ القولِ كثيرٌ (١).

٣- قوله: ﴿ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ ﴾ فيه: وضْعُ الموصولِ (ما) موضعَ الضَّميرِ (به) في قولِه: ﴿ بِمَا ﴾؛ للتنبيهِ على عِلِيَّةِ ما في حيِّزِ الصِّلةِ للحُكم، وفيه التفاتُ بإظهارِ الاسمِ الجليلِ؛ لتربيةِ المهابةِ، والإشعارِ بعِلَّة الحُكم (٢).

٤ - قوله: ﴿ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلْفَلْسِقُونَ ﴾ الجملة تذييلٌ مقرِّرٌ لمضمون الجُملة السابقة، ومؤكِّدٌ لوجوبِ الامتثالِ بالأَمْرِ (٣).



<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٤٤).





#### الآيات (٤٨ - ٥٠)

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِالْحَقِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْحِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيَةً فَاحْتُمُ مَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُواَءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمَّةَ وَحِدَةً وَلَكِن لِيَبَلُوكُمْ فِي مَآ عَلَىٰنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أَمُّةَ وَحِدةً وَلَكِن لِيبَلُوكُمْ فِي مَآ عَلَىٰنَا مِنكُمْ فِمَا كُنتُمْ فِي اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ عَلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ عَلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّ فَكُمْ المَّا أَنزَلَ ٱللّهُ وَلَا تَنْبِعُ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ وَلَا تَنْبِعُ أَهُواءَهُمْ وَاحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَقُوا فَاعْلَمْ أَنَهَا يُويدُ ٱللّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوجِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن ٱللّهِ مُرْمِعُ مَا إِنْكُولُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وَلَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مُؤْمَا أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ وَلَى اللّهُ مُنْ أَلْفَالُولُ اللّهُ عُنْ أَلْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ أَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْفَالِقُومِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ الْعَلَمُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

### غريبُ الكَلمات:

﴿ وَمُهَيِّمِنًّا ﴾: أي: شاهدًا ورَقيبًا، وأمينًا ومؤتمَنًا، وحاكمًا (١).

﴿ أَهُوآءَ هُمْ ﴾: جمْعَ هوًى: وهو مَيلُ النَّفسِ إلى الشَّهوةِ، وأصلُه: الخلوُّ والسقوطُ، ومنه قيل للآراء الزَّائفةِ: أهواءُ(١).

﴿ شِرْعَةً ﴾: أي: سُنّةً وطريقةً، والشَّرعُ: نهجُ الطريقِ الواضِح، وكُلُّ ما شُرِع فيه مِن شَيءٍ فهو شَريعةٌ، ومِنه الشِّرْعَةُ والشَّريعةُ: وهي الطريقةُ الظاهرةُ، ومنه قيل لشريعةِ الماءِ (نهر – أو واد) شريعة؛ لأنّها أظهرُ طُرقِه إليه، وأصل (شرع): شيءٌ يُفتَح في امتدادٍ يكونُ فيه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱، ۱۱۶)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) ((۱۲۸/۱۳)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۵۲)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۵۷۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ٤٩١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٤٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٩٢)،





﴿ وَمِنْهَا جَا ﴾: طَرِيقًا وَاضحًا، والمنهاجُ: الطَّرِيقُ المستمرُّ، وأصل النَّهج: الطريقُ الواضِح (١).

﴿ لِيِّبَالُوكُمُ ﴾: أي: لِيَختبِرَكم ولِيَمتَحِنكم، وأَصْلُ (بلي): الامتحانُ والاختبارُ، ويكون البلاءُ في الخير والشرِّ(٢).

﴿ الْجُهِلِيَّةِ ﴾: نِسبةً إلى الجاهِل، والمرادُ بالجاهليَّة: ما كان في الفترةِ قبلَ الإسلامِ من الجَهلِ باللهِ ورسولِه وشرائعِ الدِّين - وقد يُوصَفُ بها مَن تَشبَّه ببعضِ أحوالِها - وأَصْلُ (جهل): خِلافُ العِلمِ، ويُطلَقُ الجهلُ على: خلوِّ النَّفْس من العِلم، وعلى اعتقادِ الشيءِ بخِلافِ ما هو عليه، وعلى فِعلِ الشيءِ بخِلافِ ما حقُّه أن يُفعَل، سواءٌ اعتقد فيه اعتقادًا صحيحًا أو فاسدًا (٣).

﴿ يَبُّغُونَ ﴾: أي: يَطلُبون، وأصل (بغي): طلَب الشَّيءَ (١٠).

﴿ يُوقِنُونَ ﴾: يَعلمُونَ عِلمًا مُتمكِّنًا في نفوسِهم، لا يمكن أن يَدخُلَه شكُّ، وأصلُ اليقين: زوال الشكِّنُ.

<sup>((</sup>مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٦٢)، ((تفسير الماوردي)) (٢/ ٤٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٦١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٩٢، ٥٥)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٨٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (۱/ ۹۲)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ٤٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۹۳)، ((التبيان)) لابن الهائم (۱/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٩)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٢٠٩)، ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٣٢٣)، ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١١٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٥٧)، ((تفسير ابن عطية)) (١/ ٨٦).





### مُشكِلُ الإعراب:

١ - قوله: ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾.

﴿ لِكُلِّ ﴾: اللامُ فيها مُتعلِّقةٌ بـ ﴿ جَعَلْنَا ﴾، وتقديمُها عليه للتَّخصيص.

﴿ جَعَلْنَا ﴾: فِعلٌ وفاعلٌ، والفِعلُ (جَعَل) يَحتمِل أَنْ يَتعدَّى لمفعولٍ واحدٍ، أو يَتعدَّى لمفعولين - كما سيأتي.

﴿ مِنكُمْ ﴾ مُتعلِّقُ بمحذوفٍ وقَع صِفةً للاسْمِ المحذوفِ الذي عُوِّضَ عنه بتنوينِ العِوَضِ في ﴿ كُلِّ ﴾؛ أي: لكُلِّ أُمَّةٍ مِنكم جَعَلْنا...، ولا ضَيرَ في توسُّط ﴿ جَعَلْنَا ﴾ بَينَ الصِّفة والموصوفِ، ونَظيرُه قوله تعالى: ﴿ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَيَّذُ وَلِيًا فَاللَّمَ وَوَلَهُ تَعالَى: ﴿ قُلُ أَغَيْرُ اللَّهِ أَتَّيَدُ وَلِيًا فَاللَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَصِفتِها فَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِيَّا اللَّهُ عَولِ الأَوْل.

﴿ شِرْعَةً ﴾: مفعولٌ به لـ ﴿ جَعَلْنَا ﴾ المتعدِّي لمفعولٍ واحد، ويَحتمل أَنْ يكونَ الفِعلُ ﴿ جَعَلْنَا ﴾ متعدِّيًا لاثنينِ بمعنى (صَيَّرْنا)؛ فيكون ﴿ لِكُلِّ ﴾ مَفعولًا ثانيًا مقدَّمًا، ويكون قوله: ﴿ شِرْعَةً ﴾ مفعولًا أوَّلُ (١).

٢ - قوله: ﴿ وَٱحۡذَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ ﴾.

﴿ أَن يَفْتِنُولَكَ ﴾: مَصدرٌ مؤوَّل بالصَّريح (فِتنتهم إِيَّاك)، وفي إعرابِه وجهان؛ الأوَّل: أنَّه مفعولٌ مِن أجلِه، أي: احْذَرهم مَخافة أَنْ يَفْتِنوك. والثاني: أنَّه بدلُ اشْتِمالٍ من المفعولِ؛ كأنَّه قال: واحْذَرْهُمْ فِتنتَهم؛ كقولك: أعجبني زيدٌ عِلمُه (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٢٩١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢١٨/١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٤٤٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٢٩٤–٢٩٥) ((الجدول في إعراب القرآن)) (7, ٣٦٩).





### المَعنَى الإجْماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قائلًا له: أنزَلْنَا إليك القرآنَ بالحقِّ، شاهدًا بصِدْقِ الكتُبِ السَّماويَّة التي سبقَتْه، وأمينًا عليها، وحافظًا لها، مُشتمِلًا على ما اشتمَلَتْ عليه وزيادة، وناسخًا وحاكمًا عليها، وأمَرَه الله سُبحانَه بعدَها أن يَحكُم بين أهلِ الكتابِ وغيرِهم بما أنزَلَه اللهُ من القُرآن، ونهاه عن اتباع أهوائهم التي تُعارِض ما جاءَه من الحقِّ، وقد جعَل اللهُ لكلِّ أهل مِلَةٍ سبيلًا وسُنَةً يتَبعونها، ولو شاءَ سُبحانَه لجعَلَ النَّاسَ جميعًا على شريعةٍ ومنهاجٍ واحدٍ، لكنَّ اللهَ جعَلَ الشَّرائِعَ مختلفةً ليختبرَ عبادَه، ثم أمر تعالى بالمبادرة والمسابقةِ إلى فِعلِ الخيراتِ؛ فإنَّ المعادَ والمرجِعَ إليه، فيُخبِر العبادَ بالذي كانوا يَختلِفون فيه.

وأمر اللهُ نبيَّه أن يَحكُم بينهم بما أنزَلَه إليه في القُرآنِ، ولا يَتَبع أهواءَهم، ولْيكُنْ حَذِرًا منهم أن يَصدُّوه عن بعضِ ما أَنزلَ اللهُ إليه في كتابه، فإنْ أعرَضوا عما حَكَم به عليهم، فليعلم أنَّ سببَ تولِّيهم هي إرادةُ الله تعالى أن يُعاقِبَهم ببعضِ ما اقترفوه من ذنوبٍ، وأخبره تعالى أنَّ كثيرًا من النَّاسِ خارجونَ عن طاعةِ ربِّهم.

ثم يقولُ تعالى لنبيّه: أيُريدُ هؤلاء اليهودُ وغيرُهم الأحكامَ المخالِفَةَ للحقّ، المبنيَّة على الجهلِ والظُّلم؟! ثم بيَّن تعالى أنَّه لا أحدَ أحسنُ حُكمًا منه سُبحانَه، يَتبيَّن ذلك ويتَّضِحُ لِمَن أيقنَ باللهِ تعالى وآمَنَ به.

### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَخَتُم بَيْنَهُم عِمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ عَلَيْهِ فَأَحَتُهُم عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ



لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَيِّثُكُم بِمَا لَيَبَلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُمْ فَيْ فَيُنَيِّثُكُم بِمَا كُنتُدُ فِيهِ تَخْلَفُونَ الْ اللهِ مَرْجِعُكُمْ فِيهِ تَخْلَفُونَ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ فِيهِ مَخْلَفُونَ اللهِ اللهِ مَرْجِعُكُمْ فِيهِ مَخْلَفُونَ اللهِ اللهِ اللهِ مَرْجِعُهُ اللهِ مَرْجِعُهُ اللهِ مَرْجِعُهُ اللهِ مَرْجِعُهُ اللهُ اللهِ مَرْجِعُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَرْجِعُهُ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذُكَر اللهُ تعالى التوراةَ التي أنزَلَها على موسَى عليه السَّلامُ، ومدَحَها وأثنى عليها، وأمَر باتِّباعِها؛ حيثُ كانتْ سائغةَ الاتِّباعِ، وذكر الإنجيلَ ومدَحَه، وأمَر أهْلَه بإقامَتِه واتِّباع ما فيه؛ شَرَع تعالى في ذِكرِ القرآنِ العظيم، ومكانِه من الكتُب التي قَبلَه، وهو الذي أنزلَه على عبدِه ورسولِه الكريمِ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، مُقرِّرًا لنبوَّته وكتابِه؛ لأنَّ اليهودَ والنَّصارى يُنكِرونَ نُبوَّتَه وكتابَه، وأنَّ حِكْمتَه تعالى اقتضَتْ تعدُّدَ الشَّرائعِ ومناهجِ الهداية؛ فتلك مُقدِّماتُ ووسيلةٌ، وهذا هو المقصِدُ والنتيجة (۱)، فقال:

## ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِي ﴾.

أي: وأَنزلْنا إليك - يا محمَّدُ - القرآنَ العظيمَ الذي نزولُه حقُّ من عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، ونزلَ مُتضمِّنًا للحقِّ، فأخبارُه صِدْقُ، وأحكامُه عَدلُ، فلا كَذِبَ فيه ولا جَورَ، ولا ريبَ أنَّه مِن عندِ اللهِ تبارَك وتعالى (٢).

### ﴿ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾.

أي: وأنزلْناه شاهدًا للكتُبِ الإلهيَّةِ السابقةِ بصِدقها، وموافقًا لها، ومطابِقًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲۷)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٨١)، ((تفسير المنار)) لمحمد ر شدر ضا (٦/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٨٥ - ٤٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٦٩، ٤٧٥).





لأخبارِها وأصولِ شرائعها، وفي وجودِه أيضًا دَلالةٌ على صِدقها؛ لأنَّها أُخبرتْ بنُزولِ القُرآن(١).

## ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾.

أي: وأنزلْناه أمينًا على الكتُبِ الإلهيَّة السابقة، حافظًا لها، مشتملًا على ما اشتملَتْ عليه الكتُبُ السَّابقَة وزيادة، وناسخًا لها، وحاكمًا عليها كلِّها، فما شهِد له القرآنُ منها بالصِّدقِ فهو مقبولٌ، وما شهِد له بالردِّ فهو مردودٌ، قد دخله التحريفُ والتبديلُ، وإلَّا فلو كان من عندَ اللهِ تعالى، لم يُخالِفْه(٢).

### ﴿ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾.

أي: وما دام أنَّ هذه هي حالُ القرآن؛ فاحكمْ إذنْ - يا محمَّدُ - بينَ أهلِ الكتاب وغيرِهم بهذا القرآنِ العظيم، في كلِّ ما احتكموا فيه إليك (٣).

### ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوا آءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: لا تَترُكَنَّ تحكيمَ كتابي بَينهم - يا محمَّدُ - متابعةً منك لأهوائِهم الفاسدةِ المعارِضةِ للحقِّ، فتحكمَ بها إرضاءً لهم بدلًا عن الحُكمِ بما أتاك من الحقِّ الذي هو أحقُّ أن يُحكمَ به (١٠).

## ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٩١ - ٤٩١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٠ - ٤٧١).



أي: لكلِّ أهلِ ملَّةٍ منكم - أيُّها الأممُ - جعَلْنا سبيلًا تَسلُكونَه، وسنَّةً واضحةً تَتَبعو نها (١).

# ﴿ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوكُمْ فِي مَآءَ اتَعَكُمْ ﴾.

أي: ولو شاء اللهُ لجَمَعَكم - أَيُّها النَّاسُ - على دينٍ واحدٍ، وجعل شَرائِعَكم شريعةً واحدةً؛ لا يختلِفُ متأخِّرُها عن مُتقدِّمها، ولكنَّه تعالى خالَفَ بينها؛ لِيَختبرَكم وينظرَ كيف تَعملون (٢)، فيبتلي كلَّ أُمَّةٍ بحسب ما تَقتضيه حِكمتُه، ويُؤتي كلَّ أحدٍ ما يَليقُ به، وليحصلَ التنافسُ بين الأُمم؛ فكلُّ أُمَّةٍ تحرِصُ على سَبْقِ غيرِها (٣).

### ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ ﴾.

#### مناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ فِي الاختبارِ أعظمُ تهديدٍ فِي قوله: ﴿ وَلَكِنَ لِيَبَلُوَكُمُ فِي مَا ءَاتَنكُمُ ﴾ سبَّب عنه قولَه: ﴿ وَلَكِنَ لِيَجْنُونُ عَلَى السَّبِقِ لَلخَيرِ (٤٠)؛ فقال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٩٢ - ٤٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧١).

قال السعديُّ: (وهذه الشرائعُ التي تختلف باختلاف الأُمم، هي التي تَتغيَّرُ بحسَب تغير الأزمنة والأحوال، وكلُّها ترجع إلى العدل في وقتِ شِرعتها، وأمَّا الأصولُ الكِبار التي هي مصلحةٌ وحِكمةٌ في كلِّ زمان، فإنَّها لا تختلفُ، فتُشرَعُ في جميع الشرائع) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤).

وقال ابنُ عاشور: (فمنهاجُ المسلمين لا يُخالف الاتَصال بالإسلام، فهو كمنهاج المهتدين إلى الماء، ومنهاج غيرهم منحرفٌ عن دِينهم، كما كانتِ اليهودُ قد جَعلتْ عوائدَ مخالفة لشريعتِهم، فذلك كالمنهاج الموصل إلى غير المورود، وفي هذا الكلام إبهامٌ أريد به تنبيهُ الفريقين إلى الفرق بين حاليهما، وبالتأمُّل يظهر لهم) ((تفسير ابن عاشور)) (٦٢ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٩٨ ٤ - ٤٩٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٨٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٤٧٧).





#### تعالى:

### ﴿ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ ﴾.

أي: فبادِروا- أيُّها الناسُ- إلى الطاعاتِ والأعمالِ الصالحاتِ، وسارِعوا إليها وَفقًا لشرعِه ونهْجِه الذي أنزلَه في كتابه القرآنِ<sup>(١)</sup>.

# ﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾.

أي: معادُكم - أيُّها الناسُ - مِن جميعِ الأُمم، ومصيرُكم إلى الله تعالى وحْدَه يومَ القيامة (٢).

## ﴿ فَيُنَبِّ ثُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخَلَٰلِفُونَ ﴾.

أي: فيُخبِرُكم بما اختلفتُم فيه من الحقّ، وحينئذٍ يحصُلُ الفصلُ بالعدلِ، ويَتبيَّنُ المحِقُّ مِن المبطِلِ، ويُثابُ أهلُ الحقّ، ويُعاقَبُ أهلُ الباطِلِ(").

﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَبِعُ أَهْوَآءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ وَإِنَّ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ وَإِنَّ عَنْ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبُهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمٌ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٤٧٢).

وقال ابنُ عُثَيمين: (هل المرادُ: المرجعُ في الدُّنيا أو في الدُّنيا والآخِرة؟ الحواب: مرجعُنا الى الله

الجواب: مرجعُنا إلى اللهِ في الدنيا والآخرة، أمَّا في الدُّنيا فإنَّ مرجعنا إلى الله: هو الذي يَحكُم بيننا، وهو الذي يَحكُم علينا، ويحكم فينا، وأمَّا في الآخرة فكذلك يَفصِلُ بيننا يومَ القيامة؛ فريق في الجَنَّة، وفريق في السَّعير) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٣).



#### مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الأَمرُ بِالحُكمِ فَيما مضَى مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ فَاحَصُم بَيْنَهُم بِمَا آنزَلَ ٱللَّهُ ﴾ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يُديهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ على الأحوالِ المذكورة؛ أعادَ الأمرَ به لكونِه مُسبَبًا عمَّا قَبلَه من إنزالِ الكتابِ على الأحوالِ المذكورة؛ أعادَ الأمرَ به مُسبَحانَه مصرِّحًا بذلك لِذاتِه لا لشيءٍ آخر؛ ليكونَ الأمرُ به مؤكَّدًا غايةَ التأكيدِ بالأمرِ به مرَّتين: مرَّةً لأنَّ اللهَ أمرَ به، وأخرى لأنَّه على وَفْقِ الحِكمة، فقال تأكيدًا له وتنويهًا بعظيم شأنِه، ومحذِّرًا من الأعداءِ فيما يُلقُونه من الشُّبَه للصدِّ عنه (۱):

### ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ ﴾.

أي: واحْكُمْ بينهم إذا تنازَعوا إليك- يا مُحمَّدُ- بحُكمِ الله تعالى الذي أنزلَه إليكَ في القرآنِ، ولا تَحكُمْ بما عندَهم(٢).

# ﴿ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآ ءَهُمْ ﴾.

أي: والْزمِ العملَ بالقرآنِ الذي أُنزِلَ إليك- يا محمَّدُ- ولا تتَّبعْ أهواءَ اليهودِ، ولا أهواءَ غيرِ هم (٣).

## ﴿ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾.

أي: وإيَّاك - يا محمَّد - والاغترارَ بهؤلاء الأعداءِ من اليهودِ وغيرِهم ممَّن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٨٣)

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۵۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٩).

قال السعدي: (هذه الآيةُ تدلَّ على أنَّه إذا حكَم، فإنَّه يحكمُ بينهم بما أنزل الله مِن الكتابِ والسُّنَّة، وهو القسطُ الذي تقدَّم أنَّ الله قال: ﴿ وَإِنَّ حَكَمْتَ فَاحَكُمُ بَيَنَهُم بِٱلْقِسْطِ ﴾ ودلَّ هذا على بيانِ القسطِ، وأنَّ مادتَه هو ما شرَعه الله مِن الأحكامِ، فإنَّها المشتملةُ على غايةِ العدلِ والقسطِ، وما خالف ذلك فهو جورٌ وظلمٌ ) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٠١).





يَحتكِمون إليك، فكنْ على حَذرٍ من أنْ يصدُّوك عن بعضِ ما أنزَلَ اللهُ تعالى إليك من أحكامِ القُرآنِ، فيَحْملوك على ترْكِ العملِ بها، واتِّباع أهوائِهم(١).

## ﴿ فَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُ أَنَّهَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾.

أي: فإنْ أعرَضَ هؤلاءِ الذين يَحتكِمون إليك - يا محمَّدُ - من اليهودِ وغيرِهم عن العملِ بما حَكمتَ به عليهم، فاعلمْ أنَّهم لم يَتولَّوا عن حُكْمِك وقد قضيتَ بالحقِّ إلَّا بقَدرِ اللهِ تعالى وحِكْمَتِه فيهم؛ مِن أجلِ أنَّه يُريدُ صرْفَهم عن الهُدى، وتعجيلَ عُقوبتِهم في الدنيا؛ لِمَا صدَرَ منهم من ذُنوبِ اقتضتْ إضلالَهم ونكالَهم "".

### ﴿ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَنسِ قُونَ ﴾.

أي: وإنَّ كثيرًا من الناسِ خارجونَ عن طاعةِ ربِّهم، مخالِفونَ للحقِّ، فالفِسْقُ طبيعةٌ لهم وسجيَّة (٣).

# ﴿ أَفَحُكُمُ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبَغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ ﴾.

### ﴿ أَفَحُكُم ٱلجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ﴾.

أي: أفيطلُبُ هؤلاءِ اليهودُ وغيرُهم الأحكامَ المخالِفةَ للحقِّ، المبنيَّةَ على الجهلِ والظُّلمِ، والتي وضَعَها الناسُ بلا مُستنَدٍ من شريعةِ اللهِ تعالى، بحسَب

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۱م)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ٤٨٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۱م)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۰)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ۲۳۶ – ۲۳۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٠١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٤٨٠).

قال ابنُ عُثَيمين: (قوله: ﴿ وَإِنَّ كَتِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴾ الجملةُ هذه كالتسليةِ للرسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لكي لا يحزنَ؛ لأنَّ كثيرًا من النَّاس فاسقون) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٨٠).



آرائِهم وأهوائِهم؛ أفيَطلُبون ذلك وعندهم كتابُ اللهِ فيه الهدى والنُّور، والعَدْلُ والحَقُّ المُبينُ الذي لا يجوزُ خِلافُه، ومع ذلِك يَعدِلون عنه(١)؟!

## ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾.

أي: لا أحدَ أحسنُ وأعدلُ مِن الله تعالى في حُكمِه، ولكنَّ ذلك يَتبيَّن لِمَن أيقن باللهِ تعالى وأسمائِه وصِفاتِه ومن ذلك أنَّه أحكمُ الحاكِمينَ سُبحانه وعَرَف الفرق بين حُكمِه سُبحانَه وحُكمِ الجاهليَّة، وميَّز بإيقانِه ما في حُكمِ الله عزَّ وجلَّ من الحُسن، ودَفعَه يقينُه إلى العمل به (٢).

### الغوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّه يَنبغي لِمَن نهى عن شيءٍ قبيحٍ أن يُبيِّنَ قُبْحَه، وأنْ يَنقُل النَّاسَ إلى ما هو خيرٌ منه؛ لقوله: ﴿ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾، فكأنه قال: لا تتَبعْ أهواءَهم، واتَّبع ما جاءَك من الحقِّ (٣).

٢ - أنَّه يجِبُ على المسلمينَ أنْ تكونَ لهم شخصيَّةٌ قائمةٌ بعزَّة الإسلامِ، وألَّا يكونوا أذنابًا لأعداءِ الله؛ لقوله: ﴿ وَلَا تَتَبِعْ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ (١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوآءَ هُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ موجَّهٌ مِن الله عزَّ وجلَّ إلى رسولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، مع أنَّنا نعلمُ عِلمَ اليقينِ أنَّه لن يَفعلَ ذلك؛ لكن لِيَعتبرَ النَّاسُ أنَّه إذا كان محمَّدٌ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ينهاه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۳، ۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۱/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٨٧ - ٤٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





ربُّه ومُرسِلُه عن اتِّباع أهوائِهم عمَّا جاءَه من الحقِّ، فكيف بغَيْرِه (١٠)؟!

٤ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً ﴾ أنَّه لا بدَّ لبني آدَمَ
 من الاختلافِ، وهذا هو الواقِعُ (٢).

٥- أنَّ الذنوبَ لها آثارٌ سيِّته، مِن أعظمِها التولِّي عن دِينِ اللهِ وعمَّا أنزَلَ الله؛ فالإنسانُ كلَّما عصَى اللهَ ابتعَدَ عن قَبولِ الوحي والشَّريعة؛ ولهذا قال: ﴿فَإِن تَوَلَّوا فَأَعْلَمُ أَنَّا يُرِيدُ اللهَ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾(٣).

٦ - الحَذرُ الشَّديدُ مِن مو افقةِ الكفَّارِ؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَٱحۡذَرُهُمُ أَن يَفۡتِنُوكَ ﴾ (١).

٧- أنَّ حُكمَ اللهِ أحسنُ الأحكامِ؛ لقوله: ﴿ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا ﴾، ويترتَّبُ على هذا أنَّ الإنسانَ إذا آمَن بأنَّ حُكمَ اللهِ أحسنُ الأحكامِ، استسلمَ لحُكمِ الله ورضِيَ به تمامًا، سواءٌ علِم الحِكمةَ أم لم يعلمْ، وهذا حقٌّ؛ فأيُّ إنسانٍ يرى أنَّ حُكمَ أحدٍ هو أحسنُ الأحكام فسوف ينقادُ له، ولا يُعارِض ولا يمانِع (٥).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - الشَّناءُ على القرآن؛ لقوله: ﴿ بِٱلْحَقِّ ﴾؛ لأنَّ جميعَ ما في القرآن حقُّ، إنْ
 كان خبرًا فهو صِدْق، وإنْ كان قَصَصًا فهو نافعٌ، وإنْ كان أحكامًا فهو عَدْلُ(٢).

٢ - القرآنُ مهيمِنٌ على الكتُبِ؛ لأنَّه الكتابُ الذي لا يصيرُ منسوخًا ألبتة،
 ولا يتطرَّقُ إليه التبديلُ والتحريفُ؛ على ما قال تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٧٠)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((٢/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٧٥).



وَإِنَّا لَهُ لَحَنِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وإذا كان كذلك كانتْ شهادةُ القرآن على أنَّ التوراةَ والإنجيلَ والزبورَ حقُّ وصدقٌ باقيةً أبدًا، فكانتْ حقيقةُ هذه الكتُبِ معلومةً أبدًا؛ قال تعالى: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَبِ وَمُهَيِّمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (١).

٣- أنَّ القرآنَ ناسِخٌ لِمَا قبْلَه من الكتُب؛ لقوله: ﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾ (٢).

٤- وجوبُ الحُكم بما أنزلَ اللهُ في القرآنِ إذا تحاكم إلينا أهلُ الكتابِ؛ لقوله: ﴿ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ اللهُ عَلَيه لقوله: ﴿ فَأَحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزلَ اللهُ عَلَيه وهذا الخطابُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لكن يَشمَلُ الأُمَّةُ (٣).

٥- قال تعالى: ﴿ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوآ اَهُمْ ﴾ ولم يقُلْ: (شريعتهم أو نحوها)؛ لأنَّهم على هوًى، وليسوا على هُدًى، فكُفرُهم بما جاء به محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن هوًى، ليس عن عقلِ ولا عن شَرْع (١٠).

٦- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ أنَّ ما جاءَ به الرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حقُّ لا يُمكِنُ العدولُ عنه إلى غيرِه؛ لأنَّه لم يقل: (عمَّا جاءَك) أو (عمَّا نزَل) فقط، بل أضاف: ﴿مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾(٥).

٧- أنَّ المرجِعَ إلى اللهِ تبارك وتعالى شَرْعًا وقدرًا؛ لقولِه: ﴿إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُ صُمْمٌ ﴾ فالمرجِعُ إلى اللهِ شرعًا؛ هو الذي يَحكُم بيننا، وقدرًا؛ فإنَّ الأمر كما قال الله: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِلِيَابُهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ (٥) [الغاشية: ٢٥-٢٦].

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٧٧).





٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَٱحۡدَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنۡ بَعۡضِ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَيْكَ... ﴾
 هذه الآيةُ تدلُّ على أنَّ الخطأَ والنِّسيانَ جائزانِ على الرَّسولِ؛ لأنَّ اللهَ تعالى قال: ﴿ وَٱحۡدَرُهُمۡ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنُ بَعۡضِ مَا أَنزَلَ ٱللّهُ إِلَيْكَ ﴾ ، والتعمُّدُ في مِثل هذا غيرُ جائزٍ على الرَّسولِ، فلم يَبقَ إلَّا الخطأُ والنِّسيان (١).

٩ - وجوب الحَذرِ مِن اليهودِ والنَّصارى وغيرِهم؛ لقوله: ﴿وَأَحَذَرُهُم أَن يَفْتِنُولَك ﴾ (٢).

• ١ - في قوله تعالى: ﴿ وَٱحۡدَرُهُمْ أَن يَفۡتِنُوكَ عَنُ بَعۡضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ ﴾ الإشارةُ إلى أنَّ مِن أكبرِ غاياتِ اليهودِ والنَّصارى أن يَفتِنوا المسلمينَ عمَّا أَنزلَ اللهُ إليهم، وإذا كانَ اللهُ تعالى قد تَكلَّمَ في هذا في عهدِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فالأمرُ في وقتِنا أشدُّ؛ لأنَّهم الآن يَرَوْن أنَّهم أقوى منَّا في المادَّةِ الحِسيَّة، فيكونُ حِرصُهم على صَدِّنا عن سبيلِ الله أشدَّ (٣).

١١- في قولِه: ﴿ بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ ﴾ أَبْهَم الذنوبَ؛ زيادةً في استدراجِهم وإضلالِهم، وتحذيرًا لهم من جميع مساوي أعمالِهم؛ لئلًّا يَعلموا عينَ الذنبِ الذي أُصيبوا به، فيحملَهم ذلك على الرجوع عنه، ويَصيرَ ذلك كالإلجاءِ (١٠).

١٢ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ أَفَحُكُم الجُهِلِيَةِ يَبَغُونَ ۚ وَمَنْ أَحُسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ أنَّ كلَّ حُكم مخالفٍ لحُكم الله فهو حُكمٌ جاهليُّ (٥).

١٣ - يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٨٨).



يُوقِنُونَ ﴾ أنَّه لا يجوزُ للإنسانِ أن يُعارِضَ أحكامَ الشَّرع بعقلِه، هذا في العمليَّات الفقهيَّات، وفي العَقَديَّات العِلميَّات مِن باب أَوْلى؛ لأنَّه إذا كان لا يجوزُ للإنسان أن يُعارِضَ الشرعَ في الأمورِ العمليَّةِ التي يَدخُلها القياسُ، فالأمورُ العِلميَّةُ الخبريَّة من باب أَوْلى (۱).

16 - قولُه تعالى: ﴿ أَفَكُمُ مُ الْمِهِ لِيَوْ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حَكُمَا لِلْقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ فيه الإنكارُ على من خَرَجَ عن حُكمِ اللهِ المُحكَم، المشتمِل على كلّ خيرٍ، النَّاهي عن كلِّ شَرِّ، وعَدَلَ إلى ما سواه مِنَ الآراءِ والأهواءِ والاصطلاحاتِ، التي وضَعَها الرِّجالُ بلا مُستنَدٍ مِن شريعةِ اللهِ، كما كان أهلُ الجاهليَّةِ يحكُمونَ به من الضَّلالاتِ والجَهالات، مِمَّا يضعونَها بآرائِهم وأهوائِهم، وكما كان يحكُمُ به التَّتارُ مِنَ السِّياساتِ المَلكيَّةِ المأخوذةِ عَن مَلِكِهم جنكيزخان، والتي اقتبسَها مِن شرائِعَ شتَّى، من اليهوديَّةِ والنَّصرانيَّةِ والملَّةِ الإسلاميَّة، وفيها كثيرٌ مِن الأحكامِ أَخَذَها من مجرَّدِ نَظَرِه وهواه، فصارَتْ في بَنِيه شَرعًا مُتَبعًا، يُقَدِّمونها على الحُكمِ بكِتابِ اللهِ وسُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فمَن فعل ذلك فهو كافِرٌ يجِبُ قِتالُه، حتى يرجِعَ إلى حُكمِ اللهِ ورَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلم اللهُ عليه وسلَّم، فلا كثيرُ من يُحكمُ سواه في قليلِ ولا كثيرِ (٢).

١٥ - أنَّه لا يَعرِف حُسنَ أحكامِ اللهِ إلَّا مَن عنده يقينٌ، وكلَّما كان الإنسانُ أشدَّ يقينًا، كان بيانُ حُسنِ أحكامِ الله عنده أكثرَ وأشدّ؛ لقوله: ﴿ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ عَنْدَه أَكثرَ وأشدّ؛ لقوله: ﴿ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ عَنْدَه أَكثرَ وأشدّ؛ لقوله: ﴿ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ اللهِ عَنْدَه أَكثرَ وأشدّ؛ لقوله: ﴿ وَمَنَ أَحُسنُ مِنَ اللهِ عَنْدَه أَكثمَا لِقَوّمِ يُوقِنُونَ ﴾ (١٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١/ ٩٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظَر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٩٠)





### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ ﴾ فيه: إظهارٌ في محلِّ الإضمار بقولِه: ﴿ وَأَنْكِتَبَ ﴾؛ لبيانِ أهميَّته، وأنَّه المرجعُ والملاذُ والمعتصم إذا حَزَبَ الأمرُ (١).

وفي قوله هنا: ﴿ وَأَنزَلْنَا ۖ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ ، وقوله عن التوراة: ﴿ إِنَّا ٱنزَلْنَا التّورية فِيهَا هُدًى وَثُورٌ ﴾ وقوله عن الإنجيل: ﴿ وَقَفَّيْنَا عَلَىٓ ءَاثَرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ... وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ ، لطيفة ومناسبة حسنة في كلّ سِياق؛ فإنّه لَمّا ذكر تعالى أنّه أنزلَ التوراة فيها هدًى ونورٌ في قولِه تعالى: ﴿ إِنّا آنزَلْنَا ٱلتّورَنة فيها هدًى ونورٌ في قولِه تعالى: ﴿ إِنّا آنزَلْنا ٱلتّورَنة فيها هدًى ونورٌ في قولِه تعالى: ﴿ إِنّا آنزَلْنا ٱلتّورَنة على فيها هدًى وَثُورٌ ﴾ لم يَذكُرْ مَن أنزلها عليه؛ لاشتراكِ كلّهم في أنّها نزلت على موسى؛ فترَك ذِكْره للمَعرفة بذلك، ثم ذكر عيسى وأنّه آتاه الإنجيل في قولِه تعالى: ﴿ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ ﴾ ، فذكره ليُقرُّوا أنّه من جُملة الأنبياء؛ إذ اليهودُ تُنكِر نبوّتَه ، وإذا أنكرتْه أنكرتْ كِتابَه، فنصَّ تعالى عليه وعلى كِتابِه، ثمَّ تُنكِر نبوّتَه ، وإذا أنكرتْه أنكرتْ كِتابَه، فنصَّ تعالى عليه وعلى كِتابِه، ثمَّ أنزلَه ، مُقرِّرًا لنبوّته وكِتابِه؛ لأنَّ الطائفتينِ يُنكرون نُبوّته وكتابه، وجاءَ هنا ذِكرُ المُنزلِ إليه بكافِ الخِطاب؛ لأنَّه أنصُّ على المقصودِ (٢).

٢ - قوله: ﴿لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ ﴾ تعريفُ الكِتاب للجِنس؛ لأنّه عنى به جِنسَ الكتُبِ المنزلَة، ويجوزُ أن يُقال: هو للعَهد؛ لأنّه لم يُرَدْ به ما يقعُ عليه اسمُ الكتاب على الإطلاقِ، وإنّما أُريد نوعٌ معلومٌ منه، وهو ما أُنزِلَ من السماء سوى القرآنِ (")، وقيل: لَمَّا كانتِ الكتُبُ السّماويّة مِن شدّة تصادُقِها كالشيءِ الواحدِ عبَر تعالى عنها بالمفردِ؛ فقال: ﴿مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَبِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٤٩٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٣٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٨٠)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٧٨).



٣- قوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ﴾ وفيه: الخطابُ بطريق التلوينِ والالتفاتِ للنَّاسِ كَافَّةً؛ ولكن ليس للموجودينَ خاصَّةً، بل للماضين أيضًا بطريق التَّغليبِ(١).

- وقوله: ﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا ﴾: فيه حذف، والتقدير: لكلِّ أُمَّة منكم أيُّها الأنبياءُ، وعلى هذا الوجهِ يكون فيه تنبيةٌ لمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، أي: فاحفظْ شِرعتك ومِنها جَك؛ لئلَّا تستزلَّك اليهودُ وغيرُهم في شيءٍ منه (٢).

- وهو كالتَّعليلِ للنَّهي؛ أي: إذا كانتْ أهواؤُهم في متابعةِ شريعتِهم أو عَوائدِهم؛ فدَعُوهم وما اعتادُوه، وتمسَّكوا بشَرعِكم (٣).

- وعلى القولِ بأنَّ الشِّرعة والمنهاجِ عِبارتان عن معنَّى واحدٍ- والمرادُ بهما الدِّين- فيكونُ فيه تكريرٌ بعطفِ أحدِ المترادفَينِ على الآخر، أو ما هو قريبٌ منه في المعنى؛ لقَصدِ التَّاكيد(٤).

٤ - قوله: ﴿إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾ استئنافٌ في معنى التّعليلِ؛ لأمْرِه تعالى باسْتِباقِ الخيراتِ والمبادرةِ إليها في وقتِ الرجوع إلى اللهِ تعالى ومُجازاتِه (٥).

٥- قوله: ﴿ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنَ بَعْضِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾ فيه: إظهارُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٧٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٨٣ - ٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۳۷۳)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٨٤)، ((البرهان)) للزركشي (٢/ ٢٨٤ - ٤٧٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٨٥).





الاسمِ الجليلِ ﴿ اللَّهُ ﴾؛ لتأكيدِ الأمرِ بتهويلِ الخَطب(١).

7 - قوله تعالى: ﴿ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ ٱللّهُ وَلَا تَتَبِعُ ٱهْوَآءَهُم ﴾: تأكيدٌ لِمَا تقدَّم مِن الأمرِ بذلك في الآيةِ السَّابقة، والنهي عن خِلافِه (٢)، وكرَّر النهي عن اتِباع أهوائِهم في قوله: ﴿ وَلَا تَتَبِعُ أَهُوَآءَهُم ﴾؛ لشدَّةِ التحذير منها، ولأنَّ ذلك في مقامِ الحُكم والفتوى، وهو أوسع، وهذا في مقامِ الحُكم وحْدَه، وكلاهما يلزمُ فيه ألَّا يتَبع أهواءَهم المخالفة للحقِّ (٣).

٧- قوله: ﴿ بِبَعْضِ ذُنُو بِهِمْ ﴾ يعنى: بذنْ بِ التَّولِّي عن حُكْمِ اللَّه، وإرادة خِلافِه، فَوَضَعَ ﴿ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ ﴾ مُوضِعَ ذلك، وأرادَ أنَّ لهم ذُنوبًا جمَّةً كثيرة العددِ، وأنَّ هذا الذَّنبَ مع عِظَمه - بعضُها وواحدٌ منها؛ وهذا الإبهام لتعظيمِ التولِّي، واستسرافِهم في ارتكابِه، وجَسامَته وفداحةِ التطاوُلِ به؛ فما أخسرَ صفقتَهم، وما أبشعَ ما اقترَفوه! واستعمالُ (بعض) في الإبهامِ واردٌ كثيرًا في كلامِ العرب (١٠).

٨- قوله: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِقُونَ ﴾ اعتراضٌ تذييليٌّ مُقرِّرٌ لمضمونِ ما قَبْلَه؛ ليَهُون عِندَه بَقاؤهم على ضَلالِهم؛ إذ هو عادَةُ أكثرِ النَّاس، وفيه كِنايةٌ عن كون أكثرِ اليهودِ فاسِقين (٥).

9 - قوله: ﴿ أَفَحُكُم ٱلْجَهِلِيَةِ يَبَغُونَ ﴾ الاستفهامُ إنكاريٌّ، وتقديمُ المفعول ﴿ أَفَحُكُم ﴾ على فِعله ﴿ يَبَغُونَ ﴾؛ للتخصيصِ المفيدِ لتأكيدِ الإنكارِ والتعجُّب (١)،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٦).

<sup>(</sup>۲) ینظر: ((تفسیر ابن کثیر)) (۳/ ۱۳۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٢٧).





ولإفادة الحَصرِ، يعني: كأنَّ هؤلاء لا يُريدون إلَّا الحُكمَ الجاهليَّ المبنيَّ على الجهلِ أو الجهالةِ(١).

• ١ - قوله: ﴿ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ فيه ما يُعرَفُ في البَلاغةِ بـ (الإيغال) (٢)، ونوعه: الإيغالُ التَّخييريُّ؛ إذ إنَّ المعنى قد تمَّ بقَولِه: ﴿ وَمَنَ أَحُسَنُ مِنَ ٱللّهِ حُكُمًا ﴾، ولَمَّا احتاجَ الكلامُ إلى فاصلةٍ تُناسِبُ ما قَبلَها وما بَعدَها، أتتُ هذه الفاصلةُ ﴿ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴾ لتُفيدَ معنى زائدًا، لولاها لم يحصُل؛ وذلك أنّه لا يَعلَمُ أنَّ حُكمَ الله أحسنُ مِن كلِّ حُكم إلَّا مَن أيقنَ أنَّه واحدٌ حكيمٌ عادلٌ، وعدَلَ عن قوله: ﴿ يَعْلمُونَ ﴾ ليكون عِلمُهم برَبِّهم عِلْمَ قطع ويقينِ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٤٨٥).

 <sup>(</sup>٢) الإيغال: هو استكمالُ الكلام قبل الإتيانِ بمقطعِه، فإذا أُريدَ الإتيانُ بذلك أُتي بما يُفيد معنى زائدًا على معنى ذلك الكلام، وهو ضربان:

١ - إيغال تخيير: كما في هذه الآية.

٢- إيغال احتياط: وهو استكمال معنى الكلام قبل قَطْعِه، فإذا أُريد الإتيانُ بذلك أُتي بما يُفيد معنى زائدًا تتمَّةً للمبالغة، كقوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ ﴾ [النمل: ٨٠]، ثم علم عزَّ وجلَّ أنَّ الكلام يحتاج إلى فاصلةٍ تماثل مقاطع ما قبلها وما بعدها، فأتى بها مفيدةً معنى زائدًا على معنى الكلام، حيث قال: ﴿ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ ﴾، فإنْ قيل: ما معنى مُدبرين؟ وقد أغنى عنها فِكُرُ التولِّي؟ قيل: ذلك لا يُغني عنها؛ إذ التولِّي قد يكون بجانبٍ دون جانب، كما يكون الإعراض. ينظر: ((تحرير التحبير))، لابن أبي الإصبع (ص: ٣٢٣)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٥٠٠ - ٥٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٥٠٠- ٥٠١).





#### الآيات (٥١ - ٥٧)

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ أَوْلِياآ هُ ﴾: أي: أصدقاءَ ونُصراءَ، والولايةُ النُّصرةُ، وأَصْلُ (ولي) يدلُّ على القُرْب، سواء مِن حيث: المكان، أو النِّسبة، أو الدِّين، أو الصَّداقة، أو النُّصرة، أو الاعتقاد، وكلُّ مَن وَلِي أمرَ آخَرَ فهو وَلِيُّه (١).

﴿ مَرَضٌ ﴾: أي: شكُّ ونِفاقٌ، وأصلُ المرض: الفُتورُ، والخروجُ عن الاعتدالِ الخاصِّ بالإنسانِ(٢).

﴿ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ ﴾: أي: أنْ يَدورَ علينا الدَّهرُ بمكروهِ فلا يُبايعونا، فنحتاج إليهم وإلى مُعاونتهم، وأَصْلُ (دور) يدلُّ على إحداقِ الشيءِ بالشيءِ مِن حَواليهِ (٣). ﴿ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾: أي: اجتَهَدوا في الحَلِفِ والأَيمانِ، أو هو كنايةٌ عن أغلظِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۴۰ ٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣١٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٢١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٣).





الأيمانِ، وأَصْلُ (جهد): المشقَّة. و﴿ أَيْمَنِمِ مُ اللَّهِ عَلَيْنِ وَهُو القَّسَمُ والحَلِف (١).

### مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ ﴾.

﴿ جَهَدَ ﴾: منصوبٌ، وفي نَصبِه ثلاثة أوجه؛ الأوّل: أنّه مَصدرٌ مؤكّدٌ، وناصبُه (أقْسَمُوا) فهو مِن معناه لا مِن لَفظِه، والمعنى: أقْسَموا إقْسامَ اجتهادٍ في اليَمين. الثاني: أنّه منصوبٌ على الحالِ من ضَميرِ (أقْسَمُوا) على تأويلِ المَصْدَرِ باسْمِ الفاعِلِ، أي: جاهِدِينَ، والتّقديرُ: وأقْسَموا باللهِ جاهِدينَ أنفُسَهم في أيمانِهم؛ أي: بالغِينَ بها أقْصى الطَّاقَةِ، وإضافةُ ﴿ جَهَدَ ﴾ إلى ﴿ أَيْمَنِهِم ﴾ على هذا الوجهِ إضافةٌ على مَعْنى (من)، أي: جَهدًا ناشِئًا عن أيمانِهم. الثالث: أنّه منصوبٌ على المفعولِ المُطلَق الواقِع بدلًا مِن فِعْلِه، والفعلُ المُقَدَّر في مَوضِعِ الحالِ من ضمير (أقْسموا)، والتقدير: أقسموا يَجْهَدون أيمانِهم جَهْدًا، وإضافة ﴿ جَهْدَ ﴾ إلى ﴿ أَيْمَنِهِمْ ﴾ على هذا الوجه من إضافةِ المصدرِ إلى مفعولِه (٢٠).

## المَعنَى الإجْماليُّ:

يَنهى اللهُ تعالى عِبادَه المؤمنينَ عن مُناصرةِ اليهودِ والنَّصارَى ومعاوَنتِهم على غيرِهم، وأخبَرَ أنَّ اليهودَ يوالي بعضُهم بعضًا، والنَّصارى يوالي بعضُهم بعضًا، ومَن يُناصِر اليهودَ والنصارى من المسلمين فإنَّه منهم؛ إنَّ الله لا يَهدي القومَ الظَّالمين بتولِّيهم لأهل الكتابِ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس(۱/ ٤٨٦) (٥/ ٨٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٣٠)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥٠)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٤٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٠٥) (٨/ ٤٣٢) ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٢٧٧).





ثم قال اللهُ تعالى لنبيه صلَّى الله عليه وسلَّم: فترى - يا محمَّد - المنافقينَ الذين في قلوبِهم شكُّ ورِيبةٌ يُبادِرونَ إلى مُناصرةِ اليهودِ والنَّصارى ومُعاونتِهم؛ قائلين - ليُبرِّروا قُبحَ صَنيعهم -: إنَّما يُسارِعونَ في موالاتِهم خشيةَ أن تُصيبَهم دائرةٌ، كأنْ يكونَ لهؤلاء الكفَّارِ النصرُ على المسلمين، فيكون لهم أيادٍ عندَهم تنفعُهم حينَها، فردَّ اللهُ عليهم ذلك العُذرَ الواهيَ، فقال: لعلَّ اللهَ يأتي بالنَّصرِ على اليهودِ والنَّصارى وغيرِهم، أو يأتي بأمرٍ يكونُ فيه هلاكُ المنافقينَ، أو فضحُهم، فيصبحَ هؤلاء المنافقون الموالونَ لليهودِ والنَّصارى على ما أسرُّوا في نفوسِهم نادمينَ.

ويقول المؤمنون- مُتعجِّبين مِن حالِ المنافقين بعدَ أَنْ ظهرَ ما أسرُّوه في أَنفُسِهم-: أهؤ لاءِ الذين حلَفوا باللهِ كَذِبًا مؤكِّدينَ حَلِفَهم أَنَّهم معنا في الإيمانِ والنُّصرةِ والمحبَّة؟! بطَلتْ أعمالُهم؛ فأصبحوا خاسِرينَ.

#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاء أَبَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم اللَّهِ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٥٠ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَخبرَ اللهُ عن اضطرابِ اليهود في دِينهم، ومحاولتِهم تضليلَ المسلمين، وتقليبَ الأمورِ للرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وبَيَّن عِنادَهم وعداوتَهم لأهلِ هذا الدِّين في الآياتِ السابقةِ - تهيَّأت نُفوسُ المؤمنينَ لقَبولِ النَّهي عن موالاةِ أهلِ الكتابِ؛ لأنَّ الوَلايةَ تَنبني على الوِفاقِ والوِئام والصِّلةِ، وليس أولئك بأهلٍ لوَلاية المسلمين؛ لبُعدِ ما بينَ الأخلاقِ الدِّينيَّة، ولإضمارِهم الكيدَ للمسلمين،





فأَقبلَ عليهم بالخِطابِ، فنهى مَن اتَّسم بالإيمانِ عن موالاتِهم (١)، فقال:

## ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَتَخِذُوا ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَارَىٰ أَوْلِيَّا ٓ ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنونَ إِيَّاكم أَنْ تُناصِروا اليهودَ والنَّصاري، أو تُعاوِنُوهم على غيرِهم (٢).

## ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ ﴾.

أي: إنَّ بعضَ اليهودِ أولياءُ بعضٍ، وبعضَ النصارى أولياءُ بعضٍ؛ فأهلُ كلِّ ملَّةٍ يتناصرون ويتعاضَدونَ فيما بينهم، ويكونون يدًا واحدةً على مَنْ سِواهم (٣).

# ﴿ وَمَن يَتُوَلَّمُ مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ اللَّهِ عَنْهُمْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أي: ومَن يتولَّ اليهودَ والنَّصارى، ويَنصُرْهم على المسلمين، ويُظاهِرْهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٢٨، ٢٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۷/۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۵)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۹ - ۱۰).

قال ابن عُثَيمين: (الوَلاية التي نهى الله سبحانه وتعالى أن نتولَّى بها اليهود والنصارى هي المناصرة؛ سواء ناصرناهم على مسلمين أو على كافِرين، فلا يحلُّ لنا أن نناصرَهم على كافرين، ما لم يكُن في مناصرتنا إيَّاهم على هؤلاء الكافرين مصلحةٌ للإسلام، فإنْ كان فيه مصلحة مثل أن تقومَ حرب بين كَافِرينَ وكافِرينَ، ويكون الطرفُ الثاني أكثرَ إساءةً للمسلمين من الطرف الآخر، فهنا لا بأسَ أن نناصرهم، لا لمصلحتِهم، ولكن لمصلحة المسلمين؛ لأنَّ هذا من باب دفْع أشرً الأمرين بأخفِّهما) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/٩) بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيارُ ابنِ جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٧٠٥ - ٥٠٨)، وابن عاشور في ((تفسيره)) (٦/ ٢٢٩). ويُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤١٢).

واختار ابنُ عُثَيمين أنَّ الآية تَعني التعاون بين أهل الملَّة الواحدة، وتعني أيضًا التناصُر والتعاون بين اليهود والنصارى على أعدائهم. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٠). قال ابنُ عثيمين: (اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وهل المراد الملَّة الواحدة، أم كِلتا الملَّتين؟ يدلُّ لذلك قوله تعالى: ﴿ وَاللَّينَ كَفَرُوا الْمَلَّتِينَ كَفَرُوا المَلَّدِينَ المَراد المائدة)) (٢/ ١٣).





# عليهم؛ رغبةً فيهم، ورِضًا بدِينهم، فهو مِن أهلِ دِينِهم وملَّتهم، وحُكمُه حُكمُهم (١).

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

أي: إنَّ مَن يتولَّاهم منكم فهو مِن جُملةِ الظالمين الذين وَضَعَوا الولايَةَ في

(۱) ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۰۸)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٢١٧)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٧/ ١٩٤) (١٨/ ٣٠٠- ٣٠١) (٢٨/ ١٤٤ - ٢٤٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤١٢ - ٤١٣).

قال ابنُ جرير: (يَعني تعالى ذِكرُه بقولِه: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُم تِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ [المائدة: ١٥]: ومَن يتولَّ اليهودَ والنصارى دون المؤمنين فإنَّه منهم؛ يقول: فإنَّ مَن تولَّاهم ونصَرَهم على المؤمنين، فهو من أهلِ دِينهم ومِلَّتهم؛ فإنَّه لا يتولى متولِّ أحدًا إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض، وإذا رضيه ورضي دِينه فقد عادى ما خالفه وسَخِطه، وصار حُكمُه حُكمَه) ((تفسير ابن جرير)) رضيه ورضي دِينه فقد عادى ما خالفه وسَخِطه، وصار حُكمُه حُكمَه)

وقال ابنُ حزم: (وصحَّ أَنَّ قولَ الله تعالى: ﴿وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمٌ ﴾ [المائدة: ٥١] إنَّما هو على ظاهرِه بأنه كافرٌ من جملة الكفَّار فقط- وهذا حقٌّ لا يَختلِفُ فيه اثنانِ من المسلمين) ((/ ٣٨٦).

وقال ابنُ القيِّم: (... أنَّه سبحانه قد حَكَم - ولا أحسنَ مِن حُكمِه - أنَّه مَن تولَّى اليهودَ والنصارى فهو مِنهم: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ [المائدة: ٥٠]، فإذا كان أولياؤُهم منهم بنصِّ القرآنِ، كان لهم حُكمُهم) ((أحكام أهل الذمة)) (١/ ١٩٥).

وقال الشَّنقيطيُّ: (قولُه تعالَى: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ ذكر في هذه الآية الكريمة، أنَّ مَن تولى اليهود والنصارى من المسلمين، فإنَّه يكون منهم بتولِّيه إيَّاهم... وبيَّن في موضِع آخَرَ: أنَّ محلَّ ذلك فيما إذا لم تكُن الموالاةُ بسبب خوفٍ وتقيَّة، وإنْ كانت بسبب ذلك فصاحبُها معذورٌ، وهو قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَغِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَنفِينَ أَوْلِيكَةَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذلك فَا مَعْدُورٌ، وهو قوله تعالى: ﴿ لَا يَتَغُوا مِنْهُم ثَقَنةً ﴾ [آل عمران: ٢٥]، فهذه الآيةُ الكريمةُ فيها بيانٌ لكلً الآياتِ القاضية بمنْع موالاةِ الكفَّار مطلقًا، وإيضاح لأنَّ محلَّ ذلك في حالة الاختيار، وأمَّا عند الخوفِ والتقيَّة، فيُرخَّص في موالاتهم، بقدْر المداراةِ التي يَكتفي بها شرَّهم، ويُشترَط في عند الخوفِ والتقيَّة، فيُرخَّص في موالاتهم، بقدْر المداراةِ التي يَكتفي بها شرَّهم، ويُشترَط في ذلك سلامةُ الباطن من تلك الموالاة... ويُفهم من ظواهرِ هذه الآيات أنَّ مَن تولَى الكفَّارَ عمدًا اختيارًا؛ رغبةً فيهم: أنَّه كافرٌ مثلُهم) ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٢٤ - ١٤٤).

وقال ابنُ باز: (وقد أجمعَ عُلماءُ الإسلامِ على أنَّ مَن ظاهَرَ الكَفَّارَ على المسلمين، وساعدَهم عليهم بأيِّ نوع مِن المساعدة، فهو كافرٌ مثلُهم، كما قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلِّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَتَخِذُواْ اللَّهُودَ وَٱلنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءٌ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّمُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾) ((مجموع فتاوى ابن باز)) ((٢٩٩/).



غيرِ مَوْضِعِها، ونَقَصوا أنفسَهم حقَّها بما ارتكبوا مِن كفرٍ أو عِصيانٍ؛ فلا يُوفِّقُهم الله تعالى لاتِّباع الحقِّ(١).

﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةُ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ - فَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيۤ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ۖ ﴿ اللّٰهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ - فَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيۤ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ۖ ﴿ اللّٰهُ أَن يَالُومِينَ اللّٰهُ أَن يَأْتِي بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ - فَيُصَّبِحُواْ عَلَىٰ مَاۤ أَسَرُّواْ فِيٓ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ أَن يَلْمِينَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ

## ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾.

أي: فترَى - يا محمَّدُ - الَّذين في قُلوبِهم شَكُّ ونِفاقٌ يُسارعونَ في موالاةِ اليهودِ والنَّصاري، ومودَّتِهم ومصانَعتِهم (٢).

# ﴿ يَقُولُونَ نَخَشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةً ﴾.

أي: يقولُ هؤلاء المنافقون: إنَّما نسارعُ في موالاةِ هؤلاء اليهودِ والنصارَى؛ خوفًا من أنْ تقعَ علينا نائبةٌ من نوائبِ الدَّهرِ فنَهلِكَ - كما لو لَحِقتْنا هزيمةٌ بظَفَرِ الكَفَّارِ بالمسلمين - فتكونُ لنا أيادٍ عندَهم فتَنفَعُنا؛ لذا نتَّخذُهم أصدقاءَ نُحافظُ على صداقتهم؛ فننالُ منهم ما يُؤمِّلُ الصديقُ من صَديقِه (٣).

# ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ ﴾.

أي: فلعلَّ اللهَ أن يأتيَ بالنَّصرِ الذي يُعزُّ به الإسلامَ وأهلَه على الكفَّارِ؛ من اليهود والنصارى وغيرِهم، أو يأتيَ بأمرٍ يكونُ فيه هلاكُ المنافقينَ بقَتْلهم، أو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ١١- ١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٢٥-٥١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) ((٢/ ٢٠).



فَضْحِهم وبيانِ مَخازيهم (١).

## ﴿ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِمِمْ نَلدِمِينَ ﴾.

أي: فيُصبِحَ هؤلاءِ المنافِقون الذين والَوُّا اليَهودَ والنَّصارَى على ما أَضْمَروا في نُفوسِهم من موالاتهم نادِمين، فحين يأتي نصرُ اللهِ للمسلمين، ويُذِلُّ ويَقهرُ الكافِرينَ، لا تُجْدِي عنهم تلك الموالاةُ شيئًا، ولا تَدفعُ عنهم محذورًا، فيحصُلُ لهم من الغمِّ ما اللهُ تعالى به عليمٌ (٢).

﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَفْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ مِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَمَلُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

# ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَهَتَوُكُآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَعَكُمْ ﴾.

أي: ويقولُ المؤمنونُ متعجِّبين مِن حالِ أولئك القوم بعدَ أن ظهَرَ ما أَضْمَروه، وتبيَّن ما أسرُّوه: أهؤلاءِ الذين حلَفوا لنا بالله، وأكَّدوا حَلِفَهم، وغلَّظوه بأنواعِ التأكيدات: أنَّهم معنا في الإيمانِ، وما يلزمُه من نُصرةٍ ومحبَّةٍ (٣)؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۳ ٥- ٥١٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٢٣)، ((تفسير ابن عطية)) ( ( أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٣ ٤ - ٤١٤)، ( ( أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٣ ٤ - ٤١٤)، ( ( تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٣).

قال ابنُ عَطيَّة: (ويظهر أنَّ هذا التقسيم إنما هو لأنَّ الفتحَ الموعودَ به هو ما [يترتَّب] على سعي النبيِّ وأصحابه، ويُسبِّه جدُّهم وعملهم، فوعد الله تعالى إمَّا بفتْح بمقتضى تلك الأفعال، وإمَّا بأمرٍ من عنده يُهلِك أعداءَ الشرع، هو أيضًا فتحٌ لا يقع للبشر فيه تسبيبٌ) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ١٤ه- ٥١٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٢٣)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٣٣٥). القرطبي)) (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥١٦ - ٥١٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ( ٢/ ٢٥ - ٢٧).

قال ابنُ عَطيَّة: (ذهَب كثيرٌ من المفسِّرين إلى أنَّ هذا القول من المؤمنين إنَّما هو إذا جاء





## ﴿ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾.

أي: بطَلَتْ أعمالُهم التي عَمِلوها في الدُّنيا، فلا ثوابَ لها ولا أجرَ، فخابتْ صفقَتُهم، وفاتَهم مقصودُهم، وحضرَهم الشقاءُ والعذابُ فهلكوا(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

٢- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ ﴾ بيانُ أَنَّ النصارى واليهود وسائر الكفَّار بعضُهم أولياءُ بعضٍ في مضادَّة المسلمين -على أحد الأقوال في التفسير - ومِن ثَمَّ فيجبُ على المسلمين الحذرُ من أعدائِهم، وأن يَدَعُوا الخلافاتِ التي بينهم؛ حتى يكونوا يدًا واحدةً على أعدائِهم (٣).

٣- يُستفادُ من قولِه: ﴿ أَهَتَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقَسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَـٰنِهِم ۗ إِنَّهُم لَعَكُم ۗ أَنَّه يجوزُ للمرءِ أن يُجري الكلامَ على سبيلِ التعجُّبِ فيمَن يستحقُّ العَجَب منه، ولا يُعدُّ ذلك مِن باب الغِيبة؛ لأنَّ اللهَ تعالى ذكر هذا عن المؤمنينَ، ولم يُنكِرْه عليهم (١٤).

الفتحُ حصلتْ ندامةُ المنافقين، وفضَحَهم الله تعالى، فحينئذٍ يقول المؤمنون: ﴿ أَهَا وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُوا ... ﴾ الآية) (٢/٢٠٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۱۷ ٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٢٧ - ٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٧).





#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قوله تعالى: ﴿ لَا نَتَخِذُوا اللَّهِ وَدَ ... ﴾ الآية، فيه انقطاعُ الموالاةِ بينَ المسلمينَ والكفَّار، فلا توارُثَ بينهم ولا عَقل، ولا ولاية نكاح (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ تعليلٌ للوعيدِ في قوله: ﴿وَمَن يَتُولَهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنهُمْ ﴾، وبيانٌ لسببه؛ وهو أنَّ مَن يُوالي أعداءَ المؤمنين الذين نَصَبوا لهم الحرب، وينصرُهم أو يستنصرُ بهم فهو ظالمٌ بوضْعه الوَلاية في غيرِ موضعها، ولن يَهتدي مثلُه إلى الحقِّ والنَّجاة أبدًا(٢)، إذا أصرَّ على ذلك.

٣- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِى قُلُوبِهِم مَّرَضُّ يُسَرِعُونَ فِهِمْ ﴾ أنَّ كلَّ مَن يُسارِعُ في موادَّةِ الكافرينَ وفي مناصرتِهم ففي قلبِه مَرَضٌ، ويَنبني على ذلك أنَّ هذا المَرَضَ ربَّما يتضاعَفُ حتى يصلَ إلى الكُفْر - والعياذُ بالله (٣).

٤ - يُستفاد من قولِه: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾ أنَّ الذين في قُلوبهم مرضٌ - وهم المنافقون - يُسارِعونَ في مُوادَّةِ الكافِرين (٤).

٥- أنَّ مَن أشار على وُلاةِ الأمورِ بالمسارعةِ في موادَّة الكفَّارِ وفي مناصرتِهم، فإنَّ فيه شبهًا من هؤلاء المنافقينَ؛ لقوله: ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ يُسَارِعُونَ فِيمِمْ ... (٥٠).

٦ ضعْفُ توكُّلِ المنافقينَ على اللهِ وأنَّهم إنَّما يتوكَّلون على الأمورِ المادِّيَّة التي يظنُّون فيها النصرَ؛ لقوله: ﴿ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَثُ يُسَرِعُونَ فِيمُ يَقُولُونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢ / ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٥).





نَغَشَى أَن تُصِيبَنَا دَآبِرَةٌ اللهِ (١).

٧- بشارةُ المؤمنينَ بأنَّ الفتحَ والنَّصر سيكونُ لهم؛ لقوله تعالى: ﴿ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ ﴾؛ فَ (عَسَى) مِن الله واجبةٌ؛ لأنَّ الكريم إذا أطْمَعَ في خيرٍ فَعَلَه، فهو بمنزلةِ الوعدِ؛ لتعلُّقِ النَّفسِ به ورَجائِها له (٢).

٨- أنَّ المنافِقَ لا بدَّ أن يَفضحَه الله؛ لقوله: ﴿ أَو أَمْرِ مِّنْ عِندِهِ عَ ﴿ "").

٩ تحذيرُ المنافقين ممَّا سيقعُ بهم مِن النَّدمِ على ما أسرُّوا في أنفسِهم؛
 لقوله: ﴿ فَيُصِّبِحُواْ عَلَىٰ مَا آسَرُّواْ فِي آنفُسِمِ مَ نَدِمِينَ ﴾ (١).

• ١ - لَمَّا كان الإسرارُ لا يكون إلَّا لِمَا يُخشَى من إظهارِه فسادُ، وكان يُطلَقُ على ما دار بين جماعةٍ خاصَّة على وجهِ الكِتمانِ عن غيرهم - بيَّن أَنَّه أدقُّ من ذلك، وأنَّه على الحقيقةِ مَنَعَهم خوفُهم من غائلتِه وغِرَّته عندَهم أن يُبرزوه إلى الخارج، فقال: ﴿فِي ٱنفُسِمِم ﴾(٥).

١١ - ممَّا يُستفادُ مِن الآياتِ: كذبُ المنافقين، وأنَّهم يُروِّ جون باطلَهم ونفاقَهم بالأيمانِ؛ قال تعالى: ﴿ أَهَ وَلَآءِ اللَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَّدَ أَيْمَنِهِمٌ إِنَّهُمْ لَعَكُمُ حَبِطَتَ الَّعَمَالُهُمْ ﴾ (١٠).

١٢ - يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ أَهَا وُلَآ اللَّهِ وَيُطْهِرُونَ بِاللَّهِ حَهْدَ أَيْمَنِهِمٌ إِنَّهُمْ لَعَكُمُ حَطِتً أَعْمَلُهُمْ ﴾ أنَّ المنافقين يُقسِمون باللهِ ويُظهِرون تعظيمَ الله، كما أنَّهم يَذكُرون

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٧٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧).





اللهَ ويُصلُّون ويتصدَّقون، لكنْ كلُّ هذا لا يَنفعُهم؛ فعَمَلُهم حابطٌ لعدمِ الإيمانِ في قلوبِهم (١).

17 - أنَّ المنافق مهما ظنَّ من الرِّبحِ فإنَّه خاسرٌ؛ لقوله: ﴿ فَأَصَبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾، ووجه ذلك: إنْ فضَحَه اللهُ في الدُّنيا تبيَّن وخَسِر، وصارَ مكروهًا عندَ الناس، وإنْ لم يَفضَحْه اللهُ في الدُّنيا ففي الآخِرة، وحينئذٍ لا يكونُ منتفعًا بدُنياه؛ لأنَّه خسِرَ الدُّنيا والآخِرة (٢).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضِ ﴾ الجملة مستأنفة مسوقة لتعليل النَّهي، وتأكيد إيجابِ الاجتنابِ عن المنهيِّ عنه (٣).

٢ - قوله: ﴿ فَإِنَّهُ مِنْهُم ﴾ الإجمالُ فيه مبالغةٌ في التَّحذيرِ مِن موالاتِهم في وقتِ نُزولِ الآيةِ، وفيه: تشبيهٌ بليغٌ، أي: فهو كواحدٍ منهم في استحقاق العذابِ - على أحدِ الوجوهِ في التفسيرِ (٤).

٣- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ تذييلٌ للنهي، وموقعُ الجملةِ يَقتضي أنَّ اليهودَ والنصارى مِن القومِ الظالِمينَ بطريقِ الكِناية (٥٠).

٤ - قوله: ﴿ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾ إيثارُ التعبيرِ بـ ﴿ فِيهِمْ ﴾ على (إلى)؛ للمبالغةِ في بيانِ رغبتِهم فيها وتهالُكِهم عليها، فكلَّما سنَحتْ لهم فرصةٌ لتوثيقِ وَلائِهم وتأكيدِه ابتَدَروها؛ وللدَّلالةِ على أنَّهم مستقرُّون في الموالاةِ، وإنَّما مسارعتُهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢٨/٢)

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)) (٦/ ٢٣١).



من بعضِ مراتبها إلى بعضٍ آخر منها، فهم يُسارِعونَ في أعمالِ موالاتِهم مسارعة الداخلِ في الشَّيء، الثابِتِ عليه، الرَّاغِبِ فيما يَزيدُه تمكُّناً وثباتًا، كما في قوله تعالى: ﴿ أُولَكِيكَ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ ﴾ [المؤمنون: ٢٦]، لا أنَّهم خارجُون عنها متوجِّهون إليها، كما في قوله تعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَةٍ ﴾ (١) [آل عمران: ١٣٣].

٥ - قوله: ﴿ أَهَا وُلاَهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ... ﴾ الاستفهامُ في ﴿ أَهَا وُلاَهِ ﴾ مُستعمَل في التعجُّبُ في التعجُّب مِن نفاقهم، والعجب هو قسمُهم أنَّهم معهم، وقد دلَّ هذا التعجُّبُ على أنَّ المؤمنين يظهر لهم مِن حالِ المنافقينَ يومَ إتيانِ الفتْحِ ما يَفتضحُ به أمرُهم، فيعجبونَ مِن حَلِفهم على الإخلاصِ للمؤمنين (٢).

7 - قوله: ﴿ حَبِطَتَ أَعَمَالُهُمُ فَأَصَّبَحُواْ خَسِرِينَ ﴾ فيه ما يُعرَف في البَلاغة بالإغرابِ والطرفة أو النوادر (٣)، والآيةُ الكريمة مِن قسم لا يكون الإغرابُ في معناه ولا في ظاهرِ لفظِه، بل في تأويلِه، ففي هذه الآية قد يتوهّم متوهّمٌ أنَّ لفظة ﴿ أَصْبَحُوا ﴾

<sup>(1)</sup>  $x = (7 \times 1)$  (( $x = 1 \times 1$ ) (( $x = 1 \times 1$ )) (( $x = 1 \times 1$ )) (( $x = 1 \times 1$ ).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) الإغراب: هو أنْ يكون المعنى ممَّا لم يُسبق إليه على جهةِ الاستحسان، وهو على ثلاثة أقسام: الأول: الإغرابُ في اللفظ، وهو كثيرٌ.

الثاني: الإغراب في المعنى، كقول المتنبي:

يُطمِّع الطَّيرَ فيهم طولُ أَكْلِهِمُ حتَّى تكادَ على أحيائِهم تَقَعُ فَا فَإِنَّه عَمَد إلى المعنى المعروفِ مِن كَون الطيرِ إنَّما تقعُ على القتْلى وتَتْبَع الجيوشَ؛ ثِقةً بالشَّبع، فتجاوزَه بزيادة المبالغة المستحسنة؛ لاقترانِها بـ (تكاد) إلى ما قال، فحصَل في بيته من الإغراب والطرفة ما لا يَحصُل لغيره.

الثالث: الإغراب في تأويلِ الكلامِ، وهو الذي إذا حُمِل على ظاهرِه كان الكلامُ مَعيبًا، وإذا تُؤوِّل ردَّه التأويلُ إلى نمطٍ مِن الكلام الفصيح، فأماط عن ظاهرِه العيب.

ينظر: ((نقد الشعر)) لقدامة بن جعفر (١/ ٥٤)، ((تحرير التحبير))، لابن أبي الإصبع (ص: ٥٠٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٥٠٥- ٥٠٥).





في الظّاهر حشوٌ لا فائدة فيه؛ فإنَّ هؤلاءِ المُخبَرَ عنهم بالخُسران قد أَمْسَوْا في مثل ما أصبحوا، ومتى قلت: أصبح العسلُ حُلوًا، كانت لفظة (أصبح) زائدة، من الحَشوِ الذي لا فائدة فيه؛ لأنَّه أَمْسَى كذلك، والتأويل الذي تَحصُل به الفائدةُ الجليلة التي لولا مجيءُ (أصبح) لم تحصُلْ، هي: لَمَّا كان العليلُ الذي قد بات مُكابدًا آلامًا شديدةً تُعتبر حالُه عند الصَّباح، فإذا أصبح مُفنهًا مُستريحًا من تلك الآلام رُجِيَ له الخيرُ، وغلَب على الظَّنِّ بُرؤُه وإفاقتُه من ذلك المرض، وإذا أصبح كما أَمْسَى تَعيَّن هلاكُه، بجريانِ العادةِ بهيجانِ الإعلالِ في اللَّيل، وسُكونِه عند الصَّباح، وشُبِّهت حالُ الأشقياءِ بالعَليلِ الذي أصبحَ من الألَم على وسُكونِه عند الصَّباح، وشُبِّهت حالُ الأشقياءِ بالعَليلِ الذي أصبحَ من الألَم على على أَمْسَى؛ فهو ممَّن يُيئس من إصلاحِه، وعلى هذا تكونُ لفظة ﴿ فَأَصَّبَحُوا الله سبحانه بأنه ﴿ حَبِطَتَ أَعَمَلُهُمُ الله عَلَى موضعها، ولا يتمُّ المعنى إلَّا بها(۱)، وقيل: لَمَّا الله سبحانه بأنه ﴿ حَبِطَتُ أَعَمَلُهُمُ اللهِ موضعها، ولا يتمُّ المعنى إلَّا بها(۱)، وقيل: لَمَّا كانتِ المصيبةُ عند الإصباحِ أَعظمَ عبَّر به، وإنْ كان المرادُ التَّعميمَ (۱۲).



 <sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۰٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ ٤٠٥ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٨٩).





#### الآيات (٥٤ - ٥٦)

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَنَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيَّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ اللَّهُ يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ذَلِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ ﴿ اللَّهُ إِنَّهَا وَلِيُكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ عَلَيمُ لَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَعَمُونَ السَّالَوَةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ٥٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ يَعْمُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَكُولَةً وَاللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ عَلَيْمُ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ عَلَيْمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَرَسُولُهُ وَلَوْتُونَ الرَّاكُونَ وَهُمْ رَكِعُونَ ﴿ ٥٠ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَكُولَهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ عَلَيْمُ مُن اللَّهُ هُمُ الْعَلَامُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُن اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلِيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْمُ الللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ الللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْ

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ يَرْتَدَ ﴾: أي: يَرجِعْ مِن الإسلامِ إلى الكُفر، مِن الرِّدَة والارتدادِ، والرِّدَّةُ تختصُّ بالكُفر، والارتداد يُستعمَلُ فيه وفي غَيره (١).

وَأُولَةٍ ﴾: أي: لَيِّنِين لهم، مِن قولهم: دابَّةٌ ذَلولٌ، أي: مُنقادةٌ ليِّنةٌ سهلةٌ، وأصلُ الذُّلِّ: الخُضوعُ والاستكانةُ واللِّين، وهو ضِدُّ العِز(١٠).

﴿ أُعِزَّةٍ ﴾: يُغالِبونَ الكفَّارَ ويمانعونهم، يُقال: عزَّه يعُزُّه عزًّا إذا غَلَبه؛ من العَزازِ: وهي الأرض الصُّلبة، وأصل العِزَّة: الشِّدَّة والقوَّة وأمثالهما مِن العَلبة والقَهر (٣).

﴿ فَضَلُ ٱللَّهِ ﴾: عطاؤُه، وأصلُ الفضل الزِّيادة؛ وكلُّ عطيةٍ لا تَلزمُ مَن يُعطِي، يُقال لها: فضلٌ، والإفضالُ: الإحسانُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظَر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ٣١٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٣٤٥)، ((المفردات)) للراغب (۱/ ٣٣٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٨- ١٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٦٣).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٠٨)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٩٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٧).





﴿ حِزْبَ ٱللَّهِ ﴾: أي: أنصارَ اللهِ، أو جُنْدَه وجموعَه، والحزبُ: جماعةٌ فيها غِلَظ، وقيل: الحزب: الوليُّ، واشتقاقُه من قولهم: تحزَّب القومُ، أي: اجتَمَعوا، وأَصْلُ (حزب): يدلُّ على تجمُّع شيءٍ (١٠).

## المَعنَى الإجْماليُّ:

يُبيِّن اللهُ سُبحانَه للمُؤمنين أنَّ مَن يَرجِعْ منهم عن دِينِه الحقِّ إلى الكُفر، فسوف يأتي اللهُ عوضًا عمَّنِ ارتدَّ بقومٍ خيرٍ منهم، مِن صفاتهم أنَّهم يحبُّهم اللهُ سبحانه وتعالى ويُحبُّونه، وأنهم رحماءُ بإخوانهم المؤمنين، مُتواضِعون لهم، أشدَّاءُ على الكافِرين، يُقاتلونَ في سبيلِ اللهِ ولإعلاء كلمته، وإعزازِ دينه، وأنَّهم في حِرصِهم على ما يُرضي اللهَ سبحانه لا يَخافون لومًا من أيِّ لائم، ثم بيَّن تعالى أنَّ ما هم فيه مِن الصِّفاتِ الحميدة، والمناقِب الجَليلةِ المذكورةِ هي مِن فضْلِه جلَّ وعلا، وفضلُ اللهِ يُؤتيه مَن يشاء، وهو سبحانه واسعٌ عليمُ.

ثم بَيَّن سبحانَه مَن تجِبُ موالاتُهم، بعدَ النَّهى عن تولِّى مَن تجبُ معاداتُهم، فقال: إنَّما وليُّكم الله – فلا ناصرَ لكم إلَّا هو سبحانه وتعالى، فهو المرجوُّ وحدَه في الشَّدائدِ – ورسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ – الذي أخرجكم الله به مِن الكفر إلى الإيمانِ – والمؤمنونَ الذين يُقيمونَ الصَّلاةَ على وجهِها، ويُعطون الزكاة لمستحقِّيها، وهم خاضعونَ ذليلون للهِ، ثم بيَّن سبحانه حُسنَ عاقبةِ الذين يوالون اللهَ ورسولَه والمؤمنين بأنَّ مَن يتَّخذِ اللهَ ورسولَه والمؤمنينَ أولياءَ فإنَّه من أنصار الله، وأنصارُه عزَّ وجلَّ هم الغالِبون.

## تَغْسيرُ الآيات:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَذَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٥٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٢).



# عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعَزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْمِنِهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا نَهَى تعالى عن موالاةِ اليهودِ والنَّصارى، وبيَّن أنَّ موالاتَهم مستدعيةٌ للارتدادِ عن الدِّين بقولِه: ﴿ فَإِنَّهُۥ مِنْهُمْ ﴾، وقوله: ﴿ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُ مُ ﴾ - شرَع في بيانِ حالِ المرتدِّين على الإطلاقِ(١).

وأيضًا لمَّا نهَى اللهُ تعالَى عن مُوالاةِ اليهودِ والنَّصارى، وأخبَر أنَّ فاعلَها منهم - عقَّب ذلك بالإشارةِ إلى أنَّ اتخاذَ اليهودِ والنَّصارى أولياءَ ذريعةٌ للارتدادِ، وأنباً المتردِّدين ضعفاءَ الإيمانِ بأنَّ الإسلامَ غنيٌّ عنهم، إن عزموا على الارتدادِ إلى الكُفْر<sup>(۱)</sup>، فقال:

# ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ع ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنونَ، مَن يرجِعْ منكم عن دِينِ الحقِّ إلى الباطلِ، فيبُدلْه بدخولِه في الكفرِ كأنْ يتهوَّدَ أو يتنصَّر (٣).

## ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِيِّهُمْ وَيُحِيُّونَهُۥ ﴾.

أي: فلن يَضرَّ اللهَ شيئًا، وإنَّما يضرُّ نفْسَه؛ فإنَّ الله تعالى سيأتي بدلًا من الَّذين ارتدُّوا بقوم خير منهم، أكملَ منهم أوصافًا، وأحسنَ أخلاقًا، وأقوى نفوسًا؛ أجلُّ صِفاتُهم أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يُحِبُّهم، وأنَّهم يُحبُّونَه سبحانه وتعالى (٤)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٧ه)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٧ ٥ - ١٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥)، ((تفسير ابن





(كأبي بكرِ الصِّدِّيق رضي الله عنه، وأصحابِه الذين قاتلوا المرتدِّين)(١).

#### ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: ومِن صِفاتِهم أنَّهم رُحَماءُ بإخوانِهم المؤمنين، ذَوُو رأفةٍ ورفقٍ بهم، وشفقةٍ وحُنوِّ عليهم، وتواضع لهم(٢).

كما قال سبحانه: ﴿ تُحَمَّدُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ أَشِدَّا وُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَا أَ بَيْنَهُمْ ﴾ [الفتح: ٢٩].

## ﴿ أُعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

أي: ومِن صِفاتهم أيضًا أنَّهم أشدَّاءُ على الكافرينَ، ذَوُو قَسوةٍ وغِلظةٍ عليهم، يُظْهِرون للكفَّارِ القُوَّةَ والعِزَّةَ بما هم عليه من الدِّين (٣).

## ﴿ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ﴾.

أي: ومِن صِفاتهم أيضًا أنَّهم يُقاتلونَ أعداءَ اللهِ تعالى بأموالِهم وأنفسِهم وأقوالِهم وأفعالِهم؛ لتكونَ كلمتُه سبحانه هي العُليا، لا يردُّهم عن هذا المقصدِ رادُّ، ولا يَصدُّهم عن هذا المطلبِ صادُّ، بل يُقدِّمون رِضا ربِّهم، والخوفَ مِن

عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٠ - ٣١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (١/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤١٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧ ٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤١٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣١). قال السعديُّ: (ولا تَمنَعُ الغلظةُ عليهم والشَّدةُ دعوتَهم إلى الدِّينِ الإسلاميِّ بالتي هي أحسنُ، فتَجتمِعُ الغلظةُ عليهم واللِّينُ في دعوتهم، وكِلا الأمرين مِن مصلحتِهم، ونفْعُه عائدٌ إليهم) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦).



لومِه على لوم المخلوقين(١).

عن عُبادةَ بنِ الصَّامت رَضِيَ الله عنه، قال: (بايَعْنا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم على السَّمْعِ والطاعةِ في المَنْشَطِ والمَكْرَهِ، وألَّا نُنازِعَ الأمرَ أهلَه، وأن نقومَ - أو نقولَ - بالحقِّ حيثُما كُنَّا، لا نَخافُ في اللهِ لَوْمَةَ لائِم (٢))(٣).

# ﴿ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

#### مُناسَبتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا مدَحَهم اللهُ تعالى بما مَنَّ به عليهم مِنَ الصِّفاتِ الجليلةِ، والمناقِبِ العالِيَة، المستلزِمة لِمَا لم يُذكر مِن أفعالِ الخيرِ – أخبرَ أنَّ هذا مِن فضلِه عليهم وإحسانِه؛ لئلَّا يُعجَبوا بأنفسِهم، ولِيَشكروا الذي مَنَّ عليهم بذلك؛ ليزيدَهم من فضلِه، وليعلمَ غيرُهم أنَّ فضلَ الله تعالى ليس عليه حجابٌ (٤)، فقال تعالى:

## ﴿ ذَالِكَ فَضَّلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾.

أي: هذه الصِّفاتُ التي نَعتَهم بها اللهُ تبارك وتعالى؛ فضلٌ منه وإحسانٌ تَفضَّلَ به عليهم، وتوفيقٌ منه لهم، واللهُ يُؤتي فضلَه مَن يشاءُ مِن خلقِه، بما تَقتضيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۳۱ – ۳۲).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ القيِّم: (ونحن نَشهَدُ [بالله] أَنَهم وَقُوْا بهذه البيعة، وقالوا بالحقّ، وصدَعوا به، ولم تأخُذهم في الله لومةُ لائم، ولم يَكتُموا شيئًا منه مخافة سوطٍ ولا عصًا، ولا أمير ولا وال، كما هو معلومٌ لِمَن تأمّله من هَدْيِهم وسِيرَتِهم؛ فقد أنكر أبو سعيدٍ على مَرْوانَ، وهو أميرٌ على المدينة، وأنكر عُبادةُ بن الصامت على معاوية، وهو خليفةٌ، وأنكر ابنُ عمر على الحَجَّاجِ مع سطوتِه وبأسِه، وأنكر على عمرو بن سعيد، وهو أميرٌ على المدينة، وهذا كثيرٌ جدًّا من إنكارِهم على الأُمراء والولاة إذا خرَجوا عن العَدْلِ؛ لم يخافوا سوطَهم ولا عُقوبتَهم) ((إعلام الموقعين عن رب العالمين)) (عُل ١١٠٨).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩٤٧)، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦).





حِكمتُه سبحانه(١).

#### ﴿ وَأَلِلَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾.

أي: واللهُ تعالى واسعٌ في جميعِ صِفاتِه، ومِن ذلك سَعةُ عَطائِه و فَضلِه وإحسانِه، عليمٌ بمَن يستحقُّ ذلك فيُعطِيه(٢).

# ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ١٠٠٠

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا نهى اللهُ تعالى عن ولايةِ الكفَّارِ من اليهودِ والنَّصارى وغيرِهم، وذكر مآل تولِّيهم أنَّه الخسرانُ المُبين - أخبر تعالى بمَن يجبُ ويتعيَّن تولِّيه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته (٣)، فقال:

## ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾.

أي: ليس لكم - أيُّها المؤمنون - ناصرٌ إلَّا اللهُ تعالى ورسولُه عليه الصَّلاة والسَّلام والمؤمنون، فأمَّا اليهودُ والنَّصاري، فليسوا لكم بأولياءَ ولا نُصَراءَ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۸ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۳۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٢٨ - ٥٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٩٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٥١).

قال ابنُ عثيمينَ: (فإنْ قال قائلٌ: ولايةُ الله عزَّ وجلَّ صالحةٌ لكلِّ زمانٍ ومكانٍ، لكن كيفَ ولايةُ الرَّسول؟

الجواب: أمَّا ما كان في حياتِه؛ فالولايةُ واضحةٌ ظاهرةٌ، وأمَّا بعدَ وفاتِه فإنَّ تمسُّكَنا بسنَّته مِن تولِّيه لنا؛ لأنَّنا نُنْصَر بها، ونُعان بها، فكأنَّه عليه الصلاةُ والسَّلام معنا يناصرُنا ويُعينُنا) ((تفسير



كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَفِرِينَ لَا مَوْلَى لَكُمْ ﴾ [محمد: ١١]. وقال سبحانه: ﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ﴾ [الأحزاب: ٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ يَأْمُرُونَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَلْوَلَاهُونَ اللَّهُ وَيُطْلِعُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ۖ أُولَاتِهِكَ وَيَعْمَهُمُ اللَّهُ ۚ إِللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَزِيلٌ حَكِيمُ ﴾ [التوبة: ٧١].

ثمَّ ذكر اللهُ تعالى صِفاتِ المؤمنينَ الذين تَنبغي ولايتُهم، فقال عزَّ وجلَّ: ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللَّالَالَا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

أي: وهم الذين اتَّصفوا- بالإضافةِ إلى إيمانِهم- بأداءِ الصَّلاةِ بشُروطِها وواجباتِها وأركانِها ومستحبَّاتها، وببَذْلِ الزكاةِ من أموالِهم، لأهلِها المستحقِّين لها(١).

## ﴿ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾.

أي: ومِن صِفاتهم أيضًا: أنَّهم للهِ تعالى خاضِعون ذَليلون، وله مُنقادُون (٢).

﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ (٥٠) ﴾.

﴿ وَمَن يَتُولُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾.

أي: أيُّ امريٍّ يتَّخذِ اللهَ تعالى ورسولَه وعِبادَه المؤمنينَ أولياءَ له (٣).

ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/٢٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۵۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦)، ((تفسير ابن عثيمين -سورة المائدة)) (٢/ ٥١ - ٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٦/٢٥).

قال ابنُ عثيمين: (فإنْ قال قائل: قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَتُولُّ أَللَّهُ ﴾؛ هل اللهُ في حاجة لأنْ يتولُّه أحد؟





#### ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِلُونَ ﴾.

أي: فإنَّه مِن أنصارِ اللهِ تعالى، وأنصارُه هم المُفْلِحون المنصورون، الذين لهم العاقبةُ في الدُّنيا والآخِرة(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ سَبَقَتْ كَامِنُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَعَبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَعَبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ لَكُمُ ٱلْمَنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ الْمُنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا لَعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ \* إِنَّهُمْ الْمُنصُورُونَ \* وَإِنَّ جُندَنَا

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

1 - في قوله: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ الثّناءُ على مَن كان ذليلًا على المؤمنين، وهو الذي يَخفِضُ جناحَه لهم ويتطامَن ويتواضَع؛ فإنَّ هذه من الصفاتِ التي يحبُّها الله عزَّ وجلَّ، أما ترفُّعُ الإنسانِ على إخوانِه المسلمينَ فليس محمودًا عندَ اللهِ، بل ولا عندَ الخَلْق؛ وكلَّما ازدادَ الإيمان ازدادَ التواضع، وكلَّما ازدادَ العِلمُ ازدادَ التواضعُ وكلَّما ازدادَ العِلمُ ازدادَ التواضعُ (٢).

٢ - قال تعالى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَنفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا

الجواب: الله عزَّ وجلَّ ليس بحاجة لأنْ يتولَّه أحد، لكنَّ الدِّين بحاجة إلى أن يتولَّه أهلُه، ومَن تولى دِينَ الله فقد تولَّى اللهَ كما قال الله عزَّ وجلَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن نَصُرُواْ اللهَ يَصُرَّكُمْ ﴾ [محمد: ٧]، ومن المعلوم أنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يحتاجُ إلى نصرٍ، لكن ﴿إِن نَصُرُواْ اللهَ ﴾، أي: تنصروا دِينَه ﴿ يَصُرُكُمُ وَيُثَبِّتُ أَقَدَامَكُمْ ﴾ [محمد: ٧].

وقوله: ﴿ وَرَسُولُهُ, ﴾ الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام يحتاج إلى مَن يتولَّاه في حياته، ويتولَّى سُنَّته ويدافع عنها بعد وفاتِه، فيكون تولِّي الرسولِ بمعنى تولِّي سُنَّته ونَصْرها، كما قلنا: إنَّ تولِّي الله يعني تولِّي دِينه، ونُصرة دِينه.

وقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ تولِّي المؤمنين إلى يوم القيامة؛ لأنَّه لا تزال طائفةٌ من هذه الأُمَّة على الحقّ حتى تقومَ الساعة، وحتى يُقبضوا قبلَ قيام الساعة؛ لأنَّ الساعة لا تقومُ إلَّا على شِرار الخَلْق) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (/ ٥٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣).



يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِدٍ... ﴿ يُفهم من هذه الآياتِ أَنَّ المؤمنَ يجبُ عليه أَلَّا يَلينَ إلَّا في الوقتِ المناسب للشدَّة؛ لأنَّ اللِّينَ في الوقتِ المناسب للشدَّة؛ لأنَّ اللِّينَ في الوقتِ المناسب للشدَّة؛ لأنَّ اللِّينَ في مَحلِّ الشدَّةِ ضَعْفُ وخَوَرٌ، والشدَّةَ في محلِّ اللِّين حُمتُّ وخَرَق، وقد قال أبو الطيب المتنبي:

إذا قِيلَ حِلْمُ قُلْ فلِلْحِلْمِ مَوضِعُ وحِلْمُ الفَتَى في غَيرِ مَوْضِعِه جَهْلُ(۱) وفيها إيماءٌ إلى أنَّ صِفاتِهم تُسيِّرُها آراؤُهم الحصيفةُ؛ فليسُوا مُندفِعين إلى فعلٍ ما إلَّا عن بصيرةٍ، ولَيْسُوا ممَّن تنبعِثُ أخلاقُه عن سَجيَّةٍ واحدةٍ بأنْ يكون لينًا في كلِّ حالٍ، وهذا هو معنى الخُلُق الأقوم، وهو الذي يكونُ في كلِّ حالٍ بما يُلائِم ذلك الحالَ(۱).

٣- قَوْلُه: ﴿ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴾ فيه الثناءُ على عِزَّة النَّفسِ وقوَّة الشخصيةِ أمامَ
 الكفَّار، وأنْ نكونَ أعِزَّةً عليهم، نرى في أنفسنا العلوَّ عليهم، والظهورَ عليهم لا
 بذواتنا، ولكن بما معنا من الدِّين (٣).

٤ - الإشارةُ إلى الإخلاصِ؛ لقوله: ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾؛ لأنَّ الجهاد - وهو القِتالُ - يحملُ عليه عِدَّةُ أسباب، والجهادُ المحمودُ هو الجهادُ في سبيل اللهِ(١٠).

٥- أفاد قوله تعالى: ﴿ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾ بعد قوله: ﴿ اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤَوُّنَ الزَّكُوٰةَ ﴾ أنَّه لا بدَّ أنْ يقترنَ بهذه الأعمالِ الصالحةِ الذلُّ والخضوعُ للهِ عزَّ وجلَّ، بحيث يَشعرُ الإنسانُ أنَّه مُتعبِّدٌ للهِ خاضعٌ له، وهذا يَفوتُ كثيرًا من النَّاسِ؛ فيؤدِّي الواحدُ منهم العبادةَ على أنَّها مفروضةٌ عليه فقط، ولا يَشعُرُ بأنَّه متعبِّدٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣٨)

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٥).





لله بذلك<sup>(۱)</sup>.

7- قوله: ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِيُونَ ﴾، لم يقُلْ عزَّ وجلَّ: (ومَن يتولَّ اللهَ ورسولَه والذين آمنوا فإنَّه الغالب)، بل قال: ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ ﴾؛ ليكون دالَّا على شيئين: الشيء الأوَّل: أنَّ مَن تولَّى اللهَ ورسولَه والذين آمنوا فهو مِن حزبِ اللهِ. الشيء الثاني: إرادةُ العمومِ أنَّ حزبَ اللهِ لا بدَّ أن يكون غالبًا؛ لأنَّ دِينَ الله لا بدَّ أن يكون غالبًا؛ ولا بدَّ بدَين الله لا بدَّ أن يكون غالبًا وهو غالبٌ ولا بدَّ بدَين الله؛ هو مِن حزبِ الله، وهو غالبٌ ولا بدَّ بدَين الله؛ هو مِن حزبِ الله، وهو غالبٌ ولا بدَّ لكنَّ الغَلَبة قد تكونُ في حالِ الحياةِ، وقدْ تكون بعدَ الموتِ؛ ولهذا نجدُ الأئمَّة لكنَّ الذين لم يُقدَّرُ لهم أن يَظهروا ظهورًا كاملًا في حياتِهم؛ ظَهَروا ظهورًا كاملًا بعدَ وفاتِهم؛ كالإمام أحمد، وابن تيميَّة، وغيرِهما من العلماء والأثمَّة، الذين لَحِقَهم من الإهانةِ مِن وُلاةِ الشُّوءِ ما لَحِقَهم، وكانتِ الغَلَبةُ لهم؛ إمَّا في الحياةِ، وإمَّا بعدَ الممات (٢).

٧- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ أنَّ للهِ تعالى حِزبًا، وحزبُه الذي يُقابِلُ حَربَه؛ لأنَّ اللهَ له حِزبٌ وله حَرْبٌ، فمَن أقام على شريعتِه فهو حِزبُه، ومَن خالَفَ شريعتَه فهو حَربُه، فإعلانُ المخالفةِ حربٌ لله، لا سيَّما فيما نصَّ على أنه حربٌ لله عزَّ وجلَّ، كالرِّبا وقَطْع الطريقِ، وما أشبهها (٣).

٨- في قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ بشارةٌ عظيمة لِمَن قام بأمْرِ الله وصارَ مِن حِزبِه وجُندِه، أنَّ له الغَلَبة، وإنْ أُديلَ عليه في بعض الأحيان لحِكمة يُريدها الله تعالى، فآخِرُ أمرِه الغَلَبةُ والانتصارُ، ومَن أصدقُ من الله قيلًا (٤)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٩٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦).





#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - التَّحذيرُ مِن الرِّدَّة؛ لقوله: ﴿ مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ - فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ
 وَيُحِبُّونَهُ مَن ... ﴾ (١).

٢- يُستفادُ من قولِه: ﴿مَن يَرْتَذَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴾
 أنَّ الله غنيُّ عن العِباد؛ فلو ارتدَّ قومٌ جاء الله بقومٍ آخرينَ؛ كما قال الله: ﴿وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسَ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَالُكُم ﴾ (١) [محمد: ٣٨].

٣- قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِعَقَمِ فَمَا وَمُخَبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَأَذِلَةٍ ... ﴾ مِن أدلِّ الدَّلائلِ على فسادِ مذهبِ الإماميَّة مِن الرَّوافضِ؛ فمذهبُهم أنَّ الذين أقرُّ وا بخِلافة أبي بكرٍ وإمامَتِه كلهم كفروا وصاروا مرتدِّينَ، فنقول: لو كان كذلك لجاءَ اللهُ تعالى بقوم يُحارِبونهم ويقهرونهم ويردُّونهم إلى الدِّين الحقِّ؛ بدليل قوله: ﴿ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَسَوْفَ يَأْتِي ٱللهُ بِقَوْمٍ ... ﴾ إلى آخِر الآية، وكلمةُ (مَن) في معرضِ الشَّرْط للعموم، فلو كان الذين نَصَّبوا أبا بكر للخلافةِ قد ارتدُّوا لوجَبَ بحُكم الآيةِ أنْ يأتي اللهُ بقوم يقهرونهم، ويُبطِلون مَذهبَهم، ولَمَّا لم يكُنِ الأمرُ كذلك، بل الأمرُ بالضدِّ؛ فإنَّ الروافضَ هم المقهورونَ المَمْنوعونَ عن إظهارِ مَقالاتِهم الباطلةِ أبدًا منذ كانوا – عَلِمْنا فسادَ مَقالتِهم ومذهبهم، وهذا كلامٌ ظاهرٌ لِمَن أَنصَفَ (٣).

٤ - أَنَّ المرتدِّين مَبغوضونَ عندَ اللهِ؛ لقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَ ﴾.

٥ - قوله: ﴿ مَن يَرْتَدُّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عنه الكائناتِ التي أَخْبَر عنها في القرآنِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٤).





قبلَ كونِها، وقد وقَع المخبّرُ به على وَفْقِها، فيكون معجزًا(١).

٦- إثباتُ أفعالِ اللهِ الاختياريَّة، يعني: التي يَفعلُها سُبحانَه باختياره؛ لقوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي ﴾ وسوف: للمُستقبَل (٢).

٧- إثباتُ المحبَّةِ مِن اللهِ وللهِ؛ مِن اللهِ في قوله: ﴿ يُحِبُّهُم ﴾، وللهِ في قوله: ﴿ وَيُحِبُّهُم ﴾، وللهِ في قوله: ﴿ وَيُحِبُّونَهُ وَ ﴾، وهذه الآية جمَعتْ بين محبَّة اللهِ لعبادِه الصالحين، ومحبَّةِ العبادِ الصالحين لله (٣).

٨- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمٍ ﴾ أنَّه يَنبغي للإنسانِ ألَّا تأخذَه في اللهِ لومةُ لائمٍ ؛ فما دام على حقِّ، فلا يُهمَّنَّه أحدٌ؛ لأنَّه لا بدَّ لكلّ عابدٍ من عدوٍّ، لكن ذلك مع وجوبِ الحِكمة؛ لأنَّ التهوُّر يَحصُل منه انعكاسُ المقصودِ (٤٠).

٩ - قولُه: ﴿ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ﴾ فيه أنَّ خوفَ الملامةِ ليس عذرًا في تركِ أمرٍ شرعيِّ (٥).

• ١ - يُستفادُ من قولِه: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤمِنِينَ يُجُهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ﴾ أنَّ الوصف بالمحبَّة، والذلَّة، والعِزَّة، والمجاهَدة، وانتفاءِ خوفِ اللائمة - حصَل بفضلِ الله تعالى، وهذا يدلُّ على أنَّ طاعاتِ العبادِ مخلوقةٌ للهِ تعالى (1).

١١ - قال تعالى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ ﴾، ولم يقُل: (أولياؤكم) للتنبيهِ على أنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٤/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٩٥).



الولاية للهِ على الأصالةِ، ولرسولِه وللمؤمنينَ على التَّبَع؛ إذ التقديرُ: إنَّما وليُّكم اللهُ وكذا رسولُه والمؤمنونَ، ولو قيل: (إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا) لم يكُن في الكلام أصلٌ وتبَعُرُ(١).

١٢ - يُستفادُ من قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ ﴾ فضيلةُ الصَّلاةِ؛ لأنَّ الصَّلاةَ دائمًا في المقدِّمة، فهي أفضلُ العبادات بعدَ التوحيدِ، والشهادةِ بالرِّسالة (٢).

١٣ - يُستفادُ من قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ ﴾ أنَّ مرتبة الزكاةِ في دِينِ الإسلامِ بعد مرتبةِ الصَّلاةِ، وهكذا في الآياتِ الكريمةِ وفي الأحاديثِ النبويَّة؛ تأتى الزكاةُ بعد الصَّلاةِ (٣).

14 - لَمَّا كَانَ لَقَبُ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يشملُ كلَّ مَن أسلمَ في الظاهرِ، وصَفَ هؤ لاء الأولياءَ بقولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾، هؤ لاء الأولياءَ بقولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ يَقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمُ رَكِعُونَ ﴾، أي: دون المنافقين الذين قالوا آمنًا بأفواهِهم، ولم تُؤمنْ قلوبُهم، والذين يأتون بصورةِ الصَّلاةِ دون رُوحِها ومعناها، فإذا قاموا إليها ﴿ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱلنَّا اللهَ اللهُ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

10 - الثَّنَاءُ التَّامُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وعلى المؤمنين، وأنَّ تولِّيهم من أسبابِ الغَلَبَة، أمَّا تولي اللهِ فهو شأنٌ فوقَ ذلك؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَهُو شأنٌ فوقَ ذلك؛ لقوله: ﴿إِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٩٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٩٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا ((٦/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٨).





#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ ﴾ جملةٌ معترضة بين ما قبلها وبين قوله: ﴿ وَمَن قوله: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُ مُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ دعت لاعتراضها مناسبةُ الإنذارِ في قوله: ﴿ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ (١).

٧- قوله: ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللّهُ بِعَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُونَهُ وَ التَّاخيرِ؛ حيث قَدَّمَ مَحبَّة الله الله مناسباتٌ حَسنةٌ لطيفةٌ في التَّقديم والتَّأخيرِ؛ حيث قَدَّمَ مَحبَّة الله لهم، تعالى لهم ﴿ يُحِبُّهُمْ ﴾ على مَحبَّتهم له ﴿ وَيُحِبُونَهُ وَ ﴾؛ لشَرفِ مَحبَّة الله لهم، وسَبْقِها على مَحبَّتهم إيَّاه. وقدَّمَ الوَصْفَ بالمحبَّة مِنهم ولهم على وَصْفِهم بأذلَّة على المؤمِنين، وأعِزَّة على الكافِرين؛ لأنَّهما ناشئتانِ عن المحبَّتينِ. ولَمَّا كان الوصفُ الذي بَينَ المؤمِن وربِّه أشرفَ مِن الوصفِ الذي بَينَ المؤمِن وربِّه أشرفَ مِن الوصفِ الذي بَينَ المؤمِن والمؤمِن والمؤمِن والمؤمِن والمؤمِن والله على قولِه: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤمِنِينَ ﴾ وقدَّمَ وصْفَهم المتعلِّق بالمؤمِنينَ ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤمِنِينَ ﴾ على المؤمِنينَ ﴾ وقدَّمَ وصْفَهم المتعلِّق بالمؤمِنينَ ﴾ المُؤمِنينَ ﴾ وقدَّمَ وصْفَهم المتعلِّق بالكافرينَ ﴿ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَفْرِينَ ﴾؛ لأنَّ المتعلِّق بالمؤمِنينَ ﴿ المَوْمِنِ أَيضًا لَا المؤمِنينَ ﴾ المُؤمِنينَ ﴾ المؤمِن أيضًا المؤمِنينَ ﴾ وقدَّمَ وصْفَهم المتعلِّق بالكافرينَ ﴿ أَعِزَةٍ عَلَى المؤمِنِ أيضًا المؤمِن أيضًا المؤمِنينَ ﴾ المؤمِن أيضًا الم

- ووقَعَ الوَصفُ في جانبِ المحبَّةِ بالجُملةِ الفِعليَّة ﴿ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ ﴿ الْأَ الفَعلَ يَدُلُّ على التجدُّدِ والحدوثِ، وهو مُناسبُ ؛ فإنَّ محبَّقهم للهِ تعالى تُجَدِّدُ طاعاتِه وعبادتَه كلَّ وقتٍ ، ومَحبَّةُ اللهِ إيَّاهم تُجَدِّدُ ثوابَه وإنعامَه عليهم كلَّ وقتٍ ، يَنْمَا وقَع الوَصفُ في جانبِ التواضُع للمُؤمنين والغِلظة على الكافِرينَ بالاسمِ الدالِّ على المبالَغةِ ؛ دَلالَةً على ثُبوتِ ذلك واستقرارِه ،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٩٧، ٢٩٩)، ((الدر المصون)) للحلبي (٤/ ٣١٠)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٣٨٨).





وأنَّه عزيزٌ فيهم؛ فالاسمُ يدلُّ على الثُّبوتِ والاستقرارِ(١).

- ولَمَّا كَانَ ذَلُّهِم هذا إِنَّما هو الرِّفقُ ولِينُ الجانبِ لا الهوانُ، كان في الحقيقةِ عِزَّا، فأشارَ إليه بحَرْفِ الاستعلاءِ (على)، في قوله: ﴿ أَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾؛ ففيه مناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيث جاء التعبير بـ ﴿ عَلَى ﴾ وليس باللام، فلم يقل: (أذلَّة للمؤمنين)؛ لأنَّه قد ضُمِّن الذُّلُ معنى الشَّفقة والحُنوِّ والعطف، مُبينًا أنَّ تواضُعَهم عن علوِّ منصبٍ وشرفٍ، كأنَّه قيل: عاطِفين عليهم على وجه التَّذلُّلِ والتواضُع، أو: أنَّهم مع شَرفِهم وعلوِّ طبقتِهم وفضلِهم على المؤمنين خافِضونَ لهم أجنِحَتَهم (٢).

٣- وقوله: ﴿ وَلَا يَعَافُونَ لَوْمَةَ لَآبِمِ ﴾ فيه: تعريضٌ بالمنافقين؛ فإنَّهم كانوا إذا خرَجوا في جيشِ المسلمين خافوا أولياءَهم اليهودَ، فلا يكادون يَعمَلون شيئًا يَلحَقُهم فيه لَوْمٌ من جِهَتِهم (٣).

- وفي تنكير ﴿ لَوْمَةَ لَآبِمٍ ﴾ مبالغةُ، كأنَّه قيل: لا يَخافون شيئًا قطُّ مِن لومٍ أحدٍ من اللَّوَم، وهي نكرةُ في سياقِ أحدٍ من اللَّوَم، وهي نكرةُ في سياقِ النفي؛ فَتَعُمُّ؛ فهم لا يَخافون جميعَ أنواعِ اللَّومِ مِن جميع اللَّائِمين (٥٠).

٤ - قوله: ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ تذييلٌ، وفيه إشارةٌ إلى ما تقدَّمَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٩٩)، ((الدر المصون)) للحلبي (٤/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٤٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٩١)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير أبى السعود)) (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق))، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٠٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٣٨).





من الأوصافِ الجليلةِ، والتعبيرُ باسم الإشارةِ ﴿ ذَالِكَ ﴾ وما فيه من معنى البُعد؛ للإيذانِ ببُعد منزلتِها في الفَضل(١).

٥ - قوله: ﴿ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ ﴾ الجملة اعتراضٌ تذييليٌّ مُقرِّر لِمَا قبله، وإظهارُ الاسمِ الجليلِ ﴿ ٱللهِ ﴾ في موضع الإضمار؛ للإشعارِ بالعِلَّة، وتأكيدِ استقلالِ الجُملةِ الاعتراضيَّة (٢).

- وقوله: ﴿وَاسِعُ عَلِيمُ ﴾ الواسِع فيه إشارةٌ إلى كَمالِ القُدرة، والعليمُ فيه إشارةٌ إلى كمالِ العِلمِ، وجاء على صِيغة (فعيل)؛ للمبالغة في وصْفه بالعِلم بجميع الأشياء التي مِن جُملتِها مَن هو أهلُ للفضل والتوفيق؛ فلمَّا أخبر الله تعالى أنَّه سيجيء بأقوامٍ هذا شأنُهم وصِفتُهم، أكَّد ذلك بأنَّه كاملُ القُدرة؛ فلا يَعجِزُ عن هذا الموعودِ، كاملُ العلم؛ فيمتنع دخولُ الخُلفِ في أخبارِه ومواعيدِه(٣).

7- قوله: ﴿ وَمَن يَتُولُ اللّهَ وَرَسُولَهُ... فَإِنَّ حِزْبَ اللّهِ هُمُ الْغَلِبُونَ ﴾ فيه: وضْعُ الظاهرِ موضعَ المضمَر حيث لم يقُل: (فإنَّهم هم الغالبون) - وفائدة وضْع الظاهرِ موضعَ المضمَرِ هنا الإضافةُ إلى اللهِ تعالى، فيُشرَّ فون بذلك، ويَصيرون بذلك أعلامًا، وفيه تنبيهُ على البُرهان عليه، فكأنَّه قيل: ومَن يتولَّ هؤلاءِ فهم حزبُ اللهِ، وحزبُ اللهِ هم الغالبون؛ ففيه تنويهُ بذِكرهم، وتَعظيمُ لشأنِهم، وترغيبٌ في ولايتِهم، وتعريضٌ لِمَن يُوالي غيرَ هؤلاء بأنَّه حزبُ الشَّيطانِ (٤٠).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۵۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٩٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٨٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣١)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٠١) ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ١٩٤).

وهذا الوجه بناءً على القول بأنَّ جوابَ ﴿ مَنْ ﴾ هو قوله: ﴿ فَإِنَّ حِزَّبَ ٱللَّهِ... ﴾، وأمَّا على القَولِ





#### الآيات (٥٧ - ١١)

﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مُ عُوَّمِنِينَ ﴿ فَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱلْخَذُوهَا مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَا ۚ وَالْقَالُوا ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴿ فَ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱلْخَذُوهَا هُرُوا وَلِعِبا ذَيلِكَ بِأَنْهُمْ قَوْمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ فَ فَلَ يَتَاهُلُ ٱلْكِئْبِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا آلَ اللَّهُ وَعَلِيمُ وَاللَّهُ أَكْثُرُكُمْ فَسِقُونَ ﴿ فَ فَي قُلْ هَلَ أَنْتِكُمْ مِشْرِ مَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴿ فَ فَي قُلْ هَلَ أَنْتِكُمُم مِشْرِ مِن فَلَى وَاللَّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ وَلَكَ مُثُولًا فِأَنْ إِلَنْ كُولُ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرُكُمُ فَسِقُونَ ﴿ فَ وَلَا مَا أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ اللَّ قُلْ هَلَ أَنْتِكُمُ مِشْرِ مِن فَلَكُ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَا مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْخِنَازِيرَ وَعَبَدَ اللّهُ مُن اللّهُ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَالْخِنَازِيرَ وَعَبَدَ اللّهُ مُنْ وَلَكُونُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ وَالْمَالُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْوَلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ لِهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ هُزُواً ﴾: أي: شخريًا واستِهزاءً وتلعبًا(١).

﴿ تَنِقِمُونَ ﴾: تَكْرَهُونَ وتُنكِرون وتَعيبون، مِن نَقِمْتُ الشَّيءَ: إذا أنكرْتَه، إمَّا باللِّسانِ، وإمَّا بالعقوبةِ، وأَصْلُ (نقم): يدلُّ على إنكارِ شيءٍ وعَيبِه (٢).

وَأُنبِتَكُم ﴾: أُخبِرُكم، والنَّبأ: الخبرُ الذي له قَدرٌ، وفائدةٌ عظيمةٌ، ويحصُل به علمٌ أو غَلَبَةُ ظنِّ، وأَصْلُ (نبأ): الإتيانُ من مكانٍ إلى مكانٍ؛ وسُمِّي الخبَرُ نبأً لانتقالِه من مكانٍ إلى مكانٍ إلى مكانٍ ".

بأنَّ جوابَ ﴿ مَنْ ﴾ محذوفٌ؛ لدلالةِ ما بَعدَه عليه، أي: يكُن مِن حزبِ اللهِ ويَغْلِب؛ فليس فيه هذا الوجهُ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٣٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٢٣٣)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٨٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٦٤)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٢٨)، ((التبيان)) لابن الجوزي (ص: ٨٤١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٤٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٨٥)،





﴿ مَثُوبَةً ﴾: أي: جزاءً ثابتًا، أو ثوابًا، وهو عبارةٌ عن المنفعةِ الخالِصةِ المقرونةِ بالتعظيم، والمثوبةُ مختصَّةٌ بالشرِّ (١).

﴿ لَّعَنَّهُ ﴾: طَردَه وأَبْعَدَه، واللَّعْن: الطردُ والإبعادُ على سَبيل السَّخطِ (٢).

﴿ الطَّاغُوتَ ﴾: الطَّاغُوتُ هو كُلُّ ذِي طُغْيَانٍ عَلَى الله، فكلُّ مَعْبُودٍ مِن دُونِ الله إذا لم يَكُنْ كارِهًا لذلك: طاغوتٌ؛ إنسانًا كان ذلك المعبودُ، أو شَيْطانًا، أو وَثنًا، أو صَنَمًا كَائِنًا ما كان من شيءٍ، والمُطاعُ في معصيةِ اللَّهِ طاغوتٌ، وكذلك السَّاحِرُ والكاهِنُ، واشتقاقُه من الطُّغْيان: وهو الظُّلْم والبغْيُ، يقال طَعَا فُلانٌ يَطْغَى: إذا عَدا قَدْرَه فتجاوَز حَدَّه (٣).

## مُشكِلُ الإعراب:

١ - قوله: ﴿ لَا نَنَّخِذُوا اللَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوا وَلِعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا اللَّكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أُولِيَاءَ ﴾
 قَبْلِكُمْ وَالْكُفَارَ أُولِيَاءَ ﴾

﴿ وَٱلْكُفَّارَ ﴾: قُرِئ بالنَّصب وبالجرِّ؛ فعلى النَّصب فهو عطفٌ على ﴿ ٱلَّذِينَ ﴾

<sup>((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٨ - ٧٨٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٧، ٨٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٠٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٥٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٨)، ((تفسير ابن جرير )) (٤/ ٥٥٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣١٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤١٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢١)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٨/ ٢٠٠) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٣).

وقال ابنُ القيِّم: (والطاغوتُ: كلُّ ما تَجاوَزَ به العبدُ حَدَّه مِن معبودٍ، أو مَتبوع، أو مطاعٍ؛ فطاغوتُ كلِّ قومٍ مَن يَتحاكَمون إليه غيرِ اللهِ ورسولِه، أو يَعبُدونه مِن دون الله، أو يَتَبعونه على غيرِ بصيرةٍ مِن الله، أو يُطيعونه فيما لا يَعلمون أنَّه طاعةٌ لله؛ فهذه طواغيتُ العالمِ ...) ((أعلام الموقعين)) (١/ ٤٠).



المنصوبة في قوله: ﴿ لَا نَنَّخِذُوا اللَّينَ اتَّغَذُوا دِينَكُمُ هُرُوا ... ﴾، أي: لا تَتَخِذوا المُسْتَهْزئينَ ولا الكُفَّار أولياءً؛ فيَخرُجون مِن الوَصفِ بالهزُء واللَّعبِ. وعلى الجرِّ فهو عَطفٌ على ﴿ اللَّذِينَ ﴾ المجرورة في قولِه: ﴿ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنتَبَ ﴾؛ المجرورة في قولِه: ﴿ مِّنَ اللَّينَ أَلَيْنَ المُستهزئينَ صِنفانِ: ومعناها: أنَّه نَهاهُم أن يَتَّخِذوا المُستهزئينَ أولياءَ، وبيَّنَ أنَّ المُستهزئينَ صِنفانِ: أهلُ كِتابٍ مُتقدِّمٍ؛ وهم اليَهو دُوالنَّصارى، وكُفَّارٌ عبَدَةُ أوثانٍ؛ فيكونونَ موصوفينَ اللَّعب والهزء، كما وُصِف به الَّذين أُوتوا الكِتابَ؛ والمعنيانِ صَحيحانِ (١٠).

٢ - قوله: ﴿ قُلْ هَلْ أُنبِّكُمُ مِشَرِ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ
 وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ﴾

﴿ أُنَيِّنَكُمُ مِشَرِّ ﴾: ﴿ أُنَيِّنَكُم ﴾ فِعلُ وفاعِلُ، والكاف مَفعولُ أَوَّلُ، و﴿ مِشَرِّ ﴾ جارٌ ومَجروزٌ، وهو في مَحلِّ نَصبٍ مَفعولُ ثانٍ لــ(أُنبِّئ)(٢).

﴿ مَن لَعَنَهُ ٱللّهُ ﴾: ﴿ مَن ﴾: موصولةٌ بمَعْنَى الذي، وقد حَمَلَ على لفظِها فأفرَدَ في قوله: ﴿ لَعَنَهُ ﴾ و﴿ عَلَيْهِ ﴾، ثمَّ حَمَل على معناها فجَمَع في قوله: ﴿ مِنْهُمُ القِرَدَةَ ﴾. ويجوزُ في إعرابِ ﴿ مَن ﴾: أنْ يكونَ في محلِّ رفْع على أنَّه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، أي: هو مَن لَعَنه اللهُ. ويجوز أنْ يكون ﴿ مَن ﴾ في موضِع جرِّ على البَدلِ مِن لَفْظِ ﴿ مِثَرٍ ﴾ بدَلَ الشَّيءِ من الشَّيء، والتقدير: (أَؤُنَبُكُمْ بَمَنْ لَعَنهُ اللهُ). ويجوزُ أنْ يكونَ في مَوضِع بَصْبٍ على البَدلِ مِن مَحلِّ قولِه:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٢٣٠)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٢٦٣)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) وذلِك لأنَّ أَصْلَ الفِعل (نَبَّا وأنبأ) يَتعدَّى لمفعولين؛ فيتعدَّى إلى المفعولِ الأوَّل بنَفْسِه، وإلى الثَّاني بحَرْفِ الجرِّ كما هنا، ونحوه قوله تعالى: ﴿فَلَمَا نَبَاَهَا بِهِ ﴾، وقدْ يُحْذَفُ الجارُّ تَخفيفًا، نحوُ قولِه تعالى: ﴿فَلَمَا نَبَاقًا بِهِ ﴾، وقدْ يُحذَفُ المفعولُ الأوَّل؛ للدَّلالةِ عليه، كقولِه تعالى: ﴿فَلَمَا نَبَاتَ بِهِ فَلَمَا نَبَاتَ بِهِ ﴾، حيثُ تعدَّى لمفعولينِ حُذِفَ أُوّلُهما، والثاني مجرورٌ بالباء، أي: نَبَّاتْ بِه غيرها. يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١٠/ ٣٦٤).





﴿ بِشَرِ ﴾؛ إذ محلُّه النَّصبُ، أو في مَوضِع نَصْبِ بفِعلٍ مَحذوفٍ دلَّ عليه ﴿ أُنَيِنَكُم ﴾، أي: أُعرِّ فكم مَن لَعَنَه اللهُ(١).

## المَعنَى الإِجْماليُّ:

يَنهَى اللهُ تعالى المؤمنينَ عن اتِّخاذِ أعدائِهم حُلفاءَ وأنصارًا وأعوانًا، الذين مِن صِفاتهم أنَّهم يَستهزِئونَ بشعائرِ الدِّينِ القويم ويَحتقرونها؛ مِن اليهودِ والنصارى وغيرِهم من الكفَّارِ، ثم يَأْمُرُهم بتقواه في ذلك، إنْ كانوا حقًّا مؤمنينَ.

ثم يُخبِرُ اللهُ تعالى المؤمنين عن بعض مظاهرِ استهزاءِ هؤلاء الأعداءِ بالدِّين، فهم إذا سمِعوا الأَذانَ يُنادَى للصَّلاةِ اتَّخذَها هؤلاءِ الكفارُ من اليهودِ والنصارى، والمشركين سُخريةً ولعبًا؛ وذلك لكونِهم قومًا لا يَعقلونَ.

ثم يَأْمُرُ اللهُ نبيَّه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يقولَ لأهلِ الكتابِ: يا أهلَ الكتابِ إنَّكم بمعاداتِكم لنا، وحَرْبِكم علينا، ما تَكْرَهون منَّا، ولا تَعِيبونَ علينا إلا إيماننا باللهِ، وبالقرآنِ الذي أُنزِل علينا، وإيماننا بما أُنْزِلَ مِن قبلُ كالتَّوراةِ والإِنجيلِ، وأنَّ أكثرَكم فاسقونَ.

ويأمُرُ اللهُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يَقولَ لهم أيضًا: هل أُخبِرُكم - يا معشرَ اليهودِ والنَّصارى - بِشَرِّ مِن ذَلِكَ الذي نقَمَتُم فيه علينا ثوابًا وجزاءً، مع التنزُّلِ معكم؟ مَن طردَهم اللهُ مِن رَحْمتِه، وأنزل عليهم غضبَه، ومسخَ بعضَهم إلى قرودٍ وخنازيرَ، وجعَل منهم مَن عَبَدَ الطاغوتَ؛ هؤ لاء الذين عدَّد اللهُ أوصافَهم هم شرُّ منزلةً في الدُّنيا والآخِرة من المؤمنينَ الذين نقَموا عليهم إيمانَهم.

ثم يُخبرُ اللهُ الذين آمنوا أنَّ المنافقين من اليهودِ إذا أَتَوهم قالوا لهم كَذِبًا:

<sup>(</sup>١) ينظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٣١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٤٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٢٦).



إنَّهم آمنوا، والحقيقة أنَّهم متمسِّكون بكُفرِهم، قد دخلوا بكُفرِهم عليكم، وخرَجوا به كما قد دَخلوا، لم ينفعُهم ما يَسمَعونه عندَكم من العِلم والمواعِظ، واللهُ تعالى هو أعلمُ بما يُسرُّونه ويُخفونَه.

#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ۚ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنْنُمُ مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَنَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلِعِبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِنَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ﴾.

أي: لا تتَّخذوا- أيُّها المؤمنونَ- الَّذين يَستهزِئون بشعائرِ دِينكم، ويَرمُقونها بعينِ الاحتقارِ والسُّخرية، ويعتقدونها ضَربًا من الَّلهوِ والعبثِ في نظرِهم الفاسدِ؛ مِن اليهودِ والنَّصارى ومن سائرِ الكفَّارِ والمشركين- لا تتَّخذوا هؤلاءِ ولا هؤلاءِ أنصارًا لكم وحُلفاءَ وأعوانًا(۱).

# ﴿ وَأَتَّقُوا أَللَّهَ إِن كُنُّم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

#### مناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا نَهَى الله تعالى المؤمنين عن اتِّخاذِ أهلِ الكتابِ والكفَّار أولياءَ، أمَرَهم بتقواه؛ فإنَّها هي الحاملةُ على امتثالِ الأوامرِ، واجتنابِ النواهي، أي: اتَّقوا اللهَ في موالاة الكفَّار، ثم نبَّه على الوصفِ الحاملِ على التقوى، وهو الإيمانُ (٢)، فقال تعالى:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱٤۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ۲۳ - ۲۳). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱ - ۲۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٠٢).





## ﴿ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنُّهُم مُّؤَّمِنِينَ ﴾.

أي: امتَثِلوا ما أمَرَكم اللهُ تعالى به، واجتنِبوا ما نهاكم عنه، ومن ذلك ترْكُ اتِّخاذِ هؤلاءِ الأعداءِ لكم ولدِينِكم أولياءَ، إنْ كنتم مؤمنين حقًّا بشَرْعِ اللهِ عزَّ وجلَّ الذي اتَّخذَه هؤلاءِ هُزُوًا ولعبًا(۱).

# ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوا وَلِعَبًا ۚ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا حَكَى اللهُ تعالى في الآيةِ الأُولى عن أهلِ الكِتابِ والكفَّارِ أَنَّهم اتَّخذوا دِينَ المسلمين هُزوًا ولعبًا، ذكر هاهنا بَعضَ ما يتَّخِذونه مِن هذا الدِّينِ هُزوًا ولعبًا، ذكر هاهنا بَعضَ ما يتَّخِذونه مِن هذا الدِّينِ هُزوًا ولعبًا (٢)، فقال:

## ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ﴾.

أي: وإذا أذَّنْتُم للصَّلاة - أيُّها المؤمنون - سَخِرَ منها هؤلاءِ الكفَّارُ من اليهود والنصاري والمشركين، واعتقدوها ضَربًا من الَّلهوِ والعبثِ(٣).

## ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَّا يَعْقِلُونَ ﴾.

أي: إنَّما تقَعُ منهم السُّخريةُ بالصَّلاةِ، ويَتَّخذونُها لَعبًا؛ لعدمِ عَقلِهم، ولجهلِهم العظيم بربِّهم، وبمعاني عِبادَتِه وحَقيقةِ شرائِعِه، وإلَّا فلو كانتْ لهم عقولٌ راشدةٌ لعظَّموا هذه العبادة العظيمة (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٣٥ - ٥٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٦ - ٢٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٠)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين-



## ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلُ تَنقِمُونَ مِنَآ إِلَآ أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ ۞﴾.

## مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا حَكَى تعالى عنهم في الآيةِ السَّابقةِ أَنَّهم اتَّخذوا دِينَ الإسلامِ هُزوًا ولَعِبًا، أَمَرَ بسؤالهم: ما الذي تَنقِمون من هذا الدِّينِ، وما الذي تَجِدون فيه ممَّا يوجِبُ اتخاذَه هُزوًا ولعبًا(١٠)؟! فقال تعالى:

﴿ قُلۡ يَكَأَهۡلَ ٱلۡكِئْبِ هَلۡ تَنقِمُونَ مِنَاۤ إِلَآ أَنۡ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَاۤ أُنزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَسِقُونَ ۗ ﴿ ﴾.

أي: قلْ - يا محمَّدُ - لهؤ لاءِ الذين اتَّخذوا دِينكم هزوًا ولعبًا من أهل الكِتابِ: يا معشرَ اليهودِ والنَّصارى، ما لكم علينا مِن مطعَنٍ أو عيبٍ إلَّا إيمانُنا باللهِ تعالى وبالقرآنِ الذي أُنزِلَ إلينا وبالكتُبِ الإلهيَّة السابقةِ التي أُنْزِلَت مِن قبلنا، وإلَّا إيمانُنا بأنَّ أكثرَكم خارجونَ عن طاعةِ اللهِ العظيم، ناكِبون عن الطَّريق المستقيم؛ فهل يُعدُّ هذا عيبًا؟! وكيف تَعيبوننا بهذا الذي هو أوجبُ الواجباتِ، وأعظمُ المهمَّات (٢)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ \* الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [البروج: ٨-٩].

﴿ قُلْ هَلْ أُنَيِتُكُمُ مِثَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ اللَّهِ وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ ثَا اللَّهِ عَلَى مِنْهُمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى مِنْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا

مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

سورة المائدة)) (٢/ ٢٩- ٧٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٨٨).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٣٧ - ٥٣٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٧٦ - ٧٩).





لَمَّا بكَّتَ اللهُ اليهودَ والنصارَى، وأقامَ الحُجَّة على هُزْئهم ولَعِبِهم بما تقدَّم، انتقَل عزَّ وجلَّ إلى ما هو أشدُّ تبكيتًا وتشنيعًا عليهم، بما فيه مِن التذكيرِ بسوءِ حالهم مع أنبيائهم، وما كان من جزائهم على فِسقِهم، وتمرُّدِهم بأشدِّ ما جازَى اللهُ تعالى به الفاسقينَ الظَّالِمين لأنفسِهم، وهو اللَّعنُ والعَضَب، والمسخُ الصوريُّ أو المعنويُّ، وعبادةُ الطاغوتِ(۱).

وأيضًا لَمَّا ذكر أنَّ أهلَ الكتابِ يعيبونَ المسلمينَ بالإيمانِ باللهِ ورُسُلِه- ذكر عيوبَ أهلِ الكتابِ في مقابلةِ ذلك ردًّا عليهم (٢)، فقال:

# ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّكُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قل- يا محمَّدُ- هل أنبِّكم يا أهلَ الكتابِ بشرِّ عندَ اللهِ مِن الذي نَقَمتُم فيه علينا ثوابًا وجزاءً (٣)؟

#### ﴿ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾.

أي: هو مَن طَردَه اللهُ تعالى وأَبْعَدَه مِن رَحمتِه، وأحلَّ عليه غضبَه (١٠).

## ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَازِيرَ ﴾.

أي: ومَسَخَ بعضَهم إلى قردةٍ وخنازيرَ؛ خِزيًا ونكالًا في الدُّنيا(٥).

## ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ ﴾.

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٧٠)

<sup>(</sup>٢) ((تفسير ابن جزي)) (١/ ٢٣٧).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۳۸)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (۲/ ۲۰٤) ((تفسير ابن
 کثير)) (۳/ ۱٤۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۷).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٢)، ((تفسير السعدي)) (٥/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٨٢ - ٨٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٨٤).



## القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

في قولِه تعالى: ﴿عَبَدَ ﴾ قِراءتان:

١- ﴿عَبُدَ ﴾ بِجَعْل ﴿عَبُد ﴾ اسمًا مُفردًا ليس بِجَمْع، على وزن (فَعُل)، الذي يُفيدُ معنى المبالغة والكثرة؛ فالعَبُدُ هو المبالغ في العُبودية المنتهي فيها؛ كما يُقال: فَطُن وحَذُر، للبليغ في الفِطنة والحَذَر، فيكون (وَعَبُدَ) اسمًا مُضافًا إلى الطَّاغوتِ، وهو منصوبٌ عطفًا على ﴿ٱلْقِرَدَة ﴾(١)، وقيل: إنَّ (عَبُد) جمْع (عَبْد)، أي: خَدَمًا للطَّاغوتِ(٢).

٢- ﴿ عَبَدَ ﴾ بِجَعْل ﴿ عَبَدَ ﴾ فعلًا ماضيًا عطفًا على ﴿ لَعَنَهُ ٱللهُ ﴾ ونُصِبَ ﴿ ٱلطَّغُوتَ ﴾ بِه (٢).

#### ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ ﴾.

أي: ومَن عبَدوا الطَّاغوتَ، (وهو كلُّ ما تجاوزَ به العبدُ حَدَّه مِن معبودٍ أو مَتبوعٍ أو مطاعٍ ورضِي بذلك)(٤).

<sup>(</sup>١) قرأ بها حمزة. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٦).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٣١)، ((الكشف)) لمكي (١/ ٤١٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٢٧) ((إبراز المعاني)) (٢/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤١٥)، ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٦).

قال ابنُ خالويه: (الحُجَّة لِمَن فتَح الباء: أنه جعله فعلًا ماضيًا مردودًا على قوله: ﴿مَن لَعَنَهُ ٱللّهُ ﴾ ومَن عبَدَ الطاغوتَ) ((الحجة)) (ص: ١٣٣).

وقال مكيُّ بن أبي طالبٍ: (وحُجَّة مَن فتَح الباء والتاء [أي التاء في كلمة الطاغوت] أنَّه جعَله فعلًا ماضيًا، وعطَفَه على فِعلٍ ماض، وهو غضِبَ ولَعَن وجَعَل، ونصب الطاغوت به). ((الكشف)) ( ( ال ٤١٤)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٤٥)، ((أعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٨٥ - ٨٧).





## ﴿ أُوْلَٰتِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾.

أي: هؤلاءِ الذين وصَفَهم اللهُ تعالى هُم في الحَقيقةِ شرُّ مكانًا ومنزلةً في الدُّنيا والآخِرة عند اللهِ تعالى مِنَ المؤمنين؛ الذين نَقَمتُم عليهم إيمانَهم باللهِ وبما أُنزل مِن قَبلهم، وهم أيضًا أشدُّ بُعدًا عن الطَّريقِ القويم(١).

﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِهِءَ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿١١﴾.

## ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ ﴾.

أي: وإذا جاءَكم - أيُّها المؤمنون - هؤلاءِ المنافقون من اليهودِ (٢)، قالوا لكم بالسنتِهم كذبًا ومكرًا: آمنًا، والحالُ أنَّهم دخلوا وهم مُقيمونَ على كُفْرِهم الذي تنطوي عليه قلوبُهم (٣).

قال ابنُ تَيميَّة: (ف: «جعَل» معطوف على «لعَن»، ليس المراد: وجعَل منهم مَن عبَدَ الطاغوت، كما ظنَّه بعضُ الناس، فإنَّ اللَّفظ لا يدلُّ على ذلك والمعنى لا يناسبه، فإنَّ المراد ذَمُّهم على ذلك لا الإخبار بأنَّ الله جعَلَ فيهم مَن يَعبُد الطاغوت؛ إذ مجرَّد الإخبار بهذا لا ذمَّ فيه لهم، وذلك لا الإخبار بهذا لا ذمَّ فيه لهم، بخِلاف جعْله منهم القردة والخنازير، فإنَّ ذلك عقوبةٌ منه لهم على ذُنوبهم، وذلك خزيٌّ لهم، فعابَهم بلعنة الله وعقوبته بالشَّرْك الذي فيهم، وهو عبادةُ الطاغوت) ((منهاج السنة النبوية)) (على ١٥ الله عقوبة الله على فَنوبهم).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٤٥ - ٤٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٣ - ١٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٨٧ - ٩٠).

وقيل: قوله تعالى: ﴿ أُوْلَيَكَ شُرُ ۗ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ جوابٌ مِن الله تعالى، وممَّن اختار هذا القول: ابنُ جرير في ((تفسير سورة المائدة)) هذا القول: ابنُ جرير في ((تفسير سورة المائدة)) (٨/ ٥٤٥-٥٤٥).

وقيل: ذلِك من كلام المؤمنين. وممَّن اختار هذا القول: ابنُ كثير في: ((تفسيره)) (٣/ ١٤٣).

- (٢) وهذا اختيار ابن جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٥٤٦)، والواحدي في ((الوجيز))، (ص: ٣٢٦)، وابن عاشور في ((تفسيره)) (٦/ ٢٤٧)، وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (٦/ ٩٧).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٤)، ((تفسير السعدى))





#### ﴿ وَهُمْ قَدَّ خَرَجُواْ بِهِ ٢٠٠٠.

أي: وقد خرَجوا بالكُفرِ مِن عندِكم كما دَخَلوا به عليكم، لم يَرجِعوا بمجيئِهم إليكم عن كُفرِهم الكامِنِ فيهم، فلم يَنتفعوا بما قد سَمِعوا منكم من العِلم، ولا نجعتْ فيهم المواعظُ(١).

## ﴿ وَأَلَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴾.

أي: واللهُ عالمٌ بما انطوتْ عليه قلوبُهم، وإنْ أظهروا للناسِ خلافَ ذلك؛ فإنَّ عالمَ الغيبِ والشَّهادة أعلمُ بهم منهم، وسيُجازيهم على ذلك(٢).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - التَّحذيرُ التَّامُّ مِن اتِّخاذِ أهلِ الكتابِ والكفَّارِ أولياءَ، وذلك بإثارة الحميَّة والغَيرةِ في قوله: ﴿ النِّينَ التَّخَذُوا دِينَكُرُ هُزُوا ولَعِبًا ﴾؛ لأنَّ أيَّ إنسانٍ يشعرُ بأنَّ شخصًا يَهْزَأُ به في دِينه ويقول: هذا الدِّين لعبُ لا فائدةَ منه؛ لا شكَّ أنَّه سيثورُ (٣).

٢- أنَّ العِلمَ قد يكون وبالاً على صاحبِه؛ لقوله: ﴿ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ ﴾ فإنَّ هؤلاءِ أُعطُوا العِلْمَ، ووُصِفَ لهم الرسولُ محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم في التَّوراة والإنجيل وصفًا يَجعلهم يَعرِفونه كما يَعرِفون أبناءَهم، ومع ذلك لم ينفعْهم هذا العلمُ (٤).

<sup>(</sup>ص: ٢٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٦٥)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٦٦).





٣- أنَّ الإيمانَ الحقيقيَّ مُقتضٍ للتَّقْوى؛ لقوله: ﴿ وَٱتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنَّهُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ (١).

٤ - يُستفادُ من قولِه: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُم اللَّهُ الصَّلَوْقِ ﴾ تعظيمُ الصَّلاةِ حيث يُنادَى لها، وحتى يَعلمَ الناسُ دُخولَ وقتِها؛ فيصلُّوا ويحضُروا إنْ كانوا ممَّن يجِبُ عليهم الحضورُ للجماعة (٢).

٥- أنَّ القيام بالصَّلاة دليلٌ على كمالِ العقل، وأنَّ مَن لم يهتمَّ بها فإنَّ ذلك دليلٌ على نقْصِ عقلِه؛ لقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ فتكونُ إقامةُ الصلاةِ مِن تمامِ العقولِ، والتهاونُ بها مِن نقصِ العقولِ، كما أنَّه نقصٌ في الدِّينِ (٣).

٦- أنَّه ينبغي للمؤمِنِ أن يكونَ صريحًا، فلا يُداهِن؛ لقوله: ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ لَكُمُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَّا عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَنْ أَلَّا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّ

٧- أنَّ العِبرةَ إِنَّما تكون بالمنزلةِ عندَ الله لا عند النَّاس؛ لقوله: ﴿مَثُوبَةً عِندَ النَّاسِ، ويتفرَّع على هذا: أنَّه يَنبغي لنا ألَّا ننظُرُ إلى منزلتنا عند النَّاسِ، وإنما ننظُرُ إلى منزلتنا عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ، وإذا صحَّحنا ذلك كفانا اللهُ مؤونةَ النَّاس<sup>(٥)</sup>.

٨- يُستفادُ مِن قَوْلِه: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَا وَقَد دَّخُلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ
 بِهِ ﴾ التَّحذيرُ مِن المنافقين؛ لأنَّ اللهَ لم يَقصَّ علينا قَصَصَهم أو حالَهم إلَّا لنحذرَ، لا لنعلمَ فقط (١).

٩- أنَّه ليس لنا أن نَحكُمَ إلَّا بما ظهَر؛ لقوله: ﴿ وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴾؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٩٨).



لأنَّ اللهَ لم يُخبِرْنا إلَّا لنحذرَ، ولو أَنَّنا بَقِينا على ما يَبدو لنا لكانَ هؤلاءِ مؤمنينَ حسَبَ ما يقولون، لكنَّ اللهَ أخبَرَنا بهذا لنحذرَهم(١).

• ١ - يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكُتُمُونَ ﴾ تحذيرُ المرءِ مِن أن يُبطِنَ في قلبِه ما يُخالِفُ لسانَه، وهذه مسألةٌ يجب علينا أن نُعالِجَ أنفسَنا منها، احذرْ أن تُضمرَ في قلبِك ما يُخالِفُ ما تَنطِقُ به بلسانِك، أو تفعله بجوارحِك؛ يجب أن تُضمّر في القلبَ أوَّلا، وتُطهِّر القلبَ، ثم بعدَ ذلك تَبني أعمالَك على حسبِ هذه التصفية (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ اللَّذِينَ التَّخَذُوا وينكُرُ هُزُوا وَلِعبًا ﴾ إظهارُ عداوةِ هؤلاءِ الكفّار من أهل الكتاب والكفّار للإسلام، وأنّ عداوتَهم ظاهرةٌ (٣).

٢ مشروعيَّةُ النِّداءِ للصَّلاةِ؛ لقوله: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ﴾، والنداء يعني الأذانَ، ففيه دلالةٌ على تُبوتِ الأذانِ بنصِّ الكتابِ لا بالمنام وحْدَه (٤).

٣- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْقِ ﴾ أنَّه إذا كان النِّداءُ للصَّلاة مشروعًا، كان عبادةً يتقرَّب به المنادي إلى اللهِ، وهو كذلك، فالأذانُ مِن أفضلِ الأعمال (٥).

٤ - قوله تعالى: ﴿ أَتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلِعِبًا ﴾ أصلٌ في تكفيرِ المُستهزئ بشيءٍ من

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٦٦)

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۳۸۸)، ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۳۸۳)، ((تفسير ابن عادل)) ((۲/ ۲۰۶)، ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ۱۱۳)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٦٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٧١)





الشَّريعةِ (۱).

٥- في قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ ﴾ سؤال: كيف يَنقِم اليهودُ على المسلمين مع كونِ أكثرِ اليهودِ فاسقين؟ والجواب من وجوه:

الأوَّل: قوله: ﴿ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَسِقُونَ ﴾ تخصيصٌ لهم بالفِسق، فيدلُّ على سبيلِ التعريض أنَّهم لم يتَبعوهم على فِسقهم، فكان المعنى: وما تَنقِمون منَّا إلَّا أنَّ آمنًا، وما فسَقْنا مثلكم.

الثاني: لَمَّا ذكر تعالى ما يَنقِمُ اليهودُ عليهم مِن الإيمانِ بجميعِ الرُّسل، وليس ذلك ممَّا يُنقَم، ذكر في مقابله فِسقَهم، وهو ممَّا يُنقَم، ومِثل هذا حسنٌ في الازدواج؛ يقول القائل: هل تنقم منِّي إلَّا أني عفيفٌ وأنك فاجرٌ، وأنِّي غنيٌّ وأنت فقيرٌ، فيَحسُن ذلك لإتمام المعنى على سبيلِ المقابلة.

والثّالث: أنْ يكونَ الواو بمعنى (مع)، أي: وما تَنقِمون منَّا إلَّا الإيمانَ بالله مع أنَّ أكثرَكم فاسقون، فإنَّ أحدَ الخَصمين إذا كان موصوفًا بالصفات الذميمة، واكتسب الثاني شيئًا كثيرًا من الصِّفات الحميدة، كان اكتسابُه للصفات الحميدة مع كونِ خصمِه مكتسِبًا للصفات الذَّميمة أشدَّ تأثيرًا في وقوعِ البُغض والحسد في قلب الخَصم.

والرابع: أن يكونَ على تقديرِ حذْفِ المضافِ، أي: واعتقاد أنَّكم فاسقون.

الخامس: أن يكونَ التقدير: وما تنقمون منَّا إلَّا بأنْ آمنًا بالله وبأنَّ أكثرَكم فاسقون، يعني بسبب فسِقكِم نَقَمتُمُ الإيمانَ علينا.

السادس: يجوز أن يكون تعليلًا معطوفًا على تعليلِ محذوف، كأنَّه قيل: وما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١١٣).





تَنقِمون منَّا إِلَّا الإِيمانَ؛ لقلَّة إنصافِكم، ولأجْلِ أنَّ أكثرَكم فاسقون(١).

آ - يُستفاد مِنْ قَوْلِه: ﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتْكِ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَا ٓ إِلَآ أَنْ ءَامَنَا بِٱللّهِ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ ٱكْثَرَكُمُ فَاسِقُونَ ﴾ فضيلةُ هذه الأمَّة، وأنَّ هذه الأمَّة الأمَّة الأمَّة لها فَضلُ ومَزيةٌ على الأُمم السَّابقة؛ لأنَّها تؤمنُ بالله وما أُنْزِلَ إليها وما أُنْزِلَ من قبل، وهذا لا يوجدُ في أمم آخرين؛ لا يُوجد إلَّا في هذه الأُمَّة (٢).

٧- قال تعالى: ﴿ هَلَ أُنبِتَكُمُ ﴾ النبأ إنما يُرادُ به الشيءُ المهمُّ العظيمُ؛ كما قال تعالى: ﴿ قُلُ هُو نَبُوُّا عَظِيمُ ﴾ [ص: ٦٧]، بخلاف الخبر، الذي قد يكونُ في أمور تافهةٍ، لكنَّ النباً لا يكون إلَّا في أمورٍ مهمَّة؛ ولعلَّ ذلك - واللهُ أعلم - لأنَّ أحد اشتقاقاتِه مِن النَّبُوة، والنَّبوة: بمعنى الارتفاع (٣).

٨- في قوله تعالى: ﴿ قُلْ هَلْ أُنبِتُكُم بِشَرِ مِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنهُ ٱللّهُ وَعَضِبَ عَلَيْهِ... ﴾ الآية، قد يتساءً للله متسائل: المثوبة مختصَّة بالإحسان؛ فكيف جاءتْ في الإساءة؟ فالجواب: أنَّ هذا مِن الكلامِ الذي يُقصَد به الاستهزاءُ الزائد في غَيظِ المستهزاءُ به كما يقول الرجلُ لعدوِّه: أَبْشِرْ بقتْلِ ذُرِّيَّتِك ونهْبِ مالك! فهي على سبيل التهكُّم، أو لأنَّ المثوبةَ هنا وُضِعتْ موضِعَ عُقوبة (١٤).

9- مسَخ بعضَهم إلى قِرَدةٍ وخنازير، كما في قوله: ﴿ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةُ وَالْخَنَازِيرَ ﴾ لما لنوعَي القِردةِ والخنازيرِ مِن الخسَّة والحَقارة، وما لهما في صدورِ الدَّهماءِ والخاصَّة من القُبح والتشويه، وشَناعةِ المنظَر، ونذالَة النَّفْس،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٨٩)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٨١).

 <sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۰۱-۲۰۲)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۳۹۰) (۲/ ۳۵۷)،
 ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٤١٠)، ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۳۸۳).





وحقارة القَدْر، ووضاعة الطَّبْع، وقُبح الصوتِ، ودناءةِ الهمَّة، ممَّا ليس لغيرِهما مِن سائرِ أنواع الحيوانِ(١).

• ١ - لا نَسْلَ لِمَن مُسِخوا قردةً وخنازير (٢)، فعن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه، ((أَنَّ رجلًا قال: يا رسولَ اللهِ، القردةُ والخنازيرُ، هي ممَّا مُسِخَ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ لم يُهلِكْ قومًا، أو يُعذِّب قومًا، فيجعل لهم نَسلًا، وإنَّ القردةَ والخنازيرَ كانوا قبلَ ذلك))(٣).

11-أنَّ اسمَ التَّفضيل قد يقَعُ بين شيئين لا يَشترِكان في أصلِ المعنى، فيكون المرادُ به مطلق الاتصاف، لا معنى التفضيل؛ لقوله سبحانه: ﴿ أُولَتِكَ شَرُّ مَّكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَلَهِ السَّبِيلِ ﴾؛ لأنَّ المعنى: بأشرَّ مِن ذلك، وكذلك في الخيرِ ﴿ أَصَّحَتُ الْجَنَّةِ يَوْمَ بِذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرَّا ﴾ [الفرقان: ٢٤]، ولا خيرَ في مستقرِّ أهلِ النارِ (٤). وقيل: إنَّ مكان هؤلاء في الآخرة شرُّ وأضلُّ من مكان المؤمنين في الدنيا؛ لِمَا يَلحقُهم فيها من الشرِّ والضلال الحاصلِ لهم بالهموم الدنيويَّة، كسماع الأذى وغيرِه، أو أنَّ ذلك على سبيلِ التنزُّلِ والتسليم للخصم على زعْمِه إلزامًا بالحُجَّة (٥)؛ فيكون فيه إخراجُ الكلامِ على حسبِ قولِهم واعتقادِهم؛ لأنَّهم لمَّ حكموا بأنَّ دينَ الإسلام شرُّ، فقيل لهم: هَبُوا الأمرَ كذلك، ولكنْ لَعنةُ الله تعالى وغضبُه، والإبعادُ عن رحمتِه، والطردُ من ساحة رضاه، ومَسْخُ الصورةِ الى أقبح أنواع الحيوانِ وأرذَلِه، شرُّ مِن ذلك الذي تَزعُمون أنّه شرُّ (١٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٨٤ - ٥٥).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٨٤).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ١٤٥).



١٢ - إثباتُ الغَضبِ للهِ عزَّ وجلَّ؛ لقوله: ﴿ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾، وهو من الصِّفات الفعليَّة (١٠).

17 - يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ ﴾ أنَّ كلَّ مَن عبدَ غيرَ الله فقد عبدَ الطاغوت، يعنى الطغيانَ (٢).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنَّخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُواً وَلِعبًا مِّنَ ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ وَاللَّهُمَّارَ أَوْلِيَآءَ ﴾
 أُوتُواْ ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَ أَوْلِيَآءَ ﴾

- الجُملةُ استئنافيَّة، جاءتْ لتأكيدِ بَعضِ مضمونِ الكلامِ الذي قَبْلَها(٣).

- وقد رتَّب النَّهيَ عن موالاتِهم على اتِّخاذهم دِينَهم هزوًا ولعبًا؛ إيماءً إلى العلَّة، وتنبيهًا على أنَّ مَن هذا شأنُه بعيدٌ عن الموالاةِ، جديرٌ بالمعاداةِ والبغضاءِ(١٠).

٢ - قوله: ﴿مِّنَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ فيه: بيانٌ للمُستهزئين، والتعرُّض لعنوانِ إيتاء الكِتابِ؛ لبيانِ كَمالِ شَناعتِهم، وغايةِ ضلالتِهم؛ لأنَّ إيتاءَ الكتابِ وازعٌ لهم عن الاستهزاءِ بالدِّين المؤسَّسِ على الكتابِ المصدِّقِ لكتابِهم (٥).

٣- قوله: ﴿ وَإِذَا نَادَيْتُمُ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّغَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبًا ... ﴾ هذه الآيةُ كالتوكيدِ للآية قَبلَها (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٠٣).





- وفيه: بيانٌ لاستهزائِهم بحُكم خاصِّ من أَحكامِ الدِّينِ، بعدَ بيان استهزائِهم بالدِّينِ على الإطلاقِ؛ إظهارًا لكَمالِ شَقاوتِهم (١).

\$ - قوله: ﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِئْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَاۤ إِلَآ أَنۡ ءَامَنَّا بِٱللّهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُم فَسِقُونَ ﴾:

- في هذه الآية نوعٌ طَريفٌ مِن البَلاغة، وهو توكيدُ المدحِ بما يُشبِه الذمّ (۱)، وهو ذائعُ الشُّهرة، ولكنَّه قَليلُ الأمثلة، ومنه هذه الآية؛ فإنَّ الاستثناءَ بعدَ الاستفهامِ الجاري مَجرَى التوبيخِ على ما عابوا به المؤمنين مِن الإيمان يُوهِم بأنْ يأتي بعدَ الاستفهامِ ما يجب أن يُنقَمَ على فاعِلِه بما يُذَمُّ به، فلمَّا أتى بعد الاستفهامِ ما يُوجِبُ مدْحَ فاعِلِه، كان الكلامُ متضَمِّنًا تأكيدَ المدحِ بما يُشبِه الذمَّ؛ فكأنَّه قال: أنتُم لا تَعيبونَ علينا شيئًا هو عيبٌ، بل تَعيبونَ علينا شيئًا هو كمالُ، وهو الإيمانُ باللهِ وبما أُنزل إلَيْنا (۱)!

- وفي قوله: ﴿ قُلْ يَتَأَهَّلُ ٱلْكِنْكِ هَلُ تَنقِمُونَ مِنَّا ﴾ أمرٌ لرَسولِ الله بطريقِ تلوينِ الخطابِ حيثُ قال: ﴿ قُلْ ﴾ مُخاطبًا الرَّسول، بعدَ نهي المؤمنينَ عن تولِّي المستهزئينَ، في قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَنْخِذُوا ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا دِينَكُرُ هُرُوا وَلِيبًا ... ﴾ [المائدة: ٥٧] فأمرَه أنْ يُخاطِبَهم، ويُبيِّن أنَّ الدِّينَ مُنزَّهُ عَمَّا يُصحِّح صدورَ ما صدر عنهم من الاستهزاءِ، ويُظهِرُ لهم سببَ ما ارتكبوه،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>۲) تأكيدُ المدحِ بما يُشبه الذمَّ - أو بعبارة أَتْقَن: تأكيد الشَّيءِ بما يُشبه ضِدَّه -: وهو عند عُلماءِ البلاغةِ استِثناءُ صِفة مَدْحٍ مِن صِفةِ ذمِّ منفيَّةٍ عن الشَّيء، بتقديرِ دُخولِها في صِفة الذمِّ المنفيَّة. ينظر: ((البرهان)) للزركشي (۳/ ٥١)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٣٠٣)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۱۸ / ۸۵)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (۲/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير القاسمي)) (٤/ ١٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٥٨/١٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٥١١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٧٧).



ويُلْقِمهم الحجرَ! أي: قُلْ لأولئك الفَجَرةِ(١).

- والاستفهامُ في قوله: ﴿ هَلَ تَنقِمُونَ ﴾ إنكاريُّ وتعجُّبي؛ فالإنكارُ دلَّ عليه الاستثناءُ، والتعجُّبُ دلَّ عليه أنَّ مفعو لاتِ ﴿ تَنقِمُونَ ﴾ كلَّها محامِدُ لا يحقُّ نَقمُها، أي: لا تجِدون شيئًا تنقِمونه غير ما ذُكِر (٢).

## ٥ - قوله: ﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّكُمُ مِثَرٍّ مِّن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ ... ﴾

- فيه عرْضُ الخِطابِ بصِيغةِ الاستفهام ﴿ هَلَ أُنَيِّنَكُم ﴾؛ لأنَّ ذلك أمكَنُ في النَّفْس، وأحضَرُ للقلب (٣).

7- قوله: ﴿مَن لَعَنَهُ ٱللهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ فيه: وضْعُ الاسمِ الجليلِ ﴿ٱللهُ ﴾ موضعَ الضَّمير؛ لتربيةِ المهابةِ، وإدخالِ الرَّوعةِ، وتهويلِ أمْر اللَّعن وما تبعه، والموصول ﴿مَن ﴾ عبارةٌ عن المخاطبين؛ حيث أبعدَهم اللهُ تعالى من رحمتِه، وسَخِط عليهم بكُفرِهم وانهماكِهم في المعاصي بعدَ وضوح الآياتِ(٤).

٧- قوله: ﴿ أُولَتِكَ شُرُّ مَكَانَا وَأَضَلُ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ جُعِلتِ الشَّرارةُ للمَكانِ، وهي لأهْلِه؛ ليكونَ أبلغَ في الدَّلالةِ على شَرارتِهم؛ ففي قوله: ﴿ شُرُّ مَكَانَا ﴾ مبالغةٌ ليستْ في قولِ: (أولئك شرُّ وأضلُّ)؛ لدخولِه في بابِ الكِنايةِ (٥).

- واسمُ الإشارةِ ﴿ أُولَيِّكَ ﴾ عبارةٌ عمَّن ذُكِرت صفاتُهم الخبيثةُ، وما فيه مِن معنى البُعد؛ للإيذانِ ببُعدِ مَنْزلتِهم في الشّرارةِ(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٣ - ٥٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦ / ٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩٠)

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٥٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٥٦/٣٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٦).





٨- قوله: ﴿ وَقَد دَّخُلُواْ بِالْكُفْرِ ﴾: أفاد دخولُ ﴿ قَدْ ﴾ - مع إفادتِها تقريبَ الماضي مِن الحالِ؛ ليصحَّ أن يقعَ حالًا لِمَا فيها من التوقُّع -: أنَّ أمارةَ النِّفاقِ كانتْ لائحةً عليهم (۱).

٩ - قوله: ﴿ وَهُمَّ قَدْ خَرَجُوا بِهِ عَهُ فيه تأكيد وصْفِهم بالكُّفر بتكرار المسنِّد إليه ﴿ وَهُمْ ﴾؛ تَنْبيهًا على تحقَّقهم بالكُفْر، وتماديهم عليه؛ وأنَّ رُؤيةَ الرَّسولِ - إن كان الخطاب في ﴿جَآءُوكُمْ ﴾ للرسول- لم تُجْدِ معهم، ولم يتأثَّروا لها، وكذلك إِنْ كَانَ ضِمِيرُ الخطابِ فِي: ﴿ وَإِذَا جَآءُوكُمْ قَالُوٓا عَامَنَّا ﴾ للمؤمنين؛ كان يَنبغي لهم أن يُؤمنوا ظاهرًا وباطنًا لِمَا يرونَ مِن المؤمنين من التصديق للرَّسولِ، والاعتمادِ على الله تعالى، والرَّغبة في الآخرة، والزُّهد في الدُّنيا، وهذه حالٌ مَن ينبغي موافقتُه؛ فكان يَنبغي لهم ألَّا يَخرُجوا بالكفر؛ لأنَّ رُؤيتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كافيةٌ في الإيمانِ، ألا ترى إلى قولِ بعضِهم حين رأى الرسولَ: علمتُ أنَّ وجْهَه ليس بوجهِ كذَّابِ، مع ما يَظهَرُ لهم مِن خوارقِ الآياتِ، وباهِرِ الدَّلالاتِ، فكان المناسبُ أنَّهم وإنْ كانوا دخلوا بالكفر ألَّا يَخرُجوا به، بل يخرجون بالرسولِ مُؤمنِينَ ظاهرًا وباطنًا، وكان ينبغي إذْ شاهدوهم أن يَتَّبعوهم على دِينهم، وأن يكونَ إيمانُهم بالقولِ موافقًا لاعتقاد قلوبِهم(٢). وفيه- مع تأكيد إضافةِ الكُفرِ إليهم - نفْيُ أن يكونَ من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في ذلك فِعلٌ (٣).

١٠ - قوله: ﴿ وَأَلِنَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴾ خبرٌ الغرضُ منه المبالغةُ فيما في

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۰۲)، ((تفسير الرازي)) (۲۱/ ۳۹۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۳۱)

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣١١، ٣١١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٩٢).





قلوبِهم من الجدِّ والاجتهادِ في المكرِ بالمسلمين، والكيدِ بهم، والبُغض والعداوةِ لهم من الجدِّ وعيدٌ شديدٌ لهم؛ فعِلمُه محيطٌ بهم وسَيجزيهم عليه (١).



<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>۲)  $((\ddot{b}) ((\ddot{b}) (\ddot{b}) ((\ddot{b}) ((\ddot{b}) ((\ddot{b}) (\ddot{b}) ((\ddot{b}) ()))))))))))))))))))$ 





#### الآيات (٦٢ - ٦٤)

#### غريبُ الكَلمات:

وَمَغَلُولَةً ﴾: مُمسِكَةٌ مُنقبِضةٌ عن العَطاء، وأصل الغَلَلِ: تدرُّعُ الشيءِ وتوسُّطه، ويدلُّ على تَخلُّلِ شيءٍ، وثَباتِ شيءٍ، كالشَّيءِ يُغرَز؛ يقال: غَلَل الشَّيءَ في الشَّيء، إذا أثْبَتَه فيه، كأنَّه غَرَزَه (١١).

﴿ مَبْسُوطَتَانِ ﴾: أي: مَمدوتانِ بالبَذلِ والإعطاءِ، وأَرزاقِ عِبادِه، وأقواتِ خَلْقِه، وأَصْلُ (بسط): يدلُّ على امتدادِ الشَّيءِ، في عَرْض أو غيرِ عَرْض<sup>(٢)</sup>.

﴿ طُغْيَنَا ﴾: أي: مُجاوزةً للحدِّ في العِصيان (٣).

وَالْعَدَوَةَ ﴾: أي: اختلافَ القلوبِ والنَّيَّات والتباعُد بها، والعَداوةُ أخصُّ من البَغضاء؛ لأنَّ كلَّ عَدوٍ مبغِضٌ، وقد يُبغَض مَن ليس بعدوِّ، مأخوذةُ مِن عَدْوَتي البَغضاء؛ لأنَّ كلَّ عَدوِّ مبغِضٌ، وقد يُبغَض مَن ليس بعدوِّ، مأخوذةُ مِن عَدْوَتي البَغضاء؛ وهما طَرَفاه؛ سُمِّيَا بذلك لبُعد ما بينهما، وقيل: مِن عدا، أي: ظَلَم (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٥٧٥-٣٧٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٥٣ - ٥٥٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٤٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤١٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٣)، ((التبيان))



﴿ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾: أي: البُغضَ، وهو نفارُ النَّفسِ عن الشيءِ الذي تَرغَبُ عنه، وأصلُ البُغض: خلافُ الحبِّ(١).

#### المَعنَى الإجْماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى لنبيه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ترى - يا محمَّدُ - كثيرًا من اليهودِ يُبادرونَ إلى ارْتِكابِ المعاصي، والاعتداءِ على حقوقِ الخَلْقِ، وأكْلِ الأموالِ بالباطِلِ؛ لَبِئسَ هذا العملُ الذي يعملونه! هلَّا يَنهاهم الربَّانيُّون منهم، وأحبارُهم عن قولِهم الإثمَ وأكْلِهم المالَ الحرامَ! لبئسَ هذا الصنيعُ مِن هؤلاءِ العلماءِ في ترْكهم نهيَ اليهودِ عن أفعالِهم المنكرة!

ثمَّ يُخبِرُ تعالى عن اليهودِ - قاتلَهم اللهُ - أنَّهم وصَفوا اللهَ تعالى بالبُخل، وزَعَموا أنَّ يدَه مقبوضةٌ عن الإنفاقِ، تعالى اللهُ عن ذلِك علوًّا كبيرًا، فردَّ عليهم سبحانه قائلًا: قُبِضتْ أيديهم، وطُرِدُوا من رحمةِ اللهِ بما قالوه من كذب وافتراءٍ؛ فالأمْر ليس كما زعَمُوا، بل يداه مبسوطتانِ بالبذلِ والعطاءِ، يُنفِقُ كما أراد.

ثمَّ أخبر اللهُ نبيَّه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ما أنزله إليه مِن القرآن، إذا سمعه اليهودُ سيَزيدُهم تجاوزًا لحدودِ اللهِ وكُفرًا، وأخبر عزَّ وجلَّ أنَّه جَعَل بين اليهودِ عَداوةً وتباغضًا، ولا يزال ذلك مُستمرَّا بينهم إلى يَومِ القيامةِ، وأنَّهم كلَّما أرادوا إشعالَ حَربٍ؛ أطفأها اللهُ سُبحانَه، وأنَّ اليهودَ يُسارعون في نشرِ الفسادِ في الأرض، واللهُ سُبحانَه لا يحبُّ المفسِدين.

## تَغْسيرُ الآيات:

﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لَبِنْسَ مَا كَانُواْ

لابن الهائم (ص: ٦٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٤٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٣٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩).





#### يَعْمَلُونَ اللهِ.

### ﴿ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾.

أي: وتُبُصِر - يا محمَّدُ - كثيرًا من هؤلاءِ اليهودِ يَتسابَقون في ارتكابِ معاصِي اللهِ لا يَتحاشَوْنَ شيئًا منها، ويُبادرون إلى تعدِّي حدودِه؛ ممَّا أحلَّ لهم وحرَّمَ عليهم، ومن ذلك: الاعتداءُ على حقوقِ المخلوقين، وأكْلُ الأموالِ بالباطلِ، كالرَّشاوَى التي يتلقَّوْنَها(۱).

## ﴿ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: واللهِ لَبِئسَ العملُ ما كانَ هؤلاءِ اليهودُ يَعملونه في مسارعتِهم في الإثمِ والعُدوانِ، وأكْلِهم السُّحتَ(٢).

﴿ لَوَلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَيْنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوِّلِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِّلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ اللهِ ﴾.

# ﴿ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمِهُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾.

أي: هلّا يَنهاهم الربانيُّون (وهم العلماءُ الحُكماءُ العُبَّاد الذين يُربُّون الناسَ بصغارِ العلمِ قبلَ كبارِه)، والأحبارُ (وهم العلماءُ الكبارُ ذَوو العلمِ الواسِع، المحكِمُون لعِلمهم) عنِ الوقوعِ في الكذبِ والزُّورِ؛ ومِن ذلك قولُهم: ﴿يَدُ اللّهِ مَغَلُولَةٌ ﴾، وأكْل المالِ الحرام، كالرِّشوة!(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۵ - ۶۹ ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۶۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ۲۶۷ - ۲۶۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) ((۲/ ۹۹ - ۱۰۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٤٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۱۰۰ - ۱۰۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص:



#### ﴿لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾.

أي: واللهِ لَبِئسَ الصَّنيعُ ما كان يَصنعُه هؤلاءِ الربَّانيُّونَ والأحبارُ في ترْكهم نهي كثيرٍ من اليهودِ - الذين يُسارِعونَ في الإثمِ والعدوانِ وأكْلِ السُّحتِ - عن تعاطِي ذلك(١).

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفُ يَشَاءَ وَلَيْزِيدَ كَلِيرَ عَنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ طُغْيَننَا وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَلَيْفَ مَنَاءَ وَلَيْقِينَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوَةَ وَلَلْغَضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَا يَنْهُمُ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَحِبُ ٱلمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ اللَّهُ اللّهَ لَا يَعْفِقُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يَعْفِقُوا اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُحِبُ اللَّهُ لَا يُحْرَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْفِلُونَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُولِلْ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعِنَّا اللَّهُ لَا يُعْتَبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ لَا عُلَالًا اللَّهُ اللَّهُ لَا يُولِلللَّهُ لَا يُعْلِمُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾.

أي: وقالتِ اليهودُ- عليهم مِن الله ما يستحقُّون-: إنَّ اللهَ يَبخَلُ علينا، ويَحبسُ عطاءَه، ويَقبضُ خيرَه عنَّا، تعالى اللهُ عمَّا قال أعداءُ اللهِ عُلوَّا كبيرًا (٢).

ثم قال اللهُ تعالى على وجه الإخبارِ (٣):

٢٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٠١).

وقال ابنُ عُثَيمين: (الإثمُ الذي يقولونه أعظمُه وأشدُّه أنَّهم يُنكرون رسالة النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وأعظمُ مِن ذلك أنهم يقولون: إنَّ عُزيرًا ابنُ الله، والمسيحَ ابنُ الله، والقائل: عزيرٌ ابن الله اليهودُ، والقائل: المسيحُ ابن الله النَّصارى؛ هذا قولُ الإثم، كذلك يقولون الكَذِب، كما سبَق أنهم يقولون لعوامِّهم قولًا يُكذِّبون به الرسولَ، ويَستمِعون للكذبِ، وقوله: وأَكلِهِمُ ٱلسُّحَتَ عَيني: أكْل المال المحرَّم، سواء بالرِّشوة أو بالرِّبا، أو غير ذلك) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١٠١/١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٥٢ - ٥٥٣)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٤/ ٢١٢ - ٤١٢)، ((تفسير ابن ٤١٣)، ((تفسير ابن ٤١٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ عُثيمين: (هذا خبرٌ وليس دعاءً؛ لأنَّه صادرٌ من عند الله عزَّ وجلَّ، والله سبحانه وتعالى





#### ﴿ غُلَّتُ أَيدِ بِهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾.

أي: قُبِضتْ أيديهم عن العَطاءِ والخَيرِ والإحسانِ، وطُرِدوا من رَحمةِ اللهِ تعالى؛ وهذا الغَلُّ لأَيديهم، ولَعْنُهم؛ جَزاءٌ لهم بسَببِ ما قالوه مِن كُفرٍ وافتراءٍ على اللهِ عزَّ وجلَّ (١).

#### ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾.

أي: ليسَ الأمرُ كما يَزعُمون، بل يداه سبحانه مبسوطتانِ بالبذلِ والعطاء، غير مقبوضتَينِ، فهو الواسعُ الفضلِ، الجزيلُ العطاء، لكنَّه يُعطي ويمنعُ بحسَبِ ما تَقتضه حكمتُه سبحانه(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَءَاتَىٰكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلَتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُـُدُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحُصُوهَ ۚ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّ اللهُ ال

وعن أبي هُرَيرَةَ رضِي اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، قال: ((إِنَّ

يُخبر ولا يدعو، هذا هو الأصلُ؛ أنَّ ما أخبر الله به عن نفْسِه فهو خبرٌ عن نفْسه ووقوعٌ – أي: وقوع الشيء – إلَّا إنْ دلَّ دليلٌ... على أنَّ الله جلَّ وعلا عَلَّمَ العبادَ أن يَدْعُوا، وأمَّا أن يسألَ نفسه أن يفعلَ؛ فلا يَرِد) ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٠٩)، وينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٥٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۳ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ۱۰۹).

قال ابنُ كثيرٍ: (... وهكذا وقَعَ لهم؛ فإنَّ [ما] عندهم من البُخلِ والحسدِ والجُبن والذَّلَة أمرٌ عظيمُ، كما قال تعالى: ﴿أَمْ هُمُ نَصِيبُ مِنَ المُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا \* أَمْ يَحَسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآ ءَاتَنَهُمُ اللهُ مِن فَضُلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِنْبَ وَالْحِكُمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا \* فَينَهُم مَّنَ ءَامَنَ بِهِ ءَاتَنهُمُ أَللهُ مِن فَضُلِهِ فَقَدُ ءَاتَيْنَا ءَالَ إِبْرَهِيمَ الْكِنْبَ وَالْحِكُمَةُ وَءَاتَيْنَهُم مُلكًا عَظِيمًا \* فَينَهُم مَن ءَاتُ مَن اللهِ وَعَبْهُم مَاللهُ عَلَيْهِمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَبْلِ مِن اللّهِ وَحَبْلِ مِن النّاسِ ﴾ الآية [آل عمران: ١١٢]) ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۳ ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۱۰۹ – ۱۱۰).



يَمِينَ اللهِ مَلاًى، لا يَغيضُها (١) نَفَقَةٌ، سَحَّاءُ (٢) اللَّيْلَ وَالنَّهارَ، أَرَأَيْتُم ما أَنْفَق مُنْذُ خَلَق السَّمَواتِ والأرْضَ، فإِنَّه لم يَنْقُصْ ما في يَمينِه)(٣).

# ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفَّرًا ﴾.

أي: إنَّ كثيرًا من هؤلاءِ اليهودِ - يا محمَّدُ - يَزدادون بسماعِهم القرآنَ العظيمَ تجاوُزًا لحُدودِ اللهِ تعالى، وكفرًا بالحقِّ (٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا فَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادَتُهُ هَلَاهِ إِيمَنَا وَهُمُّ يَسْتَبْشِرُونَ اللهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ إِيمَنَا وَهُمُّ كَنْ فَرُونَ اللهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِم وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤-١٢٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَ آَءٌ ۖ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي

<sup>(</sup>١) لا يَغيضها: أي لا يَنقُصُها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٢) سحاءُ: أي: دائمةُ الصَّبِّ والهَطْل بالعَطاءِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٣٤٥)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٦/ ٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (١٩ ٧٤)، واللفظ له، ومسلم (٩٩٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٥٧ - ٥٥٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٦١، ١٦١).

قال السعديُّ: (تكونُ لمِثل هذا زِيادةَ غيِّ إلى غيِّه، وطُغيانٍ إلى طُغيانه، وكفرٍ إلى كُفره؛ وذلك بسببِ إعراضه عنها، وردِّه لها، ومعاندتِه إيَّاها، ومعارضته لها بالشُّبه الباطلة) ((تفسير السعدى)) (ص: ٢٣٨).

وقال ابنُ عاشور: (وهذا بيانٌ للسبب الذي بعثَهم على تلك المقالة الشَّنيعة، أي: أعماهم الحسدُ، فزادهم طغيانًا وكفرًا، وفي هذا إعدادٌ للرسول عليه الصَّلاة والسَّلام لأخْذِ الحذرِ منهم، وتسليةٌ له بأنَّ فَرْطَ حَنقِهم هو الذي أنطقَهم بذلك القولِ الفظيع) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٥١).





## ﴿ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدُونَةُ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ ﴾.

أي: وجعَلْنا بين اليهودِ عداءً لبعضِهم بأفعالِهم، وتباغضًا بينَهم بقلوبِهم، ولا يزالونَ كذلك إلى وقوع القِيامة(١).

## ﴿ كُلُّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ ﴾.

أي: كلَّما عقَدَ اليهودُ أسبابًا وأمورًا لحربِ أعدائِهم أَبْطَلَها اللهُ عزَّ وجلَّ، فانحَلَ عزْمُهم، وكلَّما أقاموا حَرْبًا ردَّ اللهُ تعالى كَيدَهم في نُحورِهم، فانْخَذلوا وانْهَز موا(٢).

### ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾.

أي: ويُسارِعونَ ويَجتهِدون في اكتسابِ الفسادِ بالكُفرِ، وعمَلِ المعاصي، ومحاربةِ الإسلامِ وأهلِه، ونشر الباطِل، وغير ذلك من الأعمالِ الفاسِدة (٣).

## ﴿ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٢٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢١٦)، ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤١٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹ ٥٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (("تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١١١ – ١١١).

قال ابنُ تَيميَّة: (﴿ كُلِّمَا ٓ أَوَقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللّهُ ﴾ فهذا اللفظُ أصلُه: أنَّ المحاربين يُوقدون نارًا يجتمع إليها أعوانُهم، ويَنصُرون وليَّهم على عدوِّهم، فلا تتمُّ محاربتُهم إلا بها، فإذا طُفِئت لم يجتمع أمرهم، ثم صار هذا كما تُستعمل الأمثالُ في كلِّ محاربِ بطَل كيدُه) ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/ ٤٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٦١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) ((7 / ١٨٣)، ((تفسير البن عاشور)) (٦/ ١٨٨، ١٨٨، ٢٥٢)، ((تفسير ابن عشمين – سورة المائدة)) (٢/ ١١٢).



أي: واللهُ تعالى لا يُحبُّ هؤلاء؛ لأنَّهم مُفسِدونَ، ولا يحبُّ كلَّ مُفسدٍ من اليهودِ وغيرهم، بل يُبغضهم، وسيُجازِيهم على ذلك(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّ مَن سارَعَ في الإثمِ والعُدوانِ وأكْل الشُّحت ففيه شَبَهُ من اليهود؛
 لقولِه: ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسُرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ ﴾ (٢).

٢- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾ التحذيرُ مِن الكسْبِ المحرَّم؛ وجهه:
 أنَّ اللهَ سمَّاه سُحتًا؛ فاحْذرْ أن تخسرَ الدُّنيا والآخِرةَ بأكْل المحرَّم (٣).

٣- أنَّه لا حرَجَ أَنْ نذُمَّ الأفعالَ المكروهة بقَطْعِ النَّظرِ عن فاعِليها؛ لقولِه تعالى: ﴿ لَإِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ (٤).

3- عِظمُ مسؤوليَّة المربِّين والعلماء؛ لقوله: ﴿ لَوَلَا يَنْهَ هُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ ﴾ فجعَلَ اللهُ اللومَ على الربانيِّين والأحبارِ؛ لأنَّهم لم يقوموا بما أوجبَ اللهُ عليهم مِن نَهْيِ هؤلاءِ عن قولِهم الإثمَ وأكْلِهم السُّحتَ، فيجبُ على العُلماءِ أن يُبيِّنوا الحقَّ بقطْع النَّظرِ عن مكانتِهم الشخصيَّة، حتى لو فُرِض أنهم أهينوا أو أُذلُّوا بسببِ ذلك، فالعاقبةُ لهم؛ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُنَقِينَ ﴾ (٥) [هود: ٤٩].

٥ - قوله تعالى: ﴿ لَوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكِلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَلْمَامِ وَلَهُ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾ فيه توبيخُ العُلماءِ التَّاركينَ للأمرِ بالمَعروفِ، والنَّهي

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٠٤، ١٠٤).



عن المنكرِ؛ فليَفتَحِ العُلماءُ لهذه الآيةِ مَسامِعَهم، ويُفرِجُوا لها عن قُلوبِهم؛ فإنَّها قد جاءَتْ بما فيه البَيانُ الشَّافي لهم: بأنَّ كَفَّهم عن المعاصي مع تَرْكِ إنكارِهم على أهلِها؛ لا يُسمِنُ ولا يُغني مِن جُوعٍ، بل هم أشَدُّ حالًا، وأعظمُ وبالًا مِنَ العُصاقِ، فرَحِمَ اللهُ عالِمًا قام بما أوجَبه اللهُ عليه مِن فريضةِ الأمرِ بالمَعروفِ النَّهي عنِ المُنكر؛ فهو أعظمُ ما افترضه اللهُ عليه، وأوجَبُ ما أوجَب عليه النَّهوضُ به (۱).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - عبَّر بالأَكْلِ في قولِه: ﴿ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ ﴾؛ لأنَّه هو الغالبُ؛ ولأنَّ أعْلى ما يمكن أن ينتفع به الإنسانُ بالمالِ هو الأكلُ؛ لأنه يُغذِّي البَدن ويُنمِّيه، بخلاف اللَّباسِ والمساكِن والنَّكاح؛ فعبَّر به لهذا الوجهِ (٢).

٢- قوله: ﴿ لَوَلَا يَنْهَ الْمُ الرَّبَينِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَن قَوِّلِمُ الْإِثْمَ وَا كَلِهِمُ السُّحْتَ لَيْ السُّحَةِ مَا كَانُواْ يَصَنعُونَ ﴾ فيه دلالة على كونِ الكف فعلا؛ فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قولِ الإثم وأكْلِ السُّحتِ سمَّاه الله جلَّ وعلا في هذه الآية الكريمة صُنعًا، في قوله: ﴿ لَيَهُ السَّمَ مَا كَانُواْ يَصَنعُونَ ﴾، أي: وهو تركُهم النهي المذكور، والصنع أخصُّ مِن مُطلقِ الفِعلِ؛ فصراحة دَلالةِ هذه الآيةِ الكريمةِ على أنَّ الترْكَ فعلْ في غايةِ الوُضوح ٣٠٠.

٣- بيانُ عُدوانِ اليهودِ، وأنَّهم يُصرِّحون بالعدوانِ والاعتداءِ، حتى في حقِّ الخالِق عزَّ وجلَّ؛ لقولِهم: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (٢/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٤٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ١١٢).



- ٤ يُستفادُ من قولهم: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ أنَّ اليهودَ يُقرُّون بصِفات اللهِ عزَّ وجلَّ الحقيقيَّة؛ لأنَّه لا يُقال: يدُ أحدٍ مغلولةٌ إلَّا لِمَن له يدُّ(١).
- ٥- يُستفادُ من قولهم: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ الإشارةُ إلى حِرصِ اليهودِ على المالِ؛ وجه الدَّلالة: أنَّهم لم يَحملُهم على هذا القولِ إلَّا الجشعُ والطمعُ (٢).
- ٦ في قوله: ﴿ عُلَتُ أَيدِ مِمْ وَلُعِنُواْ مِا قَالُواْ ﴾ لم يُبيِّن اللهُ عزَّ وجلَّ مَن اللاعِنُ؛
   لإفادةِ العُمومِ؛ أنَّ اللهَ يَلعَنُهم ويَلعنُهم اللاعِنون أيضًا (٣).
- ٧- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ عِمَا قَالُواْ ... ﴾ الآية أصلٌ في تكفيرِ مَن صدر منه في جانبِ الباري تعالى ما يُؤذِنُ بنقْصِ (٤٠).
  - ٨- إثباتُ اليدينِ للهِ عزَّ وجلَّ؛ لقوله سبحانه: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾(٥).
- 9 كثرةُ عطاءِ اللهِ وَجُودِه؛ لقوله: ﴿ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ لا يُمكن أن تُقبضًا بالنسبةِ للعطاء، وأنَّ عطاءَ اللهِ ومَنْعَه تابعٌ لمشيئتِه؛ لقولِه: ﴿ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ (٢٠).
- ١ قال تعالى: ﴿ أُنُولَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ﴾ وقوله: ﴿ مِن رَّبِكَ ﴾ مُتعلِّق بـ ﴿ أُنُولَ ﴾ ، وقوله: ﴿ مِن التَّرِبَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ تعالى اللهُ على ما نَزَّله منه وما نَزَّله مِن بعضِ المخلوقاتِ كالمطرِ ، بأنْ قال: ﴿ أَنزَلَ مِن السَّمَاةِ مَا مُ ﴾ [الرعد: ١٧]، فذكر المطرَ في غيرِ موضعٍ ، وأخبر أنَّه

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ١١٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١١٨).



نَزَّلَه مِن السَّماء، وأخبَر بتنزيل مُطلَق في مِثل قوله: ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ ﴾ [الحديد: ٥٢]، وأمَّا القرآنُ فأَخْبَر أنَّه مَنزَّلُ منه، وقد قال تعالى: ﴿ قُلُ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقِيّ ﴾ [النحل: ٢٠١]، وروحُ القُدسِ هو جبريلُ؛ فبَيَّن أنَّ جِبريلَ نزَّلَه مِن الله لا مِن هواه ولا مِن لَوحٍ ولا مِن غيرِ ذلك، وكذلك سائرُ آياتِ القرآنِ فقدْ بَيَّن في غير موضِع أنَّه مُنزَّلُ مِن الله، كقوله: ﴿ تَنزِيلُ ٱلْكِنَكِ مِن اللّه الْمَوْمَنِينِ اللّه المخلوقاتِ كاللّوحِ أو الهواء، فهو مُفترٍ على الله، مُكذِّبُ لكتابِ الله، مُتَبعٌ لغير سبيل المؤمنين (۱). أو الهواء، فهو مُفترٍ على الله، مُكذِّبُ لكتاب الله، مُتَبعٌ لغير سبيل المؤمنين (۱).

١١ - تحريمُ الفَسادِ في الأرضِ؛ لقوله: ﴿ لَا يُحِبُ ٱلْمُفَسِدِينَ ﴾، وهكذا كلُّ شيءٍ نفَى اللهُ مَحبَّته فإنَّه حرامٌ؛ فالفسادُ في الأرضِ حرامٌ(٢).

١٢ - يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفَسِدِينَ ﴾ أَنَّ الشيء إذا ثبَت لوصف، ثبَت ضدُّه لضدٌ ذلك الوصف، فعلى هذا نقول: إذا كان اللهُ لا يحبُّ المفسِدين، فإنَّه يحبُّ المصلِحين (٣).

١٣ - عنايةُ اللهِ عزَّ وجلَّ بالرسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ وذلك بقوله: ﴿ مِن رَبِيكَ ﴾؛ فإنَّ هذه الربوبيَّةَ خاصَّةُ، تَقتضي العنايةَ التامَّةَ والأقوى والأشدَّ (٤).

١٤ - أنَّ اللهَ تعالى ألْقَى العَداوة والبَغضاء بين اليهود؛ لقوله: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ اللّهُ تعالى الله تعالى: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ﴾ [الحشر: العَدَوة وَٱلْبَغْضَاء ﴾؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَى ﴾ [الحشر: ١٤]، ولذلك هم أحزابٌ شتَّى، وحتى داخلَ الحزبِ الواحدِ مُتفرِّقون؛ لأنَّهم لا يُمكن أن يجتمِعوا وقد ألْقَى اللهُ بينهم العداوة والبغضاء، فاجتماعُهم الآن ليس

<sup>(</sup>١) ينظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٥/ ٤٠ - ٤٣)، ((مجموع الفتاوي)) ابن تيمية (١٢٨/١٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٣٢).



لأنَّهم متحابُّون متآلِفون، لكنَّهم اجتمعوا لهدفٍ واحدٍ ومصلحةٍ واحدةٍ ضدَّ عدوٍّ واحدٍ للجميع، وهذا الاجتماعُ لا شكَّ أنَّه اجتماعٌ ظاهريُّ فقط، مقصودٌ لغيره، وليس مقصودًا لذاتِه (۱).

10 - قال تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ ﴾ في هذا الخبر الإيماءُ إلى أنَّ اللهَ عاقبَهم في الدُّنيا على بُغضِهم المسلمين، بأنْ ألْقَى البغضاء بين بعضِهم وبعضٍ؛ فهو جزاءٌ من جِنس العملِ، وهو تسليةٌ للرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ألَّا يُهمَّه أمرُ عداوتِهم له؛ فإنَّ البغضاءَ سجيَّتُهم حتى بينَ أقوامِهم، وأنَّ هذا الوصفَ دائمٌ لهم، شأنُ الأوصافِ التي عَمِيَ أصحابُها عن مُداواتِها بالتخلُّق الحسنِ (٢).

17 - لَمَّا كَانَ الإخبارُ باجتماعِ كَلَمْتِهم على شقاوةِ الكَفْرِ - في قوله: ﴿ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ مُلغَيْكَنَا وَكُفَّرًا ﴾ - ربَّما أَحْدَث خوفًا من كيدِهم، نفى ذلك بقوله: ﴿ وَأَلفَيْكَنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبغضَآءَ ﴾، ولَمَّا كانتِ العداوةُ ربَّما زالتْ بزوالِ السَّبب، أفاد أنَّها لازمةُ لا تنفكُ بقوله: ﴿ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ ﴾ (٣).

1٧ - في قولِه تعالى: ﴿إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ ﴾ سُمِّي ذلك اليَومُ الآخِرُ بيومِ القِيامة لوجوهٍ ثلاثة؛ الوجه الأوَّل: أنَّ الناس يقومون فيه مِن قُبورِهم لربِّ العالَمِين. الوجه الثاني: أنَّه يُقامُ فيه العدلُ. والثالث: أنَّه يُقام فيه الأشهادُ؛ تُستشهَدُ الرُّسلُ، ثم الجلودُ والأعضاءُ، ويَتبيَّن الأمرُ وينكشِف، ويَظهرُ ما في الصُّدور؛ فلذلك سُمِّي يومَ القيامةِ (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٣٣)

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٣٤).





1۸ - البُشرى التامَّة للمسلمين بأنَّ اليهود لن تقومَ لهم قائمةٌ في الحروب؛ لأَنَّهم: ﴿ كُلَّمَاۤ أَوَقَدُواْ نَارًا لِلْحَرِّبِ أَطْفَأَهَا الله ﴾ ولم ينالوا بها مقصودَهم، وإنْ كانوا قد يَنالون بعضَ الشيء، لكنَّهم لن ينالوا المقصودَ الذي يُريدونه بإشعالِ نارِ الحرب(۱).

١٩ - إثباتُ الأفعالِ الاختياريَّة للهِ عزَّ وجلَّ؛ لقولِه: ﴿ أَطْفَأُهَا ﴾، وإطفاؤُها يكون بعدَ إيقادِها، وهذا فعلُ مُتجدِّد (٢).

• ٢ - محبَّةُ اليهودِ للفسادِ في الأرضِ، وسَعيُهم في ذلك سعيًا حثيثًا؛ لقوله: ﴿ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا ﴾ (٣).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلشُّحْتَ لَيْئَسُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

- قوله: ﴿ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ... ﴾ عبَّر هنا بلفظ (المسارعة) - مع أن أكثر استِعمالِه يكونُ في الخير - ولم يُعبِّر بلفظ (العجلة) مع أنه يكون في الشَّرِّ في الخير - ولم يُعبِّر بلفظ (العجلة) مع أنه يكون في الشَّر في الأغلب؛ قيل: للإشارة إلى أنَّ هذه المعاصي كأنها عِندَهم مِن قبيل الطاعاتِ؛ فلذلك يُسارِعونَ فيها، أو إلى أنَّهم كانوا يُقدِمون على هذه المنكراتِ كأنَّهم مُحقُّون فيها أو الى أنَّهم كانوا يُقدِمون على المنكراتِ كأنَّهم مُحقُّون فيها أو الم

- وقال تعالى: ﴿ يُسَارِعُونَ فِي ﴾ ولم يقُل: (يُسارعون إلى)؛ ذلك لأنَّ المسارعَ إلى الشيءِ يكون خارجًا عنه، فيُقبِلُ عليه بسرعةٍ، وهؤلاءِ غارقونَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٩٢) ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣١١) ((تفسير الخازن)) (٢/ ٥٩).



في الإثم والعُدوان، وإنَّما يُسارِعون في جزئيَّات وقائعِهما، كلَّما قدَروا على إثم أو عُدوانٍ ابْتَدَروه (١٠).

- وقوله: ﴿ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِنْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكَلِهِمُ ٱلسُّحۡتَ ﴾ خَصَّ ﴿ الْعُدُوانَ ﴾ وهو السُّحۡتَ ﴾ بالذِّكر مع اندراجِهما في الإثمِ، وهو يَتناولُ جميعَ المعاصي والمنهيَّات؛ للدَّلالةِ على أنَّ هذينِ النَّوعينِ أعظمُ أنواعِ المعصية، وللمبالغةِ في التَّقبيح (٢).

٢ - قولِه تعالى: ﴿ لَوَلَا يَنْهَا لَهُمُ ٱلرَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسَّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴾

- قوله: ﴿ لَوُلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ... ﴾ فيه تَحضيضٌ مُرادٌ منه هنا التَّوبيخُ والتَّنديمُ لعُلمائِهم على سُكوتِهم عنِ النَّهي عن معاصِي اللهِ تعالى (٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢١٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ۳۹۲) ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ۱۳۱)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣١١) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦ (٢٤٨).

<sup>(</sup>لولا) التَّحضيضيَّة حَرْفٌ يَدلُّ على طَلبِ الفِعل بِحَثِّ وحضِّ، وهي تَنقسِمُ قِسمين؛ الأولى: أَنْ تَدخُل على فِعل مضارع، أو فِعل يكونُ مُمكنًا تَداركُه، مُمكنًا فِعلُه؛ فهذه تُفيدُ التحضيضَ فقط. الثانية: أَنْ تَدخُل على فِعلٍ ماضٍ أو فِعلٍ فات تَداركُه، ولم يَبقَ فِعلُه مُمكنًا؛ لأنَّ فُرصته ضاعَتْ ومَضَتْ، ولم يُمكِنْ تَداركُه؛ ولم يَبقَ مُمكنًا أبدًا؛ فهذه يَنقلِبُ تَحضيضُها إلى التوبيخ والتنديم؛ وتارةً يُوبَّخ بها موجودٌ، كقولِه للذين تَكلَّموا في عائشةَ وصفوانَ رضِي الله عنهما: والتنديم؛ وتارةً يُوبِّخ بها موجودٌ، كقولِه للذين تَكلَّموا في عائشةَ وصفوانَ رضِي الله عنهما: فَرُولِلا إِذْ سَعِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يكونُ لَنَا أَن تَتَكلَّم بِهِذَا الله عَنها مَعْدَا أَبُمْتَنُ عَظِيمٌ ﴿ [النور: ٢١]؛ لأنّهم قدْ مات، وليس موجودًا، كقوله: ﴿ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الأنعام: ٣٤]؛ لأنّ وقت فدْ مات، وليس موجودًا، كقوله: ﴿ فَلُولًا إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا ﴾ [الأنعام: ٣٤]؛ لأنّ وقت نُرولِ الآية هؤ لاءِ الأممُ قدْ ماتوا وَانْقَضَوْا في أزمانِ متناهيةٍ، قد مَضَوْا في الزَّمانِ الماضي؛ فلا يُمكنُ حُصولُ الفعلِ منهم، وليسوا مَوجودِينَ حتَّى يَسمَعوا التوبيخ، ولكنَ المقصودَ مِن توبيخ مَن أُحلان من الحَسن أن يُوبَّخ أولئك؛ لنعتبرَ بتوبيخِهم، فذا الذي استحقُّوا التَّوبيخ مِن أُجْلِه. يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: فنَجتَنِبَ ذلِك الأمرَ الذي استحقُّوا التَّوبيخ مِن أَجْلِه. يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: فنَجتَنِبَ ذلِك الأمرَ الذي استحقُّوا التَّوبيخ مِن أَجْلِه. يُنظر: ((مغني اللبيب)) لابن هشام (ص: ٣٦)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١٨ ٢٤٨).





- وفي قوله تعالى: ﴿ لَوَلَا يَنْهَا هُمُ ٱلزَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَولِ لِهِمُ ٱلْإِثْمَ وَٱكْلِهِمُ ٱلنَّبَانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ عَن قَولِ الإثمِ وَٱكْلِ السُّحتِ، ٱلشُّحْتَ ﴾ اقتصر في توبيخ الرَّبَّانيِّن على تَرْك نَهيهِم عن قولِ الإثمِ وأكْلِ السُّحتِ، ولم يَذكُر العُدوانَ؛ إيماءً إلى أنَّ العُدوانَ يَزجُرهم عنه المسلِمون، ولا يَلتجِئون في زَجْرِهم إلى غيرهم؛ لأنَّ الاعتِمادَ في النُّصرةِ على غير المجنيِّ عليه ضَعفُ (۱).

٣- قوله: ﴿ لَيْشَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وقوله: ﴿ لَيْلُسَ مَا كَانُواْ يَصَّنعُونَ ﴾ : فيه مُناسَبةٌ وَسَنةٌ ؛ فإنّه لَمّا ذكر قوله: ﴿ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ ... ﴾ ختم بقوله: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ ، ولَمّا ذكر قوله: ﴿ لَوْلَا يَنْهَمُهُمُ ٱلرَّبَنِيُونَ وَٱلْأَحْبَارُ ... ﴾ ختم بقوله: ﴿ يَصَنعُونَ ﴾ ؛ وذلك لأنّ في الأولى مَعاصِي العوامِّ، وهي مِن قبيلِ ما يحصُل بالطّبع؛ لأنّه اندفاعٌ مع الشّهوةِ بالا بَصيرةٍ ، أمّا الثانية فهي مَعصية العلماءِ بترْك النّهي عن المنكرِ والأمرِ بالمعروفِ، وهذا مِن قبيلِ الصناعة المتكلّفة لفائدةٍ للصانع فيها، يلتمسها ممّن يَصنعُ له؛ فما ترك العلماء النهي عن المنكرِ وهم يعلمون ما أخذ اللهُ عليهم من الميثاقِ، إلّا تكلّفًا لإرضاءِ النّاس، وتحاميًا لتنفيرِهم منهم؛ فهو إيثارٌ لرضا النّاسِ على رضوانِ اللهِ وثوابِه، والأقربُ أن يكونَ ﴿ يَصَنعُونَ ﴾ مِن الصّنع أيضًا عَملُ الإنسان بعدَ تدرُّب فيه، وتروّ وتحرّي لغيره يُرضيه به (٢)، والصّنع أيضًا عَملُ الإنسان بعدَ تدرُّب فيه، وتروّ وتحرّي

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٤٨).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢١٧)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٨٤)، ((تفسير المنار))
 لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٧٣).

قال ابنُ عُثيمين: (وقوله: ﴿ لِيَشَّى مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴾ الصَّنع والفعل بينهما خصوصٌ وعموم مُطلَق؛ لأنَّ الصنع إنما يكون فِعلَّ بترتيب، وإعدادٍ للقول أو للفعل، بخلاف الفِعل المجرَّد، فالفعل يُطلق على كلِّ فِعل، سواء كان عن قصدٍ أو عن غيرِ قصد، حتى البهيمة لو أكلَتْ قلنا: إنها فعلت، لكن الصَّنع لا يكونُ إلَّا بتدبيرٍ وتنسيقٍ وإصلاح؛ وذلك أنَّ هؤلاء الربانيين والأحبار يصنعون ما يصنعون مِن كتمان الحقِّ وعدم الأمر به؛ يُريدون أن يَبقوا وجهاء في قومهم؛ لأنَّ الشيطان يقول لهم: إنْ نهيتموهم صِرتُم أعداءً لهم، ولم تحصُل لكم الرئاسةُ؛ فلذلك تجدهم



إجادة؛ ولذلك ذُمَّ به خَواصُّهم (الربَّانيُّون والأحْبار)، ولأنَّ ترْكَ الحِسْبةِ أقبحُ من مُواقعةِ المعصية؛ لأنَّ النفسَ تلتذُّ بها وتَميل إليها، ولا كذلك تركُ الإنكارِ عليها، فكان جديرًا بأبلغ الذمِّ(۱).

- والجمْع بين صِيغتي الماضي ﴿ كَانُواْ ﴾ والمستقبل ﴿ يَصَّنَعُونَ ﴾؛ للدِّلالةِ على الاستمرارِ(٢).

٤ - قوله: ﴿ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا الله ﴾ فيه: تمثيلٌ وكنايةٌ حسنة؛ حيث عبر بإيقاد النار عن إظهار الحقد والكيد والمكر بالمؤمنين والاغتيال والقتال، فشبه به حال التهيُّؤ للحرب والاستعداد لها، والحزامة في أمرها، بحال مَن يُوقِدُ النارَ لحاجة بها فتنطفئ، وعبر بإطفائها عن صَرْفِ الله عنهم ذلك، وتفرُّق رائهم، وحلِّ عزائمهم، وتفرُّق كلمتِهم، وإلقاء الرُّعبِ في قلوبِهم؛ فشبه حال انحلال عزمِهم، أو انهزامِهم وسُرعة ارتدادِهم عنها، وإحجامِهم عن مقاتلة أعدائِهم، بحالِ مَن انطفائ نارُه التي أوقدَها(٣).

٥ قوله: ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾ فيه: بيانُ فظاعة سوءِ أدبِ اليهود؛
 حيث عبَّروا عن إمساكِ الإحسانِ بأنَّه صادرٌ من مقهورٍ على الإمساكِ؛ فإنَّ لفظةَ ﴿ مَغْلُولَةً ﴾ تدلُّ على القَهر؛ إذ لا يغلُّ إلَّا المقهورُ (٤).

يعملون هذا العملَ عن ترتيبٍ وعن سياسةٍ - كما يقولون) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((7/1).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٧).

 <sup>(</sup>۳) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٥١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢١٤).





7 - قوله: ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾: ثُنيِّت اليدُ هنا، بالرغم مِن كونها أتتْ مفردةً في قولهم: ﴿ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةً ﴾؛ ليكونَ ردُّ قولهم وإنكارُه أبلغَ وأدلَّ على إثباتِ غاية السَّخاءِ له، ونفْي البُخل عنه سبحانه؛ وذلك أنَّ غاية ما يبذله السخيُّ بماله مِن نفْسه، وأنْ يُعطيه بيديه جميعًا (۱).

٧- قوله: ﴿ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ جملةٌ مستأنفة واردةٌ لتأكيدِ كمالِ جُودِه، وللتنبيهِ على سرِّ ما ابتُلوا به من الضِّيقِ الذي اتَّخذوه - من غايةِ جهلِهم وضلالِهم - ذريعة إلى الاجتراءِ على الله بهذه المقالة الشنيعة، والمعنى أنَّ ذلك ليس لقصورٍ في فيضِه، بل لأنَّ إنفاقه تابعٌ لمشيئتِه، المبنيَّةِ على الحِكمِ، التي عليها يدورُ أمرُ المعاشِ والمعادِ، ففي قوله: ﴿ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآهُ ﴾ دلالةٌ على أنَّه لا ينفقُ إلَّا على مقتضى الحِكمةِ والمصلحةِ (۱).

٨- قوله: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كُثِيرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ... ﴾ جُملةٌ واقعةٌ في جَوابِ القسم؛ وعليه فالجُملةُ مُؤكَّدةٌ بثكاثةِ مؤكِّدات: القَسم المقدَّر تقديره: (وَاللَّهِ)، واللام، ونُون التَّوكيد؛ وإنَّما أكَّد اللهُ ذلك لأهميَّتِه، ولئلَّا يُنكِرَ مُنكِرٌ أَنْ يكونَ النازلُ شِفاءً لِمَا في الصُّدور - وهو القرآن - يَزيدُ هؤلاءِ طُغيانًا وكفرًا (٣).

- وفيه تقديمُ المفعولِ ﴿ كَثِيرًا ﴾ على الفاعِلِ ﴿ مَّا ﴾ - بمعنى الذي - ؛ للاعتناءِ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٢٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣١٥).

مع تقرير أنَّ لله تعالى يَدينِ حقيقيتينِ تليقانِ بكمالِه وجلالِه، وهذه الآية كغيرها من آياتِ الصِّفات عندَ أهل السُّنة والجماعةِ؛ تُمَرُّ كما جاءتْ مِن غيرِ تعطيلِ أو تحريفٍ، ومن غيرِ تمثيلٍ أو تكييفٍ، وغالبُ البلاغيِّين والمفسِّرينَ من أهلِ الكلامِ يتَّجهونَ في هذا الموضِعِ إلى نَفْيِ هذِه الصِّفةِ بالتأويلِ المخالِفِ لاعتقادِ أهلِ السُّنةِ والجماعةِ، ولهم في ذلِك تأويلاتٌ متعدِّدة، كلُّها مردودةٌ.

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٢٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١١٠).





به، وتخصيصُ الكثيرِ منهم بهذا الحُكمِ؛ لأنَّ بعضَهم ليس كذلك(١).

- وتأخيرُ قولِه: ﴿ مِن رَّبِكَ ﴾ عن ﴿ إِلَيْكَ ﴾ مع أنَّ حقَّه أن يَتقدَّم؛ لاقتِضاءِ المقامِ الاهتمامَ ببيانِ المنتهي؛ لأنَّ مدارَ زِيادةِ طُغيانِهم وكُفرِهم هو النُّزولُ المقامِ السَّلامُ، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ النَّمَلَ : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ مَا النَّمَلَ : ٢٠].

- والتعرُّض لعنوانِ الرُّبوبيَّة مع الإضافةِ إلى ضَميرِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في قوله: ﴿رَبِّكَ ﴾؛ لتشريفِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ (٣).



<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)).



#### الآيات (١٥ - ١٨)

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ مُقْتَصِدَةٌ ﴾: عادلةٌ غيرُ غاليةٍ ولا مُقصِّرةٍ، أو مؤمنةٌ، والاقتصادُ: الاستواءُ في العملِ من غيرِ إفراطٍ ولا تفريطٍ (١٠).

وَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

﴿ يَعْصِمُكَ ﴾: يَمنَعُك، وأصلُ العِصمةِ: المنعُ - ومنه يُقال: عَصَمَه الطَّعامُ؛ أي: منعَه من الجوع -، والإمساكُ والملازمةُ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٩٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٨٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۱۳)، ((المفردات)) للراغب (۱/ ٤٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۷۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١٠٨/١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٤٠٥)، ((تذكرة (مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٣١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (١٢٧/١).





﴿ تُقِيمُوا التَّوَرَىٰةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾: أي: تُوفُّوا حُقوقَهما بالعِلمِ والعَملِ؛ وإِقَامَةُ الشيء: توفية حقِّه(١).

﴿ فَلَا تَأْسَ ﴾: أي: لا تَحزَنْ؛ يُقال: أسيتُ على كذا، أي: حزنتُ، فأنا آسَى أسًى، والأَسي: الحُزنُ (٢).

## المَعنَى الإجْماليُّ:

يقولُ اللهُ تعالى: لو آمَن أهلُ الكِتابِ من اليهودِ والنَّصارى حقًّا، واتَّقُوا ربَّهم سبحانه؛ لَمَحَا اللهُ عنهم ما اقتَرفوه من سيِّئاتٍ، ولأدخَلَهم الجَنَّة، ولو عمِلوا بما في التوارةِ والإنجيلِ والقرآنِ، لأفاض عليهم بركاتِ رِزقه، وعمَّهم الخيرُ مِن كلِّ جهةٍ؛ بأن يُرسِلَ عليهم المطرَ من السَّماء، ويُخْرِجَ لهم الثمراتِ من الأرضِ، ثمَّ أخبَر تعالى أنَّ مِن أهلِ الكتابِ جماعةً مستقيمةً على طريق الحقِّ، قائمةً بالواجبِ الذي كُتِب عليها، مقتصرةً عليه، وأنَّ كثيرًا منهم قدْ أساؤوا العملَ.

ثم أمر اللهُ تعالى نبيَّه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُبلِّغَ كلَّ ما أَنزلَه إليه، فإنْ لم يفعلْ ذلك، فما امتثل أمْرَه عزَّ وجلَّ بتبليغ رِسالتِه، وطَمْأَنه سبحانه بأنَّه سيَمْنَعُه مِن الناسِ؛ فلا ينبغي أَن يَثْنِيَه عن إبلاغ شريعة اللهِ خوفُه من المخلوقين؛ إنَّ اللهَ لا يَهدي القومَ الكافرينَ. وأَمَرَه أيضًا أَنْ يقولَ لأهلِ الكتابِ: إنَّهم ليسوا على شيءٍ ممَّا يَدَّعون أَنَّهم عليه من الدِّينِ، حتى يَعملوا بالتوارة والإنجيلِ والقرآن، وأخبَره تعالى أنَّ كثيرًا من اليهود يَزدادون بسماعِ القرآن تجاوزًا لحدودِ اللهِ وكفرًا، فلا تحزنْ - يا نبيَّ اللهِ - على القوم الكافرين.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩٢، ٦٩٠).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٠٦/١)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٠)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٥).





#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَكَفَّرُنَا عَنْهُمْ سَتِيَّاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بالَغَ اللهُ تعالى في ذمِّ أهلِ الكتابِ، وفي تَهجينِ طريقتِهم؛ بَيَّن أَنَّهم لو آمَنوا واتَّقَوْا لوجَدوا سعاداتِ الآخرةِ والدُّنيا(١).

وأيضًا لَمَّا أَثْبَتَ بقولِه: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَكُثِيرًا مِّنَهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكُنَا وَكُفُرًا ﴾ أَنَّهم كانوا كَفرةً قبلَ إتيانِ هذا الرسولِ عليه السَّلامُ، وكرَّر ما أعَدَّه لهم من الخِزْي الدائم على نحوِ ما أخبرَهم به كتابُهم؛ وعَظَهم ورَجَّاهم سبحانه؛ لئلًا من الخِزْي الدائم على عادةٍ منه في رحمتِه لعبادِه، ورأفتِه بهم (٢)، فقال تعالى:

#### ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ ﴾.

أي: ولو أنَّ أهلَ التَّوراةِ والإنجيلِ آمَنوا حقًّا بكلِّ ما يجبُ الإيمانُ به - ومِن ذلك: الإيمانُ باللهِ تعالى وبرسولِه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - وفَعَلوا ما أمَرَهم اللهُ تعالى به، واجتنبوا ما نهاهم عنه (٣).

## ﴿ لَكَفَّرْنَا عَنَّهُمْ سَتِعًا تِهِمْ ﴾.

أي: لَمَحوْنا عنهم ذُنوبَهم، ولو كانتْ ما كانت، فغطَّيْنا عليها، ولم نَفْضَحْهم بها(١).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٦١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٢ ٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٣٧).



### ﴿ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

أي: ولأَدْخلناهم في الآخِرةِ جَنَّاتٍ تَنعَمُ فيها قلوبُهم وأبدانُهم بأنواعِ النَّعيم، ممَّا تَشتهيه الأنفسُ، وتلَذُّ الأعينُ(١).

# ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُّ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن زَيِّهِمْ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْ أَمَّةُ مُّقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ اللهِ

#### مُناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبلَها:

لَمَّا رغَّبهم اللهُ تعالى في الآيةِ السَّابقةِ في مَوعودِ الآخِرةِ؛ مِن تَكفيرِ السيِّئاتِ، وإدخالِهم الجَنَّة - رغَّبهم عقبَ ذلك في موعودِ الدُّنيا؛ ليجمَعَ لهم بين خَيْرَيِ الدُّنيا والآخِرَةِ (٢)، فقال تعالى:

## ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ ﴾.

أي: ولو أنَّ اليهودَ والنَّصارى عمِلوا بما في التوراةِ والإنجيلِ، وعَمِلوا بالقُرآنِ الذي أُنزِلَ إليهم مِن اللهِ تعالى، فصدَّقوا به، وامْتَثلوا أوامرَه واجتنبوا نواهيه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٢ ٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٨)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ١٣٧ - ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٩٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٦٢ - ٥٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٧ - ١٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة السعدي)) (ص: ٢٣٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٦٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٤٠ - ١٤١).

قال ابنُ جرير: (فإنْ قال قائلٌ: وكيف يُقيمون التَّوراةَ والإنجيل وما أُنزل إلى محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم، مع اختلافِ هذه الكتُب ونَسْخ بعضها بعضًا؟ قيل: وإنْ كانت كذلك في بعض أحكامها وشرائعها، فهي متَّفقةٌ في الأمْر بالإيمان برُسل الله، والتَّصديقِ بما جاءتْ به من عند الله؛ فمعنى إقامتِهم التوراةَ والإنجيلَ وما أُنزِل إلى محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم تصديقُهم بما فيها، والعملُ بما هي متَّفقةٌ فيه، وبكلِّ واحدٍ منهما في الحِين الذي فُرِض العملُ به) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٦٢ - ٥٦٣).





## ﴿ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِم ﴾.

أي: لأدرَّ اللهُ تعالى عليهم الرِّزقَ؛ بأنْ يُرسِلَ عليهم المطرَ من السَّماءِ، ويُخرِجَ لهم الثَّمراتِ من الأرضِ(١).

كما قال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الأعراف: ٩٦].

وكَإِخْبَارِه تعالى عن نُوحٍ عليه السَّلام أَنَّه قالَ لقَومِه: ﴿ فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَارًا \* يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَتِ وَيَجْعَل لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَل لَكُوْ أَنْهَارًا ﴾ [نوح: ١٠- ١٢].

# ﴿ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾.

#### مناسبتُها لما قبلَها:

لَمَّا كَانَ مَا مَضَى قَبَلَ هَذَهُ الآيةِ مِن ذُمِّ أَهْلِ الْكَتَابِ رَبَّمَا أَفْهَم أَنَّهُ لِكُلِّهم، قال مستأنفًا جوابًا لِمَن يسألُ عن ذلك(٢):

## ﴿مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ﴾.

أي: مِن أهلِ الكِتابِ جَماعةٌ قائمةٌ بالواجبِ الذي عليها، فتَمتثِلُ ما أُمرَتْ به، وتجتنِبُ ما نُهيَتْ عنه، بلا زيادةٍ على ذلِك ولا نَقص(٣).

## ﴿ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٣ ٥)، ((تفسير ابن كثير)) ((٣/ ١٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٨ - ٢٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٤٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٤٢).



أي: وكثيرٌ من اليكهود والنَّصارى قد أساؤوا العمل (١١).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكٌ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ. وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قال تعالى: ﴿ لَا يَحَزُنكَ ٱلَذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِ ... وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ وَتَلَمَّهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يَحَرُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِ ... وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ وَتَلَمُهُ فَانَ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْكًا ﴾ وعَلِم أنَّ مَن أُريدتْ سَعادتُه يُؤمِنُ ولا بدَّ، ومَن أُريدتْ شقاوتُه لا يُؤمِنُ أصلًا، وكان ذلك ربَّما أدَّى إلى الفُتورِ عن الإبلاغ؛ لذا أمَرَ اللهُ تعالى نبيَّه بالإبلاغ وحثَّه عليه (٢).

وأيضًا لَمَّا حَكَى اللهُ تعالى في الآياتِ السَّابقةِ ماكان عليه أعداءُ الإسلامِسواء مِن أهل الكتاب من اليهودِ والنَّصارى، أو مِن المنافقين - مِن دَسائسَ،
ومِن استهزاءِ بتعاليم الإسلام، ومِن حِقْدٍ على المؤمنين، ومِن سوءِ أدبٍ مع
الله، وكان الفريقان متظاهرَين على الرسول صلى الله عليه وسلم: فريق مجاهر،
وفريق متستر - أتبَعه بتوجيهِ نِداءٍ إلى الرسولِ صلّى الله عليه وسلّم، وأمرَه فيه
بأنْ يَمضِي في تبليغ رِسالتِه إلى النَّاسِ، دون أن يَلتفِتَ إلى مكرِ الماكرين، أو
حِقْد الحاقِدين؛ فإنَّه سبحانه قد حماهُ وعَصَمه منهم (٣)، فقال:

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ﴾.

أي: يا محمَّدُ، أبلغ جميعَ ما أرسلَك اللهُ تعالى به، فلا تترُكْ ولا تكتُمْ شيئًا منه(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٩)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ١٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٥٦، ٢٥٧)، ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (٤/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۱٤۷).





عن عائشةَ رضِي اللهُ عنها قالت: ((مَن حدَّثكَ أَنَّ محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَم شيئًا ممَّا أُنزِلَ عليه فقَدَ كذَبَ؛ واللهُ يقولُ: ﴿ يَآ أَيُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَاۤ أُنزِلَ اللهُ عَلَيه فَقَدَ كذَبَ؛ واللهُ يقولُ: ﴿ يَآ أَيُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَاۤ أُنزِلَ عليه فَقَدَ كذَبَ؛ واللهُ يقولُ: ﴿ يَآ أَيُهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَاۤ أُنزِلَ عليه فَقَدَ كذَبَ؛ واللهُ يقولُ: ﴿ يَا اللهُ عَلَيه اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عليه فقد كذَبَ؛ واللهُ يقولُ: ﴿ يَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عليه فَقَدَ كذَبَ؛ واللهُ يقولُ: ﴿ يَا اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

وعنها رضِي اللهُ عنها، قالت: ((ولوْ كانَ محمَّدٌ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ كاتِمًا شيئًا ممَّا أُنْزِلَ علَيهِ، لَكَتمَ هذِهِ الآيةَ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي ٓ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغَشَّى النَّاسَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَغَشَّى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن تَغْشَلهُ ﴾ [الأحزاب:٣٧]))(١).

وعن جابرٍ رضِي اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال في حَجَّة الوداع: ((تركتُ فيكم ما لَنْ تَضِلُّوا بعدَه إنِ اعتصمتُم به: كتابَ اللهِ، وأنتُم تُسألونَ عني، فما أنتُم قائلونَ؟ قالوا: نَشهَدُ أَنَّكَ قد بلغْتَ وأدَّيتَ ونصحْتَ، فقال بإصبَعِه السبَّابةِ، يَرفعُها إلى السَّماءِ، ويَنكتُها إلى الناسِ ("): اللَّهُمَّ اشْهَدْ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ! ثلاثَ مراتِ))(1).

# ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ، ﴾.

أي: وإنْ لم تُؤدِّ إلى الناسِ جميعَ ما أُرْسِلتَ به، فما امتثلتَ أمْرَه (٥٠).

### ﴿ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾.

أي: بلِّغْ أنتَ رِسالةَ اللهِ تعالى، واحْرِصْ على تَبليغِها، ولا يَشْيِنَّكَ عن ذلِك

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٢١٢).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٧).

<sup>(</sup>٣) يَنْكُتُها إلى النَّاسِ: أي: يشيرُ بها إليهم، كالذي يَضرِبُ بها الأرضَ. يُنظر: ((مِرقاة المفاتيح)) للملا الهروي (٥/ ١٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (١٢١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٤٨).



خوفٌ من المخلوقينَ؛ فإنَّ اللهَ تعالى يَحفَظُك، ويمنعُ أعداءَك مِن أن ينالوكَ بسوءٍ، أو أن يَضرُّ وك بشيءٍ (١٠).

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنفِرِينَ ﴾.

أي: بلِّغْ أنتَ؛ فما عليكَ إلَّا البَلاغ، واللهُ تعالى لا يُوفِّقُ للحقِّ الكافرينَ المصرِّين على كُفْرِهم؛ بسبب كُفرِهم، وإعراضِهم عن الهُدى والحقِّ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ \* وَلَوْ جَآءَتُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ حَتَىٰ يَرُواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [يونس: ٩٦ - ٩٧].

﴿ قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لَسَّتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن ذَيِكُ طُغْيَىٰنَا وَكُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ اللهِ ﴾. عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفْرِينَ اللهِ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَر اللهُ تعالى نبيَّه محمدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالتبليغِ، سواءٌ طابَ للسَّامعِ أو ثَقُل عليه، أمرَه أنْ يَقولَ لأهلِ الكِتابِ هذا الكلامَ، وإنْ كان ممَّا يَشقُّ عليهم جدًّا(٣)، فقال:

﴿ قُلْ يَكَأَهْلَ ٱلْكِنْكِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَقَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن زَيِّكُمْ ﴾.

أي: قل يا مُحمَّدُ: يا أهلَ التَّوراةِ والإِنجيلِ، لستُم على شيءٍ ممَّا تَدَّعون أنَّكم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۷۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۱ – ۱۵۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۱۶۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٢١).



عليه من الدِّين، إلى أنْ تُؤمِنوا حقَّا – معشرَ اليهودِ – بالتوراةِ، ومَعشرَ النَّصارى بالإنجيلِ، وتَعمَلوا بما فيهما – ومِن ذلك اتِّباعُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وحتى تُؤمِنوا بالقرآنِ أيضًا وتَعمَلوا به؛ فقد جاءَ مِن ربِّكم الذي أنعمَ عليكم بإنزالِه؛ فالواجبُ عليكم أن تَقومُوا بشُكرِ اللهِ تعالى على ذلِك بأنْ تُؤمِنوا بالقرآنِ وتَتَبعوه (١٠).

# ﴿ وَلَيْزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴾.

أي: إنَّ كثيرًا مِن هؤلاءِ اليَهودِ والنَّصارى - يا محمَّدُ - يَزدادونَ بسَماعِهم القرآنَ العظيمَ تجاوزًا لحدودِ اللهِ تعالى، وكُفرًا بالحقِّ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَانِهِ إِيمَناً فَمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي وَالْتَوْبِهِم مَّرَضُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي وَالتَّوْبِهِم مَّرَضُ فَرَادَتُهُمْ رِجْسَالِكَ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَنِفُورِنَ \* [التوبة: ١٢٥، ١٢٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينِ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ﴾ [الإسراء: ٨٢].

وقال سبحانه: ﴿ قُلُ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ هُدَّى وَشِفَآ ۗ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِيَ الْأَنْ وَهُو عَاذَانِهِمْ وَقُرُّ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّ أُوْلَئِيكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت: ٤٤]. ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾.

أي: فلا تحزنْ- يا محمَّدُ- على هؤلاءِ الكفَّارِ مِن اليهودِ والنَّصارى الذين

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٥٥ – ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٧، ١٥٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ١٥٨، ١٥٨).



كذَّبوك، وردُّوا رِسالتَك، وإنَّما أدِّ ما عليك، وبلِّغ الرسالةَ(١).

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- قولُه: ﴿ وَلَوَ أَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَفَرُنَا عَنَهُمْ سَتِ عَاتِهِمْ ﴾ بالرغم مِن أَنَّ الإيمانَ وحْدَه سببٌ مستقلٌ لتكفيرِ السيِّئات، وإعطاءِ الحسنات، إلَّا أَنَّه ضَمَّ شَرطًا آخَرَ، وهو التقوى؛ لأنَّ المرادَ من الإيمانِ تحقيقُ التقوى والطاعة، لا لغرضِ آخر من الأغراضِ العاجلةِ، كما يفعله المنافِقون (٢).

٢- أنَّ التائبَ مِن الذَّنبِ يُثاب ثَو ابَينِ: ثواب الدُّنيا، وثواب الآخرة: أمَّا ثواب الآخرة؛ فلقولِه: ﴿لَكَ فَرْنَا عَنْهُمْ سَتِيَّاتِهِمْ وَلأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنَتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾، وأمَّا ثواب الدُّنيا؛ فلقوله: ﴿لَأَكَ لُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِم ﴾ ".

٣- يُستفادُ من قولِه: ﴿ لَأَكُوا مِن فَوقِهِ مَ وَمِن تَحْتِ أَرَجُلِهِ مَ اللّهُ يجوزُ ترغيبُ النّفوسِ البَشريَّة في فِعل الطاعاتِ بما يُذكر من ثوابِ الدُّنيا، وعلى هذا فلو أنَّ إنسانًا عمِلَ عملًا صالحًا يُريد أن يَنالَ حُسنَ الدُّنيا والآخِرة، فإنّه لا يُلامُ؛ لأنّه لو كان هناك لَوْمٌ، ما ذكر اللهُ سبحانه وتعالى ما يَحصُل من ثوابِ الدُّنيا؛ يَبقَى ذِكرُه شبيهًا باللفظِ الذي ليس له معنًى، وعلى العكسِ مِن هذا المحرَّماتُ، تجِدُ أنَّ الله تعالى جعَلَ لها روادعَ تَردَعُ عنها؛ حتى لا يَفعلَها الإنسانُ، فتجد الرجلَ قد يترُكُ الزِّنا مثلًا خوفًا من العقوبةِ، ولو لا هذا لَمَا كان للعقوبةِ فائدةٌ (١٤).

٤- يُستفادُ من قولِه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِكَ ﴾ وجوبُ إبلاغ الشَّريعةِ على أهلِ العِلم؛ وجه ذلك: أنَّ العلماءَ وَرَثةُ الأنبياءِ، وإذا كانوا ورثة أَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۷٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۵٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٤٣).





الأنبياءِ وجَبَ عليهم أن يَقوموا بحقِّ الإرثِ، فيبلِّغوا ما علِموا مِن شريعةِ اللهِ وجوبًا؛ إمَّا بالقولِ وإمَّا بالفِعل، إمَّا بالكتابةِ وإمَّا بالإشارة؛ بأيِّ وسيلةٍ، يجب عليهم أن يُبلِّغوا ما أُنزِلَ إلى الرسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام(١).

٥- الإشارةُ إلى أنَّ القلوبَ بِيَدِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّ أفعالَ الخَلقِ تابعةُ لإرادةِ الله؛ لقوله: ﴿ يَعْصِمُكَ ﴾؛ لأنَّ عِصمةَ الرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم من الناس تنقسِمُ إلى قِسمين: إمَّا عدَم الإرادة: بأنْ يصرفَ اللهُ القلوبَ عن قتْله، وإمَّا بالعجزِ: بأنْ يُحاولَ الفاعلُ ولكن يَعجِز (٢).

7 - يُستفادُ من قولِه: ﴿ قُلْ يَتَأَهّلَ ٱلْكِنْكِ لَسَتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تَقْيمُواْ ٱلتَّورَىنةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّبِكُمْ ﴾ أنَّ العبرة للمُسلمِ في الآيةِ أنْ يعلمَ أنَّ المسلمينَ لا يكونونَ على شيءٍ يُعتدُّ به مِن أمْرِ الدِّين حتى يُقيموا القرآنَ، وما أُنزِلَ إليهم مِن ربِّهم فيه، ويهتدوا بهدايته؛ فحُجَّةُ اللهِ على جميع عِبادِه واحدةٌ، فإذا كان اللهُ تعالى لا يَقبَلُ مِن أهلِ الكِتابِ قَبْلَنا تلك التقاليدَ التي صَدَّتُهم عَما عندَهم مِن وحي اللهِ تعالى على ما كان قد طرَأَ عليه من التَّحريفِ بالزِّيادةِ والنُّقصانِ، فألَّا يَقْبَلَ منَا مِثلَ ذلك مع حِفظه لكتابِنا أَوْلى (٣).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قُدِّم الإيمانُ في قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَكَفَرُنَا عَنْهُمْ سَيَّ عَنْهُمْ سَيِّ عَالِمِهُ إِلَّا اللهُ عليه وسلَّمَ (٤).
 بتصديق محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٤).

٢- كمالُ عدْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّ كلَّ مَن آمَن واتَّقى ولو بَعدَ الكفرِ والعنادِ؛

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٢٤).



فإنَّ اللهَ تعالى يتوبُ عليه؛ لقولِه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَا اللهَ تعالى يتوبُ عليه؛ لقولِه: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ مَا مَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَكَ فَرُنَا عَنْهُمْ سَيِّ عَالِمِهُمْ وَلَأَدْ خَلْنَاهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ (١).

٣- قولُه سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَاتَّقَواْ لَكَ فَرَنَا عَنَهُمْ سَتِ عَاتِهِمْ ﴾ فيه دلالةٌ على سَعة رَحمةِ اللهِ تعالى، وفتْحِه بابَ التوبةِ لكلِّ عاصٍ، وإنْ عَظُمتْ معاصيه، وبلَغتْ مبالغَ سيِّئاتِ اليهودِ والنَّصارى (٢).

٤- إنَّ الإسلامَ يَهدِم ما قَبْلَه من السيِّئاتِ وإنْ جَلَّتْ وعَظُمتْ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَوْ
 أَنَّ أَهْلَ ٱلْكَتَابِ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَواْ لَكَ فَرُنَا عَنْهُمْ سَتِيًا تِهِمْ ﴾ (٣).

٥- يُفيدُ قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَكَفَّرُنَا عَنَهُمْ سَيَّاتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَهُمْ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ أنَّ الكتابيَّ لا يَدخُل الجنَّة ما لم يُسلِمْ (١٠).

٦- إثباتُ أفعالِ اللهِ سبحانه وتعالى الاختياريَّة؛ لقوله: ﴿ لَكَ فَرَنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾؛
 لأنَّ هذا التَّكفيرَ يكونُ بعدَ إيمانِهم وتقواهم، فيكونُ فيه دليلٌ على إثباتِ أفعالِ اللهِ الاختياريَّة؛ فاللهُ عزَّ وجلَّ يَفعَلُ ما يشاءُ في أيِّ وقتٍ، وعلى أيِّ كيفيَّةٍ (٥).

٧- أنَّ الجزاءَ يكونُ بالنَّجاةِ من المرهوبِ، وحُصولِ المطلوب؛ يشيرُ إلى الأوَّل قولُه: ﴿ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنِ الْأُوَّل قولُه: ﴿ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنِ اللَّوَل قولُه: ﴿ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّنِ اللَّهُ وَ إلى الثاني قيه حُصولُ المطلوب(٢).
 النَّعِيمِ ﴾؛ فالأوَّل به النجاةُ من المرهوب، والثاني فيه حُصولُ المطلوب(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((المصدر السابق)).





٨- أنَّ إقامةَ الشريعةِ في كلِّ زمان سببٌ لكلِّ خير؛ لقوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُواْ
 التَّوْرَيْةَ وَٱلْإِنْجِيلَ ... ﴾ إلى آخره (١٠).

9- أنَّه يجب على أهلِ الكتابِ أنْ يُقيموا القرآنَ، كما يجبُ أنْ يُقيموا التوراة والإنجيل؛ لقولِه: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِمْ ﴾ وهو كذلك؛ ولهذا نقولُ لأهلِ الكتابِ الذين يَدَّعون أنَّهم مؤمِنون باللهِ واليومِ الآخِر: إنَّكم إنْ لم تؤمنوا بالرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، ما نفَعَكم ذلك الإيمانُ؛ لأنَّكم لم تُتِمُّوا إيمانكم (٢).

• ١ - إقامةُ الدَّليلِ على أهلِ الكِتابِ أنَّه يلزمُهم أنْ يُؤمِنوا بالقرآنِ؛ لقوله: ﴿ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِم ﴾؛ فإنَّ لازمَ كونِه ربًّا لهم أنْ يقوموا بأمْرِه، ويلْتَزِموا بحُكمِه؛ لأنَّه ربُّ، والربُّ لا بدَّ له من مربوبٍ، وهو سبحانه وتعالى السيِّد؛ والإنسانُ عبدُ؛ فلا بدَّ أنْ يقوموا بمقتضى هذه الرُّبوبيَّة، فيُؤمنوا بما أنزلَ اللهُ تعالى على محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣).

11 - انقسامُ أهلِ الكِتابِ إلى قِسمين: قِسمٍ مُقتصدٍ؛ قائمٍ بالواجبِ، تاركٍ للمُحرَّمِ، ولكن ليس عندَهم سَبْقُ إلى الخيرات، وقِسمٍ آخَر: سيِّعٍ مُسيءٍ في عملِه؛ إمَّا بترْك الواجباتِ، وإمَّا بفِعل المحرَّماتِ؛ لقوله: ﴿مِّنْهُمُ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكِيْرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾(١).

١٢ - في قوله: ﴿ مِّنْهُم أُمَّةً مُقَتَصِدَةً ﴾ جعَلَ أعْلى مقاماتِ أهلِ الكتابِ الاقتصاد، وهو أوسطُ مَقاماتِ هذه الأمَّة، وفوق ذلك رتبةُ السَّابقينَ؛ كما في قولِه تعالى:

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٤٣).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((تفسير المنار))، ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۳۸۷)، (٦/ ۳۸۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١٤٤/ ٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٤٦).



﴿ ثُمَّ أَوْرَثَنَا ٱلْكِئَنَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ \* جَنَّتُ عَدْنِ مَرَّنَهُمْ سَابِقُ بِالْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُو ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ \* جَنَّتُ عَدْنِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَى غيرِها من يَدُخُلُونَهَا ... (١) [فاطر: ٣٢-٣٣]؛ فدلَّ على فَضْلِ هذه الأُمَّةِ على غيرِها من الأُمَم.

17 - التعبيرُ في قولِه: ﴿ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ بالعملِ؛ لأنَّهم يَزعُمون أنَّه لا يَصدُرُ منهم إلَّا عن عِلمٍ، وهم الذين حرَّ فوا الكلمَ عن مواضعِه، وارْتَكبوا العظائمَ في عداوةِ اللهِ ورسولِه (٢).

١٤ - يُستفادُ مِن تصديرِ الخطابِ بالنّداءِ في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ﴾ الدلالةُ على الاهتمام بالخطابِ والعنايةِ به، كذلك قولُه تعالى: ﴿ مِن رّبِّكَ ﴾ (٣).

١٥ - قوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ ﴾ وصَفَه بالرِّسالةِ إشارةً إلى أنَّ هذا الوصفَ مقتضاه - وإنْ لم يُؤمَرْ بالإبلاغ - أنْ يكون مُبلِّغًا (٤٠).

17 - قوله: ﴿ مِن رَّبِكَ ﴾ فيه عنايةُ الله عزَّ وجلَّ بالرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، والإشارة إلى أنَّ كونَه مربوبًا لله عزَّ وجلَّ يستلزمُ أن يُبلِّغ، وأيضًا لأنَّ رُبوبيةَ اللهِ عزَّ وجلَّ لرسولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ رُبوبيَّةٌ خاصَّة (٥٠).

١٧ - شِدَّةُ تأكيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ على إبلاغِ شَريعتِه؛ لأنَّ هذه الجملةَ: ﴿ وَإِن لَا يَرضَى لَعِبادِه لَمُ تَفْعَلُ فَمَا بِلَغْتَ ﴾ شديدةٌ جدًّا؛ ممَّا يدلُّ على أنَّ الله عزَّ وجلَّ لا يَرضَى لَعِبادِه

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٥٦، ١٥١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥١،١٥٧).





أن يتركوا شريعتَه غيرَ مبلَّغةٍ (١).

١٨ - أنَّ كَتْمَ شيءٍ من الشريعةِ كَكَتْم جميعِها؛ لقوله: ﴿ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُۥ ﴾ (٢).

١٩ - عنايةُ اللهِ تعالى بالرسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في عِصمتِه من الناسِ؛
 لقوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ (٣).

٢٠ يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ أنَّ مَن عَلِمَ اللهُ تعالى منه الكفر فإنَّه لا يُهدَى ولا يُوفَّق؛ فتكون هذه الآية كقولِه تعالى: ﴿فَلَمَا زَاغُواْ أَزَاغَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُمُ وَٱللَّهُ لا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

11- أنَّه لا تتمُّ إقامةُ التوراةِ والإنجيلِ إلَّا بإقامةِ القرآن؛ لأنَّ اللهَ اشترَط ثلاثةَ أشياء: ﴿ حَقَّى تُقِيمُوا التَّورَىنةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّيِكُمُ ﴾ فمن ادَّعى أنَّه مُقيمٌ للتوراةِ وهو كافرٌ بالإنجيل، قلنا: هذا غيرُ صحيحٍ، ودعواه باطلةٌ، ومَن ادَّعى أنَّه مؤمنٌ بالإنجيل ولم يُؤمِن بالقرآنِ، قلنا: هذه دَعوَى باطلةٌ (٥).

٢٢ - أنَّه يلزمُ مَن أقرَّ بالربوبيَّةِ أَنْ يُقرَّ بالألوهيَّةِ والشريعةِ؛ لقوله: ﴿مِن رَبِّكُمْ ﴾ يعني: مِن ربِّكم الذي لا تُنكِرون رُبوبيَّتَه، وإذا كنتم لا تُنكِرون رُبوبيَّته لزمَكم أن تقوموا بأمْره (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥٢).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((تفسير الشربيني)) (۱/ ۳۸٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٢٩)، ((تفسير المنار))،
 (٦/ ٣٨٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٤٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٦) ينظر: ((المصدر السابق)).



٢٣ - قوله: ﴿ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيْكُمْ ﴾ فيه إضافةُ ربوبيَّة اللهِ للكافرين، لكنْ هذه الإضافةُ ليستْ إضافةَ تشريف، ولكنَّها إضافةٌ لإقامةِ الحُجَّة عليهم؛ لأنَّه إذا كان اللهُ هو ربَّكم، لزِمكم أن تقيموا ما أنزَل إليكم منه؛ لأنَّه ربُّكم وسيِّدكم وإلهُكم (١).

٢٤ - يُستفادُ من قولِه: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْرًا ﴾ أنَّ كثيرًا مِن أهلِ الكتابِ لا يَزدادون بالقُرآنِ إلَّا طُغيانًا وكفرًا؛ إمَّا بالتكذيب، وإمَّا بالعِصيانِ، ويُنفهَم منه أيضًا أنَّ بَعضَهم لا يَزيدُه طغيانًا وكفرًا، بل لا يَزيده إلَّا إيمانًا (٢).

٢٥ - العدلُ في كلامِ اللهِ وعدمُ المجازِفةِ؛ لقوله: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَكُثِيرًا مِّنْهُم ﴾ ولم يقُل: (كلهم)؛ لأنَّ الواقعَ أنَّ بعضَهم يزدادُ بالقرآن إيمانًا (٣٠).

77 - جوازُ توكيدِ الكلامِ بما يُثبت صِدقَه، وإنْ كان في الأصلِ صِدقًا؛ لقوله: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِّنَهُم ﴾، مع أنَّ خبر الله وإنْ لم يكُن مؤكَّدًا فهو صدقٌ بلا شكً، ووجهُ تأكيده: أنَّه قد يُستغرَبُ أن يكونَ هذا القرآنُ الذي هو هدًى للناس لا يَزيد هؤلاءِ إلا طغيانًا وكفرًا، فلمَّا كان هذا محلَّ استغرابٍ، أكَّده اللهُ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ تأكيدَ الكلامِ إذا كان صادرًا من صادقٍ لا بدَّ أن يكون له سببٌ، وإلَّا لكان التوكيدُ لغوًا (٤).

٢٧ - أنَّ الكفرَ يَزيد ويَنقُص، وجهه: ﴿ وَلَيَزِيدَ ثَكَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ طُغْيَدَنَا وَكُفْرًا ﴾، وفيه دليلٌ على أنَّ الإيمانَ يَزيد ويَنقُص؛ لأنَّ الكفرَ إذا كان يَزيدُ ويَنقُص، والذي عليه يَزيدُ ويَنقُص، والذي عليه

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٦٠، ١٦١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)).





أهلُ السُّنَّة والجماعة أنَّ الإيمانَ يَزيدُ ويَنقُص، سواء بالأقوالِ أو بالأفعالِ أو باليَقين (١٠).

7۸ - الفَرْقُ بين نِسبة إنزالِ القُرآنِ إلى الرَّسولِ في قوله: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكُم مَّ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّ أَنْزِلَ إِلَيْكُم مِّ وَنِسبة إنزالِه إليهم في أوَّل الآية في قولِه: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِنْكِ لَسَتُم عَلَى شَيْءٍ حَتَى تُقِيمُوا ٱلتَّوْرَكَة وَٱلْإِنجِيلُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِن رَبِّكُم ﴾ هو أنَّ خطابهم بإنزالِ القرآنِ إليهم يُراد به أنَّهم مخاطَبون به، ومَدْعوُّون إليه، وأمَّا إسنادُ إنزالِه إلى الرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فليس لإفادةِ أنَّه أُوحي إليه فقط، بل يشعر مع ذلك بأنَّ إنزالَه إليه سببُ لطُغيانهم وكُفرهم، وأنَّهم لم يكفُروا به لأجْلِ إنكارِهم لعقائدِه وآدابِه وشرائعِه، أو استقباحِهم، بل لعَداوةِ الرَّسولِ الذي أُنزِلَ إليه، وعداوةِ قومِه العربِ. وقيل: إنَّه يُفيد براءتَهم منه، وأنَّه لا حظَّ لهم فيه (٢).

### بَلاغَةُ الآيات:

1- قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَكَفَّرُنَا عَنَهُمْ سَتِيًا تِهِمْ وَلَاَدْخَلْنَهُمْ جَنَّنِ ٱلنَّعِيمِ ﴾: ذَكَرَ اليهودَ والنَّصارى بقوله: ﴿ أَهْلَ ٱلْكِتَٰكِ ﴾ تأكيدًا للتشنيع؛ فإنَّ أهليَّة الكتاب تُوجِبُ إيمانَهم به، وإقامتَهم له لا محالة، فكفرُهم به وعدمُ إقامتِهم له، وهم أهلُه، أقبحُ مِن كلِّ قبيحٍ، وأشنعُ من كلِّ شنيع (٣).

- وتَكريرُ اللَّامِ في ﴿ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ ﴾؛ لتأكيدِ الوعدِ (١).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٩٤)

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)).





- وفيه: تعريضٌ؛ حيثُ عقَّب نَهيَهم وذمَّهم بدَعوتِهم للخيرِ (١).

٢ - قوله: ﴿ وَلَوْ أَنَهُمُ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَئَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَبِّهِم لَأَكُلُواْ
 مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَآءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾:

في هذه الآية حذفانِ بَليغانِ: الأوَّل: حذْفُ المضافِ في قوله: ﴿ أَقَامُوا ٱلتَّوْرَئَةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾، والمرادُ أحكامُ التوراةِ والإنجيلِ وحُدودُهما، وما انطوى تحتهما من حِكم بالِغة، وعِبَر شائِعة. والثاني: حذفُ المفعولِ به في قوله تعالى: ﴿ لَأَكُوا مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِم ﴾؛ لقصدِ التَّعميم، أو للقصدِ إلى نَفْسِ الفِعل، كَما في قوله: (فُلانٌ يُعطي ويَمنَعُ) بعد (أو للقصدِ إلى نَفْسِ الفِعل) (٢).

٣- قوله: ﴿ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ فيه: إيجازٌ بالحذف؛ حيث حُذِف مُتعلِّقُ ﴿ بَلِغٌ ﴾؛ لقصدِ العموم، أي: بلِّغْ ما أُنزِلَ إليك جميعَ مَن يحتاجُ إلى معرفتِه، وهو جميعُ الأمَّة (٣).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ هَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ، يُفيد المبالغة التامَّة ، يعني: أنَّه لا يُمكنُ أن يُوصَفَ ترْكُ التبليغ بتهديدٍ أعظمَ من أنَّه تَرْكُ التبليغ ، فكان ذلك تنبيهًا على غاية التهديدِ والوعيد (١٤).

٥ - قوله: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ ﴾ أتى بصيغة المضارع في ﴿ يَعْصِمُكَ ﴾؛ لأنَّ المضارع يدلُّ على الديمومة والاستمرار (٥).

(٢) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٣٩٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٥٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٥٢٢ – ٥٢٣).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٢٣).





٦- قوله: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴾ فيه: تعليلُ لعِصمتِه تعالى له صلَّى الله عليه وسلَّم، وإيماءٌ إلى أنَّ سبَبَ عَدَم هِدايَتِهم هو كُفْرُهم.

- وإيرادُ الآية الكريمةِ ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ ... ﴾ في تَضاعيفِ الآياتِ الواردةِ في حقِّ أهل الكتاب؛ لأنَّ الكلَّ قوارعُ يَسوءُ الكفَّارَ سماعُها، ويَشُقُّ على الرسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم مشافَهَتُهم بها، وخصوصًا ما يَتْلُوها من النصِّ النَّاعي عليهم كمالَ ضلالتِهم (۱).

٧- قوله: ﴿ لَسَتُم عَلَىٰ شَيْءٍ ﴾ تنكيرُ ﴿ شَيْءٍ ﴾ يُفيد التَّقليلَ والتحقير، أي: لستُم على شيءٍ يُعتدُّ به حتى تُقيموا أحكامَ التوراةِ والإنجيلِ، وفي هذا التعبيرِ من التَّحقيرِ والتصغيرِ ما لا غايةَ وراءَه (٢).

٨- قوله: ﴿ وَلَيَزِيدَ كَكِثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَناً وَكُفْرًا ﴾ جملة مستأنفة مبينة لشِدة شكيمتهم، وغُلوِّهم في المكابرة والعناد، وعدم إفادة التبليغ نفعًا، وتصديرُ ها بالقَسَم – الذي دلَّت عليه اللامُ في (لَيَزِيدَنَّ) – ؛ لتأكيد مضمونها، وتحقيق مدلولها، ونسبة الإنزال إلى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم مع نسبتِه فيما مرَّ إليهم؛ للإنباء عن انسلاخِهم عن تِلك النسبة (٣).

9 - قوله: ﴿ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾ فيه: إقامةُ الظاهرِ مَقامَ المضمَر - حيثُ قال: ﴿ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِرِينَ ﴾، ولم يقُل: (عَلَيهم) - وفائدتُه: التنبيهُ على العِلَة الموجِبةِ لعدم التأسُّف (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٥٢٥). (٣) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٢٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٢).





#### الآيات (١٩ - ٧١)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّابِعُونَ وَٱلتَّمَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَٱلْمَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ وَٱلْمَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَعْزَنُونَ الله لَقَدُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُولًا بِمَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَسُولًا بِمَا لاَ تَهُونَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ الله وَحَسِبُواْ أَلَا تَكُونَ لاَ تَعُونَ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ صَحَمُواْ وَصَمَّواْ صَحَمُواْ وَصَمَّواْ صَحَمُواْ وَصَمَّواْ صَحَمُواْ وَصَمَّواْ صَحَمُواْ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ وَصَمَّواْ وَصَمَمُواْ وَصَمَمُوا وَصَمَوا وَصَمَعُوا وَصَمَمُوا وَصَمَا وَصَمَالِهُ وَالْمَا وَصَمَالِوا وَالْمَالِقَالَا وَالْمَالِقَالَ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَ وَالْمُوا وَصَمَالِوا وَالْمَالِولَ وَالْمَالِقَالُولُ وَالْمِولِ وَالْمَالِولَ وَالْمَالِولَ وَالْمُؤْوا وَلَا لَمُوا وَالْمَالِقُولُ وَالْمُؤْوا وَلَوالِهُ وَالْمُؤْوا وَلَوْلُوا وَالْمُوا وَلَوْلُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُوا وَالْمُؤْوا وَلَوالِهُوا وَلَوْلُولُوا وَلَوْلُولُولُولُوا وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُول

### غريبُ الكَلمات:

﴿ وَالصَّرِعُونَ ﴾: هم قومٌ لا دِينَ لهم، وإنَّما بَقُوا على فِطرتِهم، يَقولون: لا إله إلَّا اللهُ، وليس لهم دِينٌ مُقرَّرٌ لهم يتَّبعونَه، وقِيل: هم قومٌ يَعبُدون المَلائكة، وقيل: هم طائفةٌ مِن أهلِ الكِتابِ، والصَّابِئون جمْعُ صابِئ، وهو الخارجُ من دِينِه إلى دِينِ آخَرَ، وأصلُه: الخُروجُ؛ يُقال: صَبأتِ النَّجُومُ، إذا خرجتْ من مطالِعِها(۱).

﴿ تَهُوَى ﴾: تميلُ، والهوى: ميلُ النَّفسِ إلى الشَّهوةِ، وأصلُه: الخلوُّ والسُّقوط، ومنه قِيلَ للآراء الزَّائِفة: أهواءُ (٢).

﴿ وَتَنَةُ ﴾: أي: شرُّ وعذابٌ، وتُطلَق الفِتنةُ أيضًا على الضَّلال والشِّرْك والكُفر، والفِتنةُ في الأصلِ: الاختِبارُ والابتلاءُ والامتِحانُ، مأخوذةٌ من الفَتْن: وهو إدخالُ الذَّهبِ النَّارَ؛ لتظهَرَ جَودتُه مِن رَداءتِه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۳۵)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٩).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۳۵، ۱۹۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸٤۹)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۱۱).
 ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (١/ ٧٦، ١٠١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس





﴿ فَعَمُواْ ﴾: أي: لم يَعْمَلُوا بما سَمِعُوا، فصارُوا كالعُمْيِ، والعَمَى يُقال في افتِقادِ البَصر والبَصيرة (١٠).

﴿ وَصَكُواْ ﴾: أي: لم يُصْغوا إلى الحقّ، فصاروا كالصُّمّ، والصَّمَمُ: فقدانُ حاسَّةِ السَّمع، وبه يُوصَفُ مَن لا يُصغِي إلى الحقّ، ولا يَقبلُه، وأصلُه: الصَّلَابةُ، وقيل: السَّدُ (٢).

### مُشكلُ الإعراب:

١ - قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنِئُونَ وَالنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْثُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾.

﴿ الصَّابِعُونَ ﴾: مَرفوعٌ على أنَّه مُبتَدأٌ، وخبرُه محذوفٌ؛ لدَلالةِ خَبرِ ﴿ إِنَّ ﴾ عليه وهو جُملةُ الشَّرطِ وجوابِه كما سيأتي والنيَّةُ به التأخيرُ؛ والتقديرُ: إنَّ الذينَ آمَنُوا والذين هادُوا والنَّصارى مَنْ آمَنَ باللهِ واليَومِ الآخِرِ... إلى آخِرِه، والصَّابِعُونَ كنولك، وقوله: ﴿ وَالصَّنِعُونَ ﴾ مع خَبرِه المحذوفِ (كَذلِك) جُملةُ اسميَّةٌ مَعطوفةٌ على جُملة ﴿ إِنَّ النِّينَ ءَامَنُوا ﴾ الاستئنافيَّة؛ فلا محلَّ لها مِن الإعراب، كما لا مَحلَّ للتي عُطِفَتْ عليها. وَقيلَ: إنَّه مرفوعٌ عطفًا على محلِّ اسمِ (إنَّ): ﴿ اللَّنِينَ ﴾؛ لأنَّه قبلَ دُخُولِها مرفوعٌ بالابتداءِ. وقِيل غيرُ ذلك.

﴿ مَنْ ءَامَنَ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ﴾: ﴿ مَنْ ﴾ اسمُ شَرْطٍ، وهو في محلِّ رفعٍ مُبتدأً، وجملة ﴿ ءَامَنَ ﴾ خَبَر ﴿ مَنْ ﴾، وجملة

<sup>(</sup>٤/ ٤٧٢ – ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (١/ ٦٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٢٩٠). ((الكليات)) للكفوي (ص: ٦٩٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (١/ ٥٣).





﴿ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ ﴾ جوابُ الشَّرْطِ، وجملةُ الشَّرْطِ وجوابِه في محلِّ رفْع خبر ﴿ إِنَّ ﴾، والرابطُ مُقدَّر، أي: مِنهم(١).

٢ - قوله: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَدُّ ﴾.

﴿ وَحَسِبُوا ﴾: فِعلُ وفاعلٌ، وفِعل (حَسِب) يأتي بمعنى الشَّكِّ، ويأتي بمعنى اللَّكَ، ويأتي بمعنى اللَّكَ، والكَّين.

﴿ أَلَا تَكُونَ ﴾ : ﴿ أَلَّا ﴾ مُكوّنةٌ من (أنْ) و (لا)، و ﴿ تَكُونَ ﴾ فِعلٌ مُضارعٌ تامٌّ بمعنى تَقَع أو تُصِيب، وقدْ قُرِئ بالنَّصبِ والرَّفع؛ فعَلى قِراءة النَّصبِ؛ ف (أَنْ) مَصدريَّةٌ ناصبةٌ للفِعل، و ﴿ تَكُونَ ﴾ منصوبٌ بها، وعلى هذا ففِعلُ ف (أَنْ) مَصدريَّةٌ ناصبةٌ للفِعل، و ﴿ تَكُونَ ﴾ منصوبٌ بها، وعلى هذا ففِعلُ ﴿ حَسِبُوا ﴾ بمعنى الظَّنِّ والشَّكِّ. و ﴿ فِتْنَةٌ ﴾ : فاعِلُ ﴿ تَكُونَ ﴾، والتَّقديرُ : ظُنُّوا ألَّا يَقَعَ مِنَ الله عزَّ وجَلَّ ابتلاءٌ واختِبارٌ بالشَّدائدِ. أو : لا تُصيبُهم فتنةٌ نتيجةً فِعلِهم المذكورِ في الآيةِ السَّابقة.

وعلى قِراءة (تَكُونُ) بالرَّفع، ف (أَنْ) هي المخفَّفةُ مِن الثَّقيلةِ، واسمُها ضَميرُ الشَّانِ محذوفٌ، والتقديرُ: أَنَّه، و(لَا) نافيةٌ، و ﴿ تَكُونَ ﴾ فِعلُ مُضارعٌ مرفوعٌ، وهو تامُّ أيضًا، و ﴿ فَأَنَّةُ ﴾ فاعلُه، وجُمل (تَكُونُ فِتْنَةٌ) في مَحلِّ رفْع خبرُ (أَنْ)؛ فهي مُفسِّرةٌ لضَميرِ الشأنِ، وعلى هذا ففِعل (حَسِب) هنا لليقينِ لا للظَّنِّ والشَّكِّ ('')، مُفسِّرةٌ لضَميرِ الشأنِ، وعلى هذا ففِعل (حَسِب) هنا لليقينِ لا للظَّنِّ والشَّكِّ ('')، وعلى كِلَا التَّقديرينِ فإنَّ (أَنْ) وما بَعدَها سَدَّ مَسدَّ مَفعولَيْ ﴿ حَسِبُوا﴾ ("").

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٥٠-٤٥١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٦٣)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) لأنَّ (أن) المخفَّفة مِن الثقيلة لا تأتي مع أفعالِ الشكِّ والطَّمع، ولا تَأتي (أنْ) النَّاصبة للفِعل مع (٢) لأنَّ (أن) المحكِنري (١/ ٤٥٢).

 <sup>(</sup>٣) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٥٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي
 (٤/ ٣٦٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٧٢)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٦٨).





### المَعنَى الإجْماليُّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى أنَّ المسلمين مِن أمَّة محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، واليهودَ قبلَ نسْخِ دِينهم، والصَّابئة الحُنفاءَ الذين بقُوا على فِطرتِهم بتوحيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ، محرِّمين للظلمِ والفواحِشِ، وغير ذلك، ولم يتقيَّدوا بمِلَّةٍ ولا نِحلةٍ، والنَّصارى قبلَ نَسْخِ دِينهم؛ هؤلاءِ الأصنافُ الأربعةُ مَن آمَن منهم باللهِ واليومِ الآخِرِ وعمِلَ عَملًا صالحًا، فلا خوفٌ عليهم ممَّا يَستقبلونه، ولا هم يَحزنون على ما يُخلِّفونه.

ثمَّ أَخْبَر تعالى أَنَّه أَخَذَ العَهدَ المؤكَّدَ من بَني إسرائيل بالإيمانِ باللهِ تعالى والقيامِ بما أَوْجبَه عليهم، وأرسلَ إليهم بذلك رُسلَه، لكنَّهم قابلوا ذلك بأنَّهم كلَّما جاءَهم رسولُ بما لا يُوافِقُ أهواءَهم ورغباتِهم، كذَّبوا بعضًا من المرسلين، وقتَلوا آخَرين.

وظنُّوا ألَّا تَحيقَ بهم فِتنةٌ وعُقوباتٌ وشرُّ نتيجة ما فعلوه؛ فاستمرُّوا على طُغيانهم، فعَمُوا عن رؤيةِ الحقِّ، وصَمُّوا عن سماعِه، ثم تابَ اللهُ عليهم، ثم بعدَ ذلك رجَعَ كثيرٌ منهم لحالتِهم السيِّئةِ الأولى، وعادُوا لضلالِهم السَّابقِ، فعَمُوا مُجدَّدًا عن رؤيةِ الحقِّ، وصمُّوا عن سَماعِه، واللهُ مطَّلِعٌ على جميعِ أعمالِهم، وسيُجازيهم عليها.

### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِئُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّ أَهلَ الكِتابِ ليسُوا على شيءٍ ما لم يُؤمِنوا؛ بَيَّن أَنَّ هذا الحُكمَ عامٌّ في الكلِّ، وأنَّه لا يَحصُلُ لأحدٍ فضيلةٌ ولا مَنقَبَةٌ إلَّا إذا آمَن باللهِ



### واليوم الآخِرِ، وعَمِلَ صالحًا(١).

وأيضًا لَمَّا كان ما مَضَى في هذِه السُّورةِ غالبًا في فَضائحِ أهلِ الكتابِ لا سيَّما اليهود، وبيانِ أَنَّهم عَضُّوا على الكُفرِ، ومَرَدُوا على الجَحدِ، وتمرَّنوا على البُهت، وعَتَوْا عن أوامرِ الله- أُخبَر أنَّ البابَ مفتوحٌ لهم ولغيرِهم من جميع أهلِ المِلل، وأنَّه إذا أَخْلَصوا أُذِن في دُخولِهم، ونُودِي بقَبولِهم (٢)، فقال:

# ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ ﴾.

أي: إنَّ المسلمين - وهم أمَّةُ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - واليهودَ قَبل نَسْخِ دِينهم، وقبلَ تحريفه، والصَّابئين - وهم فِرقُ؛ منها: الصَّابئة الحُنفاءُ، الذين بَقُوا على فِطرتِهم بتوحيدِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وتحريم الظُّلمِ والفواحِش، وغيرِ ذلك، من غير تَقيُّدٍ بمِلَّة ولا نِحلة، ودون أنْ يُحدِثوا كُفرًا - والنَّصارى قبلَ نَسْخ دِينهم، وقبل تحريفِه (٣).

### ﴿ مَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾.

أي: مَن آمَن مِن أَتْباعِ هذه المِللِ باللهِ تعالى حقًّا، وآمَن بالمعادِ والجزاءِ يومَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٤٠).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٧٥)، ((الصفدية)) لابن تيمية (۲/ ۳۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۲۳ – ۱۲۵).

واختارَ تفسيرَ الصابئة بنحوِ ما ذُكر: ابنُ تيمية في ((الجواب الصحيح)) (٣/ ١٢٣)، وابن القيم في ((إغاثة اللهفان)) (١/ ٢٥٠- ٢٥٢)، وابن كثير في ((تفسيره)) (١/ ٢٨٧)، وابن عثيمين في ((تفسير الفاتحة والبقرة)) (١/ ٢٢٢).

قال ابنُ كَثيرِ: (وأظهرُ الأقوالِ والله أعلم - قولُ مجاهدٍ ومتابعيه، ووهْبِ بن مُنبِّه: أَنَّهم قومٌ ليسوا على دِينِ اليهود ولا النصارى ولا المجوسِ ولا المشركين، وإنَّما هم قومٌ باقون على فطرتهم، ولا دِينٌ مُقرَّرٌ لهم يتَّبعونه ويَقتفونه؛ ولهذا كان المشركون يَنبِزون مَن أسلم بالصابئيِّ، أي: إنَّه قد خرَج عن سائرِ أديان أهلِ الأرضِ إذ ذاك) ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٨٧). وممَّن ذهَب من السلفِ في تفسير الصَّابئة إلى نحو ما ذُكر: ابنُ زيد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٣٦).





الدِّين، وعمِلَ عملًا صالحًا، بأنْ يكون خالصًا لله تعالى، مُوافقًا لشريعتِه التي وجَبَ عليه اتِّباعُها(١).

وهذا الحُكمُ بينَ هذه الطَّوائفِ مِن حيثُ هي؛ فكلُّ مَن اتَّبع رسولَه المرسَلَ الله في زَمانِه - قَبل بَعثةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ - فهو على هُدًى ونجاةٍ، فأمَّا بعدَ بَعثةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فلا يُعدُّ مُؤمنًا مَن لم يُؤمنُ برِسالتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولم يَعملُ بمقتضاها(٢).

# ﴿ فَلَا خُوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾.

أي: فلا خُوفٌ عليهم ممَّا يَستقبلونه، ولا هُم يَحزنونَ على ما يُخلِّفونَه (٣).

﴿ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلَآ كُلَّا جَاءَهُمْ رَسُولُ إِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كانتِ البِشارةُ في الآيةِ السابقةِ مُوجِبةً للدُّخولِ في الإيمانِ، والتعجُّبِ ممَّن لم يُسارعْ إليه، وكان أكثرُ أهلِ الكتابِ إنَّما يُسارِعون في الكُفرِ، كان الحالُ مقتضيًا لتذكُّرِ ما مضَى مِن أُخْذِ الميثاقِ عليهم، وزِيادةِ العَجَبِ منهم مع ذلك، فأعادَ سبحانه الإخبارَ به مؤكِّدًا له؛ تحقيقًا لأمْره، وتفخيمًا لشأنه، مُلتفِتًا مع التذكيرِ بأوَّلِ قصصِهم في هذه السُّورةِ إلى أوَّلِ السُّورةِ ﴿ أَوْفُواْ بِالمُّعُودِ ﴾ (٤)

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٥٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١٦٦ / ١٦٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٥٦) (١/ ٢٨٤ – ٢٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) ((٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٤٣) وينظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٠٤).



[المائدة: ١]، فقال:

# ﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًا ﴾.

أي: واللهِ لقد أخَذنا على اليهودِ عهدًا ثقيلًا مؤكّدًا، بالإيمانِ باللهِ تعالى وتوحيدِه، والقيامِ بما أوجبه عليهم، وأرسَلْنا إليهم بذلك رُسلًا، يَتَوالَون عليهم بالدَّعوة، ويتعاهدونهم بالتوجيهِ، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ بِلَدَّعوة، ويتعاهدونهم بالتوجيهِ، كما قال سبحانه: ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللهُ مِيثَنَقَ بَغِي إِسِّرَةِ يلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللهُ إِنِي مَعَكُم لَّ لَيْنَ أَقَمْتُم الصَّكُوة وَءَامَنتُم الزَّكُوة وَءَامَنتُم برُسُلِي وَعَزَرَتُمُوهُم وَأَقْرَضْتُم الله قَرْضًا اللهُ الله قَرْضًا كَمُنَ عَنَا لَأَنْ عَنَا مِنْهُم وَلَا دُخِلنَكُم وَلا دُخِلنَكُم جَنَّنتِ تَجَرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَنَا لَأَنْ كَفَر بَعْدَ ذَالِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّكِيلِ ﴾ [المائلة: ١٢].

# ﴿ كُلَّما جَآءَهُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى آنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾.

أي: كلَّما أتاهم رسولٌ مِن أولئك الرُّسلِ الكِرامِ عليهم السَّلام، بما لا تَشتهيه نُفوسُهم، ولا يُوافق رَغباتِهم، نقضوا تلك العُهودَ والمواثيقَ، وعانَدوا تِلك الرُّسلَ وعادَوْهم، فقاموا بتكذيبِ بعضِهم، وقتَلوا بعضًا آخَرين (٢).

﴿ وَحَسِبُوٓا أَلَا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ كَنِيْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ

# ﴿وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَدُّ ﴾.

أي: وظنَّ بنو إسرائيلَ ألَّا يترتَّبَ- جرَّاءَ ما كانوا يَفعلونَ مِن نَقضِ المواثيقِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۰٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۱۸۲ - ۱۸۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۹م)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۰٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۱۸۳ - ۱۸۶).





وتكذيبِ رُسلِ الله تعالى وقتْلهم - شرٌّ وعُقوباتٌ تَحيقُ بهم (١).

### ﴿ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ﴾.

أي: فترتَّبَ على ظنِّهم الفاسدِ هذا: أنِ استمرُّوا على طُغيانهم، فَعَمُوا عن رُؤيةِ الحقِّ، وَصَمُّوا عن سَماعِه، فلا يَسمعونَ حقًّا، ولا يَهتدُون إليه(٢).

### ﴿ ثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾.

أي: ثمَّ وفَّقهم اللهُ تعالى للتَّوبةِ، وقَبِلَها منهم، ورفَعَ عنهم الفتنةَ التي عاقبَهم بها، فأنابوا ورَجَعوا عمَّا كانوا عليه من الهَوى إلى الهُدَى (٣).

# ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ ﴾.

أي: ثمَّ بعدَ توبةِ اللهِ تعالى عليهم، واستنقاذِهم من الهَلَكةِ لم يَستمرَّ كثيرٌ منهم على التَّوبةِ، فانقلبوا إلى حالِهم القبيحةِ الأولى، وعادوا إلى ضلالِهم القديم، فعَمُوا مجدَّدًا عن رؤيةِ الحقِّ، وصمُّوا عن سماعِه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٨٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۰۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٧٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٨٨ – ١٨٨).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٦)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٢٣٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٧٧).

قال ابنُ عاشور: (وقد وقَف الكلامُ عند هذا العَمى والصَّمم الثاني، ولم يذكرْ أنَّ الله تابَ عليهم بعده؛ فدلَّ على أنهم أعرضوا عن الحقِّ إعراضًا شديدًا مرةً ثانيةً، فأصابتهم فتنةٌ لم يتُبِ اللهُ عليهم بعدها) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٧٧).

وقال الشِّنقيطيُّ: (ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنَّ بني إسرائيل عَمُوا وصمُّوا مرَّتين، تَتخلَّلهما توبةٌ من الله عليهم، وبيَّن تفصيلَ ذلك في قوله: ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَى بَنِيَ إِسۡرَءِيلَ فِي ٱلْكِئبِ





### ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى مُطَّلعٌ على جميعِ أعمالِهم لا يَخفَى عليه شيءٌ منها، ويُجازِيهم عليه اللهَ تعالى مُطَّلعٌ على عليها يومَ القيامةِ(١).

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- يُستفادُ من قولِه: ﴿ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ أنَّ ثواب اللهَ عزَّ وجلَّ لا يَنبني على حَسَبٍ ولا نَسبٍ، وإنَّما يَنبني على حَسَبٍ والعَملِ الصَّالحِ؛ كما قال اللهُ تعالى: ﴿ إِنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ (٢) [الحجرات: ١٣].

٢- يُستفادُ من قولِه: ﴿ لَقَــُدُ أَخَذُنَا مِيثَقَى بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلُنَاۤ إِلَيْهِمْ رُسُلًاۗ

لَنُفْسِدُنَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتِيْ وَلَنَعْلُنَ عُلُوًّا كِيرًا \* فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ أُولِهُمَا بَعَثَنَا عَلَيْحَمُّمْ عِادَّا لَنَا أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ فَجَاسُواْ خِلَلَ الدِّيارِ وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا \* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُّ الْكَرُّ وَلِيْ أَعْلَا الدِّيارِ وَكَانَ وَعَدًا مَفْعُولًا \* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُّ الْكَرُّ وَلِي أَعْلَا فَإِنَا جَآءَ وَعَدُ اللَّخِرَةِ وَلِي السَّاتُمُ فَلَهَا فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ اللَّخِرَةِ لِيَسْتُعُواْ وَبَعِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُمُ نَفِيرًا \* إِنَّ آحَسَنتُهُ لِأَنفُسِكُم أَوْلُو مَنْ فَاكُوا مَاعَلُواْ تَشِيمِلًا ﴿ وَالإسراء: ٤ - ٧]، وبين التوبة التي بينهما بقوله: ﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُّ الْكَرُّ مَلْيَعِمُ وَأَمَدَدُنَكُم عِلْمُولِ وَبَعِينَ عَدَيْمُ وَلَمْدَدُنَكُم عِلَى الله عليه وسلّم، وكثيم عِفُوله: ﴿ وَإِنْ مَعْدَانُ اللهِ عليه وسلّم، وكثيم صِفاته التي عَدَتُم عُدْنَا ﴾ [الإسراء: ٨]، فعادوا إلى الإفسادِ بتكذيبه صلّى الله عليه وسلّم، وكثيم صِفاته التي عي التوراة، فعاد الله إلى الانتقام منهم، فسلّط عليهم نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، وكثيم صِفاته التي في التوراة، فعاد الله إلى الانتقام منهم، فسلَّط عليهم نبيّه صلّى الله عليه وسلّم، وكثيم صفاته التي من ذلك في سورة الحشر، وهذا البيانُ الذي ذَكَرُنا في هذه الآية ذكرَه بعضُ المفسَّرين، وكثيرٌ من ذلك في سورة الحشر، وهذا البيانُ الذي ذَكَرُنا في هذه الآية ذكرَه بعضُ المفسَّرين، وكثيرٌ منهم لم يَذكُرُه، ولكن ظاهر القرآن يَقتضيه; لأنَّ السياق في ذِكر أفعالهم القبيحة الماضية، من منهم لم يَذكُوه، ولكن ظاهر القرآن يَقتضيه; لأنَّ السياق في ذِكر أفعالهم القبيحة الماضية، من منهم لم يَذكُوه، ولكن ظاهر القرآن يَقتضيه; لأنَّ السياق في ذِكر أفعالهم القبيحة الماضية، وكثر أن في المذكورة: ﴿ كُمُّ لَمُ اللهُ عَلَيْهُ الْمُؤْمِنَ أَنْفُلُمُهُمْ وَيُولُولُ وَلِيكَا يَعْتُمُونَ الْمُؤْمِنَ أَنْفُلُمُ مُنْ وَلَالْ وَلَمُ وَلَمُ وَلَوْلَ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا الله عليه والله الله عليه والله المناسِلة الله عليه والله المناسِلة عليه والمنظرة ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٢١٥ ع - ٤١٤) وينظر: ((تفسير ابن عاشور))

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۷۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ۲۷۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٧٠).





كُلَّما جَآءَهُمْ رَسُولُا بِمَا لَا تَهُوَى آَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقَتُلُونَ ﴾ التَّحذيرُ ممَّا فعلتْ بنو إسرائيلَ مِن تكذيبِ الرُّسلِ والعُدوانِ عليهم؛ لأنَّ اللهَ لم يقُصَّ قَصصَ الأنبياءِ وقومِهم للعِلمِ بالتَّاريخِ فقط؛ بل للاعتبارِ بها؛ كما قال تعالى: ﴿ لَقَدَّكَاكَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِآؤُلِي ٱلْأَلْبَ ﴾ (١) [يوسف: ١١١].

٣- الحذرُ مِن هوى النَّفْس، وأنَّ هوى النَّفْسِ قد يؤدِّي إلى الهلاكِ، وإلى فعْلِ ما يَقبُحُ شرعًا وعقلًا؛ لقوله: ﴿ كُلِّما مَا يَقبُحُ شرعًا وعقلًا؛ لقوله: ﴿ كُلِّما مَا يَقبُحُ شَرعًا وعقلًا؛ لقوله: ﴿ كُلِّما مَا يَقبُحُ شَرعًا وَعَقلًا؛ لقوله: ﴿ كُلِّما مَا يَقبُحُ شَرعًا وَعَقلًا؛ لقوله: ﴿ كُلِّمَا مَا يَقبُحُ مُ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَى آنفُسُهُم فَي يَقلُ وَيَقا كَذَبُوا ﴾ (١).

٤ - التحذيرُ مِن الأمنِ مِن مَكْرِ اللهِ، وأنَّ ذلك مِن خُلُقِ اليهودِ؛ وذلك بأنْ
 يأمنَ الإنسانُ مِن مكرِ الله، ويظنَّ أنَّ معصيتَه لا يَعقبُها عقابٌ؛ لقوله: ﴿ وَحَسِبُوا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

٥- أنَّ الله تعالى قد يتوبُ على المرءِ بعدَ عَمَاهُ وصَمَمِه؛ لقوله: ﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ بعدَ أنْ ذكر أنَّهم عَمُوا وصمُّوا (٤٠).

٦- الحذرُ مِن بَطرِ النِّعمةِ بالعَوْدِ إلى الفُسوقِ والكُفرانِ؛ لأنَّ اللهَ هدَّدَهم بقولِه: ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ (٥).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - يُستفادُ مِن قوله: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ ﴾
 أنَّه يَنبغي التعبيرُ عن اليهودِ بـ (اليهود) وعن النَّصارى بـ (النَّصارى)؛ لأنَّ ذلك

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٩١).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)).



استخدامُ القُرآنِ واستعمالُه(١).

٢- قال تعالى في سُورةِ البقرة: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالنَّصَدَرَىٰ وَالْصَدِعِينَ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْمَوْمِ الْلَاخِرِ وَعَمِلَ صَدِلِحًا فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا هُمْ مَعْ يَغْزَنُونَ ﴾ [البقرة: ٣٣]، وهنا قال في سورةِ المائدة: ﴿وَالْصَّدِعُونَ وَالنَّصَرَىٰ ﴾؛ فإنَّ النصارى أفضلُ مِن الصَّابئين، فلمَّا قُدِّموا عليهم نصبَ لفظ (الصَّابئين)، ولكن (الصَّابئون) أقدمُ في الزَّمان فقد موا هاهنا؛ لتقدُّم زمنِهم، ورُفِعَ اللَّفظ؛ ليكونَ ذلك عَطفًا على المحلِّ؛ فإنَّ المعطوف على المحلِّ مرتبتُه التأخيرُ؛ ليُشعِرَ أَنَهم مؤخَرون في المرتبةِ، وإنْ قُدِّموا في الزمنِ واللَّفظ(٢).

٣- يُستفادُ مِن قولِه: ﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ يِلَ وَأَرْسَلُنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ﴾ أنّه مِن رحمةِ اللهِ تبارَك وتعالى بعبادِه أنّه لم يَكِلْهم سبحانه وتعالى إلى ما عَلِموه بفِطَرِهم، بل أرسلَ إليهم الرُّسلَ؛ لتؤكّد ذلك (٣).

٤- أنَّ المتكلِّمين الذين بنَوا أصولَ عَقيدتِهم على العقلِ فيهم شَبَهُ من اليهود؛ لقوله: ﴿ كُلِّما جَاءَهُم رَسُولُ بِما لا تَهُوَى آنفُسُهُم فَرِيقًا كَذَبُوا ﴾ إلى آخِرِه؛ فإنَّهم إذا أتاهم النصُّ بما لا يَرون كذَّبوه إنِ استطاعوا إلى ذلك سبيلًا، أو حرَّفوه إنْ لم يستطيعوا إلى ذلك سبيلًا؛ لأنَّهم يرون مرجع ما أخبَر الله به عن نفْسِه العقل، فإذا جاءَ النصُّ بما لا يَهْوَونَ حسَبَ عقولهم كذَّبوه وأنكروه (أ).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمَّواْ كَثِيْرُ مِّنْهُمْ ﴾ لطيفةٌ جليلةٌ؛ حيث بُيري بالعَمى لأنَّ أوَّلَ ما يَعرِض للمُعرِض عن الشَّرائع أنْ لا يُبصِر مَن أتاه بها

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((الصفدية)) لابن تيمية (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٨٥)

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٨٦).





مِن عند الله، ثم لو أَبْصَره لم يَسمَعْ كلامَه، فعرَض لهم الصَّممُ عن كلامِه، ولَمَّا كانوا قبلَ ذلك على طريقِ الهدايةِ، ثم عرَضَ لهم الضَّلالُ، نُسِبَ الفعلُ إليهم وأُسْنِد لهم، فقال: ﴿عَمُواْ وَصَمَّواْ ﴾، ولم يقُلْ سبحانَه وتعالى: (فأَعْماهُم اللهُ وأصمَّهم)(۱).

### بَلاغَةُ الآيات:

١- قوله: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّنِعُونَ وَٱلنَّصَرَىٰ ﴾ فيه: تقديمٌ وتأخير على أحدِ أوجهِ الإعرابِ في الآية -، كأنَّه قيل: إنَّ الذين آمنوا والذين هادُوا والنَّصارى حُكمُهم كذا، والصَّابِئون كذلك، وفائدتُه: التنبيهُ على أنَّ الصَّالح؛ فما الظنُّ بغَيرِهم (٢٠)؟!

٢- قوله: ﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَ خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَعْزَنُونَ ﴾ فيه: تكريرٌ؛ حيث قال في أوَّل الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ ثم قال في آخِرها: ﴿مِنْ ءَامَنَ وَاللّهِ ﴾، وفي هذا التكريرِ فائدتان؛ الأولى: أنَّ المنافقين كانوا يَزعُمون أنَّهم مؤمنونَ، فالفائدةُ في هذا التكريرِ إخراجُهم عن وعْدِ عدم الخوف، وعدم الحُزن. الفائدة الثَّانية: أنَّه تعالى أطْلَقَ لفْظَ الإيمان، والإيمان يَدخُلُ تحتَه أقسامٌ، وأشرفُها الإيمانُ باللهِ واليوم الآخِر، فكانتِ الفائدةُ في يَدخُلُ تحتَه أقسامٌ، وأشرفُها الإيمانُ باللهِ واليوم الآخِر، فكانتِ الفائدةُ في

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٦٠).

وهذا الوجهُ على القولِ بأنَّ الصَّابئين مِن المشرِكينَ كانوا يَعبُدون الملائكةَ أو الكواكبَ؛ فيكون الصَّابئونَ أشدَّ الفِرَقِ المَذكورينَ في هذِه الآيةِ ضلالًا، فكأنَّه قيل: كلُّ هؤلاء الفِرق إنْ آمنوا وعمِلوا صالحًا قبِلَ اللهُ توبتَهم وأزالَ ذَنبَهم، حتى الصَّابئون؛ فإنَّهم إنْ آمنوا كانوا أيضًا كذلك. ينظر: ((تفسير الرازي)) (٢/١٢) .

وأمَّا على القولِ بأنَّ الصابئة حُنفاءُ مِن الذين بَقُوا على فِطرتهم بتوحيدِ اللهِ تعالى؛ فليس فيه هذا الوجهُ.





الإعادةِ التنبيهَ على أنَّ هذينِ القِسمينِ أشرفُ أقسام الإيمانِ(١).

٣- قوله: ﴿ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ وَأَرۡسَلُنَاۤ إِلَيۡمِ مُسُلَا ﴾ استئنافٌ عادَ به الكلامُ على أحوالِ اليهودِ وجَراءتِهم على اللهِ وعلى رُسلِه، وفيه: تعريضٌ باليأس مِن هَديهِم بما جاء به محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم، وبأنَّ ما قابَلوا به دَعوتَه ليس بِدْعًا منهم، بل ذلك دأْبُهم جيلًا بعدَ جيلِ (٢).

٤ - قوله: ﴿ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴾: عبَّر أوَّلًا بالفِعل الماضي ﴿ كَذَّبُواْ ﴾ لتقريرِ الأمْرِ الواقِع، ثمَّ عبَّر بالفِعل المضارع ﴿يَقْتُلُونَ ﴾ على حِكايةِ الحالِ الماضية؛ استفظاعًا للقتْل، واستحضارًا لتِلك الحالِ الشَّنيعةِ؛ للتعجُّب منها، وللتَّنبيهِ على أنَّ ذلك دَيْدنُهم المستمِرُّ؛ ففيه تصويرُ جُرم القَتل الشَّنيع، واستحضارُ هَيئتِه المنكرة كأنَّه واقعٌ في الحال؛ للمبالغة في النَّعي عليهم، والتوبيخ لهم؛ فقد أفادت الآيةُ أنَّهم بلغوا من الفسادِ، واتِّباع أهوائهم مبلغًا كبيرًا، حتى لم يَعُدْ يؤتِّر في قلوبهم وعْظُ الرسل وهديُهم، بل صارَ يُغريهم بزيادةِ الكُفر والتكذيب، وقتْل أولئك الهُداةِ الأخيارِ، وفيه إشارةٌ إلى استمرارِ قتْلِهم للأنبياءِ، وأنه أصبح دَيدنَهم المستمرَّ؛ لأنَّ الفعلَ المضارع يدلُّ على الاستمرارِ. أو يكونُ الفِعل المضارع ﴿ يَقُتُكُونَ ﴾ حالًا على حقيقتِه؛ لأنَّهم حاوَلُوْا قَتْلَ نَبيِّنا مُحمَّدٍ عليه أفضلُ الصلاةُ والسَّلام؛ فيكونُ في هذا- والله أعلم- إشارةٌ إلى أنَّهم لا يَزالون يَقتُلون الأنبياءَ حتى آخِرهم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وهو محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم. وفي التعبيرِ بالفِعلِ المضارع ﴿ يَقْتُلُونَ ﴾ أيضًا مُحافظةٌ على رُؤوس 

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الزمخشري - مع الحاشية)) (١/ ٦٦٢ - ٦٦٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٧٤)، ((تفسير





- وقوله: ﴿ فَرِيقًا كَ نَبُوا وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ﴾ أيضًا فيه نوعٌ مِنَ الالتِفات، وهو التفاتُ مِن الإخبارِ بالفِعلِ المضارع، وهو التفاتُ مِن الإخبارِ بالفِعلِ المضارع، وهذا مِن أدقِّ الأمورِ، ولا يُتاحُ في الاستعمالِ إلَّا للعارفِ برموزِ الفصاحةِ والبلاغةِ (۱).

- وتقديمُ المفعولِ ﴿ فَرِيقًا ﴾ في الموضعينِ؛ للاهتمامِ به، وتشويقِ السَّامعِ إلى ما فَعَلوا به لا للقَصر (٢)؛ فقدَّم المفعولَ هنا؛ لأنَّ التقديمَ إنَّما يكونُ لشِدَّة العنايةِ؛ فالتكذيبُ والقتلُ وإنْ كانَا مُنكَرينِ إلَّا أنَّ تكذيبَ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ وقتلهم أقبحُ، فكان التقديمُ لهذه الفائدةِ (٣).

٥- قوله: ﴿ وَحَسِبُوا أَلَا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ الله عَلَيْهِمْ ثُمَّ الله عَليه عَمُوا وَصَمُّواْ وَصَمُّواْ صَحْبُواْ مَقلَّرٌ دالٌ عليه عَمُوا وَصَمُّواْ صَحْبُواْ عَقابَ الله في الدنيا، بعد السِّياق، أي: ظنُّوا ألَّا تَنزِلَ بِهِم مَصائبُ في الدنيا، فأمِنوا عِقابَ الله في الدنيا، بعد أن استخفُّوا بعذاب الآخرة، وتوهَّموا أنَّهم ناجون منه؛ لأنَّهم أبناءُ الله وأحباؤه، وأنَّهم لن تمسَّهم النارُ إلَّا أيامًا معدودة؛ فمِن بديع إيجاز القرآن أنْ أوْمَأ إلى سُوءِ اعتقادِهم في جزاءِ الآخِرة، وأنَّهم نبذوا الفِكرة فيه ظِهريًّا، وأنَّهم لا يُراقبون الله في ارْتِكابِ القبائحِ، وإلى سوءِ غَفلتِهم عن فِتنة الدُّنيا، وأنَّهم ضالُّون في كِلا الأَمْرَين (نَا).

- وعطَف ﴿ فَعَمُواْ ﴾ على ﴿ حَسِبُوا ﴾ بالفاءِ؛ للدَّلالةِ على تَرتيبِ ما بعدَها

ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٨٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٥٠٥)، وينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٢/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٧٦).



على ما قَبْلَها، أي: أمنوا بأسَ الله تعالى، فتمادَوا في فُنونِ الغَيِّ والفساد، وعمُوا عن الدِّينِ بعدما هداهم الرُّسل إلى معالِمه الظَّاهرة، وبيَّنوا لهم مناهِجَه الواضِحَة(۱).

- وعطَفَ قولَه: ﴿ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ﴾ الأوَّل بالفاءِ، وعَطَفَ قولَه: ﴿ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ ﴾ الأوَّل بالفاءِ، وعَطَفَ بالفاءِ دليلٌ على أنَّهم وَصَمُّواْ ﴾ الثاني بـ (ثم)، وهو معنًى حَسَنٌ؛ ففي العَطفِ بالفاءِ دليلٌ على أنَّهم عَقيبَ الحُسبانِ، حصَل لهم العَمى والصَّمم من غيرِ تراخٍ، وفي العطف برشُمَ المُحديدُ على أنَّهم تَمادَوْا في الضلالِ زمانًا إلى أنْ تابَ اللهُ عليهم (٢).

- وأَسْنَدَ الفِعلَ الحسَنَ الشَّريفَ ﴿ تَابَ ﴾ في قوله: ﴿ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ إلى نَفْسِه سُبحانَه، ولم يقُل: (تَابُوا)؛ إظهارًا للاعتناء بهم، ولُطفِه تعالى بهم. وأَسْنَدَ الفِعلَينِ ﴿ عَمُوا وَصَمَّوا ﴾ إليهم، بخِلافِ قولِه: ﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى وَأَسْنَدُ الفِعلَينِ ﴿ عَمُوا وَصَمَّوا ﴾ إليهم، بخِلافِ قولِه: ﴿ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى المَصَرَهُمْ ﴾ [محمد: ٢٣]؛ لأنَّ هذا فيمَن لم يَسْبِقْ له هِدايةٌ (٣).

7- قوله: ﴿ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾: الجُملةُ تذييلٌ أُشيرَ به إلى بُطلانِ حُسبانِهم المذكورِ، ووقوعِ العذابِ مِن حيثُ لم يَحتسِبوا؛ إشارةً إجماليَّةً اكتُفيَ بها تعويلًا على ما فُصِّل نوعَ تفصيلٍ في سورة بني إسرائيل، والتقدير: حسِبوا ألَّل يُصيبَهم عذابٌ ففَعلوا ما فعلوا من الجناياتِ العظيمةِ المستوجبةِ لأشدِّ العقوباتِ، واللهُ بصيرٌ بتفاصيلِها؛ فكيفَ لا يُؤاخِذُهم بها، ومِن أينَ لهم ذلِك الحسبانُ الباطلُ (٤٠)؟!

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٢٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٧٣)، ((تفسير اين عادل)) (٧/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٢٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٧٣)، ((تفسير ابن عادل)) (٧٧ ٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٧٩).





- وناسَب ختْمُ الآيةِ بهذه الجُملةِ ﴿ وَاللَّهُ بَصِيرٌ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ المشتمِلةِ على ﴿ بَصِيرٌ لِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ المشتمِلةِ على ﴿ بَصِيرٌ اللهِ اللهِ اللهِ فَعَمُواْ ﴾ (١).

- وقوله: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ جاءَ على صِيغةِ المضارعِ لحِكايةِ الحالِ الماضية؛ استحضارًا لصورَتِها الفَظيعة، ورِعايةً للفَواصِل (٢)؛ ففائدةُ التعبيرِ بقولِه: ﴿ يَعْمَلُونَ ﴾ بمعنى الماضي، استحضارُ صُورةِ أعمالِهم في ماضيهم، وتمثيلُها لهم ولغيرِهم في حاضرِهم، وإنَّما تَحسُنُ هذه النكتةُ في العملِ المعيَّنِ المهمِّ الذي يُراد التذكيرُ به بعدَ وقوعِه، بجَعْل الزمنِ الحاضرِ مرآةً للزمنِ الغابرِ، ولا يظهرُ هذا الحُسن في الأعمالِ المطلَقةِ المُبهمَةِ (٣).



<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٢١٨/٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٣٩٩).





#### الآيات (۷۲ - ۷۷)

### غريبُ الكَلِمات:

﴿ وَمَأُونَهُ ﴾: مَصِيرُه الَّذِي يَأُوي إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَصِيرُ فِيهِ؛ يُقال: أُوى إلى كذا، أي: انضمَّ إليه يأوي أويًا ومأوًى، وأصْله: التَّجمُّع(١).

﴿ لَيَمْسَنَّ ﴾: ليُصيبَنَّ، والمسُّ يُقال في كلِّ ما يَنال الإنسانَ مِن أذًى (٢).

﴿ صِدِّيقَ أَنُّ اللهِ عَالَمُ الصِّدقُ والتَّصدِيقُ، والصِّدِيقُ يُقال لِمَن لا يَكذبُ قطُّ، وقيل لِمَن لا يَتأتَّى منه الكذبُ؛ لتعوُّدِه الصِّدقَ، وقيل لِمَن صدَقَ بقوله

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٣٢٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٥١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٦٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٨٣).





واعتقادِه وحقَّق صِدقَه بفِعلِه، وأَصْلُ (صدق) يدلُّ على قوَّةٍ في الشيءِ قولًا كان أو غيرَه (١).

﴿ يُوْفَكُونَ ﴾: أي: يُصرَفون عن الحقّ، ويعدلون عنه؛ يُقال: أفِكَ الرجلُ عن كذا: إذا عدَلَ عنه، والإفك: كلُّ مصروفٍ عن وجهِه الذي يحقُّ أن يكونَ عليه، وأَصْلُ (أفك): يدلُّ على قلبِ الشيءِ، وصرْفِه عن جِهتِه (٢).

﴿ لَا تَغُلُوا ﴾: أي: لا تُجاوِزوا الحدَّ المسموحَ لكم به، ولا تَرتفِعوا عن الحقِّ، أو لا تَزيدوا ولا تُفرِطوا فيه، والغلوُّ: الإفراطُ والزيادةُ، ومجاوزةُ الحدِّ المسموح به (٣).

وَضَياعُ اللهُدى، وضَياعُ الطريقِ المستقيم؛ فالضَّلالُ: خِلافُ الهُدى، وضَياعُ الشَّيءِ وذَهابُه في غير حقِّه (٤).

﴿ وَأَضَالُوا ﴾: أَوْقَعوا النَّاسَ في الضَّلالِ (٥).

﴿ سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾: أي: قصدِ الطريقِ ووسَطِه (١).

مُشكلُ الإعراب:

١ - قوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَاحِدُ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٣٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١١٨/١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦١٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٧٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٧٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٥٠٦) (٦/ ٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٤٢) و (٣/ ٥٥٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٩).



﴿ مِنْ إِلَكِ ﴾: ﴿ مِنْ ﴾ صِلةٌ في المبتدأِ لوجودِ الشَّرطين، وهما كونُ الكلامِ منفيًّا، وتنكيرُ المجرورِ بها. و ﴿ إِلَكِ ﴾ مُبتدأٌ مجرورٌ لفظًا بـ ﴿ مِنْ ﴾، مرفوعٌ محلًّا.

﴿ إِلَا إِلَهُ وَحِدُ ﴾: ﴿ إِلَهُ ﴾ مرفوعٌ على أنَّه بدلٌ مِن مَحلِّ ﴿ إِلَهِ ﴾؛ لأنَّه مَرفوعٌ محلًا، مَجرورٌ لَفْظًا بـ ﴿ مِنْ ﴾ الاستغراقيَّة، والتَّقديرُ: وما إلهٌ مُستَحِقُّ للعبادَةِ إِلَّا إلهٌ متَّصِفٌ بالوحدانيَّةِ (۱).

# ٢- قوله: ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَكِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾.

﴿ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾: ﴿ غَيْرَ ﴾ منصوبٌ، وفي نَصْبِه أوجُهُ؛ منها: أنَّه نائِبٌ عن المفعولِ المُطْلَق؛ لأنَّه نَعْتُ لِمَصدرٍ محذوفٍ؛ أي: لا تَغْلُوا في دِينِكم غُلُوًّا غيرَ الحَقِّ. ومنها: أنَّه مَنصوبٌ على الحالِ مِن ضَميرِ الفاعلِ (واو الجماعة) في ﴿ تَغْلُوا ﴾ أي: لا تَغْلُوا مُجاوِزينَ الحَقَّ. وقيل غيرُ ذلك (٢).

### المَعنَى الإجْماليُّد:

يؤكِّدُ اللهُ تعالى كُفْرَ النَّصارى، الذين جعلوا اللهَ تعالى هو المسيحَ عيسى عليه السَّلامُ، وقدْ قال المسيحُ عيسى لبني إسرائيلَ: اعبُدوا اللهَ وحْدَه؛ فهو ربِّي وربُّكم؛ إنَّه مَن يَعبُد مع اللهِ غيرَه، فقدْ حرَّم عليه اللهُ دُخولَ الجَنَّةِ، ومُستقَرُّه النارُ، وليس لِمَن ظلَمَ نفْسَه بالشِّركِ من نصيرٍ يمنعُه من عذابِ اللهِ، أو يُنقِذُه منه.

كما يُؤكِّدُ سبحانه كُفرَ الَّذين زعَموا من النَّصارى أنَّ عيسى وأمَّه إِلَهانِ مع اللهِ تعالى، فجعلوه جلَّ وعلا ثالثَهم، تعالى اللهُ عن ذلِك! فما من معبودٍ بحقِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٣٥)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٥٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٧٤- ٣٧٥)

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعُكبري (١/ ٤٥٤)، ((الدر المصون)) للسَّمين الحلبي (٢/ ٣٨٠)، ((المجتبى من مُشكل إعراب القرآن)) للخراط (١/ ٢٤١).





سواه، ثم بيَّن سبحانه سوءَ عاقبةِ هؤ لاءِ الضَّالينَ الذين قالوا ما قالوا، وأنَّه إن لم يرجعُ هؤ لاءِ عن هذه المقولةِ الكُفْريَّةِ، والفِريةِ العظيمةِ، فسيُصيبُ الذين كفروا منهم - بتمسُّكهم بِها - عذابٌ مؤلِم مُوجعٌ، وبعدَ هذا التَّرهيبِ الشَّديدِ للكافرينَ مِن العَذابِ الأليمِ، فتَح لهم سبحانه بابَ رحمتِه؛ حيثُ رغَّبهم في الإيمانِ، وحضَّهم على التَّوبةِ والاستغفارِ؛ فإنَّ الله سبحانه غفورٌ رحيمٌ.

ثم بَيَّن تعالى حقيقة المسيح وأُمِّه؛ فهما ليسا كما زعم هؤلاءِ الكَفَرةُ مِن النَّصارى، بل المسيحُ هو ابنُ مريم، وهو رسولُ مِن رُسُلِ اللهِ كسائرِ عِبادِ اللهِ المرسَلينَ الذين كانوا مِن قبلِه، وأمُّه صِدِّيقةٌ، كانا يأكلانِ الطعام، ويَحتاجانِ للتغذيةِ كغيرهما مِن بني آدَمَ، فانظرْ - يا محمَّدُ - كيف يُبيِّن اللهُ لهم الأدلَّة والحُجج، ثم انظرْ كيف يُصرَفون عن الحقِّ، ويَضِلُّون عن هذه الأدلَّةِ الواضحة، وقلْ - يا مُحمَّدُ - لهؤلاءِ الكَفَرةِ من النَّصارى مُنكرًا عليهم: أتعبُدونَ غيرَ اللهِ ممَّن لا يَملِك لكم ضرَّا ولا نفعًا، واللهُ هو السَّميعُ العليمُ؟!

وأَمَرَ اللهُ سبحانه نبيَّه أن ينهاهم عن الغُلوِّ الباطِلِ في دِينِهم، وألَّا يَتَّبِعوا أهواءَ أكابرِهم ورُهبانِهم الجَهَلةِ الذين ضلُّوا من قبل، وأضلُّوا كثيرًا غيرَهم، وانحرَفوا عن الطَّريقِ المستقيم.

#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَبَنِي إِللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَبَنِي إِللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ وَمَأْوَلُهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ اللَّهُ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا تَكلَّم اللهُ عن اليهودِ في الآياتِ السَّابقةِ، شرَعَ في الكلامِ هاهنا عن





#### النَّصاري(١) فقال تعالى:

### ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ ﴾.

أي: لقد كفَر النَّصاري(٢) الَّذين جعَلوا اللهَ تعالى هو عَبْدَه ورسولَه المسيحَ

(۱) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٤٧)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٠٠٠)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٤٠٨).

(٢) مِن المفسِّرين مَن ذَهَب إلى أَنَّ قُولَه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدَ ﴾ في طائفةٍ من النَّصارى، وأنَّ قُولَه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِكُ ثَلَكَةٍ ﴾ في طائفةٍ أُخرَى منهم. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٧٩)، ((تفسير الثعلبي)) (٤/ ٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨١ - ٢٨٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٦/ ٢٠٤). ورجَّح ابنُ تيمية أنَّ هذه الأقوالَ جميعَها قُولُ طوائفِ النصارى.

قال ابنُ تيميةَ: (مِن النَّاس مَن يظنُّ أنَّ هذا قولُ طائفةٍ منهم، وهذا قولُ طائفةٍ منهم، كما ذكره طائفةٌ مِن المفسِّرين، كابنِ جريرِ الطبريِّ والثعلبيِّ وغيرِهما، ثم تارةً يحكون عن اليعقوبيةِ أنَّ عيسَى هو اللهُ، وعن النسطوريةِ أنَّه ابنُ الله، وعن المريوسيةِ أنَّه ثالثُ ثلاثةٍ، وتارةً يحكون عن النسطوريةِ أنَّه ثالثُ ثلاثةٍ، وعن الملكيةِ أنَّه الله، ويفسِّرون قولَهم: ثالثُ ثلاثةٍ بالآب والابنِ ورُوح القُدسِ. والصوابُ أنَّ هذه الأقوالَ جميعَها قولُ طوائفِ النَّصارى المشهورةِ: الملكية واليعقوبية والنسطورية). ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٢/١١).

وقال أيضًا: (وأمًّا استدلالُه بقولِه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللّه ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ فهذا يَسلُكه طائفةٌ مِن النَّاس، ويقولون: قولُه تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ النِيعاقبة القائلين بأنَّ اللاهوت والناسوت مَرْيَعَ ﴾ إشارةٌ إلى أحدِ أقوالهم الثلاثة، وهو قولُ اليَعاقبة القائلين بأنَّ اللاهوت والناسوت صارَ جوهرًا واحدًا كالماء واللبن، وقوله: ﴿ وَقَالَتِ النَّصَدَى المَسِيحُ أَبِّنُ الله ﴾ إشارةٌ إلى قولِ الملكيَّة، وقوله: ﴿ وَلَكُ ثَلَاثَةٍ ﴾ إشارةٌ إلى قول النسطوريَّة الذين يقولون بالحلول، وهو قولُ النَّصارى قولُهم بالأقانيم الثَّلاثة. وليس الأمرُ كما قال هؤلاء، بل ما ذكرَه اللهُ تعالى هو قولُ النَّصارى جملةً؛ فإنَّهم يقولون: إنَّه اللهُ باعتبارٍ، وإنَّه ابنُ اللهِ باعتبارٍ آخرَ، وقولهم: ﴿ إِنَّ اللّهُ ثَالِثُ اللّهِ باعتبارٍ آخرَ، وقولهم: ﴿ إِنَّ اللّهُ يَالِثُ اللّهِ باعتبارٍ آخرَ، وقولهم: ﴿ وَلَهُ إِنَ اللّهُ بَاعتبارٍ مَنْ مُنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهِ باعتبارٍ ((درء تعارض العقل والنقل)) اللّه فعبَدوا معه المسيحَ وأُمَّه، فصارَ ثالثَ ثلاثةٍ بهذا الاعتبارِ ) ((درء تعارض العقل والنقل))

وقال أيضًا: (... وعلى هذا فتكون كلُّ آيةٍ ممَّا ذكره الله من الأقوال تعمُّ جميعَ طوائفهم، وتعمُّ أيضًا بتثليث الأقانيم، وبالاتحادِ والحلول، فتعمُّ أصنافَهم وأصنافَ كُفرهم، ليس يختصُّ كلُّ





عِيسى ابنَ مريمَ عليه السَّلام، الذي خلَقَه الله عزَّ وجلَّ بشرًا مثلَهم معروفًا نَسبُه وأصلُه().

# ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَنِي إِسْرَوِ بِلَ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾.

والحالُ أنَّ عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قد ناداهم أنِ اعبدوا- يا بني إسرائيل- اللهَ المستحِقَّ وحْدَه للعِبادة، الذي أنا وأنتم عبيدٌ له مَربُوبون؛ فهو مالكُنا وخالقُنا، ومُدبِّرُ أمورِنا جميعًا سبحانَه وتعالى (٢).

# ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأُلَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلَهُ ٱلنَّارُ ﴾.

أي: إنَّ مَنْ يقَعْ في شَرَك الشِّركِ، فيَعبُد معَ اللهِ تعالى غيرَه، فحرامٌ عليه دخولُ الجَنَّةِ في الآخِرَة، وإنَّما تكونُ النارُ مقامَه الذي يستحقُّه، ودارَه التي يَأْوِي إليها(٣).

### ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَادٍ ﴾.

أي: ولَيس لِمَن ظلَمَ نفْسَه بشِركِه باللهِ تعالى، ولا لأيِّ ظالم كان، أيُّ ناصرٍ

آية بصنف، كما قال مَن يزعم ذلك، ولا تختصُّ آيةٌ بتثليث الأقانيم، وآيةٌ بالحلول والاتّحاد، بل هو سبحانه ذكر في كلّ آيةٍ كُفرَهم المشترَكَ، ولكنْ وصَف كُفرَهم بثلاثِ صِفاتٍ، وكل صِفة تستلزمُ الأخرى؛ أنّهم يقولون: المسيحُ هو الله، ويقولون: هو ابنُ الله، ويقولون: إنَّ الله ثالثُ ثلاثة، حيث اتّخذوا المسيحَ وأمَّه إلهينِ مِن دونِ الله، هذا بالاتّحاد، وهذه بالحلول، وتَبيَّن بذلك إثباتُ ثلاثةِ آلهةٍ منفصلةٍ غيرِ الأقانيم) ((الفتاوى الكبرى)) (٦/ ٥٨٩-٥٩٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۹ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۱۹۳ – ۱۹۶).

قال السعديُّ: (يُخبِر تعالى عن كُفرِ النَّصارى بقولهم: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ بشُبهةِ أَنَّه خرج من أُمِّ بلا أَب، وخالَف المعهودَ مِن الخِلقة الإلهيَّة) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) ((۲/ ۳۹۰ – ۱۹۳)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٩٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٩٣ - ١٩٤).



يمنعُ عنه عذابَ اللهِ تعالى، أو يُنقِذُه منه(١).

﴿ لَّقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهٌ وَحِدُّ وَ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ آَلَهُ وَإِن لَمْ يَنتُهُمُ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ آلَهُ مَا لَكُ ثَلَاثَةٍ ﴾. ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾.

أي: كفَر النَّصارَى الَّذين جعَلوا المسيحَ وأُمَّه إلهيْنِ مع اللهِ سبحانه، فجَعَلوا اللهَ تعالى وتقدَّس ثالثَهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنْعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَنَهَ يِّنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۱۹۸).

قال ابنُ عاشور: (وجملة ﴿ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴾ يحتمل أيضًا أن تكونَ من كلامِ المسيحِ عليه السَّلامُ على احتمالِ أن يكون قولِه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشَرِكَ بِأَللّهِ ﴾ مِن كلامه، ويحتمل أنْ تكونَ من كلام اللهِ تعالى؛ تذييلًا لكلام المسيح على ذلك الاحتمالِ، أو تذييلًا لكلامِ الله تعالى على الاحتمالِ الآخر) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨١)، وينظر ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٧٩ - ٥٨٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۰۶).

قال ابنُ عُشَيمين: (﴿ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَاثَةِ ﴾ مَن هؤلاء الثلاثة؟ هؤلاءِ ذَكَرهم اللهُ تعالى في هذه السُّورة: ﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَلْعِيسَى اَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ التَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَنهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ [المائدة: ١١٦].

قوله: ﴿ إِلَا هَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ أي: مع الله، فإذا كانَا إلهينِ من دونِ اللهِ واللهُ صاروا ثلاثةً؛ إذًا ﴿ تَالِثُ ثَلَاثَةً ﴾ هو: الله، والمسيح، وأمُّه، هؤلاءِ هم الثلاثة، فسّر ذلك القرآن، والقرآن يُفسّر بعضُه بعضًا. وأمًّا ما قيل: إنَّه الابنُ والأب ورُوح القدس؛ ففيه نظرٌ، يعني: لا نُفسّره بالقرآن، وإنْ كان قد يكونُ منهم، أو من المتأخّرين منهم مَن يقول: إنَّ هؤلاءِ هم الثلاثة) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٤-٢٠٥). ويُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢/ ٤٤٤).





ثمَّ ردَّ اللهُ تعالى عليهم هذا القولَ الباطلَ (١)، فقال عزَّ وجلَّ:

## ﴿ وَمَا مِنْ إِلَنَّهِ إِلَّا إِلَنَّهُ وَحِدٌّ ﴾.

أي: ليسَ لكم - أيُّها الناسُ - معبودٌ بحقِّ إلَّا معبودٌ واحدٌ غيرُ متعدِّدٍ، مُتَّصفٌ بكلِّ صِفةِ كماكٍ، مُنزَّهُ عن كلِّ عيبٍ ونقص؛ ومنها: أنَّه ليس بوالدِ لشيءٍ، ولا مولودٍ منه، بل هو خالقُ كلِّ والدِ ومولودٍ، سبحانه(٢).

كما قال تعالى: ﴿ مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَاهٍ إِذَا لَّذَهَبَكُلُ إِلَامٍ يِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ شُبْكَنَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩١].

وقال عزَّ وجلَّ : ﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَآ ءَالِهَ أَهُ إِلَّا ٱللهُ لَفَسَدَنَاْ فَشَبْحَنَ ٱللهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴾ [الأنبياء: ٢٢].

# ﴿ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

أي: وإنْ لم يَكُفَّ قائلو هذه المقالةِ الكُفريةِ عن القولِ بهذه الفِريةِ واعتقادِها، ليُصيبَنَّ مَن استمرَّ على كُفرِه منهم - بالتمسُّكِ بها - عذابٌ مؤلِمٌ، موجعٌ لقلوبِهم وأبدانِهم في الآخِرة (٣).

# ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ لَمَا قَبْلَها:

لَمَّا تَوعَّدَهم اللهُ تعالى، أعْقبَ الوعيدَ بالتَّرغيبِ في الهدايةِ(١)، فقال سبحانه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۰۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٨٠-٥٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٣- ٢٨٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٤).





## ﴿ أَفَلًا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ ﴿ ﴾.

أي: هلَّا أنابوا إلى اللهِ تعالى، ورَجَعوا عمَّا كانوا يقولونَه مِن الشِّركِ والافتراءِ، إلى ما يُحبُّه اللهُ عزَّ وجلَّ ويَرضاه؛ مِن الإيمانِ به وتوحيدِه، والإقرارِ بأنَّ عيسى عبدُ اللهِ ورسولُه، ويَطلُبونَ منه سبحانه المغفرةَ (١٠)؟

كما قال تعالى: ﴿ قُل لِّلَذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَنتَهُواْ يُغَفِّرُ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ ﴾ [الأنفال: ٣٨].

# ﴿ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ ﴾.

أي: واللهُ تعالى أهلٌ لأنْ يتوبوا إليه ويَستغفِروه؛ فإنَّهم إنْ فعَلوا تابَ عليهم وغفَر لهم؛ لأنَّه غفورٌ يَستُر ذنوبَ عِبادِه، ويتجاوزُ عن مؤاخَذَتِهم بها. رحيمٌ بهم، ومِن رحمتِه أنْ يَعرِض عليهم التوبةَ إليه، ويَقبَلَها منهم (٢).

﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمَّهُ. مِيدِيقَةً كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ صَدِّيقَةً كُونَ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ اللَّهِ.

# ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ ﴾.

أي: ليس الأمرُ كما قال هؤ لاءِ الكفرةُ في المسيحِ عليه السَّلام، بل الحقُّ أنَّه ابنُ مريمَ التي ولدتْه و لادةَ الأمَّهات لأبنائهنَّ، كغيرِه من البَشَرِ، وهو للهِ تعالى رسولٌ مثلُ سائرِ عبادِه المرُ سَلين، الذين كانوا قبلَه ثم مَضَوا، فهذه غايتُه ومَبْلَغُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱٥۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۰ - ۲۱۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٨٢ - ٥٨١)، ((التفسير الوسيط)) للواحدي (٢/ ٢١٣)، ((اتفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢١١).





أَمْره، وليس هو اللهَ ولا ابنَ الله، كما يَزعُمون(١).

# ﴿ وَأُمُّهُ مِدِيقَةٌ ﴾.

أي: وأمُّ المسيحِ مَريمُ عليها السَّلام صادقةٌ، مُصدِّقةٌ بآياتِ الله، مؤمنةٌ بعيسَى عليه السلام، مُصدِّقةٌ له، قد صدَّقت قولَها بفعلِها، وهذا أعْلى مقاماتِها(٢).

فإذا كان عيسى عليه السَّلامُ مِن جنسِ الرُّسلِ مِن قَبلِه، وأُمُّه صِدِّيقة؛ فكيف يَتَخذُهما النَّصاري إلهينِ مع الله سبحانه؟! تعالى عمَّا يقولون عُلوَّا كبيرًا(٣).

### ﴿ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ﴾.

أي: كانَا محتاجَينِ إلى التغذيةِ بالطَّعامِ، وإلى خُروجِه منهما، كغيرِهما من بني آدَمَ، وليسَا بإلهينِ كما زعَم النَّصارى؛ إذ لو كانَا كذلك حقَّا لاستَغْنيَا عن الطعامِ؛ فالمفتقرُ إلى الغذاءِ قِوامُه بغيرِه، وفي قوامِه بغيرِه وحاجتِه إلى ما يُقيمه دليلُ ظاهرٌ على عَجْزِه، والعاجزُ لا يكونُ ربَّا، بل مربوبٌ؛ فإنَّ الإلهَ الحقَّ مُستغنٍ عن غيرِه، كما وصَفَ اللهُ تعالى نفْسَه بقولِه: ﴿ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ ﴾ [الأنعام: ١٤](٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۷ - ۲۱۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۸).

قال ابنُ القَيِّم: (والصِّديقيَّةُ هي كَمالُ الايمان بما جاءَ به الرَّسُولُ عِلمًا وتَصْديقًا وقيامًا؛ فهي راجعةٌ إلى نفْسِ العِلمِ؛ فكلُ مَن كان أعلمَ بما جاءَ به الرسولُ وأكملُ تَصديقًا له، كان أتمَّ صِدِّيقيَّةً؛ فالصِّدِيقيَّة شَجرةٌ أصولُها العلمُ، وفُروعُها التصديقُ، وثَمرتُها العملُ). ((مفتاح دار السعادة)) (١/ ٨٠٠).

قال السعديُّ: (والصديقيَّة، هي العِلمُ النافعُ المثمِرُ لليقينِ والعَملِ الصَّالح) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٨٢ – ٥٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢١٨).



# ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ نُبَيِّثُ لَهُمُ ٱلْأَيْتِ ﴾.

أي: انظُرْ - يا محمَّدُ - نظرَ تدبُّرٍ وإقرارٍ ؛ كيف نُورِ دُلهؤ لاءِ الكفرةِ الأدلَّةَ والحُججَ المجلِّيةَ للحقِّ، الموضِّحةَ لبُطلانِ ما يَفتُرون على ربِّهم (١).

# ﴿ ثُمَّ انظُر أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾.

أي: ثم انظُرْ - يا محمَّدُ - كَرَّةً أخرى نظرَ تعجُّبٍ وإنكارٍ ؛ كيف يُصرَفونَ عن الحقِّ فيَضلُّون مع هذه البراهينِ الجليَّةِ التي لا تَدَعُ مجالًا للشكِّ ؟! ومِن أينَ يتطرَّقُ إليهم الصرفُ عن الاعتقادِ الحقِّ ، بعدَ هذا البيانِ البالغ غاية الوضوح (٢)؟!

# ﴿ قُلْ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللهُ ﴾.

#### مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بيَّن تعالى بدَليلِ النَّقلِ والعقلِ انتفاءَ الإلهيَّةِ عن عِيسى عليه السَّلام، وكان قد توعَّد مَن زعَم ذلك، ثمَّ استَدْعاهم للتوبةِ، وطلبِ الغُفرانِ - أنكرَ عليهم، ووبَّخهم مِن وجهٍ آخرَ، وهو عجزُ عِيسى عليه السلام، وعدَمُ اقتدارِه على دفْعِ أيِّ ضررٍ، وجَلْبِ أيِّ نفْعٍ، وأنَّ مَن كانَ لا يَدفَعُ عن نفْسِه حريُّ ألَّا يَدفعَ عنكُم (٣)، فقال:

# ﴿ قُلُ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾.

أي: قلْ -يا محمَّدُ- منكرًا على هؤلاءِ الكَفَرةِ مِن النصاري وغيرِهم:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۵۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۵۸۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۱۹). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٤).





أَتَعبدُونَ سوى اللهِ -الذي يَملِكُ ضرَّكم ونَفْعَكم - شيئًا لا يَقدِرُ على إلحاقِ أيِّ ضررٍ بكم، ولا جَلْبِ أيِّ نفعِ لكم (١٠)؟!

# ﴿ وَأَلِلَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

أي: واللهُ عزَّ وجلَّ هو السَّميعُ لكلِّ شيءٍ، ومِن ذلِك أقوالُكم، العليمُ بكلِّ شيءٍ، ومِن ذلِك أقوالُكم، العليمُ بكلِّ شيءٍ، ومِن ذلك أعمالُكم، فلِمَ عَدلْتُم عن إفرادِه سبحانه بالألوهيَّة، إلى تأليهِ مَن ليستْ هذه صِفتَه؟! فإنَّ الكاملَ الذي هذِه أوصافُه هو الإلهُ الحقُّ الذي يستحقُّ أنْ تُعمدَ وحْدَه (٢).

﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰكِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوَا أَهُوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴿ ﴾. ﴿ قُلْ يَكَأَهُ لَ ٱلْكِتَٰكِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: قلْ - يا محمَّدُ - لهؤ لاءِ النَّصارى الذين آتاهُم اللهُ تعالى كتابًا ينطِقُ بالحقِّ: لا تُفْرِ طوا فيما تَدينون به مِنَ الحقِّ في أمْرِ المسيحِ عليه السَّلام، ولا تُطْرُوا هذا الذي أُمرتُم بتعظيمِه فتُبالِغوا في شأنِه، وتَتعَدَّوْا فيه الحقَّ إلى الباطِلِ، فتُخرِجوه عن حيِّزِ النبوَّةِ إلى مقامِ الألوهيَّةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۰۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۲٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۰۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۲۶ – ۲۲۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٨٤ - ٥٨٥)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٤/ ٣٨٤ - ٣٨٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٠/ ٥١٥ - ٥١٦)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٤ - ٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١).

وقد اختارَ ابنُ جرير، وابنُ تيميَّة، وابنُ القيِّم، وابنُ كثيرٍ، والسعديُّ: أنَّ الخطابَ في الآيةِ للنَّصارى. يُنظر المصادر السَّابقة.

واختارَ ابنُ عاشور، وابنُ عُثَيمين: أنَّ الخطابَ هنا لليهودِ والنَّصاري، ينظر: ((تفسير ابن عاشور))



# ﴿ وَلَا تَتَبِعُوٓا أَهْوَآءَ قَوْمِ قَدْ ضَكُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَكُواْ كَثِيرًا وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾.

أي: ولا تَنقادُوا للأهواءِ المخالفةِ للحقِّ الصادرةِ مِن أكابرِكم ورُهبانِكم الجَهَلةِ (١) الذين كانوا مِن قبلِكم (٢)، وقد ابتَدعوا بِدَعًا بدَّلوا بها شَرْعَ المسيحِ عليه السَّلام، فحادوا عن طريقِ الهُدى، وصَرَفوا عنه كثيرًا من الناسِ، وانحرَفوا عنِ الصِّراطِ المستقيم (٣) المعتَدِلِ، الذي ليس فيه غلقٌ ولا تفريطٌ (١).

قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱنَّبَعَ هَوَنَهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّرَ ٱللَّهِ ﴾ [القصص: ٥٠].

# الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّ إقرارَ الإنسانِ على غيرِه غيرُ مَقبولٍ؛ لأنَّهم ادَّعوا أنَّ اللهَ هو المسيح،

<sup>(</sup>٦/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>۱) ذَهَب ابنُ جرير إلى أنَّ الذين ضلُّوا من قبل وأضلُّوا كثيرًا هم اليهودُ الذين بَهَتوا مريمَ عليها السلام، وكذَّبوا عيسى ومحمدًا عليهما الصَّلاة والسَّلام. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٨٥). ((تفسير ابن وممَّن ذهب إلى ذلِك من السَّلف مجاهد. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٨٥)، ((تفسير ابن أبى حاتم)) (٤/ ١١٨١).

<sup>(</sup>٢) وقيل: قبل مجيء الإسلام.

قال ابنُ تيميَّة: (فذكر سبحانه أنَّهم أضلُّوا مِن قبلِ مبعثِ محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم) ((الجواب الصحيح)) (٤/ ٣٨٤).

قال ابنُ عاشور: (قدّ ضلُّوا في دِينهم من قبلِ مجيءِ الإسلام) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٣) وقيل: سواء السَّبيل: هو الإسلام. قال ابنُ عاشور: (قوله: ﴿ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾ مقابل لقولِه: ﴿ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ ﴾ فهذا ضلالٌ آخرُ، فتعيَّن أنَّ سواء السبيل الذي ضلُّوا عنه هو الإسلام... أي: قد ضلُّوا في دِينهم من قبل مجيء الإسلام، وضلُّوا بعد ذلك عن الإسلام) ((تفسير ابن عاشور)) (7/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظَر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٩)، ((تفسير السُعدي)) (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٠ – ٢٣٣).





وعيسى ابنُ مريمَ أنكَرَ ذلك، فقال: ﴿ أَعَبُدُواْ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾؛ فأنا لستُ إلهًا تَعبدونني، بل أنا وأنتم على حدِّ سواءٍ، كلُّنا مربوبون للهِ عزَّ وجلَّ (١٠).

الاستدلال الملزم للخصم، وأنّه ينبغي للإنسان عند المجادلة أنْ يتبعَ أوضح الأدلّة وأشدّها إلزامًا للخصم؛ لقوله: ﴿ أَعْبُدُوا اللّهَ رَبِي وَرَبّكُم ۖ إِنّهُ مَن يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةَ وَمَأْوَئُهُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ يُشْرِكُ بِاللّهِ فَقَدْ حَرّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةَ وَمَأْونُهُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ لم يقل: (اعْبُدُوا اللّه مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ)، قال: ﴿ اعْبُدُوا اللّهَ رَبّي وَرَبّكُم لَا إِلَهُ عَيْرُهُ )، قال: ﴿ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ )، قال: ﴿ اعْبُدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهُ عَيْرُهُ ) قال: ﴿ اللّهُ مَا لَكُمْ مِنْ اللّهُ هو الذي حَلَقَهم، وهو الذي يَحكُم فيهم ويَحكُم الزامًا لهم بالعبادة؛ لأنّ الله هو الذي خلقهم، وهو الذي يَحكُم فيهم ويَحكُم بينهم (۱).

٣- فتْحُ بابِ التوبةِ لكلِّ مَن أساءَ وإنْ عظُمت إساءتُه؛ لقوله: ﴿ وَإِن لَمُ يَنتَهُوا ... ﴾ الآية، فالله تعالى حكى عنهم الكُفرَ، مع ذلِك عرَض عليهم أنْ ينتهوا عمَّا يقولون (٣).

3- يُستفادُ من قولِه: ﴿ كَانَا يَأْكُلُانِ ٱلطَّعَامَ ﴾ الاستدلالُ بالأوضح الأَجْلَى دون الأَخْفى؛ لأنَّ أَكْلَهما للطعامِ أمرٌ لا يُنكر، لكن لو جِيء بأدلَّةٍ عقليَّةٍ الأَجْرى ربَّما يكونُ فيها جدلُ، لكنَّ الاستدلالَ بالمحسوسِ أبلغُ من الاستدلالِ بالمعقولِ؛ لأنَّ المعقولِ؛ لأنَّ المعقولَ يمكن فيه الجدلُ، لكنَّ المحسوسَ لا يمكن فيه الجدلُ الكنَّ المحسوسَ لا يمكن فيه الجدلُ الكنَّ المحسوسَ لا يمكن فيه الجدلُ الكنَّ المحسوسَ الله على المحلَّل المحسوسَ الله على المحلَّل المحلِّل المحلَّل المحلَّل المحلَّل المحلَّل المحلَّل المحلَّل المحلَّل المحلَّل المحلِّل المحلَّل المحلِّل المحلَّل المحلِّل المحلَّل المحلَّل المحلِّل المحلّل المحلِّل المحلِّل المحلّل ا

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٤٠٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٩٩/١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٥٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٤٦٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٤٠٣)، ((تفسير



٥ - قال تعالى: ﴿ قُلْ يَكَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ﴾، إذا نُهي أهلُ الكتاب عن الغُلوِّ، والغلوُّ في ذاتِه مَفسدةٌ، فكذلِك يُنهى غيرُهم؛ ولهذا حذَّرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم من الغُلوِّ في الدِّين، وحذَّر من الغُلوِّ فيه نفْسِه (١).

7- أنَّ الذي يَحمِلُ الإنسانَ على الضلالِ هو الهوى، وإلَّا لو كان الإنسانُ يقول بالعدل، ويَحكُم بالقِسط، ما ضلَّ عن الصِّراطِ المستقيم، لكن يَغلِبه هواه حتى يضلَّ؛ ولهذا قال: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوا أَهْوَا ءَ قُوْمِ قَدْ ضَلُوا ﴾، ثم بَيَّنَ ضلالَهم بقولِه: ﴿ وَضَلُوا عَن سَوَآ وَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (٢).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَر ... ﴾ جاء مؤكّدًا بثلاثة مؤكّدات: القسمُ المقدّر، واللام، و(قَدْ)، على عادةِ اللّسانِ العربيِّ في تأكيدِ ما يستحقُّ التأكيد، وإلّا فخبرُ اللهِ عزَّ وجلَّ حقُّ، ثم إنَّ هذا أيضًا، أي: قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَذِينَ ﴾ ليس خبرًا مجرَّدًا، بل هو خبرٌ وحُكم؛ فقد حَكَم عليهم بالكُفرِ؛ لقولهم: ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ هُو الْمَسِيحُ ٱبْنُ مُرْيَمَ ﴾ فهو مؤكّد؛ لئلًا يُعارِض معارِضٌ فيقول: ليس هذا بكُفر (٣).

٢- أنَّ أحكامَ القُرآنِ الكريم يُؤتَى بها غالبًا بحُكمٍ عامٍّ مَنُوطٍ بالعلَّة، بمعنى:
 لو شاءَ الله تعالى لقال: لقدْ كفَر النَّصارَى، لكنَّه قال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَذِينَ
 قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ﴾ سواءٌ كانوا من بني إسرائيلَ الذين هم

ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٠١)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (١٩٣/٢).





النَّصاري أو مِن غيرِهم (١).

٣- أنَّه لا كُفرَ إلَّا بعدَ قِيامِ الحُجَّةِ بِناءً على أنَّ الواو في قوله: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ ﴾
 حاليَّةٌ، يعني: أنَّهم كفروا، وقدْ بُيِّنَ لهم الأمرُ (٢).

٤ - لَمَّا كانتْ دعوى الاتِّحادِ أشدَّ في الكفرِ، وأَنْفى للإلهِ مِن دعوى التثليث، قدَّمها الله تعالى، فقال: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَدَ ﴾، ثم قال بعدَها في الآيةِ التالية: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَائَةً ﴾ ثلَيْمَ أَلَيْهُ ثَالِثُ ثَلَائَةً ﴾ ثلَيْمَ إِنَّ اللَّهُ ثَالِثُ ثَلَائَةً ﴾ ثلَيْمَةً ﴿ اللَّهُ ثَالِثُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

٥- في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكَبَنِى ٓ إِسَّرَوِيلَ ٱعْبُدُواْ ٱللّهَ رَبِّى وَرَبَّكُمْ ﴾ أمرُ المسيحِ لهم بأداءِ الحقِّ لأهلِه مُذكِّرًا لهم بعظمتِه بقوله: ﴿ ٱعْبُدُوا ٱللّهَ ﴾، ثم ذكَّرهم بإحسانِه، وأنَّه وإيَّاهم في ذلِك سواء، فقال مقدِّمًا لِمَا يتعلَّقُ به؛ لأنَّه أهمُّ لإنكارهم له ﴿ رَبِّ وَرَبَّكُمْ ﴾ (٤).

7 - يُستفادُ من قولِه: ﴿ اَعَبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ ﴾ إقامةُ الحُجَّةِ على أهلِ الشِّركِ؛ حيثُ أشركوا بالله مع أنَّه ربُّهم، وأنَّ الأصنامَ ليس لها شأنٌ في الربوبيَّةِ إللسِّركِ؛ حيثُ أشركوا بالله مع أنَّه ربُّهم، وأنَّ الأصنامَ ليس لها شأنٌ في الربوبيَّةِ إللسِّركِ؛ في لا تَسمعُ ولا تُنطِيرُ، ولا تَنفع ولا تَضرُّ، كما قال تعالى: ﴿ أَمُونَتُ غَيْرُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

٧- أنَّه لا حظَّ لعيسى في الأُلوهيَّةِ والرُّبوبيَّة، ولا حقَّ له فيهما؛ لقوله: ﴿ ٱعْبُدُواْ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٤٧) هذا على قولِ بعضِ المفسِّرين أنَّ كلَّ آية في طائفةٍ مِن النَّصاري.

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٠).



اللّه ﴾ هذا في الألوهيّة ﴿ رَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِفَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ النّارُ وَمَا لِلظّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ وهذا في الرُّبوبيَّة، وكذلك غيرُه من الرسلِ وغيرُه من الناسِ، وبهذا نَعرِفُ ضلالَ أولئك القومِ الذين يدَّعون أنَّ أولياءَهم هم الذين يُدبِّرون الكونَ، وهم الذين يُصرِّفونَه، وأنَّهم على ضَلالٍ مبينِ (١).

٨- قوله: ﴿ اَعْبُدُوا اللّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ ﴾ ذكر العبادة ثمّ ذكر الرّبوبيّة؛ إشارة إلى أنّ الربوبيّة تستلزم الألوهيّة، أي: إنّ توحيدَ الرّبوبيّة يستلزمُ توحيدَ الألوهيّة، فمن أقرّ للهِ عزّ وجلّ بالرّبوبيّة لزِمَه أن يُقرّ بالعبادة؛ لأنّ الربّ يجبُ أن يكونَ معبودًا؛ لأنّ له الأمر وله الحُكم، فإذا كان كذلك يجبُ أن يُعبَدَ كما شرَع (١).

9- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿إِنَّهُ, مَن يُشَرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأُولَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ أنَّ عِقابَ الفُسَّاقِ لا يكون مخلَّدًا؛ لأنَّه تعالى جعَل أعظمَ أنواعِ الوعيدِ والتهديدِ في حقِّ المشركينَ، وهو أنَّ الله تعالى حرَّم عليهم الجنَّةَ ومأواهم النَّار، وأنَّه ليس لهم ناصرٌ ينصرُهم، ولا شافعٌ يَشفَعُ لهم، فلو كان حالُ الفُسَّاقِ من المؤمنين كذلك لَمَا بقِي لتهديدِ المشركين على شِركهم بهذا الوعيدِ فائدةٌ (٣).

• ١ - أنَّه لا مأوى للخَلقِ إلَّا أحدُ أمرين: إمَّا الجنَّة، وإمَّا النار، ليس هناك شيءٌ وسطٌ؛ لقولِه: ﴿ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنهُ ٱلنَّارُ ﴾ (١).

١١ - لَمَّا كان المنعُ مِن دار السُّعداءِ مُفهِمًا لكونه في دارِ الأشقياء، صرَّحَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠١).





به فقال: ﴿ وَمَأْوَىٰكُ ﴾ ، أي: محلُّ سُكناه ﴿ النَّارُ ﴾ ، ولَمَّا جرَتْ عادةُ الدنيا بأنَّ مَن نزَلَ به ضيمٌ يَسعى في الخَلاصِ منه بأنصارِه وأعوانِه ، نفَى ذلك سبحانه مُظهِرًا للوصفِ المقتضي لشَقائِهم تعليلًا وتعميمًا ، فقال: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ لا بفِداءٍ ولا بشفاعة (١٠).

١٢ - الإشارةُ إلى أنَّ الشِّركَ ظلمٌ؛ لقوله: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴾ وقد جاء ذلك صريحًا في القرآنِ الكريم، فقال تعالى: ﴿ إِنَ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (٢) [لقمان: ١٣].

17 - فائدةُ جمْعِ الأنصارِ في قوله: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ مع كونِ النَّكِرة المفردةِ تُفيدُ العمومَ في سِياقِ النَّفي - هي التَّنبيهُ على كونِ النَّصارى كانوا يتَّكِلونَ على كثيرٍ مِن الرُّسلِ والقِدِّيسينَ؛ إذ كانتْ وثنيةُ الشَّفاعةِ قدْ فشَتْ فيهم، وإنْ لم تكُن من أصلِ دِينِهم (٣).

18 - أنَّ الظالِمينَ لا ناصِرَ لهم؛ لقوله: ﴿ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ و (مِن) هنا حرفُ جرِّ جاء لإفادةِ العمومِ والتوكيد؛ فإنْ قال قائل: كيفَ يَستقيمُ هذا النفيُ المؤكّد مع أنَّ الكفَّارَ قد يُنصَرون، والمشركين قدْ يُنصَرون؟ الجواب: أنَّ هذا نصرٌ مؤقّتٌ؛ ليبتليَ اللهُ به المؤمنين، وليس نصرًا دائمًا؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ لَيَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ﴾ [غافر: ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿ إِذْ تَبَرَّأُ اللّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الّذِينَ اتَّبَعُوا ﴾ [البقرة: ١٦٦]، وقال تعالى: ﴿ كُلّمَا دَخَلَتُ أُمَّةُ لَعَنَتُ أُخْنَهَا ﴾ [الأعراف: ٣٨]، ولا يُمكِن أنْ يتناصرَ وقال تعالى: ﴿ كُلّمَا دَخَلَتُ أُمَّةً لَعَنَتُ أُخْنَهَا ﴾ [الأعراف: ٣٨]، ولا يُمكِن أنْ يتناصرَ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٤٠٠).



الكفَّارُ في دفْع العذاب عنهم يومَ القِيامة، وحينئذٍ فلا إشكالَ(١).

10 - أَبطلَ اللهُ قولهم: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ بقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ وَلَهِم اللهُ قولهم: ﴿إِنَّ ٱللهَ فَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ بقوله: ﴿وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا اللهُ وَخِرُدُ ﴾، وهذا خبرٌ مِن أصدقِ المخبِرينَ، خبرٌ مؤكَّد بحرفِ الجرِّ الزائدة، وبالحَصْر، وطريقُ الحصرِ النفيُ والإثبات، وهذا الحصرُ مؤكَّد بـ «من» الزائدة، وكلُّ الحروفِ الزائدة مؤكِّدة (٢).

١٦ - إثباتُ عدْلِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّه لا يُعذِّبُ إلَّا مَن استمرَّ على كُفرِه ومعصيتِه؛ لقوله: ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (٣).

١٧ - التَّحذيرُ البليغُ من الاستمرارِ على الكفرِ والشِّركِ، وأنَّ مَن استمرَّ عليه فله العذابُ الأليمُ؛ لقولِه: ﴿ وَإِن لَمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلذِينَ كَفَرُواْ
 مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ (١٠).

1۸ - في قوله: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ اللهِ عَد قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ صَكَفَر ٱلّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ... عَذَابُ أَلِيمُ ﴾ بيانُ لُطفِ اللهِ تعالى بعبادِه؛ حيث صدَّر دَعوتَهم إلى التوبةِ بالعَرضِ الذي هو غايةُ اللَّطفِ واللَّين؛ فمع هذه الفِريةِ العُظمَى والوقوعِ في جنابِ اللهِ جلَّ وعلا بهذا الأمْرِ الهائلِ العظيم، فاللهُ مع هذا يَستعطِفُهم ويَتلطَّفُ بهم للتوبةِ أحسنَ استعطافٍ وأَلْطفَهُ هُونَ.

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٣).

 <sup>(</sup>۲) ينظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٤٤٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٤٠١)،
 ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤١٨)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/ ٣٤٠).





19 - في قولِه تعالى: ﴿... وَأُمْتُهُ صِدِيقَ أُ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامَ ﴾ استدلالٌ على فسادِ قولِ النصارى بألوهيَّة عيسى وأُمِّه، وبيانُه مِن وجهين: الأوَّل: أنَّ عيسى عليه السلامُ له أمُّ، وكلُّ مَن له أُمُّ فقدْ حَدَث بعدَ أنْ لم يكُنْ، وكلُّ من كان كذلك كان مخلوقًا لا إلهًا، والثاني: أنَّ عيسى وأمَّه كانا محتاجَيْنِ إلى الطَّعام، والإلهُ الحقُّ غنيٌّ عن جميع الأشياء (۱).

٢٠ ممّا يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَلَا تَتَبِعُوٓا أَهُوَآءَ قَوۡمِ قَدُ ضَكُواْ ﴾ أنّ الهوى لا يكاد يُذكَرُ إلّا في موضعِ الشرّ، فلا يكاد يُقال: فلان يَهوى الخير، إنّما يُقال: يريدُ الخيرَ ويُحبُّه، وقيل: سُمِّيَ الهوى هوًى؛ لأنّه يَهوِي بصاحبِه إلى النَّارِ (٢٠).

٢١ - قولُه: ﴿قَدَ ضَلُواْ مِن قَبَلُ وَأَضَلُواْ ﴾ فيه الردُّ على الجبْريَّةِ الذين قالوا: إنَّ ضلالَ الإنسانِ لا يُنسَبُ إليه، وإنَّه مَجبورٌ عليه، ولا اختيارَ له فيه؛ لأنَّ الآيةَ صريحةٌ بأنهم ضلُّوا وأضلُّوا".

٢٢ - إثباتُ الأسبابِ؛ لقوله: ﴿وَأَضَالُوا ﴾ فإنَّ هذا إضلالٌ ليس عن قوَّةٍ وإجبارٍ وإكراهٍ، لكنَّه عن سبب، يُزيِّنون به الباطلَ حتى يُضلُّوا به غيرَهم (١٠).

٢٣ - أنَّ الدِّينَ الصَّحيحَ وسَطُّ بين الغالي فيه والجافي عنه؛ لقوله: ﴿ وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴾، أي: عن مُستقِيم السَّبيلِ، الذي ليس فيه غُلوُّ ولا تفريطُ (٥٠).

### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَعَ ﴾ استئنافٌ

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٢٩، ٤١٠).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الشربيني)) للبقاعي (١/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((المصدر السابق)).



ابتدائيٌّ، وفيه: شروعٌ في تفصيلِ قَبائحِ النَّصارى، وإبطالِ أقوالهم الفاسدةِ بعدَ تفصيلِ قبائحِ اليهودِ<sup>(۱)</sup>.

٢ - قوله: ﴿إِنّهُ مَن يُشَرِكُ بِاللّهِ فَقَدُ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنّةَ ﴾ على القَوْلِ بأنَّ هذه الجملة حكاية لكلام صدر من عيسى عليه السَّلام، فتكون تعليلًا للأمْر بعبادة الله، ووقوع ﴿إِنَ هُفي مِثل هذا المقامِ تُعني غَناءَ فاءِ التفريع، وتُفيد التَّعليل، وفي حكايتِه تَعريضُ بأنَّ قولَهم ذلك قد أوْقعهم في الشِّرْكِ، وإنْ كانوا يظنُّون أنَّهم اجتنبوه؛ حذرًا من الوقوع فيما حذَّر منه المسيح؛ لأنَّ الذين قالوا: ﴿إِنَ اللّهِ مُو الْمَسِيحُ ﴾ أرادوا الاتِّحادَ بالله، وأنَّه هو هو. وعلى القول بأنَّ الجملة من كلامِ اللهِ تعالى فهو تذييلٌ لإثباتِ كُفْرِهم، وزيادةُ تنبيهٍ على بُطلانِ معتقدِهم، وتعريضُ بهم بأنَّهم قد أشركوا باللهِ مِن حيثُ أرادوا التوحيدَ، والضمير المقترن بد (إنَّ) ضميرُ الشَّأنِ يدلُّ على العِناية بالخبرِ الواردِ بعدَه والضمير المقترن .

٣- قوله: ﴿إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ ﴾: خبَرٌ، المرادُ منه الوعيدُ والتهديدُ، وهذا مِن بابِ التَّحذيرِ؛ فالجُملةُ هنا استئنافيَّةُ للتَّحذيرِ<sup>(۱)</sup>.

- وفيه: إظهارُ الاسمِ الجَليلِ ﴿ اللَّهُ ﴾ في مقامِ الإضمارِ؛ لتهويلِ الأمرِ، وتربيةِ المهابةِ (١٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ۚ إِنَ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَا مِنْ إِلَاهٍ إِلَّا إِلَاهُ وَحِدٌ وَإِن لَدُ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ إِلَاهُ وَحِدٌ وَإِن لَدُ يَنتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابُ إِلَاهُ ﴾:

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٠ - ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٦).





- قوله: ﴿ وَمَا مِنْ إِلَكِهِ إِلَا ٓ إِلَكُ وَحِدُ ﴾ فيه: تأكيدٌ أنّه لا يكونُ إلهٌ في الوُجودِ مستجقٌ للعبادَةِ إلّا إلهٌ واحدٌ مَوصوفٌ بالوحدانيَّة، مُتعالٍ عن قَبول الشَّرِكةِ، وحَصْرِ وأكّد ذلك بزيادةِ ﴿ مِنْ ﴾ الاستغراقيَّة التي تُؤكِّد عمومَ النَّفْي (١)، وحَصْرِ إلهيَّتِه - بأداتي الحصْرِ (ما) و (إلّا) - في صِفة الوحدانيَّة؛ فانتفى التثليثُ المحكيُّ عنهم (٢).

- وعبَّر بالمضارع في قولِه: ﴿ يَنتَهُوا ﴾؛ لأنَّه المناسِبُ للانتهاء؛ إذ الانتهاءُ إنَّما يكونُ عن شيءٍ مستمرًّ، وناسَب التعبيرُ بالماضي في قولِه ﴿ قَالُوا ﴾ مع قولِه ﴿ لَقَدْ كَ فَرَ ﴾؛ لأنَّ الكُفرَ حصَلَ بقولِهم ذلك ابتداءً من الزَّمنِ الماضي (٣).

- وأكَّد الوعيدَ بلامِ القَسَم في قَوْلِه: ﴿لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ... ﴾؛ ردًّا لاعتقادِهم أنَّهم لا تَمسُّهم النارُ؛ لأنَّ صَلْبَ عيسى كان كفَّارةً عن خطايا بني آدَمَ (١٠).

- وفي قوله: ﴿ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ ﴾ إقامةُ الظَّاهرِ مقامَ المضمَرِ - وفي قوله: ﴿ لَيَمَسَّنَ ٱلَّذِينَ اللَّهُ المَّهُ الشَّهادةِ عليهم بالكُفرِ في قولِه: حيثُ لم يقُلْ: (وليمسنَّهم) - وفائدتُه: تكريرُ الشَّهادةِ عليهم بالكُفرِ في قولِه: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا... ﴾ وفيه فائدةُ أخرى، وهي: الإعلامُ أنَّهم بمكانٍ مِن الكُفرِ، أي: ليمسنَّ الذين كَفروا من النَّصارى خاصَّةً نوعٌ شديدُ الألمِ من العَذاب (٥).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٦٦٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٨٢ – ٢٨٢).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٦٣)، ((تفسير القاسمي)) (٤/ ٢١٤)، ((تفسير ابن عاشور))



٥- قوله: ﴿ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَهُ ﴾ الاستفهامُ فيه؛ قيل: معناهُ الإنكارُ والتعجُّبُ مِن إصرارِهم؛ كيفَ لا يَتوبونَ ويَستغفِرون مِن هذه المَقالةِ الشَّنعاء؟! والإنكارُ هنا إنكارُ للواقعِ منهم لا إنكارُ الوقوع؛ فمدارُ الإنكارِ والتعجُّبِ عَدَمُ الانتهاء، وعَدمُ التَّوبةِ معًا. وقيل: معنى هذا الاستفهام الأمرُ والتَّحضيضُ؛ لأنَّ المفهومَ مِن الصِّيغةِ طَلَبُ التَّوبةِ والحثُّ عليها، فمعناه: تُوبوا إلى اللهِ واستغفِرُوه مِن ذَنبِكم (۱).

7 - قوله: ﴿ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَحِيتُ ﴾ جملة حاليَّةٌ مِن فاعِل ﴿ يَسْتَغْفِرُ وَنَهُ ﴾ وهي مؤكِّدةٌ للإنكارِ والتعجُّبِ من إصرارِهم على الكُفرِ، وعدم مُسارعتِهم إلى الاستغفارِ، أي: والحالُ أنَّه تعالى مبالغٌ في المغفرةِ، فيَغفرُ لهم عندَ استغفارِهم، ويَمنحُهم من فضلِه؛ فكيف لا تُوجَدُ التوبةُ مِن هذا الذَّنبِ، وطَلبُ المغفرةِ، والمسؤولُ منه ذلك مُتَّصفٌ بالغُفرانِ التامِّ، والرحمةِ الواسعةِ لهؤلاء وغيرِهم (٢٠)؟!

٧- قوله: ﴿ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ استئنافٌ لتبيانِ وصْفِ المسيحِ في نَفْسِ الأمرِ، ووصْفِ أمِّه؛ زيادةً في إبطالِ مُعتقدِ النصارى إلهيَّةَ المسيحِ، وإلهيةَ أمِّه (٣).

٨- قوله: ﴿وَأَمُّهُ مِدِيقَةٌ ﴾ جاء قولُه: ﴿صِدِيقَةٌ ﴾ على بناءٍ مِن أبنيةِ المبالغةِ (فِعِيل)؛ للدَّلالةِ على مُبالغَتِها في الصِّدْقِ والتَّصديقِ (١٠).

 $<sup>(\</sup>Gamma \setminus \Upsilon \wedge \Upsilon - \Upsilon \wedge \Upsilon).$ 

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٦٦٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٧٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٧).

<sup>(</sup>۲) x = x + 1 ((x = x + 1)) (3/ ۱۳۳)، ((x = x + 1) ((x = x + 1). ((x = x + 1)) ((x = x + 1)) ((x = x + 1).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٦).



9- قوله: ﴿ كَانَا يَأْكُلُنِ ٱلطَّعَامِ، وقصَدَ مِن ذلك أَنَهما - صلواتُ اللهِ عليهما عن قضاءِ الحاجةِ بأكْلِ الطَّعامِ، وقصَدَ مِن ذلك أَنَهما منه مُسبَّبانِ؛ إذ لا بدَّ للآكلِ بَشَرٌ، فاكتفَى بذِكرِ أكْلِ الطَّعامِ عن كلِّ هذا؛ لأَنَهما منه مُسبَّبانِ؛ إذ لا بدَّ للآكلِ منهما، لكن استُقبِح في المخاطَبِ ذِكرُ الغائطِ فكنَّى به عنه؛ تهذيبًا وتصوُّنًا، وهذا مِن غريبِ الكناياتِ في اللَّغة العربيَّة، وفيها أيضًا تشنيعُ وبشاعةٌ على مَن اتَّخذهما آلهةً (۱). وقيل: بلْ هو على حَقيقتِه، ويكفِي حاجتُهما إلى الطعامِ دَلالةً على بشريَّتهما؛ إذ هذه الحاجةُ من أقوى الدلائلِ على أنَّه ليس بإلهٍ؛ فلا حاجةَ إلى الكناية (۱).

# ١٠ - قوله: ﴿ أَنظُرُ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ أَلَا يَكْتِ ثُمَّ أَنظُرُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ ﴾

- الجُملة استئنافٌ للتعجُّب مِن حالِ الذين ادَّعَوُ الإلهيَّةَ لعيسى عليه السلامُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٥٣٤ - ٥٣٥).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٠٩ - ٤١٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٣).

<sup>(</sup>۳) ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (٦/ ٢٨٧).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٢/ ٥٣٥).



11 - قوله: ﴿ قُلُ أَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفَاءَ الإلهيَّة نَفَعًا ﴾ فيه: استفهامٌ غرضُه التوبيخُ والإنكارُ؛ فإنَّه لَمَّا بيَّن تعالى انتفاءَ الإلهيَّة عن عيسى، وكان قدْ توعَدهم، ثمَّ استدعاهم للتوبةِ وطلَبِ الغفرانِ - أنكرَ عليهم، ووبَّخهم من وجهِ آخر، وهو عجزُه وعدمُ اقتدارِه على دفْع أيِّ ضررٍ، وجَلْب أيِّ نفعٍ، وأنَّ مَن كان لا يدفَعُ عن نفْسِه حريُّ ألَّا يدفعَ عنكم (۱).

- وتقديمُ قولِه تعالى: ﴿ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ على قولِه تعالى: ﴿ مَا لَا يَمُلِكُ لَكُمُ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ﴾ اللاهتمام بالمقدَّم، والتشويق إلى المؤخّر، والاسمُ الموصول ﴿ مَا ﴾ عبارةٌ عن عيسى عليه السلام، وإيثارُه على كلمة ﴿ مِن ﴾ التحقيق ما هو المرادُ من كونِه بمعزلٍ من الألوهيَّة رأسًا ببيانِ انتظامِه عليه السَّلام في سِلْكِ الأشياءِ التي لا قُدرة لها على شيءٍ أصلًا، وهو عليه السَّلامُ وإنْ كان يملِكُ ذلك بتمليكِه تعالى إيَّاه، لكنَّه لا يملكُه مِن ذاتِه، ولا يملك مِثلَ ما يضرُّ به اللهُ تعالى من البلايا والمصائِب، وما ينفعُ به من الصحَّةِ والسَّعةِ (١٠).

- وتقديمُ الضَّرِّ على النَّفع في قولِه: ﴿ضَرَّا وَلَانَفَعَا ﴾ من بابِ تقديمِ الأهمِّ؛ لأنَّ التحرُّزَ عنه أهمُّ من تحرِّي النفعِ، ولأنَّ أدْنى درجاتِ التأثيرِ دفْعُ الشرِّ، ثم جلْبُ الخيرِ (٣).

17 - قوله: ﴿ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ حالٌ من فاعل ﴿ أَتَعَبُدُونَ ﴾ وفيه تأكيدٌ للإنكار والتوبيخ، وتقريرٌ للإلزامِ والتّبكيت، والرّابط هو الواو، أي: تُشركون بالله تعالى ما لا يَقدِرُ على شيءٍ مِن ضرِّكم ونَفْعِكم، والحالُ أنَّ الله تعالى هو المختصُّ بالإحاطةِ التامَّة بجميع المسموعاتِ والمعلوماتِ، التي مِن تعالى هو المختصُّ بالإحاطةِ التامَّة بجميع المسموعاتِ والمعلوماتِ، التي مِن

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٨).





جُملتها ما أنتُم عليه من الأقوالِ الباطِلَة، والعقائدِ الزائغَةِ، والأعمالِ السيِّئة، وبالقُدرة الباهِرة على جميعِ المقدوراتِ، التي مِن جُملتها مضارُّكم ومنافعُكم في الدُّنيا والآخرة (۱).

١٣ - قوله: ﴿ قُلُ يَكَأَهُ لَ الْكِتَكِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَبِعُوَاْ الْمُواَءَ قَوْمِ قَدْ ضَلُواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُواْ كَثِيرًا وَضَلُواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾

- فيه تلوينُ الخِطاب وتَوجيهُ له إلى أهلِ الكتابِ بطَريقِ الالتفاتِ على لِسانِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم بعدَ إبطالِ مسالكهم؛ للمبالغةِ في زَجْرِهم عمَّا سلكوه مِن المسلك الباطِلِ، وإرشادِهم إلى الطَّريقِ الحقِّ الذي يُرضي اللهَ تعالى (٢).

- وتَنكيرُ ﴿قُومِ ﴾ تحقيرًا لهم (٣).

- وفيه تكرارُ وصْفِ أهلِ الكتابِ بالضَّلالِ؛ وأنَّهم ضلُّوا قديمًا في دِينِهم مِن قَبلِ مجيءِ الإسلامِ، وأضلُّوا كثيرًا مِن أَتْباعِهم، ثمَّ أكَّد ذلك بتكرار قولِه: ﴿وَضَكُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّإِيلِ ﴾، وأنَّهم ضلُّوا بعد ذلك عن الإسلام(٤٠).



<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٥٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩٠).





#### الآيات (۸۷ - ۸۱)

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبَّنِ مَرَّعِمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مَرْعَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَّن كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ فَا يَعْمَلُونَ كَانُواْ يَقْعَلُونَ فَلَا مَتَنَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَدَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ فَي وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ إِلَيْهِ وَٱلنِّي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمُ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَلَا اللَّهِ وَالنَّبِي وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَلَا عَنْهُمْ فَلَا عَنْهُمْ فَلَا عَنْهُمْ فَلَا اللَّهُ وَالنَّهِ وَالْمِنَ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ فَلَا عَنْهُمْ فَلَونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ وَلَا إِلَيْهِ مَا ٱتَخَذُوهُمْ أَوْلِياآءَ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَلَا فَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْكَانُونُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَّالِ عَلَيْكُونَ الْمُعَلَّالِ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعَلِّلَ عَلَيْكُونَ الْمُعْتَى الْمَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ الْمُعْلَالِهُ عَلَيْكُونَ الْمُؤْلِقُونَ الْعُلَالَةِ مِنْ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونُ اللْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ

# مُشكِلُ الإعراب:

قوله: ﴿ لِبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾.

﴿ أَن سَخِطَ ﴾: ﴿ أَن ﴾: حرفٌ مَصدريٌ ناصِبٌ، و﴿ سَخِطَ ﴾: فِعلٌ ماضٍ تَعلَّق به الجارُّ والمجرورُ ﴿ عَلَيْهِ مُ ﴾، وَ﴿ أَن سَخِطَ ﴾: مَصدرٌ مؤوَّلُ، ومحلُّه الرفْع على أنّه مبتدأٌ مؤخَّرٌ، وخبرُه المقدَّمُ جملةُ الفِعلِ الجامِدِ (بِئْسَ)، والتقديرُ: سَخَطُ اللهِ عليهم بِئَسَ ما قدَّمتْه لهم أنفُسُهم. وقيل: ﴿ أَن سَخِطَ ﴾: مَصْدر مُؤوَّلُ في محَلِّ رفع خَبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ تقديرُه (هو)، والتقديرُ: بِئَسَ ما قدَّمتْه لهم أنفُسُهم هو سَخَطُ اللهِ. وقيل غير ذلك (۱۱).

## المَعنَى الإجْماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنَّه لَعَن كفَّارَ بني إسرائيلَ بأنْ طرَدَهم مِن رَحمتِه على لِسانِ نَبيَّنِ كريمينِ؛ هما داودُ وعيسى عليهما السَّلامُ، وذلك بسببِ عِصيانِهم لخالقِهم، واعتدائِهم على حُقوقِ العِبادِ، ثمَّ فسَّر سبحانه عِصيانَهم وعُدوانَهم بأنَّهم كانوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٥٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (١) يُنظر: ((التبيان في إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٧٢).





لا يَنهَى بعضُهم بعضًا عن ارتكابِ المعاصِي والموبِقات، لبئسَ فِعلًا تَركُهم التَّناهي عن المعاصِي.

ثمَّ يحَكِي الله تعالى ما كان يقومُ به اليهودُ في العَهْدِ النبويِّ من تحالفٍ مع المشركين ضدَّ المسلمين، وأنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كان يرَى كثيرًا من اليهودِ يُوالونَ الكفَّارَ والمشركين، ولبِئسَ الشيء الذي قدَّمته لهم أنفسُهم ليوم المعادهو ما استحقُّوا به سَخطَ اللهِ عز وجل عليهم، وفي عَذابِ جهنَّمَ هم خالدونَ، ولو أنَّ اليهودَ يُؤمِنون باللهِ تعالى حقًّا وبمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبالقرآنِ الكريم، ما والَوُ الكفَّارَ، ولكنَّ كثيرًا منهم فاسِقونَ.

### تَفْسيرُ الآيات:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَتِهِ يِلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ سبحانَه في الآيةِ السابقَةِ أَنَّهم ﴿قَدْ ضَلُواْ مِن قَبَلُ ﴾، دلَّل على ذلِك بلَعْنِهم مِن أنبيائِهم (١)، فقال:

﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتِ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ تعالى قد طَرَدَ كُفَّارَ بني إسرائيلَ، وأَبْعدَهم عن رَحمتِه بدَعوةِ نبيَّيْهِ داودَ وعِيسى عليهم بذلِك(٢).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۸، ۹۱، ۹۱)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ۱٦۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٤).



## ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾.

أي: إنَّ ذلِك اللَّعنَ قدْ وقَع عليهم بسببِ عِصيانهم للهِ تعالى، وظُلمِهم لعبادِه(١).

ثم بَيَّن اللهُ تعالى حالَهم فيما كانوا يَعتمِدونَه في زَمانِهم، مِن عُدوانٍ ومعاصٍ أَحَلَّتْ بهم الْمَثُلاتِ، وأوقعتْ بهم العُقوباتِ(٢)، فقال سبحانه:

﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ۚ لَبِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۚ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۗ اللهِ .

# ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِ فَعَلُوهُ ﴾.

أي: كان لا يَنهى بعضُهم بعضًا عن رُكوبِ المعاصِي وارتكابِ المُحرَّ مات (٣).

# ﴿لَبِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾.

أي: واللهِ بِئسَ الشَّيءُ الذي كانوا يَفعلونَه، وهو ترْكُهم النَّهيَ عن معاصِي اللهِ تعالى (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٥٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٤ - ٢٣٥).

وممَّن جعَلَ الإشارة في قولِه: ﴿ذَلِكَ ﴾ إلى اللَّعن: ابنُ عطية في ((تفسيره)) (٢/ ٢٢٤)، وابن عثيمين والقرطبيُّ في ((تفسيره)) (٦/ ٢٩٢)، وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٤– ٢٣٥).

وممَّن جعَلَ الإشارةَ في قوله: ﴿ ذَلِكَ ﴾ إلى الكفرِ واللَّعن معًا: السعديُّ في ((تفسيره)) (ص: ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٥ – ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٦).





# ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُ مَ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۚ لَيِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَفِي ٱلْعَكَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

#### مناسَبَةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا وصَفَ اللهُ تعالى أسلافَهم بما تَقدَّمَ بأَنَّهم ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَيَتُسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ وأخبرَ أنهم كانوا يُقرُّون المنكراتِ، ودلَّل على ذلك بأمرِ ظاهرٍ منهم، فوصَف الحاضرينَ منهم بأنَّهم يَتولَّوْن الكفَّارَ وعبدةَ الأوثانِ (۱)، فقال:

# ﴿ تَكُرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾.

أي: ترَى - يا مُحمَّدُ (٢) - كثيرًا من اليهودِ يتَّخذون الكفَّارَ والمشركين أولياءَ لهم (٣).

﴿ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَـذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴾.

أي: واللهِ بِئسَ الشَّيءُ الذي قدَّمتْه لهم أنفسُهم لِمَعادِهم في الآخِرة،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ١٢٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عَطيَّة: (وقوله تعالى لمحمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا ﴾ يحتمل أنْ يكون رؤية قلب، وعلى هذا فيحتمل أنْ يُريد من الأسلاف المذكورين، أي: ترَى الآن إذا خبرناك، ويحتمل أنْ يُريد من مُعاصري محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه كان يرى ذلك من أمورِهم ودلائل حالهم، ويحتمل أنْ تكونَ الرؤيةُ رؤيةَ عينٍ، فلا يريد إلَّا معاصري محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٢٤). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٢٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

قال ابنُ عثيمين: (ومِن هؤلاء اليهودُ حينما ساعَدوا قريشًا عامَ غزوة الأحزاب؛ فإنَّهم تولَّوا الذين كفروا وساعدوهم وعاونوهم، ومِن هذا تولِّي اليهود للنصارى في وقتنا الحاضِر، هذا إذا قلنا: إنَّ «ترَى» عامَّة؛ لأنَّ النصارى من الذين كفروا؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْكِ ﴾ [البينة: ٦]، وهذا بيانٌ للذين كفروا). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٤٥).



بموالاتِهم الكافرينَ والمشركين، وهو سَخَطُ اللهِ تعالى عَليهم سَخَطًا مُستمرًا إلى يَوم القِيامةِ؛ الذي يَنتقلونَ فيه إلى عذابِ أبديًّ(١).

﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا اُتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآ وَلَكِنَ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ مَا اُتَّخَذُوهُمْ أُولِيَآ وَلَكِنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَكَسِقُونَ ﴿ اللَّهِ .

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ تُولِّيهِم الْكَفَّارَ قَدْ يَكُونَ دَلِيلًا عَلَى كُفْرِهِم؛ لقوله: ﴿ تَكَرَىٰ كَانُوا كَانُوا كَانُوا مِنْهُمْ مِنَوَلَةٍ فَالْوَا الْكُفْرَ بقوله: ﴿ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ .... ﴾ (٢).

# ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَاۤ أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآهَ ﴾.

أي: ولوْ أنَّ اليهودَ آمنوا حقًّا باللهِ تعالى وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وبالقرآنِ العظيم، لَمَا جعَلوا الكفَّارَ أولياءَ لهم مِن دون المؤمنين؛ فإنَّ الإيمان بذلِك يُوجِبُ على العَبدِ موالاةَ ربِّه سبحانه وأوليائِه المؤمنين، وبُغضَ أعدائِه الكافِرين ومعاداتَهم (٣).

# ﴿ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُوكَ ﴾.

أي: ولكنَّ كثيرًا مِن هؤلاءِ أهلُ خُروجٍ عن الإيمانِ بما يجِبُ عليهم الإيمانُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۳۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢١٧ – ٢١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٩٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٥١ – ٢٥٢).





به إلى الكُفرِ به، وعن طاعةِ اللهِ تعالى إلى مَعصيتِه سبحانه(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- يُستفادُ من قولِه تعالى: ﴿ لُعِنَ ٱلْذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَءِيلَ ...
 كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ أنَّ السُّكوتَ عن المنكرِ مع القُدرةِ موجبٌ للعقوبة؛ لِمَا فيه من المفاسدِ العظيمة، التي منها:

أولًا: أنَّ مجرَّدَ السُّكوت فِعلُ معصيةٍ، وإنْ لم يباشرْها السَّاكتُ؛ فإنَّه- كما يجبُ اجتنابُ المعصيةِ، وعدمُ الإنكارِ على مَن فعَلَ المعصيةَ، وعدمُ الإنكارِ يدلُّ على التهاوُنِ بالمعاصى، وقِلَّةِ الاكتراثِ بها.

ثانيًا: أنَّ ذلك يُجرِّئ العصاةَ والفَسَقةَ على الإكثارِ من المعاصي إذا لم يُردَعوا عنها، فيزدادُ الشرُّ، وتعظُم المصيبةُ الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، ويكون لهم الشوكةُ والظهور، ثم بعدَ ذلك يَضعُف أهلُ الخيرِ عن مُقاومةِ أهلِ الشرِّ؛ حتى لا يَقدِروا على ما كانوا يَقدِرون عليه أوَّلاً.

ثالثًا: أنَّ في ترْكِ الإنكارِ للمُنكر اندِراسَ العِلم، وكثرةَ الجَهل؛ فإنَّ المعصية - مع تكرُّرِها وصُدورِها من كثيرٍ من الأشخاص، وعدَم إنكارِ أهلِ الدِّين والعِلم لها - يُظَنُّ أنَّها ليستْ بمعصية، وربَّما ظنَّ الجاهلُ أنَّها عبادةٌ مُستحسَنةٌ، وأيُّ مفسدةٍ أعظمُ مِن اعتقادِ ما حرَّم اللهُ حلالًا، وانقلابِ الحقائقِ على النُّفوسِ، ورؤيةِ الباطل حقًا؟!

رابعًا: أنَّ السكوت على معصيةِ العاصين، ربَّما يُزيِّن المعصيةَ في صُدورِ النَّاسِ، ويقتدي بعضُهم ببعضٍ؛ فالإنسانُ مُولَع بالاقتداءِ بأضرابِه وبَني جِنسِه(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۳ه)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١).



٢- التَّحذيرُ من موالاةِ الكافرينَ؛ لقوله: ﴿ تَكَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الكافرين أنواعٌ كثيرة، منها ما يصِلُ إلى الكُفر، ومنها ما هو دون ذلك (١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - أَنَّ تَرْكَ التَّناهي عن المنكرِ سببٌ لِلَعنةِ اللهِ للعَبدِ وطَرْدِه وإبعادِه من رَحمتِه، والعياذُ بالله؛ لقوله: ﴿ لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِي إِسْرَتِهِ يلَ ... كَانُواْ لَا يَكَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ ﴾ (٢).

٢- قال تعالى: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِ يَ إِسْرَتِهِ يلَ عَلَى لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَعَ ﴾ قد تقرَّر في غير موضع مِن القرآنِ ما جرَى في مُدَّة موسى عليه السَّلامُ مِن كُفرِ بعضِهم وعُتوِّهم، وكذلك أمرُهم مع محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم كان مشاهدًا في وقتِ نُزولِ القرآن، فخصَّت هذه الآيةُ داودَ وعيسى؛ إعلامًا بأنَّهم لُعِنوا في الكتُبِ الأربعةِ، وأنَّهم قدْ لُعِنوا على لِسانِ غيرِ موسى ومحمَّد عليهما السَّلامُ (٣).

٣- أنَّ مِن بني إسرائيلَ قبل مَبعَث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مَن هو كافرٌ، ومنهم مَن هو مؤمنٌ؛ لقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ مِنْ بَخِ بِ إِسْرَبَعِيلَ ﴾، وهذا هو الواقعُ؛ فإنَّ منهم مؤمنِين، كالحواريِّين لعيسى عليه الصَّلاة والسَّلام، وكالقوم الذين اختارَهم موسى سَبعينَ رجلًا، وغير ذلك (١٠).

٤ - أنَّ الله سبحانه وتعالى لا يَظلِمُ الناسَ شيئًا، وأنَّه لا يُعاقِبُ أحدًا بعقوبةٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٧).





إلَّا بذنبٍ؛ لقولِه: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾(١).

٥- يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوَ كَ عَن مُّنكَ مِنْ قَوْلِه: ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوَ كَ عَن مُّنكَ مِنْ قَوْلِه الإخبارُ بِفُشُوِّ المنكراتِ فيهم، وانتشارِ مَفاسدِها بينهم؛ لأنَّ وجودَ العِلَّة يَقتضي وجودَ المعلولِ، ولو لا استمرارُ وقوعِ المنكرات لَمَا صحَّ أن يكونَ تركُ التناهي شأنًا من شؤونِ القوم، ودأبًا من دُؤوبهم (٢).

7- قال تعالى: ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَ مِ فَعَلُوهُ لَيِثَسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ أَطْلَق على ترْكِ التناهي لفظ الفِعل في قوله: ﴿ لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ مع أنَّه ترْكُ؛ لأنَّ السُّكوتَ على المنكر لا يَخلو من إظهارِ الرِّضا به والمشاركة فيه (٣)، وعلى القولِ بأنَّ التركَ فعلٌ، فلا يحتاجُ لهذا التَّوجيهِ.

٧- في قولِه تعالى: ﴿لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ ما يدلُّ على سُوءِ ما عليه بعضُ المسلمين في إعراضِهم عن بابِ التَّناهي عن المناكير، وقِلَّة اهتمامِهم به؛ كأنَّه ليس مِن مِلَّةِ الإسلامِ في شَيءٍ مَع ما يَتْلُونَ مِن كلامِ اللَّهِ، وما فيه مِنَ المبالغاتِ في بابِ الأمرِ بالمعروفِ، والنهي عن المنكرِ(٤).

٨- الردُّ على الجَبريَّة؛ لقوله: ﴿ قَدَّمَتْ لَمُمُ أَنفُسُهُمْ ﴾، وقوله أيضًا: ﴿ يَتَوَلَوْنَ ﴾ (٥).
 ٩- إثباتُ صِفة السَّخَطِ للهِ عزَّ وجلَّ على ما يَليقُ بكَمالِه وجَلالِه؛ لقوله: ﴿ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٦٥)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢ / ٢٤٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٤٩).



١٠ - أنَّ اتِّخاذَ الكافرينَ أولياءَ مُنافٍ للإيمانِ باللهِ ورسولِه وكتابِه؛ لقوله:
 ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنَّبِي وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيآ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَّى اللّهِ عَلَى اللّ

11 - الاستدلالُ بالمحسوسِ على المعقولِ، وإن شئتَ فقُل: بالمشاهَدِ على الخفيِّ؛ لقوله: ﴿ وَلَوَّ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا الْخَفيِّ؛ لقوله: ﴿ وَلَوَّ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِكَ إِلَيْهِ مَا الْمَيْمَانِ الْمَيْدَةُ وَهُمُّ أُولِيَاتَ ﴾ وجه ذلك: أنَّ الإيمانَ في القلبِ، ولا أحدَ يَعلمُ عن الإيمانِ الذي في القلبِ، لكنَّ الآثارَ تدلُّ عليه، والأثر الذي دلَّنا على أنَّهم لم يُؤمنوا هنا، هو تولِّي الكفَّارِ، واتِّخاذهم أولياءَ (۱).

17 - أنَّ الفِسقَ يُطلقُ على الكفرِ؛ لقولِه: ﴿ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمُ فَسِقُوكَ ﴾، ودليلُ ذلِك أيضًا قولُه تعالى: ﴿ وَأَمَّا ٱلَذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَنِهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [السجدة: ٢٠]، في مقابلِ الذين آمنوا، وإذا جاءَ الفسقُ في مقابلِ الإيمانِ، والوعيدُ في مقابل الوعدِ؛ فالمراد به الكفرُ (٣).

#### بِلاغَةُ الآيات:

١ - قوله: ﴿ لُعِنَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَخِتِ إِسْرَءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُردَ ... ﴾
 جملةٌ مستأنفةٌ استئنافًا ابتدائيًّا فيها تخلُّص بديعٌ؛ لتخصيصِ اليهودِ بإلقاءِ اللَّوْم عليهم، وذِكرهم بالسُّوء دون النَّصارى(٤).

- وجاء التَّعبير بحرف الجرِّ (على) في قوله: ﴿عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ ﴾ بدلًا من باءِ الملابسة؛ لإظهارِ تمكُّنِ الملابسة، وقصْدِ المبالغةِ فيها، أي: لُعِنوا بلسانِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٤٠٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٦/ ٤٠٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩٢).





داود، أي: بكلامِه المُلابسِ للِسانِه(١).

٢- قوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَ كَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ الجملةُ مستأنفة واقعةٌ موقع الجوابِ عمَّا نشأ مِن الكلام، كأنَّه قيل: بأيِّ سببٍ وقع ذلك؟ فقيل: ذلك اللعنُ الهائلُ الفظيعُ بسببِ عِصيانِهم واعتدائِهم المستمرِّ، كما يُفيدُه الجمعُ بين صِيغتي الماضي والمستقبل (٢).

- و(ما) في قوله ﴿ بِمَا عَصُواْ ﴾ مصدرية، أي: بعصيانهم وكونهم معتدين، فعدل عن التعبير بالمصدرين إلى التعبير بالفعلين مع (ما) المصدريّة؛ ليُفيدَ الفعلانِ معنى تجدُّدِ العصيان، واستمرارِ الاعتداءِ منهم، ولتفيد صِيغةُ المضيِّ أنَّ ذلك أمرٌ قديم فيهم، وصيغةُ المضارع أنَّه متكرِّرُ الحدوث، وإنما عبَّر في جانبِ العصيانِ بالماضي فقال: ﴿ عَصُواْ ﴾؛ لأنَّه تَقرَّر فلم يقبلِ الزيادة، وعبَّر في جانبِ الاعتداءِ بالمضارع فقال: ﴿ يَعَتَدُونَ ﴾؛ لأنَّه مستمرُّ؛ فإنَّهم اعتدَوْا على محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالتكذيبِ والمنافقة، ومحاولةِ الفَتْكِ والكيدِ (٣).

- وإيثارُ اسمِ الإشارةِ ﴿ ذَلِكَ ﴾ على الضَّمير - حيث لم يقُل: (هو بما عصوا) - ؛ للتَّنبيهِ على كَمالِ ظهورِه، وامتيازِه عن نظائرِه، وانتظامِه بسببِه في سلكِ الأمورِ المشاهَدة، وما فيه مِن معنى البُعدِ؛ للإيذانِ بكَمالِ فظاعتِه، وبُعدِ درجتِه في الشَّناعةِ والهول (٤).

- وقوله: ﴿ ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ فيه تأكيدٌ على سَبب

<sup>(</sup>١) ينظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) ينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٦/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٤) ينظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٦٩).



اللَّعنِ، أي: ذلك اللَّعنُ كان بسَببِ عِصيانهم وعُدوانِهم، وذُكِر هذا على سَبيلِ التوكيدِ، مع أنَّه قد فُهِمَ سَببُ اللَّعنةِ بإسنادِها إلى مَن تَعلَّقَ به الوصفُ الدالُّ على العِليَّة، وهو ﴿ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ ﴾ (١).

- وفي قولِه: ﴿ ذَلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴾ خَصَّ العُدوانَ بالذِّكر مع أَنَّه مِن المعاصِي؛ لكونِ العُدوانِ أَشدَّ وأقبحَ مِن مُجرَّدِ المعصيةِ(٢).

٣- قوله: ﴿ كَانُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِ فَعَلُوهُ لَيِئْسَ مَا كَانُواْ
 يَفْعَلُونَ ﴾:

- قوله: ﴿ كَانُواْ لَا يَكَنَاهَوَ كَ عَن مُنكِرِ فَعَلُوهُ ﴾ فيه تَوبيخٌ لهم، حيثُ تَضمَّنَ الإخبارَ بأمرينِ قبيحينِ، أحدُهما: أنَّهم كانوا يَفعلون المناكِير، والآخر: أنَّهم كانوا تارِكين للنَّهي عنها، أي: عن أمثالِها في المستقبَل، وأفادَ قوله: ﴿ فَعَلُوهُ ﴾، التَّصريحَ بوقوعِ المُنكراتِ منهم، ولو لم يُذكر قولُه: ﴿ فَعَلُوهُ ﴾ لكان المصرَّحُ به فقط هو تَرْكَ النَّهي عن المنكر عند استِحقاقِ النَّهي؛ فانتظَمَ ثُبوتُ الأمرينِ جميعًا على أخصرِ وجهٍ وأبْلغِه (٣).

- وأفادَ تنكيرُ ﴿ مُنكِرٍ ﴾ في سياقِ النفي بيانَ إغراقِهم في عدمِ المبالاةِ (١٠).

- وقوله: ﴿لَيِثْسَ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ خبرٌ فيه تعجُّبٌ من سُوء فِعلهم، وفيه تأكيدٌ بالقَسم؛ فاللام في ﴿لَيِئْسَ ﴾ رابطةٌ في جوابِ قَسَمٍ مَحذوفٍ، أي: أُقسم لَبِئسَ ما كانوا يفعلون - يعني: مِن ارتكاب المعاصي والعُدوان(٥٠).

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري- حاشية ابن المنير)) (١/ ٦٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٥) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٦٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٣٨)، ((تفسير الخازن)) (٢/ ٦٧).





#### الآيات (۸۲ - ۸۲)

﴿ لَنَجِدَنَ أَشَدَ النَّاسِ عَلَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الْمَيهُودَ وَالَّذِينَ أَشَرَكُواً وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَكَرَى فَالِكَ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم قَوْدَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَكَرَى فَالِكَ وَاللَّهُم وَلَا اللَّهُم وَلَا يَسْتَكَيْرُونَ اللّه وَإِذَا سَمِعُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْبُنَهُم تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ مَا أَنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْبُنَهُم تَفِيضُ مِن الدَّمْعِ مِمّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبّنَا عَمَ الشّهِدِينَ الله وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَمُعَلِّ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَوَنَظُمَعُ أَنَ يُدُولُونَ وَنَظَمَعُ أَنَ يُدُولُونَ مِنَ عَيْتِهَا الْلاَئْهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَاتٍ وَنَظَمَعُ أَنَ يُدُخِلُنَا رَبّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَلِحِينَ الله فَوْمِنُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَاتٍ مَنَ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَاتٍ مَعَ الشّه بِمَا قَالُواْ جَنَاتِ مَنَ عَيْتِهُمُ اللّهُ بِمَا اللّهُ لِلْمَا مُعَالِحِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمَعُ أَلُوا وَكَذَبُولُ وَكَذَلِكَ جَزَاءُ اللّهُ عَلَامُ وَالْمَعُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّه وَلَاكُ وَذَلِكَ جَزَاهُ الْمُحْسِنِينَ اللّه وَاللّه وَكَذَلُولُ وَكَذَلُولُ وَكَذَلِكَ عَلَالُهُ الْمُحْلِمُ اللّهُ الْعَلَيْمَ وَلَاكُوا وَكَذَلُولُ وَكَذَلُولُ وَكَذَلُولُ وَكَذَلُولُ وَكَذَلُولُ وَكَالِكُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الْمُعْتَلِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ وَلَاكُ السَالِمُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاكُوا وَكَذَلُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَاكُ الْمُؤْلِقُولُ ولَاللّهُ وَلَالُولُهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ وَلُولُهُ وَلَالَهُ اللّهُ اللّه

### غريبُ الكَلمات:

﴿ قِسِّيسِينَ ﴾: جمْع قِسِّيس، وهو العالمُ العابِدُ مِن رُؤوس النَّصارى، على وزْن فِعِيل، مِن: قَسَسْت الشَّيْء وقَصَصْته إِذا تتبَّعْته؛ وسُمِّي القِسِّيسُ بهذا لتبُّعه كِتابَه، وآثارَ مَعَانِيه، وأصل (قسس): تتبُّع الشَّيء وطلبُه (۱).

﴿ وَرُهُ اللَّهُ اللّ

﴿ تَفِيضُ ﴾: تَسيل، وأصل (فيض): يدُلُّ على جَرَيانِ الشَّيءِ بِسُهولةٍ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٧٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٤٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٥٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٤١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥٥)،





﴿ فَأَتْبَهُمُ ﴾: أي: فَجازَاهم، والإثابةُ: ما يرجِعُ للإنسانِ من ثوابٍ، وتُستعمَل في المحبوبِ والمكروهِ(١).

﴿ لَلْحَمِهِ ﴾: أي: النَّارِ، والجحيمُ أيضًا الجَمر، والجُحْمَة: شدَّةُ تأجُّج النَّار، وأصْل (جحم): عِظَمُ الحرارة وشِدَّتها(٢).

# المَعنَى الإجماليُّ:

يقول اللهُ تعالى لنبيِّه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَتجِدَنَّ اليهودَ والمشركينَ أشدَّ الناسِ بُغضًا وكراهيةً وعداوةً للمؤمنين، ولتَجِدَنَّ النَّصارى أقربَ الناسِ مودَّةً للمؤمنينَ من أهلِ الأديانِ المخالِفةِ للإسلامِ؛ والسَّببُ أنَّ منهم عُلماءَ وعُبَّادًا، وأنَّهم لا يَستكبرون.

وإذا سَمِعوا القرآنَ الكريم ترَى أعينَهم تسيلُ دمعًا؛ لأنَّهم عرَفوا أنَّ ما يُتلى عليه مو الحقُّ؛ يقولون: ربَّنا آمنَّا، فاكتبْنا مع محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأمَّتِه.

ويقولُ هؤلاء النَّصارى: وأيُّ مانعٍ يمنعُنا مِن الإيمانِ باللهِ، وبما جاءنا على لسانِ رسولِه محمَّد صلَّى الله عليه وسلَّم مِن قرآنٍ يهدي إلى الرُّشدِ، ونحن نظمَعُ بسبب إيمانِنا أن يُدخِلَنا ربُّنا مع القومِ الصَّالحين، فجزاهم اللهُ بما قالوا من الإيمانِ، ونَطقوا من الحقِّ، جنَّاتٍ تجري من تحتِها الأنهارُ، ماكثينَ فيها أبدًا، وذلك جزاءُ مَن أحسَنَ في عِبادة ربِّه، وكان مُحْسنًا إلى الخَلقِ، وأمَّا مَن كفر

<sup>((</sup>المفردات)) للراغب (ص: ٦٤٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١١٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٧٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٧).





وكذَّب بآياتِ اللهِ تعالى، فأولئك سكَّانُ نارِ جهنَّمَ، الملازِمونَ لها.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَلَا وَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواً وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱلَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَدَىٰ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ اللهِ ﴾.

#### مناسبة الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى مِن أحوالِ أهلِ الكِتاب من اليهودِ والنَّصارى ما ذكرَه في الآياتِ السَّابقةِ؛ ذكرَ في هذه الآيةِ أنَّ اليهودَ في غايةِ العداوةِ مع المسلمينَ؛ ولذلك جعَلَهم قُرناءَ للمشركينَ في شِدَّة العداوةِ، بل نبَّه على أنَّهم أشدُّ في العداوةِ من المشركينَ مِن جِهة أنَّه قَدَّم ذِكرَهم على ذِكْر المشركينَ المشركينَ مِن العداوةِ من المشركينَ مِن جِهة أنَّه قَدَّم ذِكرَهم على ذِكْر المشركينَ المشركينَ مِن جِهة أنَّه قَدَّم ذِكرَهم على ذِكْر المشركينَ مِن جِهة أنَّه قَدَّم إلى المشركينَ مِن جِهة أنَّه قَدَّم أَنْهُ عَلَى المِنْ المِنْ المُنْ المِنْ مِن جِنْ المِنْ الْ المِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

# ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ ﴾.

أي: لَتجِدَنَّ -يا محمَّدُ- أعظمَ النَّاسِ عداوةً للمُؤمنينَ وأكثرَهم سعيًا في الحاقِ الضَّررِ بهم؛ لشِدَّة بُغضِهم وبَغيِهم وحسَدِهم لهم؛ اليهودَ والمشركينَ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۹۳ ٥ - ٥٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ٢٦٠ - ٢٦٢).

قال ابنُ عُثيمين: (الخطابُ يحتمل أنْ يكون للرسول صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، وعلى هذا فيختصُّ الحُكم بهؤلاء الذين في عهْد الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم، ويحتمل العمومَ، ويكون المرادُ الجِنسَ، ليس كلَّ فرد، فلا نقول: كلُّ يهودي أشدُّ الناس عداوةً للمؤمنين، ولا كلُّ نصراني أقرَبُ الناس مودَّةً) ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ٢٦٠).

وقال الشَّنقيطيُّ: (قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَ النَّاسِ عَدَوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّيهُودَ ﴾، فدلَّت هذه الآيةُ على المغايرة بين المشركين وأهلِ الكتاب، والتحقيقُ: أنَّ الكتابيين نوعٌ من المشركين، وقد أوْضَحَ الله في هذه السورة الكريمة أنَّ أهل الكتاب من المشركين؛ حيث قال فيهم: ﴿ التَّذَكُ أَوْ الْحَبَارَهُمْ وَرُهُبَ نَهُمْ أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ اَبْرَ مَرْيكمَ وَمَا أَمُورُوا





## ﴿ وَلَتَجِدَبُ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّا نَصَكَرَىٰ ﴾.

أي: ولَتجِدَنَّ - يا محمَّد - أقربَ النَّاسِ وِدادًا لأهلِ الإيمانِ مِن أهل المِلَلِ المخالِفةِ للإسلامِ، النَّصارى(١).

إِلَّا لِيَعَبُ دُوٓا إِلَنَهَا وَرَحِدُا ۗ لِلَّهَ إِلَّا هُوَ سُبُحَننَهُ, عَمَا يُشُرِكُونَ ﴾ [التوبة: ٣١]، فصرَّح تعالى بأنَّهم مشرِكون، إلَّا أنَّهم نوعٌ خاصٌّ من المشركين، ربما أُدخل في عمومهم، وربما أُفرِدَ منهم، كأنَّه غيرُ داخل فيهم؛ للفوارق التي بين الكتابيين وعَبَدةِ الأصنام- كما هو معروف) ((العذب النمير)) (٥/ ٢٧٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ٢٦٢-٢٦).

وقال ابن عثيمين: (لا تعمُّ كلَّ يهوديًّ بعينِه أو نصرانيًّ بعينِه أو كلَّ مسلم بعينِه، لكن هذا الحكم على سبيلِ العموم، والأحكامُ تأتي دائمًا على سبيلِ العموم، كما تقولُ: الرجالُ خيرٌ مِن النِّساء، يعني هذا الجنسُ خيرٌ مِن هذا الجنسِ، ويوجدُ في النِّساء مَن هو خيرٌ مِن كثيرٍ مِن الرِّجال، ويوجدُ في النِّساء مَن هو خيرٌ مِن كثيرٍ مِن الرِّجال، ويوجدُ في النِساء) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٠). وقال أيضًا: (هنا قال: ﴿أَقْرَبَهُ م مَودَّةً ﴾ ولم يقل: (أشدَّهم مودةً)؛ يعني ليس عندهم مودةً لكنهم قريبونَ، يعني أنَّ الله عزَّ وجلَّ قال في اليهودِ أنهم: ﴿أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدُوةً ﴾، لكن هؤلاء قال هنا: ﴿أَقْرَبَهُ م مَودةً هَى النَّاسِ عندهم مودةً الله عني: النَّصارى، لكنهم أقربُ مِن غيرِهم مودةً، ولو كان عندهم مودةٌ لقال: (أشدً النَّاس مودةً) أو ما أشبه ذلك) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٦٢).

قال ابنُ تيميةَ: (وأمَّا قولُه في أوَّلِ الآيةِ: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَّوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَيهُودَ وَالَّذِينَ الْمَثْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَ الشَّرُكُواْ وَلَتَجِدَنَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مِن عَداوة النَّصارى، كما أخبر - سبحانه وتعالى - فإنَّ عداوة المُشركينَ واليهودِ للمُؤمنينَ أشَدُّ مِن عَداوة النَّصارى، والنَّصارى مِنَ البَعضِ والنَّصارى في البَعضِ والحَسَدِ والعَداوةِ ما ليس في النَّصارى، وفي النَّصارى مِنَ الرَّحمةِ والمودَّةِ ما ليس في اليهودِ، والعداوةُ أصلُها البُغضُ، فاليهودُ كانوا يُبغضِونَ أنبياءَهم، فكيف ببُغضِهم للمؤمنينَ؟!

وأمَّا النَّصارى فليس في الدِّينِ الذي يَدينونَ به عداوةٌ ولا بُغضٌ لأعداءِ اللهِ، الذين حارَبُوا اللهَ ورسولَه، وسَعَوْا في الأرضِ فسادًا، فكيف بعَداوَتِهم وبُغضِهم للمُؤمنينَ المُعتدلينَ، أهلِ مِلَّةِ إبراهيمَ، المؤمنينَ بجميع الكُتُبِ والرُّسُلِ؟

وليس في هذا مَدَّ للنَّصَارى بالإيمانِ باللهِ، ولا وَعدُّ لهم بالنَّجاةِ مِنَ العَذَابِ، واستحقاقِ الثَّوَابِ، وإنَّما فيه أَنَّهم أقرَبُ مَودَّة، وقولُه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبارِ يَصيرُ فيهم مِنَ الموَدَّةِ ما وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُبارِ يَصيرُ فيهم مِنَ الموَدَّةِ ما





# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ﴾.

#### مناسَبَتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى التفاوتَ الحاصِلَ بين اليهودِ والنَّصارى، فقال في حقِّ اليهودِ: ﴿ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَذَوَةً ﴾، وقال في حقِّ النَّصارى: ﴿ أَقُرَبَهُ م مَّوَدَّةً ﴾ أعْقبَ ذلك بعِلَّة هذا التَّفاوتِ (١)، فقال سبحانه:

# ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ أَنَّا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكُيرُونَ ﴾.

أي: قرُبَتْ مودَّتُهم للمؤمنين مِن أَجْلِ أَنَّ منهم علماءَ وعُبَّادًا- فالعبادةُ تُلَطِّف القلبَ وتُربَق مودَّتُهم يتواضعونَ للحقِّ إذا عرَفوه، ولا يَستكبِرون عن قبولِه، والانقيادِ إليه إذا تَبيَّنوه (٢).

﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا فَأَكْثَبُنَا مَعَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ﴿ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

# ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾.

يُصَيِّرُهم بذلك خيرًا مِنَ المشركينَ، وأقرَبَ مودَّةً مِنَ اليَهودِ والمُشركينَ.

ثم قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِمُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى ٓ أَعَيْنَهُمْ تَفِيضُ مِرَ َ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِ ﴾ [المائدة: ٨٣] فهؤ لاء الذينَ مَدَحَهُم بالإيمانِ ووَعَدَهم بتَوابِ الآخِرَة). ((الجوابُ الصَّحيحُ)) ((٣/ ١٠٧ - ١١٠).

وذهب بعضُ المفسِّرين - منهم ابنُ جرير والواحديُّ والبغويُّ - إلى أنَّه لم يُر دُ بقولِه: ﴿ وَلَتَجِدَنَ الْقَرَبَهُ مَ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا اللَّذِينَ عَالَمُوا اللَّذِينَ عَالَمُوا اللَّذِينَ عَالَمُوا اللَّذِينَ عَالَمُوا اللَّذِينَ عَالَمُ اللَّهُ فيمَن أسلَم منهم، مثل النَّجاشيِّ وأصحابِه أو غيرِهم. ينظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٩٧)، ((الوجيز)) للواحدي (١/ ٣٣١)، ((تفسير البغوي)) (٢/ ٧٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ١٤، ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٩٤- ٢٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٧ - ١٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١ - ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٦٤ - ٢٦٥). قال ابنُ عاشور: (الأمَّة التي فيها أمثالُ هؤلاء تكون قريبةً من مودَّة المسلمين). ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٩).



أي: وإذا سَمِعوا(١)، ما أُنزِل إلى مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن القرآنِ الكريم يُتْلَى(٢).

# ﴿ رَكَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّي ﴾.

أي: ترى (٣) أعينَهم قد امتلأتْ دُموعًا فتسيلُ منها؛ وذلك لأنَّهم عرَفوا أنَّ الذي يُتلَى عليهم مِن كِتاب اللهِ تعالى حقُّ، ومِن ذلك: بَعْثةُ النبيِّ الموعودِ به محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ - الذي خبرُه من جُملةِ الحقِّ الذي جاء به عيسى عليه السلامُ، والنبيُّون مِن قَبلِه (٤).

وفي حديثِ بَدْءِ الوحيِ عن عائشةَ رضي الله عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لَمَّا رجَعَ إلى خَديجةَ يرجُفُ فؤادُهُ، انطلقتْ به إلى وَرقةَ بنِ نوفلٍ عليهِ وسلَّمَ لَمَّا رجَعَ إلى خَديجةَ يرجُفُ فؤادُهُ، انطلقتْ به إلى وَرقةَ بنِ نوفلٍ وكان رجلًا تنصَّرَ يَقرأُ الإنجيلَ بالعربيَّةِ - فقال وَرقةُ: ماذا ترَى؟ فأخبرَهُ، فقال ورقةُ: هذا الناموسُ (٥) الذي أنزلَ اللهُ على موسى، وإنْ أدركني يَومُكَ أنصُرْكَ

<sup>(</sup>١) قال ابن تيمية: (الضميرُ وإن عادَ إلى المتقَدِّمينَ، فالمرادُ جِنسُ المُتقَدِّمينَ، لا كلُّ واحدٍ منهم). ((الجوابُ الصَّحيحُ)) (٣/ ١١٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ عاشور: (الخطاب في قوله: ﴿ زَكَىٰٓ أَعَيْنَهُمْ ﴾ للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم- إنْ كان قد رأى منهم مَن هذه صِفتُه- أو هو خطابٌ لكلِّ مَن يصتُّ أن يرى؛ فهو خطابٌ لغير مُعيَّن؛ ليعمَّ كلَّ مَن يُخاطَب) ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٠).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱٦۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۰-۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲۲۲).

قال ابنُ عاشور: (أي: ففاضتْ أعينُهم من انفعال البهجة بأنْ حضروا مشهدَ تصديق عيسى فيما بَشَّر به، وأنْ حضروا الرسولَ الموعود، به ففازوا بالفضيلتين) ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٠).

<sup>(</sup>٥) الناموس: يقصد جِبريلَ عليه السلام- وهكذا يُسمِّيه أهل الكتاب. والناموس: هو صاحبُ سرِّ الذي يُطلعه على باطنِ أمْره، ويَخصُّه بما يَسترُه عن غيره. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٣/ ٩٨٦)، ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١١٩).





نصرًا مؤزَّرًا))(1).

## ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾.

أي: والحالُ أنَّهم يقولون: يا ربَّنا، آمنًا بالحقِّ؛ فلأجْلِ هذا الإيمانِ اجْعَلْنا مع محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأُمَّتِه، وأثبِتْنا معهم في عدادهم؛ فهم الذين يشهدون لله تعالى بالتوحيد، ولرُسلِه بالرِّسالة، وصحَّةِ ما جاؤُوا به، وأنَّهم بلَّغوا أُممَهم، ويَشهَدون على الأُممِ السَّابقة بالتصديقِ أو التَّكذيب(٢)، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيَكُمُ شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

وقال تعالى: ﴿ فَلَمَّا آحَسَ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَادِىٓ إِلَى ٱللَّهِ قَاكَ ٱلْحَوَادِيُونَ خَنْ أَنصَادُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَادُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ \* رَبَّنَا ءَامَنَا بِمَا لَمُونَ خُنْ أَنصَادُ ٱللَّهِ ءَامَنَا مِكَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴾ [آل عمران: ٥٣-٥٣].

﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظَمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِرِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ .

## ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: قال هؤلاء النَّصارى الذين أَسْلَموا: وما الذي يَمنعُنا من الإيمانِ بالله تعالى، وما أتانا مِن الحقِّ، الذي لا يَقبَلُ الشكَّ والرَّيبَ (٣)؟!

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٣٩٢) واللفظ له، ومسلم (١٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٠٣-٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (/٢١٦-٢٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٠٤-٢٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٦٧).

قال ابنُ عاشور: (قوله: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَآءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾، هو مِن قولهم؛ فيحتمل أنَّهم



كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمُ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلاً ۗ أُوْلَتِهِكَ لَهُمْ أَخِرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

وقال الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ مُم بِهِ ـ يُؤْمِنُونَ \* وَإِذَا يُنَكَى عَلَيْهِمُ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَاۤ إِنَّاكُنَا مِن قَبْلِهِ ـ مُسْلِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٢ - ٥٣].

## ﴿ وَنَظْمَعُ أَن يُدِّخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

أي: ونحنُ نَطمعُ بإيمانِنا أن يُدخِلَنا ربُّنا مع المؤمنين بالله، المُطيعين له، جَنَّه يومَ القيامة(١).

## ﴿ فَأَثْنَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ۚ وَذَلِكَ جَزَآهُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۗ ١٠٠٠﴾.

## ﴿ فَأَثْبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾.

أي: فجزاهم اللهُ تعالى بما تَفوَّهوا به من الإيمانِ، ونَطقوا به من الحقِّ في قولِهم: ﴿ رَبِّنَا عَامَنَا فَأَكُنْبَنَ مَعَ الشَّهِدِينَ ... مَعَ القَّوْمِ الصَّلِحِينَ ﴾ جنَّاتٍ تَجري الأنهارُ من تحتِ أشجارِها وقُصورِها، وهم ماكثونَ فيها على الدَّوام (٢).

يقولونه في أنفسهم عندَما يُخامرهم التردُّدُ في أمْر النُّزوع عن دِينهم القديم إلى الدُّخول في الإسلام، وذلك التردُّد يَعرِض للمعتقِد عند الهمِّ بالرجوع في اعتقاده... ويحتمل أنَّهم يقولونه لِمَن يُعارضهم مِن أهل مِلَّتهم أو مِن إخوانهم، ويُشكِّكهم فيما عزَموا عليه، ويحتمل أنَّهم يقولونه لِمَن يُعيرهم من اليهود أو غيرهم بأنَّهم لم يَتصلَّبوا في دِينهم) ((تفسير ابن عاشور)) ((11//١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲۱۸/۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱٦۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۹۹ - ۲۷۱).





ولَمَّا كانتِ اللَّذةُ لا تَكمُل إلَّا بالدَّوام، قال تعالى(١):

### ﴿خَالِدِينَ فِيهَا ﴾.

أي: ماكثينَ فيها على الدُّوام، لا يخْرُجون منها، ولا يُحوَّلونَ عنها(٢).

## ﴿ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: هذا الذي جَزيتُ به أولئك القومَ من الخُلودِ في الجنَّاتِ، جزاءُ كلِّ مُحسِنِ في عِبادة الله تعالى، أو مُحسنِ إلى عِبادِه (٣).

## ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا آَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ( اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بيَّن اللهُ تعالى في آخِرِ الآيةِ السَّابِقة أنَّ ما أثابَ به أولئك النَّصارى، الذين آمنوا بالرَّسولِ الأعظمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، هو جزاءُ جميعِ المحسِنين عندَه، الذين آمنوا كإيمانِهم، وخشَعوا للحقِّ كخُشُوعهم – عقَّب عليه بذِكْر جزاءِ المُسيئينَ إلى أَنفُسهم بالكُفْر والتكذيبِ؛ على سُنَّةِ القرآن في الجَمْع بين الوعدِ والوعيدِ(١٤)، فقال تعالى:

# ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِتَايَدِينَا أَوْلَيْهِكَ أَصْعَلْ الْجَحِيمِ ١٠٠٠ ﴾.

أي: وأمَّا الكُفَّارُ والمكذِّبون بآياتنا فإنَّهم سُكَّانُ النَّارِ الشَّديدةِ التأجُّجِ والحرارةِ، الملازمون لها<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٠٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ٢٦٩-٢٧١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٠٥ - ٢٠٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((7/ ٢٧١ - ٢٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٦٩)، ((تفسير ابن عثيمين-





## الغَوائدُ التَّربويَّة:

1 - أَنَّ قُربَ مودَّة النصارى للمُؤمنين له أسبابُ؛ منها: أنَّ منهم قِسِّيسين ورهبانًا، فيُستفادُ من هذا: أنَّ العِلم نافعٌ حتَّى لغَيْرِ المسلمين، وكذلك العبادةُ تُرقِّق القلبَ، وتُزيلُ ما فيه من الجَفاء والغِلْظة، فالرَّاهِبُ إنَّما سلَك هذا الطريق، يُريد رضا الله، أمَّا الأوَّلُ فيُؤخَذ مِنْ قَوْلِه: ﴿ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيسِينَ ﴾، وأمَّا الثانى فيُؤخَذُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَرُهَبَ انَا ﴾ (١).

٢- أنَّ مِن أسباب قَبول الحقِّ والمودَّة للمؤمنين التواضُع؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَأَنَهُمْ مَ لَا يَسَتَكُبِرُونَ ﴾؛ حيث إنَّ الاستكبارَ سببٌ لردِّ الحقِّ، والتواضُع سببُ لقَبُولِه، فالمتواضِعَ أقربُ إلى الخيرِ من المستكبِر، وأقربُ إلى سماع الحقِّ منه (٢).

٣- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَى آَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ ﴾ فضيلة هؤلاء القوم الذين يُؤمنون بالرَّسولِ عليه الصَّلاة والسَّلام، وأنَّهم إذا سمِعوا ما أُنزِلَ إلى الرَّسولِ ترَى أعينَهم تَفيضُ من الدَّمع، ولا شكَّ أنَّ فَيْضَها من الدَّمعِ دليلُ على الإيمانِ والتَّصديق والتأثُّر؛ لأنَّ الإنسانَ كلَّما آمَن ازداد خُشوعًا، فالإيمانُ كلَّما قويَ صارَ المؤمنُ كأنَّما يُشاهِدُ الشيءَ بعينه، فيزدادُ إيمانًا وخشوعًا وبكاءً (٣).

٤ - أَنَّ تَأْثُرُ هؤلاء إنَّما كان بسببِ مَعرفتِهم الحقَّ؛ ولهذا قال: ﴿ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ الْحَقِّ ﴾، والإنسانُ كلَّما عَلِمَ بالحقِّ ازداد إيمانُه به، وازداد تأثُّرُه به (٤).

سورة المائدة)) (٢/ ٢٧٢-٢٧٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٨٢).



٥ - قَوْلُه تعالى: ﴿ يَقُولُونَ رَبَّنَا ءَامَنَا ... ﴾ فيه الثَّناءُ على هؤلاء الذين آمنوا بما أُنزِلَ على الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم، بأنَّهم يُعْلنونَ الإيمانَ، ولا يُخفونَه؛ فالمؤمِنُ حقًّا يُعلِنُ إيمانَه، لا سيَّما إذا كانوا قِسِّيسين ورُهبانًا؛ لأنَّهم قدوةٌ للنَّاسِ (١).

7- يَنبغي للإنسانِ أَن يَدفعَ اللَّومَ عن نفْسِه، ولا يُبْقِي عِرْضَه لعِبادِ الله يَعملونَ ما يَشاؤون فيه؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِأَللّهِ ﴾، ولهذا أصْلُ من السُّنَة؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ لَمَّا قام يَقلِبُ إحْدى زوجاتِه، وهي صَفيَّةُ رضي الله عنها، بعدَ أَنْ بَقِيَتْ عنده قام يَقْلِبُها(٢)، فمرَّ به رجلانِ من الأنصارِ، فلمَّا رأيا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ معه أهلُه خَجِلا وسارَا بسرعةٍ، فقال فلما: ((على رِسْلِكما! إنَّها صفيَّةُ بنتُ حُييٍّ، فقالا: سبحانَ الله، سبحانَ الله!- يعني: لا يُمكن أَنْ يقعَ في قُلوبِنا شيءٌ- فقال لهما: إنَّ الشيطانَ يَجري مِن ابنِ يعني: لا يُمكن أَنْ يقيَ في قُلوبِنا شيءٌ- فقال لهما: إنَّ الشيطانَ يَجري مِن ابنِ

٧- أنَّ الإنسانَ لا يَنبغي أن يُعجَبَ بعملِه؛ فيشهدَ لنَفْسه أنَّه من أهل الجَّنَة؛ لقولهم: ﴿ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا ﴾، ولم يَجزِموا بذلك؛ ولهذا مهما يعمَل الإنسانُ مِن عملٍ صالح مبنيٍّ على الإيمان فلا يُزكِّ نفْسَه؛ لا يَدري فلعلَّ هناك سرَّا في القلب لا يَشعُر به - أعاذنا الله مِن النِّفاق - قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((وإنَّ الرَّجُلَ ليَعْملُ بعملِ أهلِ الجَنَّة فيما يَبدو للنَّاسِ، وهو مِن أهلِ النَّارِ))(١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۸۲).

<sup>(</sup>٢) يَقْلِبها: يَردُّها ويَرْجِعُها ويَصْرِفُها إلى بيتِها. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٩٦/٤)، ((مختار الصحاح)) للرزاي (ص: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٩٠).

والحديث أخرجه البخاريُّ (٢٠٣٥)، ومسلمٌ (٢١٧٥) من حديث صَفيَّة زَوجِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ورضِي الله عنها.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٩١).



٨- أنَّه يَنبغي اختيارُ الرَّفيقِ الصَّالح؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ الصَّلِحِينَ ﴾، وهذا أمرٌ دلَّت عليه السُّنَّةُ دلالةً صريحةً؛ فإنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((مَثَلُ الجَليسِ الصَّالحِ كَحَامِلِ المِسكِ؛ إمَّا أَنْ يَبيعكَ أَو يُحذِيك، أو تَجِدَ منه رائحةً طيِّة))(١).

9- الحثُّ على الإحسان؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾؛ الإحسانُ في عِبادَة اللهِ والإحسانُ إلى عِبادِ الله؛ قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((وَلا تَحْقِرَنَّ من المعروفِ شيئًا، ولو أَنْ تَلقَى أَخاكَ بوجهٍ طَلْقٍ))(٢).

• ١ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَأَتَبَهُمُ اللّهُ بِمَا قَالُواْ جَنَّتِ جَبِّرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ \* وَٱلّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بِالترغيب دائمًا أو أَصْحَابُ ٱلجُحِيمِ ﴾ أنّه ينبغي للواعظِ ألّا تكونَ موعظتُه للنّاسِ بالترغيب دائمًا أو بالترهيبِ دائمًا؛ لأنّه إنْ أدام الترغيبَ أوْقَعَهم في الأمْن مِن مَكْرِ الله، وإنْ أدام الترهيبَ أوْقَعَهم في الأمْن مِن مَكْرِ الله، وإنْ أدام الترهيبَ أوْقَعَهم في الأمْن مِن مَكْرِ الله، وإنْ أدام الترهيبَ أوْقَعَهم في المواعظِ في الحقيقةِ كالطّبيب، إنْ الترهيبَ أوْقَعَهم في القُنوطِ مِن رحمةِ الله؛ فالواعِظُ في الحقيقةِ كالطّبيب، إنْ أعْطَى جرعةً زائدةً هلك المريضُ، وإنْ نقَصَ لم يَبرأِ المريضُ، فلا بدّ للواعظِ أَنْ يُراعِيَ الأحوالَ، لا يَقتصِر على الترغيبِ دائمًا، ولا على الترهيبِ دائمًا، فمِن النّاسِ مَنِ الأَوْلى في حَقِّه التَّرِهيبُ، ومِن النّاسِ مَنِ الأَوْلى في حَقِّه التَّرهيبُ، ومِن النّاسِ مَنِ الأَوْلى في حَقِّه التَّرهيبُ،

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قال تعالى: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْمِهُودَ وَٱلَّذِينَ

والحديث أخرجه البخاري (٢٨٩٨)، ومسلم (١١٢) من حديث سَهل بن سَعد رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٩٢).

والحديث أخرجه البخاريُّ (٥٣٤)، ومسلمٌ (٢٦٢٨) من حديث أبي موسى رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٩٤).

والحديث أخرجه مسلمٌ (٢٦٢٦) من حديث أبي ذَرِّ رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٩٥).



أَشْرَكُوا ﴾ ذكر المشركين مع اليهود لمناسبة اجتماع الفريقين على عداوة المسلمين؛ فقد ألّف بين اليهود والمشركين بُغْضُ الإسلام؛ فاليهود للحسد على مجيء النّبوة مِن غيرِهم، والمشركون لحسدِهم النبيّ صلّى الله عليه وسلّم على نُبُوَّتِه، وحسدِهم المسلمين على أنْ سبَقُوهم بالاهتداء إلى الدِّين الحقّ، ونَبْذِ الباطِل، وكذا الكِبْرُ والأنفَةُ لدى الفريقين (۱۱).

٢- أنَّ عداوة هؤلاء اليهود والمشركين ظاهرةٌ؛ لقوله سبحانه: ﴿لَتَجِدَنَّ الطَّهورَ والخَفاءَ أمرانِ نِسبيَّان، بمعنى أنَّ بعضَ الناسِ يَظهَرُ له ما يَخفَى على آخَر، وبعضُ الناس يَخفى عليه ما يَظهَرُ للآخَر، لكن مَن سَبَر الأمورَ ونظر باعتبارٍ تَبيَّن له ذلك (٢).

٣- أنَّ الكفَّار يتفاوتونَ في العداوةِ للمُسلمينَ؛ لِقَوْلِه: ﴿ أَشَدَ ﴾ و (أشد) اسمُ تفضيلٍ، يدلُّ على أنَّ هؤلاءِ الأعداءَ يختلفون، وهو كذلك، هذا هو الواقع (٣). واللهُ تعالى ذَكَرَ طَرَفينِ في مُعاملةِ المسلمين، وبَينَ الطَّرَفينِ فِرَقٌ مُتفاوتَةٌ في بُغضِ المسلمين؛ مِثل: المجوس، وعبَدَة الأوثان، والمُعَطِّلة (٤).

٤ - أنَّ كلَّ حُكْم له سببٌ، وهذا مُطَّرِد؛ فكلُّ حُكم شرعيًّ أو قدريًّ له سببٌ، لكن مِن الأسباب ما يُعلَم، ومِن الأسبابِ ما لا يُعلَم؛ لأنَّ الله تعالى لم يُطلِعْنا على كلِّ شيءٍ؛ قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ ... ﴾ إلى آخِرِه (٥).

٥ في قولِه تعالى: ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ وَرُهْبَانَا ﴾ كيفَ مدَحَهم اللهُ تعالى بذلِك مع قولِه: ﴿ وَرَهْبَانِيَّةُ ٱبْتَدَعُوهَا ﴾ [الحديد: ٢٧]؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٢٧٥).



قيل: إن ذلكَ ممدوحٌ في مُقابلةِ طريقةِ اليهودِ في القَسَاوةِ والغِلظة، ولا يلزم مِن هذا القَدْر كونُه ممدوحًا على الإطلاقِ(١).

7- يُستَفادُمِنْ قَوْلِه: ﴿ وَلَتَجِدَنَ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا الَّذِينَ قَالُوَا الْخَانَ الْحَكْمَ ذَكِلَ اللّهِ عَلَّا مِنْهُم قِسِّيسِين وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُم لَا يَسْتَكُبُرُونَ ﴾ حُسْنُ تعليمِ اللهِ عزَّ وجلَّ في كِتابِه العزيزِ؛ لأنَّه إذا ذكر الحُكْم ذكرَ العِلَّة أحيانًا؛ فهنا ذكر حُكمًا قَدَريًّا، وهو قُربُ النَّصارى من مودَّة المسلمين، وذكر له عِلَّة فهنا ذكر حُكمًا قَدَريًّا، وهو قُربُ النَّصارى من مودَّة المسلمين، وذكر له عِلَّة في الله عَلَى أحكامًا شرعيَّة وَيْسِيسِين ... ﴾. كذلك ذكر الله تعالى أحكامًا شرعيَّة كثيرةً مقرونةً بالحِكمَةِ منها؛ ومِن ذلك قولُه تعالى: ﴿ وَيُسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ﴾ ثنا [البقرة: ٢٢٢].

٧- التنوية بالرَّسولِ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِقَوْلِه: ﴿ ٱلرَّسُولِ ﴾؛ لأنَّ
 (أل) هنا للعهدِ الذِّهني، يعنى كونَه رسولًا معلومًا لا يَخفى على أحدٍ (٣).

٨- اعترافُ الأُمم بأنَّ هذه الأُمَّة هي الشَّاهدةُ على الأُمَمِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ مَعَ الشَّهِدِينَ ﴾، وهم أُمَّةُ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم، كما قال تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (١٤ البقرة: ١٤٣].

9- ﴿ مِن ﴾ في قوله ﴿ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾ يَحتملُ أَن يكونَ صلةً، أي: (تجري تحتَها الْأَنْهَارُ)، ويحتمَلُ أَن يكونَ المرادُ أَنَّ ماءَها مِنها لا يجري إليها مِن موضع آخرَ، فيقالُ: هذا النهرُ منبعُه مِن أين؟ يقال: مِن عِين كذا، مِن تحتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٨٢).





جبلِ كذا<sup>(۱)</sup>.

• ١ - قول الله تعالى: ﴿ أُولَئِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ يَقتضِي تخصيصَ الكفَّار بالدَّوام فيه؛ لأنَّ هذه الصِّيغةَ تُفيدُ الحصر، أي: أولئك أصحابُ الجحيمِ لا غيرُهم، والمُصاحِبُ للشيءِ هو الملازمُ له الذي لا ينفكُ عنه (٢).

#### بَلاغَةُ الآيات:

1 - قَوْلُه: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اللَّيهُودَ وَ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ ﴾ جملةٌ مُستأنفةٌ مَسوقةٌ لتقريرِ ما قَبْلَها مِن قبائح اليهودِ، وعَراقتِهم في الكُفْر، وسائرِ أحوالِهم الشَّنيعة، التي مِن جُملتها موالاتُهم للمشركينَ، وأُكِّدتْ الجملةُ بالتوكيدِ القَسَمي؛ اعتناءً ببيانِ تحقُّق مضمونِها؛ فاللامُ في قوله: ﴿ لَتَجِدَنَّ ﴾ لامُ القَسم ويُقصَد منها التأكيدُ، وزادتُه نونُ التوكيدِ تأكيدًا (٣).

- وفي جَعْلِ اليهودِ قُرناءَ للمُشركينِ بيانٌ لشدَّةِ عداوةِ اليهودِ للمُؤمنين، وتقديمُهم في الذِّكرِ على المشركين: إشعارٌ وتَنبيهٌ على تقدُّمِ اليهودِ في العداوةِ على الَّذين أشركوا، كما أنَّ في تقديمِهم عليهم في قولِه تعالى: ﴿ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا ﴾ [البقرة: ٩٦] إيذانًا بتقدُّمِهم عليهم في الحِرصِ (٤).

- وقد أُعيدَ الموصولُ مع صِلتِه ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ في قوله: ﴿وَلَتَجِدَنَ اَ وَقَدُ أَعِيدُ الموصولُ مع صِلتِه ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾؛ رَوْمًا لزيادةِ التَّوضيح والبيانِ(٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤١٦)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٤٨٨).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ۷۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٦٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٧١).



- ٢ قولُه: ﴿ رَكَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾ فيه: مبالغة في التَّمييز، وهي مِن أبلغ التراكيب؛ لأنَّ الترقية فيه تترقَّى ثلاث مراتب، فالأُولى: فاض دَمْعُ عينِه، والثانية في تحويلِ الفاعل تمييزًا: فاضتْ عينُه دَمْعًا، والثالثة: في إبرازِ التَّمييزِ في صورةِ التعليلِ كما في الآية ﴿ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾؛ فأفادَ إلى جانبِ التمييزِ التعليلَ (۱).
- ٣- قَوْلُه: ﴿ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللّهِ ﴾ فيه: استفهامُ إنكارٍ واستبعادٍ لانتفاءِ الإيمانِ مع قيامِ موجبِه والدَّاعي له، وهو الطَّمعُ في إنعامِ اللَّهِ عليهم بصُحبةِ الصَّالحينَ (١).
- ٤ قَوْلُه: ﴿ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ فيه: إيجازٌ بالحَذْفِ؛ حيثُ إنَّ تقديرَ الآية: ونَطْمع أنْ يُدخِلَنا ربُّنا مع القومِ الصَّالحينَ جنَّته ودارَ رضوانه، إلَّا أنَّه حَسُن الحذفِ؛ لكونه معلومًا (٣).
- ٥- قَوْلُه: ﴿ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ التعبيرُ باسمِ الإشارةِ ﴿ ذَٰلِكَ ﴾، وما فيه من مَعنَى البُعد؛ للدَّلالةِ على علوِّ مرتبة هذا الجزاءِ(١٠).
- ٦- قَوْلُه: ﴿ أُولَكِنَكَ أَصْعَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴾ التعبيرُ باسم الإشارةِ ﴿ أُولَكِنَكَ ﴾ وما فيه من معنى البُعد؛ للإشارةِ إلى بُعدِهم في السُّفولِ(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (۱/ ٦٦٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٦/٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٧٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٣٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٧٣).





#### الآيات (۸۷ - ۸۹)

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَ اللّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَقُواْ ٱللّهَ ٱلَّذِي اللّهَ لِا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ ٱللّهُ بِاللّغُو فِي آيمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا اللّهُ بِاللّغُو فِي آيمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم مَا اللّهُ بِاللّغُو فِي آيمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكُمْ وَلَكِن مُؤَاخِذُكُم مِن اللّهُ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ فَكُوا وَمُعَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَو كَشَوتُهُمْ أَوْ كَفَرَةُ أَوْ تَعْرِيدُ رَقَبَةٍ فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيمامُ ثَلَاثَةِ أَيّامٍ ذَلِكَ كَفَنْرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا كَفَرَادُهُ أَوْ اللّهُ لَكُمْ ءَاينِهِ عَلَيْهُ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمُ كَذَلِكَ يُبَيْنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينِيهِ عَلَيْكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ وَاحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمُ كَذَلِكَ يُبَيْنُ ٱللّهُ لَكُمْ ءَاينِيهِ عَلَاكُمْ تَشْكُرُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ

### غريبُ الكَلمات:

﴿ بِٱللَّغُو فِي آَيْمَنِكُم ﴾: الأيمانُ اللَّاغيةُ هي التي لا يَقصِدها الحالفُ، بل تَجرِي على غيرِ على إلله على غيرِ على الله على غيرِ على غيرِ على غيرِ على غيرِ على غيرِ عَقْدٍ ولا تأكيدٍ (١). واللَّغُو: ما يَجري في الكلامِ على غيرِ عَقْدٍ ولا قصْدٍ، ويُطلق اللَّغوُ على الباطِل من الكلامِ (١). والأَيْمَان: جمْع يمينٍ، وهو القَسَم، وأصلُه مِن اليُمْن، أي: البركة، سمَّاها اللهُ تعالى بذلِك؛ لأَنَّها تَحفَظُ الحُقوقَ قَ (٣).

﴿ عَقَدَّتُمُ الْأَيْمُنَ ﴾: وتَّقتُموها باللَّفظِ مع العزمِ عليها، والعقدُ: الجمْعُ بين أطرافِ الشَّيء، وأصلُ (عقد): يَدلُّ على شَدِّ، وشِدَّةِ وُثوقٍ (١٠٠).

﴿ أَوْسَطِ ﴾: أي: أَعْدَل، في المقدارِ، أو في الجِنس، أو في القِلَّة والكَثرةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٨٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٤٠١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٨٦)، ((تفسير القرطبي)) (٦٦ ٢٦٤).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٢٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٨٦)،
 ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ١٤١).





وأصل (وسط) يَدُلُّ عَلَى العَدْلِ والنِّصْفِ(١١).

﴿ تَحُرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾: أي: إعتاقُها؛ يُقال: حررتُ المملوك، أي: أعْتَقْته، وأصل (حرر): ما خالَف العُبوديَّة، وما بَرِئَ من العيبِ والنَّقْص، والرقبةُ تُطلَقُ على الإنسانِ المملوكِ(٢).

### مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾.

﴿ فَصِيامُ ﴾: الفاءُ رابطةٌ في جَوابِ الشَّرْطِ (مَنْ)، و (صِيام) مرفوعٌ، على أنَّه مبتدأٌ لخبرٍ محذوف، والتقديرُ: فعَليهِ صِيامُ ثلاثةِ أيَّام، أو على أنَّه خبرٌ لمبتدأ محذوفٍ، والتقدير: فواجبُه صِيامُ ثلاثةِ أيَّام، أو مرفوعٌ على أنَّه فاعلُ لفِعلٍ محذوفٍ، والتقدير: فيَجِبُ عليه صيامُ ثلاثةِ أيَّام (٣).

### المَعنَى الإجماليُّ:

يَنهى اللهُ المؤمنين أن يُحرِّموا على أنفُسِهم طيِّباتٍ أحلَّها لهم، ويَنهاهم أنْ يَتجاوَزوا حُدودَه تعالى لا يُحبُّ مَن يَتعدَّى حُدودَه.

كما يَأمرُهم سبحانه أنْ يأكلوا مِن الرِّزقِ الحلالِ الطيِّبِ الذي رزقَهم إيَّاه، وتفضَّل عليهم به، وأن يتَّقوا اللهَ الذي آمَنوا به.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٣، ١٧٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۷۰۷)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۵۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/۲)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۲۱) ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۱۲۱)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۳۱۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٣٦)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٣٨١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٧٧)، ((إعراب القرآن الكريم)) للدعاس (١/ ٢٧٥).





ثم يُخبر الله جلَّ وعلا أنَّه لا يُؤاخِذُ على اللَّغْوِ في اليمين، وهو ما يجري على الألْسِنَةِ بدونِ قصدٍ، لكنَّ مُؤاخذته تعالى على ما عُقِدَ العزمُ عليه، وقُصِدَ من الأيمانِ، فإذا ما حنَث أحدٌ في أيمانٍ معقودةٍ فكفَّارةُ ذلك أنْ يُطعِمَ عَشَرةَ مساكينَ، طعامًا وسَطًا بين الجيِّد والرَّديءِ ممَّا يُطعِمُ أهلَه منه، أو كسوةُ عَشرةِ مساكينَ، أو عِتقُ رَقَبةٍ مؤمنةٍ، فمَن لم يجِدْ ما يكفِّرُ به مِن إطعامٍ أو كساءٍ أو تحريرِ رقبةٍ فعليه حينئذٍ صِيامُ ثلاثةِ أيَّام تكفِّر يمينَه، فهذه الخِصالُ المذكورةُ هي كفَّارةُ الأيْمانِ المعقودة. ثمَّ أمَر الله عِبادَه بأنْ يَحفظوا أيمانَهم بترُك الحَلِف كذبًا، وترْك الإكثارِ من الحَلِف، وعدَم الحِنْث في اليَمينِ إلَّا إذا كان خيرًا، فإذا حنثوا فيها كفَّروا كفَّارةَ اليمينِ، فبذلك تُحفَظُ أيمانُهم، كذلك يُوضِّحُ اللهُ آياتِه لعِبادِه؛ ليَشْكُروه سبحانَه على ذلك.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ۞ ﴾.

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا تَقدَّم الثناءُ على القِسِّيسين والرُّهبان، وكان مِن سُنَّتهم المبالغةُ في الزُّهدِ، وقدْ أَحْدَثوا رهبانيَّةً من الانقطاعِ عن التَّزُّوجِ، وعن أَكْلِ اللُّحومِ، وكثيرٍ من الطيِّبات وغير ذلك - نبَّه اللهُ تعالى المؤمنينَ على أنَّ الثناءَ على الرُّهبان والقِسِّيسين بما لهم مِن الفَضائِلِ لا يَقتضي اطِّرادَ الثناءِ على جميعِ أحوالِهم الرهبانيَّة (١٠)، فقال عزَّ وجلَّ:

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴿.

ینظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۷/ ۱۳).



أي: يا أيُّها المؤمنونَ، لا تَحكُموا بالحُرمةِ على ما أباحه اللهُ تعالى لكم من مَلذَّاتٍ تَشتهيها النُّفوسُ مِن مناكِحَ ومطاعِمَ ومشارِبَ وغيرِها، فلا تردُّوا نِعمتَه عليكم بعدَم قَبولِها، واعتقادِ تَحريمِها، فتَجمعوا بذلك بين الكَذِب على الله تعالى، وكُفرِ نِعمتِه (۱).

قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ٱلْسِنَنُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَنذَا حَلَنُلُ وَهَنذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُواْ عَلَى ٱللّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [النحل: ١١٦].

وعن أنسِ بنِ مالكِ رضي الله عنه، قال: ((جاءَ ثلاثَةُ رَهْطِ (۱) إلى بُيوتِ أزواجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلمَّا أُخبِروا كَأَنَّهم تَقالُّوها (۱)، فقالوا: أين نحنُ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قدْ غَفَر اللهُ له ما تَقدَّم من ذَنْبِه وما تأخّر، قال أحدُهم: أمَّا أنا فإنِّي أُصلِّي اللَّيلَ أبدًا، وقال آخرُ: أنا أصومُ الدَّهرَ ولا أُفطِرُ، وقال آخرُ: أنا أعتزِلُ النِّساءَ فلا أتزوَّجُ أبدًا، فجاءَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أنتمُ الذين قُلتُم كذا وكذا؟ أمَا واللهِ إنِّي لأخشاكم للهِ وأتْقاكم له، لكنِّي أصومُ وأُفطِرُ، وأُصلِّي وأرقُدُ، وأتزوَّجُ النِّساءَ؛ فمَن رغِبَ عن سُنتَي فليس منيً) (١٠).

وعن سَعدِ بن أبي وقَّاصِ رضي الله عنه، قال: ((أرادَ عُثمانُ بنُ مَظعونٍ أنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۰٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (/ ۲۱، ۱۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۹۹ - ۳۰۰).

<sup>(</sup>٢) الرَّهْطُ: ما دُونَ عَشَرةٍ مِنَ الرِّجالِ، ليس فيهِم امرأةٌ، وقيل: ما دونَ الأربعينَ. يُنظر: ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) تَقَالُّوها: استَقَلُّوها، وهو تفاعُلُّ مِنَ القِلَّة. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٤/ ١٠٤)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٩/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري (٦٣ - ٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٠١).





يَتبتَّلَ (١)، فنهاه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ولو أجازَ له ذلِك لاختَصَيْنا))(٢).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عَمرِ و رَضِيَ الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال له: ((أَلمْ أُخبَرْ أَنَّكَ تقومُ اللَّيلَ وتصومُ النَّهارَ؟ قلتُ: إنِّي أفعلُ ذلك، قال: فإنَّك إذا فعلتَ ذلك، هَجَمَتْ (٣) عَيناكَ، ونَفِهَتْ (٤) نَفْسُكَ! لِعينِكَ حتَّ، ولنَفْسِكَ حتَّ، ولنَفْسِكَ حتَّ، ولأهلِكَ حتَّ، ولنَفْسِكَ حتَّ،

وعن أبي جُحَيفة وهْبِ بنِ عبدِ الله السُّوائِيِّ، قال: ((آخَى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين سَلمانَ وأبي الدَّرداءِ، فزارَ سَلمانُ أبا الدَّرداءِ، فرأَى أُمَّ الدَّرداءِ مُتَبَذِّلَةً (٢)، فقال لها: ما شأنُكِ؟ قالتْ: أخوك أبو الدَّرداءِ ليس له حاجةٌ في الدُّنيا، فتجاءَ أبو الدَّرداءِ مصائمٌ، قال: ما أنا بآكِلٍ فجاءَ أبو الدَّرداءِ، فصَنَع له طعامًا، فقال: كُلْ، قال: فإنِّي صائمٌ، قال: ما أنا بآكِلٍ حتى تأكُلَ، قال: فأكل، فلمَّا كان اللَّيلُ ذهب أبو الدَّرداءِ يَقومُ، قال: نَمْ، فنامَ، ثم ذهبَ يقومُ، فقال: نَمْ، فلمَّا كان مِن آخِرِ اللَّيلِ، قال سَلمانُ: قُمِ الآنَ، فَصلَّيا، فقالَ له سَلمانُ: إنَّ لربِّك عليك حقًّا، ولنفْسِك عليك حقًّا، ولأهلِك عليك حقًّا، فأعطِ كلَّ ذي حقِّ حقَّه، فأتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكر ذلك له، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكر ذلك له، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكر ذلك له، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكر ذلك له، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذكر ذلك له، فقال

<sup>(</sup>١) أَرَاد أَنْ يَتَبَتَّل: أي: أراد الانقطاعَ عن النِّساء وتَرْكَ النِّكاح. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٠٧٣)، ومسلم (١٤٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) هَجَمَتْ، أيَ: غَارَتْ ودَخَلَتْ فيٰ نُقُرَتِها من الضَّعْفِ. ينظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ٢٤٧)، ((شرح النووي على مسلم)) (٨/ ٤٥).

<sup>(</sup>٤) نَفِهَت - بكسرِ الفاءِ، وفتْحُها لغةٌ-: أي: أعيتْ وكلَّتْ، وضَعُفَتْ وسَقَطَتْ. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (٦/ ٢٢٥٣)، ((النهاية)) لابن الأثير (٥/ ١٠٠)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٣٦/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) رواه البخاري (١١٥٣)، ومسلم (١١٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) مُتبَذِّلَةً: أي: لابِسَةً ثيابَ البِذْلةِ- بكَسرِ الباءِ- وهي: المِهْنَةُ وزنًا ومعنَّى، أي: أَنَّها تارِكةٌ لِلِباسِ الرِّينةِ. والتَّبَذُّل: تَركُ التَّزَيُّنِ والتَّهَيُّؤ بالهَيئةِ الحَسَنةِ الجَميلةِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (١/ ١١١)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٤/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري (١٩٦٨).



## ﴿ وَلَا تَعْتَدُواً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

أي: ولا تُجاوِزوا حدودَ الله تعالى فيما أَحلَّ لكم وحَرَّم عليكم؛ فإنَّ الله تعالى لا يُحبُّ مَن يَتعدَّى حدودَه سُبحانَه (١).

﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِيَّ أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ ﴿ ﴾. ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ﴾.

أي: وكُلوا- أيُّها المؤمنونَ- مِن رِزق اللهِ تعالى الذي ساقَه إليكم، ويَسَّره لكم في حالِ كونِه حلالًا، غير خَبيثٍ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُشْرِفُواْ إِنَّهُ لِلا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ [الأعراف: ٣١].

وقال أيضًا: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَنَتِ مَا رَزَقُنَكُمُ وَاَشُكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٢].

## ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عَمُوْمِنُونَ ﴾.

أي: واجْعَلوا بينكم وبين غضَبِ الله تعالى وعذابِه حاجزًا يَقيكم مِن ذلك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۲، ۲۰۲، ۲۱۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۳۰۰–۳۰).

وقيل: ذِكرُ الاعتداءِ في مقابلة تحريم الطيّبات يدلُّ على أنَّ المرادَ النهيُ عن تجاوُز حدِّ الإذن المشروع، كما قال: ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، فلمَّا نهى عن تحريم الحلال أردَفَه بالنهي عن استحلالِ المحرَّ مات، وذلك بالاعتداءِ على حُقوقِ الله تعالى، أو على حُقوقِ النَّاس، فعلى ذلك يكون المراد: كما لا تُحرِّمون الحلالَ فلا تعتدوا في تناول الحلال، بل خُذوا منه بقدْر كِفايتكم وحاجتكم، ولا تجاوزوا الحدَّ فيه، كما قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاللّم مُوا وَلا لَشَرِفُوا أَلله مُمَّا وَلا عراف: ٣١]، وقد جعَل ابنُ كثيرِ هذا المعنى ممَّا تحتملُه الآية. يُنظر: (تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٢)، وذكره ابن عاشور في ((تفسير ه)) (٧/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١/ ٢٠١).





بامتثالِ ما أمرَ به، واجتنابِ ما نَهَى عنه، ومِن ذلك اعتداءُ حدودِه؛ فإنَّ إيمانكم باللهِ عزَّ وجلَّ يُوجِبُ عليكم تقواه (١٠).

﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللّهُ بِٱللَّغِوِ فِي آيمنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدَتُمُ ٱلْأَيْمَانَ فَكَفَّرَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللَّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَاللّهِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### مناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قال تعالى: ﴿ لَا تَحُرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ... ﴾؛ وكان التحريمُ يقعُ في غالِبِ الأحوالِ بأيمانٍ معزومةٍ، أو بأيمانٍ تَجري على اللِّسان لقصدِ تأكيدِ الكلام، أو تجري بسبب غضبٍ، عقَّب الله تعالى ذلك بقوله (٢):

# ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ أَللَّهُ بِٱللَّغِوِ فِي آَيْمَنِكُمْ ﴾.

أي: لا يُعاقِبُكم اللهُ تعالى بكفّارةٍ تَلزمُكم في الدُّنيا، ولا بعُقوبةٍ تَحُلُّ بِكم في الآنيا، ولا بعُقوبةٍ تَحُلُّ بِكم في الآخِرة، على الأيْمانِ التي صدرَتْ منكم على وجهِ اللَّغْو، وهي الأَيْمانُ التي حلَف بها المُقسِمُ مِن غير نيَّةٍ ولا قَصْدٍ، أو عقدَها يظنُّ صِدْقَ نفْسِه، فبان الأمرُ بخِلافِ ما ظنَّه (٣).

# ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُ كُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَنَ ﴾.

## القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٤٢٠ - ٤٢١).



## في قوله تعالى: ﴿ عَقَّدُتُمُ ٱلْأَيْمُكُنَّ ﴾ قراءات:

١ - ﴿ عَاقَدْتُمُ ﴾، أي: تَعاهدتُم، وتحالفتُم، وهو فعلٌ مِن اثنين (١).

٢ ﴿ عَقَدْتُمُ ﴾ - بتَخفيفِ القافِ - ، أي: أوْ جَبْتُم ، فالمعنى: أو جبتموها على أَنفُسِكم ، وعَزَمتْ عليها قلوبُكم ، وهذا يدلُّ على أنَّه أراد به عقْدَ مرَّةٍ واحدة ؛ لأنَّ مَن حَلَف مرَّةً واحدةً لَزِمَه البِرُّ أو الكفَّارة (٢).

٣- ﴿ عَقَدْتُم ﴾ بتشدید القاف - ، أي: وَكَدتُم ، فالتَشدیدُ یدلُ على كثرةِ الفعل؛ فهو یدلُ علی توكیدِ الیمینِ بالحَلِفِ علی الشيءِ مرارًا (٣).

# ﴿ وَلَكِن نُؤَاخِذُ كُم بِمَا عَقَدتُمُ ٱلأَيْمَانَ ﴾.

أي: ولكن يُعاقِبُكم اللهُ تعالى بما عقدتُم العزمَ عليه، وقَصدتموه مِن الأيْمان(؛).

## ﴿ فَكُفَّارَ ثُهُ } إِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾.

أي: كفَّارةُ ما حَنِثْتُم فيه من اليمينِ المعقودةِ؛ إطعامُ عَشَرةِ مَحاويجَ ليس لدَيهم ما يَكفِيهم، مِن صِنفٍ وَسَطٍ بين الجيِّد والرَّديء، ممَّا تُطعمون أَهْليكم (٥٠).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها ابنُ ذكوان. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٣٥)، ((البحر المحيط)) لأبي حيان (٤/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها حمزةُ، والكسائيُّ، وخلفٌ، وأبو بكر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢١٦)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٣٤)، ((الكشف)) لمكى (١/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٦). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٣٣٨)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٣٤)، ((الكشف)) لمكي (١/ ١٧)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين-





## ﴿أَوْكِسُوتُهُمْ ﴾.

أي: وإمَّا كسوةُ عَشرةِ مَساكين(١).

### ﴿ أَوْ تَحْرِيثُ رَقَبَةٍ ﴾.

سورة المائدة)) (٢/٧١٧-٢١٨).

واختارَ أَنَّ المراد بـ ﴿ أَوْسَطِ ﴾: أي: وسطٌ بين الجيِّد والرَّديء: القرطبيُّ في ((تفسيره)) (٢/ ٢٧٦)، وابنُ عُثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (٢/ ٢١٠).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلف: ابنُ عُمر، والأسود، وعَبِيدة، والحسن، وابنُ سِيرين، وشَريح. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٢٦ - ٦٢٦)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٥٨٠). وقيل: وسطٌ بين القِلَّة والكثرةِ، وهو اختيارُ ابن جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٦٣٦ - ٦٣٧).

وممَّن قال بنحو ذلك مِن السَّلف: عُمر، وعليٌّ، وابن عبَّاس، ومجاهد، وسعيد بن جُبير، والضحَّاك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٣٥)، ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٥٧٩). وقيل: المراد بالأوسط هنا: الأفضل والأجود. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٣٣). وممَّن قال بذلك من السلفِ: عطاء. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٤/ ١٩٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ۳۱۰).

قال ابنُ جرير: (وأُولى الأقوالِ في ذلك عِندنا بالصِّحَّة وأشبهها بتأويل القرآن: قولُ مَن قال: عنى بقوله: ﴿ أَوَكِسُوتُهُمُ ﴾ ما وقع عليه اسمُ كسوة ممَّا يكون ثوبًا فصاعدًا؛ لأنَّ ما دون الثوبِ لا خِلافَ بين جميعِ الحُجَّة أنَّه ليس ممَّا دخل في حُكم الآية، فكان ما دون قدْرِ ذلك خارجًا من أن يكونَ الله تعالى عناه بالنَّقُل المستفيض، والثوب وما فوقه داخلٌ في حُكم الآية؛ إذ لم يأتِ مِن الله تعالى وحيٌ، ولا مِن رَسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم خبرٌ، ولم يكن من الأمَّة إجماعٌ بأنَّه غيرُ داخلٍ في حُكمها، وغيرُ جائزٍ إخراجُ ما كان ظاهرُ الآية محتملَه من حُكم الآية إلَّا بحُجَّة يبدلك) ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٤٥).

وقال ابنُ عثيمينَ: (قوله: ﴿أَوْكِسُونَهُمْ مَعطوفةٌ على ﴿إِطْعَامُ ﴾، والكسوةُ ما يكسو به الإنسانُ بدنَه، وتختلفُ الكسوةُ باختلافِ الأزمانِ والبلدانِ والأحوالِ، ولذلك ترون في مواسم الحجِّ والعمرةِ اختلافًا كبيرًا في كسوةِ النَّاس، فيرجعُ في هذا إلى العرفِ، ففي بلادِنا الكسوةُ عبارةٌ عن قميصٍ وسروالٍ وغترةٍ وطاقيةٍ، هذه الكسوةُ، وإن نقص شيءٌ مِن ذلك فالكسوةُ ناقصةٌ. وقوله: ﴿أَوْكِسَوتُهُمْ ﴾ لم يقيَّد (من أوسط ما تكسون)، فيُؤخذ بما يعدُّ كسوةً) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٠).





أي: أو فكُّ عبدٍ مُؤمنِ مِن أَسْرِ العُبوديَّة(١).

فَمَتَى فَعَل واحدًا مِن هذه الثلاثةِ التي هو مخيَّرٌ فيها، فقدِ انحلَّتْ يمينُه (٢).

### ﴿ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ﴾.

أي: فمَن لم يَقْدِرْ على التَّكفيرِ عن يمينِه بواحدةٍ مِن هذه الخِصالِ الثَّلاث، فعليه أنْ يَعدِلَ إلى الصِّيام، فيصومَ ثلاثةَ أيَّام (٣).

## ﴿ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾.

أي: هذا الذي ذكرتُه لكم مِن الخِصالِ الأربعِ (الإطعام، والكسوة، وتحرير رَقبة، والصِّيام)، يُكفِّرُ ما حَنِثتُم فيه من الأيمانِ المعقودةِ (١٠).

## ﴿ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَّكُمْ ﴾.

أي: واحْفَظوا- أَيُّها المؤمنون- أيمانكم عن الحَلِف باللهِ تعالى كَذِبًا، وعن كثرةِ الحَلِف، وعن الحِنْثِ فيها- إلَّا إنْ كان الحِنثُ خَيرًا- وعن ترْكِ الكفَّارة إذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۳۱۰–۳۱۱).

واشترَط الإيمانَ في الرَّقبة المحرَّرة: الواحديُّ في ((الوجيز)) (ص: ٣٣٣)، والقرطبيُّ في ((تفسير (تفسيره)) (٦)، وابنُ عثيمين في ((تفسير سوة المائدة)) (٢/ ٢١١). وهذا قول الجمهور خلافًا للحنفية. يُنظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (١/ ٤١٩)، ((المجموع)) للنووي (١٧/ ٣٦٨)، ((المغني)) لابن قدامة (٨/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢).

ونقَل الإجماعَ على التخيير بين هذه الثلاثة: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٦٤٨)، وابنُ كثير في ((تفسيره)) (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٥٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ٣١٢).





### لزِمَتْكُم(١).

## ﴿ كَنَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

أي: كمَا أوضحَ اللهُ تعالى لكم كفَّارةَ أيمانِكم، فإنَّه يُوضِّحُ لكم أيضًا آياتِه الشرعيَّة، وأعلامَ دينِه؛ لتَشْكُروه سبحانَه على ذلك حيثُ علَّمكم ما لم تكونوا تعلمُون(٢).

## الغَوائِدُ التَّربويَّة:

١ - تصديرُ الخِطابِ بالنِّداء في قولِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ يدلُّ على أهميَّته؛ لأنَّ النِّداءَ يَستلزمُ انتباهَ المخاطَب، وإصدار الخِطابِ بوصْفِ الإيمان يدلُّ على أنَّ ما سيُذكَر مِن خِصال الإيمان، وأنَّ مُخالفته نقْصٌ في الإيمان، ثم إنَّ فيه إغراءً للامتثالِ؛ لأنَّك إذا وصفْتَ شخصًا بوصْفِ لتأمُره أو تنهاه، فهذا من بابِ الإغراء بهذا الوَصْفِ؛ ولذلك تقولُ لشخصٍ: أنتَ رجلٌ؛ كيف تفعل كذا وكذا؟! فقولك: أنت رجل، يعني: مُقتضى الرُّجولةِ ألَّا تَفعَل، وتقول: يا فلان، أنت كريمٌ، وهذا سائلٌ، يعني: فأَعْطِه (٣).

٢- قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحُرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ النَّهي إنَّما هو عن تحريم ذلك على النَّفْس، أمَّا ترْك تناوُلِ بعضِ ذلك في بعضِ الأوقاتِ من غيرِ التزام، ولقصدِ التربية للنَّفس على التصبُّرِ على الحِرمانِ عند عدم الوِجدانِ، فلا بأسَ به بمقدارِ الحاجةِ إليه في رِياضة النَّفسِ. وكذلك عدم الوِجدانِ، فلا بأسَ به بمقدارِ الحاجةِ إليه في رِياضة النَّفسِ. وكذلك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ٣١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢-٣١٣). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣١٢-٣١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٩٩).



الإعراضُ عن كثيرٍ مِن الطيِّبات للتطلُّعِ إلى ما هو أعْلى؛ من عِبادةٍ أو شُغلٍ بعملٍ نافعٍ، وهو أعْلى اللهُ عليه وسلَّم نافعٍ، وهو أعْلى الزُّهْدِ، وقد كان ذلك سُنَّة رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وخاصَّةٍ مِن أصحابِه، وهي حالةٌ تُناسِبُ مرتبتَه، ولا تتناسَبُ مع بعض مراتبِ النَّاس، فالتطلُّعُ إليها تعسيرٌ، وهو مع ذلك كان يتناولُ الطيِّباتِ دون تشوُّفٍ ولا تطلُّع، وفي تناولها شُكرٌ لله تعالى(١).

٣- قال تعالى: ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ﴾ ولم يقُل تعالى: (وكلوا ما رزقكم الله)، وكلمة (مِن) للتبعيض، فكأنَّه قال: اقتصروا في الأكْل على البعض، واصْرِفوا البقيّة إلى الصَّدَقات والخَيْرات؛ لأنَّه إرشادٌ إلى ترْك الإسراف، كما قال: ﴿ وَلَا تُسْرِفُوا ﴾ [الأنعام: ١٤١].

٤ - قَوْلُه تعالى: ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ يدلُّ على أنَّه تعالى قد تكفَّل برِزقِ
 كلِّ أحد؛ فإنَّه لو لم يَتكفَّل برِزقه لَمَا قال: ﴿ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ ﴾ وإذا تكفَّل اللهُ
 برِزقه وجَبَ ألَّا يُبالَغَ في الطَّلبِ، وأنْ يُعوَّلَ على وعْدِ الله تعالى وإحسانِه؛ فإنَّه أكرمُ مِن أن يُخلِفَ الوعدَ، ولذا ورَد: ((ألا فاتَقُوا الله وأجْمِلوا في الطَّلبِ))\*\*).

٥- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ حَلَالًا طَيِّبَا ﴾ أَنَّ ذلك القيد ﴿ طَيِّبَا ﴾ هو قيدٌ مُحذِّر ممَّا فيه شُبهةٌ؛ تنبيهًا على الوَرَع، ويكون معنى طِيبه تيقُّنَ حِلِّه، فيكون بحيث تتوفَّر الدَّواعي على تناوُله دِينًا تَوفُّرَها على تناوُلِ ما هو نهايةٌ في اللَّذةِ شهوةً وطبعًا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

والحديث أخرجَه ابنُ ماجه (٢١٤٤)، والطبرانيُّ في ((المعجم الأوسط)) (٣١٠٩)، والحاكمُ (٢١٣٥) من حديث جابر رضي الله عنه.

قال ابنُ عبد البرِّ في ((التمهيد)) (٢٤/ ٤٣٥): مُسنَدٌ حسَن. وضَعَف إسنادَه البُوصِيريُّ في ((مصباح الزجاجة)) (٢١٤٤)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن ابنِ ماجه)) (٢١٤٤).

والحديث رُوي من طُرقٍ عن أبي أَمامةَ وابنِ مَسعودٍ وحذيفةَ رضي الله عنهم.





وأنْ يكون مُخرِجًا لِمَا تَعافُه النَّفسُ ممَّا أَخَذَ في الفساد من الأطعمة؛ لئلَّا يضرَّ (١).

٦- أنَّ الإيمانَ بالله عزَّ وجلَّ مستلزِمٌ لتقواه؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَاتَّقُوا اللهَ اللَّذِي أَنتُم فِيهِ مُؤْمِنُونَ ﴾، أي: فلإيمانِكم يلزمُكم التقوى، فالإيمانُ الحقيقيُّ مستلزِمٌ للتقوى، فمن لم يَتَقِ اللهَ، فهو إمَّا فاقدٌ للإيمانِ بالكليَّة، وإمَّا ناقصُ الإيمانِ (٢).

٧- قَوْلُه تعالى: ﴿ وَكُلُوا مِمَّا رَذَقَكُمُ اللّهُ حَلَلًا طَيِّبَا ۚ وَاتَّقُوا اللّهَ اللّذِي أَنتُم بِهِ عَوْمِنُونَ ﴾ في الأمر بالتَّقوى في هذا المقام جمْعٌ بين حقوقِ الرُّوحِ والجَسد، وفيها دفْعٌ لِمَن قد يَستشكِل قائلًا: إنَّ الدِّينَ شُرِع لتزكيةِ النَّفُوس، والتمتُّعُ بالشَّهواتِ واللذَّات يُنافي التزكية، وإنِ اقتصر فيه على المباحاتِ؛ فكيف يكون الاستمتاعُ بالطيباتِ مطلوبًا شرعًا؟!

ووَجْهُ ذلِك الدَّفعِ: أَنَّ تزكيةَ الأنفُس إِنَّما تكونُ بإيقافِها عندَ حدِّ الاعتدالِ، واجتنابِ التَّفريطِ والإفراط، وقد خلَق اللهُ الإنسانَ مركَّبًا من رُوحٍ مَلكيَّة وجَسَد حيوانيٍّ، فلم يجعلْه مَلكًا مَحضًا، ولا حيوانًا مَحضًا، وسخَّر له بهذه المزيَّة جميعَ ما في عالَمِه الذي يعيش فيه مِن الموادِّ والقُوى والأحياء، وجعَل مِن سُنتَه في خلْقه أنَّه تكونُ سلامةُ البدن وصحَّتُه من أسباب سلامةِ العقلِ وسائرِ قُوى النَّفْس؛ ولذلك حرَّم عليه ما يضرُّ برُوجِه وعقلِه، فالتمتُّعُ بالطيِّبات من غيرِ إسرافٍ ولا اعتداءٍ لحدودِ الله وسُننِ فِطرته هو الذي يؤدَّى به حقُّ الجَسدِ وحقُّ الرُّوح، ويُستعان به على أداءِ حُقوق اللهِ وحُقوقِ عَيْرِه تتمَّ التزكيةُ المطلوبةُ (٣).

٨- قولُه تعالى: ﴿ وَلَكِن يُؤَاخِذُ كُم بِمَا عَقَدتُم الْأَيْمَانَ ﴾، وفي سورةِ البقرة:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٥).



﴿ عِلَى أَنَّ العِبرة بِمَا فِي القُلوب، وَمِنَا كُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، فيه دليلٌ على أنَّ العِبرة بما في القُلوب، وهذا كقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إنَّمَا الأعمالُ بالنيَّات، وإنَّمَا لكلِّ المرئِ ما نوى))(١)، ويَنبني عليه مسائلُ كثيرةٌ في الأيمانِ والطَّلاقِ والبيوع والأوقافِ وغيرها(٢).

9- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَٱحۡفَظُوۤا أَيۡمَنكُمْ ﴾ أنّه ينبغي تقليلُ الأيمانِ، وحِفظُ اليمينِ عن الحِنْث، هذا إذا لم يكُنْ حلَف بيمينِه على ترْكِ مندوبٍ أو فِعْلٍ مكروهٍ، فإنْ حلَف على ترْكِ مندوبٍ أو فِعل مكروهٍ، فالأفضلُ أنْ يَحنثَ في يَمينِه، ويُكَفِّرَ ويأتي الذي هو خيرٌ؛ لحديث أبي هُرَيرة رضي الله عنه، أنّ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم قال: ((مَن حلَف على يمينٍ فرَأى غيرَها خيرًا منها، فليأتِ الذي هو خيرٌ، وليُكَفِّرْ عن يمينِهِ))").

• ١ - أنَّ العِلم مِن نِعَم الله التي يجبُ علينا شُكرُها؛ لأنَّ بيانَ الآياتِ به يَعلمُ الإنسانُ آياتِ الله، فإذا كان اللهُ يُبيِّنها لِنَشْكُرَه عليها، دلَّ ذلك على أنَّ العِلمَ بالشريعةِ وبآياتِ الله نعمَةُ يجب على الإنسانِ أنْ يَشكُرَها؛ لقول الله تعالى: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ ء لَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾(١).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ لَا تُحُرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴾ تنبيه لَفُقهاءِ الأمَّة على الاحترازِ في القولِ بتحريم شيءٍ لم يَقُمِ الدليلُ على تحريمِه، أو كان دليلُه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاريُّ (١) واللفظ له، ومسلم (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٠٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٨٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٣٤).

والحديث أخرجه مسلم (١٦٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٦).





غيرَ بالغِ قوَّةَ دليلِ النَّهي الواردِ في هذه الآيَةِ(١).

٧- الإشارةُ إلى مِنَّة اللهِ تبارَكُ وتعالى على عِبادِه بما أحلَّ لهم؛ لِقَوْلِه: ﴿ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَ اللهُ لَكُمْ ﴾، ولو شاءَ اللهُ عزَّ وجلَّ لحرَّم علينا طيباتٍ أُجلَّت لنا، كما حرَّم ذلك على بني إسرائيلَ؛ حيث قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَيُظُلِّمِ مِنَ اللَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمَنا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُجِلَتَ لَكُمْ ﴾ [النساء: ١٦٠]، وتحريمُ الطيباتِ الشرعيُّ بسببِ الظُّلمِ مِثلُه التحريمُ القَدَريُّ بسبب الظُّلم؛ فإنَّ الإنسانَ قد يُحرَم الطيباتِ تحريمًا قدريًّا كالمريضِ الذي يمتنعُ مِن أكلِ اللحمِ؛ لأنَّه يزيدُه مرضًا، وكما يمنعُ اللهُ نباتَ الأرضِ بسببِ المَعاصي، فهذا تحريمُ قدريُّ قدريُّ (٢).

٣- ذهب بعضُ العُلماء إلى أنَّ مَن حرَّم مأكلًا أو مَشربًا أو شيئًا من الأشياء، فإنَّه يجب عليه بذلك كفَّارةُ يمينٍ، كما إذا الْتزمَ ترْكَه باليمينِ، فكذلك يُؤاخَذُ بمجرَّد تحريمِه على نفْسِه إلزامًا له بما الْتَزَمه؛ فإنَّه لَمَّا ذكر هذا الحُكم ﴿لَا يَحْرَمُواْ طَيِّبَتِ مَا أَصَلَ اللَّهُ لَكُمْ ﴿ عقَبه بالآيةِ المبيِّنة لتكفيرِ اليَمينِ؛ فدلَّ على أنَّ هذا مُنزَّلُ منزلةَ اليمينِ في اقتضاءِ التَّكفير، وَكَمَا فِي قَوْلِه تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّيِيُ لِمَ عَمْرَا اللَّهُ لَكُمْ مَرْضَاتَ أَزُوبِكُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التَّحْرِيم: ١]، ثمَّ قال: ﴿ قَدْ فَضُ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلُهُ أَيْمَنِكُمْ ... ﴾ [التَّحْرِيم: ٢] واللهُ تعالى أعلم (٣).

٤ - خَصَّ الله الأكلَ بالذِّرْ في قولِه: ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ الله ﴾؛ بعدَ أَنْ قال: ﴿ لَا تُحُرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَضَلَ الله لَكُمْ ... ﴾؛ لأنَّ مُعظَمَ ما حرَّ مه الناسُ على أنفُسِهم هو المآكِلُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٧).



٥- إثباتُ المحبَّة للهِ عزَّ وجلَّ؛ لِقَوْلِه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾؛ لأنَّ نفيَه محبَّة المعتدين يدلُّ على ثُبوتِ أصل المَحبَّة، ولو كان لا يُحبُّ مُطلقًا لم يكن لنَفْي محبَّته للمعتدينَ فائدةُ (١).

7 - في قولِه تعالى: ﴿ وَكُلُواْ مِمَا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلَلًا طَتِبًا ﴾ أَمْرُ الإنسانِ بالأَكْلِ ممَّا رِزَقَ اللهُ ثلاثةُ أقسام: الأوَّل: ممَّا رِزَقَ اللهُ ثلاثةُ أقسام: الأوَّل: ممَّا رِزَقَ اللهُ ثلاثةُ أقسام: الأوَّل: أن يَترُك الأَكُل مع خوفِ الهلاك إذا لم يأكُل، فهنا تركُ الأكْلِ حرامٌ؛ لأنَّه يجبُ على الإنسانِ أَن يُنقِذَ نفْسَه. الثاني: إذا كان ليس به ضرورةٌ للأكْلِ لكن يحتاجُ إلى الأكْلِ لتقويةِ البَدنِ، فهنا الأكلُ مُستحَبُّ؛ لأَنَّه لو تركه لم يَهلِك، لكنَّه في حاجةٍ، نقول له: لا تمنعْ نفْسك. الثالث: أن يَترُكَ الأكلَ تنزُّهًا، فهذا يُنهَى عنه، ويُقال: كُلْ ممَّا أباحَ اللهُ لك (٢).

٧- سَعةُ حِلم اللهِ وعَفْوِه؛ لِقَوْلِه: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغُو فِي آيَمَنِكُم ﴾ حيث نفَى المؤاخَذة عن اللّغُو في الأيمانِ؛ وذلك لكثرةِ تكرارِها، ومَشقَّةِ التحرُّزِ منها، وهذا بناءً على أنَّ المرادَ بها: الأيمانُ التي لا تُقصَد، والتي تكونُ في عَرضِ الحديثِ (٣).

٨- قال تعالى: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ مِن احتجَّ الشافعيُّ رضِي اللهُ عنه بآيةِ سورة البقرة: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللّغِو فِي آيمَنيِكُم وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم وَاللّهُ عَنْه رَحِلِم ﴾ [البقرة: ٢٢٥] مع هذه الآية على وجوب يُوَاخِذُكُم مِا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم وَاللّهُ عَفُورُ حَلِم ﴾ [البقرة: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم الكَفَّارةِ فِي اليمينِ الغَموسِ، قال: إنَّه تعالى ذَكر في آية البقرة: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾ إلكَسَبَتْ قُلُوبُكُم ﴿ وقال في آية المائدة: ﴿ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم مِا عَقَدتُمُ الْأَيْمَانَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣١٣).





وعقْدُ اليمين محتمِلٌ لأنْ يكونَ المرادُ منه عقدَ القلبِ به، ولِأنْ يكونَ المرادُ به العقدَ الذي يُضادُّ الحَلَ، فلمَّا ذكر في آيةِ البقرة قولَه: ﴿ عِمَا كَسَبَتَ قُلُوبُكُمْ ﴾ عَلِمْنَا العَقْدِ الذي يُضادُّ الحَقْدِ هو عقدُ القَلْبِ، وأيضًا ذَكَر المؤاخذة في آية البقرة، ولم يُبيِّن أنَّ تلك المؤاخذة ما هي، وبَيَّنها هنا في آيةِ المائدة بقوله: ﴿ وَلَكِن وَلَكِن أَنَّ تلك المؤاخذة ما هي، وبَيَّنها هنا في آيةِ المائدة بقوله: ﴿ وَلَكِن يُوا خِدُ مَا عَقَدَ ثُمُ الأَيْمَنَ فَكَفَّرَتُهُ وَ ... ﴾ فبيَّن أنَّ المؤاخذة هي الكفارة، فكلُّ واحدةٍ من هاتين الآيتينِ مُجمَلةٌ من وجهٍ، مُبيَّنة من وجهٍ آخَر، فصارت كلُّ واحدةٍ منهما مُفسِّرةً للأخرى مِن وَجْهٍ، وحصَل من كلِّ واحدةٍ منهما أنَّ كلُّ عمينٍ ذُكِر على سبيلِ الجِدِّ وربُط القَلْبِ، فالكفارةُ واجبةٌ فيه، واليمينُ الغموسُ كذلِك؛ فكانتِ الكفارةُ واجبةً فيها (۱).

9- أنَّه لا يَنبغي الحِنثُ إلَّا إذا كان خيرًا؛ لقوله تعالى: ﴿ فَكُفَّارَتُهُ مَ اللَّهِ وَالْكَفَّارَةُ لا تكون إلَّا في مقابلةِ ذَنبٍ أو ما يُشبِهه؛ ولهذا قال في آخِر الآيةِ: ﴿ وَالْحَفَ ظُوَّا أَيْمَنَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٠١٠ قُدِّمَ الإطعامُ على العِتْقِ في قولِه تعالى: ﴿ فَكُفَّارَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْ تَحَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ مع أنَّ العِتْقَ أفضلُ لا محالةً؛ وذلك لأمور:

منها: أنَّ المقصودَ منه التنبيهُ على أنَّ هذه الكفَّارةَ وجبتْ على التخييرِ لا على الترتيب؛ لأنَّها لو وجبتْ على الترتيب لوَجبتِ البَداءةُ بالأَغْلَظِ.

ومنها: قُدِّمَ الإطعامُ لأنَّه أسهل، ولِكَوْن الطعام أعمَّ وُجودًا، والمقصودُ منه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٦/ ٤٢٨)، (١٦/ ١٩).

وذهَب أكثرُ أهلِ العلمِ إلى أنَّ اليمينَ الغموسَ لا كفَّارة فيها. ينظر: ((المغني)) لابن قدامة (٩/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عُثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣١٨).



التنبيهُ على أنَّه تعالى يُراعي التخفيفَ والتسهيلَ في التكاليف(١).

١١- في قوله تعالى: ﴿ فَكَفَّرَتُهُۥ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسْكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْسَلُ مِن الْعِتْقِ (٢). من الكسوة، كما أنَّ الكسوة أيسرُ مِن العِتْق (٢).

17 - أنَّ الإطعامَ مُطاَقُ لا يُشترَطُ فيه التمليك؛ لأنَّ اللهَ تعالى لم يقُلْ: (فللمساكين)، لو قال: (فللمساكين) لكان يُشترَطُ فيه التمليكُ، كما قال في الزكاة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِللَّهُ قَرَاءِ ﴾ [التوبة: ٦٠]، وإنَّما قال: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ ﴾؛ وذلك لأنَّ الطعامَ يُنتفعُ به مرَّةً واحدةً، فلا يُشترط فيه التمليكُ، أمَّا الكسوة فيُشترط فيها التمليكُ، وإلَّا لكان تُعِيرُه الثوبَ ثم تأخُذُه منه (٣).

١٣ - أنَّه لو أطعمَ مَن يأكلُ الطَّعامَ - ولو كان صغيرًا - كفَى؛ لِقَوْلِه: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَكِكِينَ ﴾ (١).

18 - في قوله تعالى: ﴿ فَكَفَّارَتُهُ وَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ الْمَعِمُونَ الْمَعِمُونَ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ الْمَلِكُمُ أَوْكِسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ أَوْكَسُوتُهُمْ وَعِتق الرَّقبة، لوجدت الفَرْق كبيرًا، لكنْ للهِ المحامِ عَشَرةِ مساكين وكِسوتهم وعِتق الرَّقبة، لوجدت الفَرْق كبيرًا، لكنْ للهِ الحِكمة فيما يَشْرَع؛ فلا يُمكن أن يَعترِضَ مُعترِضٌ على حُكْمِه (٥).

١٥ - تمامُ عدلِ الله عزَّ وجلَّ في إيجابِ الأوسَطِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ فالواجب على الإنسانِ هو الوَسَط؛ فالزكاةُ مثلًا على صاحِب

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٢٠).





الغَنَم الواجبُ الوَسَط، والزكاة في الثِّمار الواجبُ الوَسَطُ، فإنَّه لو أوْجَب الأَكملَ والأعلى، لكان في هذا ضررٌ على المعطي، ولو أوجَبَ الأدْنى لكان فيه ضررٌ على المعطي، فيه ضررٌ على المُعطَى، أي: المدفوع إليه، فالوسطُ ليس فيه حَيفٌ لا على مَن يجبُ عليه، ولا عَلى مَن يجبُ له، وهذا لا شكَّ أنَّه من العدالةِ(۱).

17 - وجوبُ الإنفاقِ على الأهلِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾ يعني: كأنَّ هذا أمرُ مُقرَّر؛ أنَّ الرجل يُطعِم أهلَه، وهذا لا شكَّ فيه؛ أنَّه يجب على الرجلِ أن يُنفقَ على أهلِه؛ قال الله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَآءِ بِمَا فَضَكَلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُولِهِمْ ﴾ (١) [النساء: ٣٤].

١٧ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ أَوَكِسُوتُهُم ﴾ أنَّ الكِسُوةَ مُطلقةٌ، فما سُمِّي كِسُوةً حصَل به الإجزاء، وهذا يختلفُ باختلافِ الأحوالِ والأزمانِ والأماكنِ والأُمم (٣).

١٨ - قولُه تعالى: ﴿إِذَا حَلَفَتُمْ ﴾ فيه دقيقةٌ، وهي التنبيهُ على أنَّ تقديمَ الكفَّارةِ قبلَ اليمينِ لا يجوزُ، وأمَّا بعدَ اليمينِ وقبل الحِنث فإنَّه يجوزُ (١٠).

19 - أنَّ تقديرَ العباداتِ كمِّيةً ونوعًا وكيفيَّةً موكولٌ إلى الشَّرْعِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايكتِهِ عَهُ ولذلك لا يَتقابَلُ أو لا يَتساوى إطعامُ عَشَرةِ مَساكينَ مع صِيام ثلاثةِ أَيَّام، فكفَّارة الظِّهارِ الواجبُ فيها صيامُ شَهرينِ متتابعينِ، فإنْ لم يجد فإطعامُ صِيامُ سِتِّينَ مِسكينًا، فجاءَ إطعامُ كلِّ فقيرٍ يُقابل صيامَ يوم، لكن هنا يختلفُ الوضع، ولعلَّ السبب والله أعلمُ - أنَّه في كَفَّارة الظِّهار الإطعامُ بدلٌ عن الصيام،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٢١، ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٢٣).



فمن لم يستطع الصيامَ أطعَمَ، وإذا كان بدلًا عن الصِّيام، فالحُكم أنَّ صومَ كلِّ يوم يُطعِمُ عن يُطعِمُ عن يُطعِمُ عن الطِّيام عجزًا لا يُرجَى زَوالُه، فإنَّه يُطعِمُ عن كُلِّ يوم مسكينًا، أمَّا في كفَّارةِ اليمينِ وفِديةِ الأذى، فليس الأمرُ كذلك؛ لأنَّ الأمرَ فيهما على التخييرِ، فكلُّ من خِصال الكفَّارة نوع مُستقلُّ بنفْسِه(۱).

• ٢ - أنَّ الله سبحانه وتعالى بَيَّنَ لعبادِه من آياته كلَّ ما يحتاجون إليه؛ لِقَوْلِه: 
﴿ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِ ﴿ ٢٠ ﴾ (٢٠ ).

٢١ - ممَّا يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ كَلَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلتِهِ ـ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ محبَّةُ الله تعالى للشُّكرِ؛ حيث بَيَّنَ الآياتِ لعِبادِه من أَجْل أَنْ يَشكُروه (٣).

٢٢ - تعليلُ أحكامِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأنَّها مقرونةٌ بالحِكمة؛ لأنَّ قَوْلَه: ﴿ لَعَلَكُرُ لَعَلَكُرُ مَنَها ما يُعلَمُ وَالتَعليلُ يُفيد الحِكمة؛ فجميعُ أفعالِ اللهِ وأحكامِ اللهِ كلُّها لحِكمةٍ، لكنْ منها ما يُعلَم، ومنها ما لا يُعلَم (٤٠).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قَوْلُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواً أَ
 إَنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾:

- قَوْلُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَتَدِينَ ﴾ الجملةُ تعليلٌ لِمَا قَبْلَها مِنْ قَوْلِه: ﴿وَلَا تَعُـتَدُوا ﴾ (٥)، وهي أيضًا جملةٌ تذييليَّة للتي قَبْلَها؛ للتحذيرِ مِن كلِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/٢١).





اعتداءٍ<sup>(۱)</sup>.

٢- قَوْلُه: ﴿ وَاتَنَقُوا اللّهَ اللّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ وَاتَّقُوا اللّهَ ﴾ فيه: تأكيدٌ للتَّوصيةِ بما أمَرَ به، وزادَه تأكيدًا بقوله: ﴿ اللّذِي آنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴾؛ لأنَّ الإيمانَ به يُوجِبُ التقوى في الانتهاء إلى ما أمَر، وعمَّا نهى عنه (٢).

٣- قَوْلُه: ﴿ فَكَفَّـٰ رَتُهُۥ إِطْعَـامُ عَشَرَةٍ مَسْكِكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ
 كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾:

- قَوْلُه: ﴿ تَعَرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾، أي: فتحريرُ الإنسانِ كلّه؛ ففيه تَسميةُ الكُلِّ (الإنسان) بالجُزءِ (الرَّقبة)؛ وخُصَّتِ الرَّقبةُ مِن الإنسان؛ إذ هو العُضوُ الذي فيه يكونُ الغُلُّ والتُّوثُقُ غالبًا من الحيوانِ؛ فهو موضعُ المِلكِ فأُضيفَ التحريرُ إليها (٣).

٤- قَوْلُه: ﴿ ذَالِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمْ ﴾ الكفّارة مبالَغةٌ في (كفر)، بمعنى ستر وأزال، وقد جاءتْ فيها دَلالتانِ على المبالغةِ، هما التضعيفُ والتاء الزائدة، كتاء (نسّابة) و(علّامة)، والعربُ تجمعُ بينهما غالبًا(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ۲۷۰)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٥٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٣٥٠)، ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٩٤)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٣١)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٩).





#### الآيات (۹۰ - ۹۲)

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فَالْجَتْنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فَالْجَتْنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ مَنْ الْمُونَ اللَّهُ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةَ فَهَلْ أَنْهُم مُننَهُونَ اللَّهُ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةَ فَهَلْ أَنْهُم مُننَهُونَ اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْمِيعُوا ٱللَّهُ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةَ فَهَلْ أَنْهُم مُننَهُونَ اللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْمِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُوا ٱللَّهُ وَالْمِيعُوا ٱللَّهُ وَالْمِيعُوا ٱللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُبِينُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الل

### غريبُ الكَلماتِ:

﴿ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾: القِمار؛ مِن قولهم: يَسَرَ، إذا ضَرَب بالقِداحِ، وأصلُ (يسر): يَدُلُّ على انْفِتاح شَيءٍ وخِفَّتِه (١).

﴿ وَٱلْأَصَابُ ﴾: جمْع نُصُب، وهو: حَجرٌ أو صَنمٌ يَذبحون عندَه، أو يُنصَبُ للعبادةِ، وأصل (نصب): يدلُّ على إقامةِ شيءٍ، وإهدافٍ في استواءٍ (٢).

﴿ وَٱلْأَزْلَمُ ﴾: أي: القِداحُ التي كانوا يَضربون بها، ثم يعملون بما يخرجُ فيها مِن أمرٍ أو هي سِهامُ العَرَب، فيها مِن أمرٍ أو هي سِهامُ العَرَب، مفردها: زلَم (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٤١٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٦٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٠، ٤٨٦)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (١٣/ ٤٣)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٨)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٨٤).





﴿ رِجْسٌ ﴾: أي: قذَرٌ مُنْتِن، وأصل (رجس): يدلُّ على اختلاطٍ (١٠).

﴿ الشَّيْطَنِ ﴾: إبليسَ؛ وكلُّ عاتٍ مُتمرِّدٍ مِن الجنِّ والإنسِ والدوابِّ: شيطانُّ، وأصلُه من (شطَن) إذا تباعَد؛ وذلك لبُعدِه عن الخيرِ أو رَحمةِ اللهِ تعالى. وقيل: أصله مِن (شَيَط) إذا احترَق (٢).

﴿ وَيَصُدُّكُمُ ﴾: أي: يَصرِ فَكم ويَمنعَكم، والصدُّ: الإعراضُ والعدولُ، ويُطلَق أيضًا على الانصرافِ عن الشيءِ والامتناع عنه، وأصل (صدد): صرَف ومنع (٣).

﴿ جُنَاحٌ ﴾: إثمٌ؛ سُمِّي الإثمُ بذلك لِمَيلِه عن طريقِ الحقِّ؛ فأصل (جنح): مال وتَعدَّى (٤٠).

### المَعنَى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ اللهُ تعالى لعبادِه المؤمنين أنَّ الخَمْرَ والقِمار، وما يُنصَب لعبادةِ غيرِ الله، والقِدَاحَ التي يُضرَب بها؛ ليُعملَ بما يخرجُ فيها مِن أمرٍ أو نهْيٍ، ويُعرف عن طريقِها ما قُسِم للإنسانِ مِن خيرٍ أو شرِّ؛ هذه الأربعةُ أمورٌ مستقذرةٌ ينأى عنها العُقلاءُ، وتَعافُها النُّفوس؛ فهي مِن تزيينِ الشيطان، فيجبُ عليهم الابتعادُ عنها واجتنابُها؛ حتى يُفلحوا؛ فالشيطانُ الرجيمُ يُريد بتَزْيينِه هذه المُنكرَاتِ أن يُوقِعَ بينهم العداءَ والتباغُضَ، ويثيرَ في نفوسِهم الأحقادَ؛ بسببِ تعاطي الخمرِ والقِمار، فإنَّ مَن سَكِر، اختلَ عقلُه، فربَّما تسلَّط على أذَى النَّاس في أنفسِهم والقِمار، فإنَّ مَن سَكِر، اختلَ عقلُه، فربَّما تسلَّط على أذَى النَّاس في أنفسِهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩٠٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٩٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٨٤، ٣٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٥٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٨).



وأموالِهم، وربَّما بلَغ به ذلك إلى القتلِ، ومَن قامَرَ فربَّما خَسِر مالَه، فلم يبقَ له شيءٌ، فيشتد حِقْدُه على مَن أخَذ مالَه. كما يريدُ الشيطانُ أيضًا أن يَصدَّهم عن ذِكْرِ الله وعن الصَّلاة، إذا تبيَّن لهم هذا فهلَّا انتَهَوْا عن تلك الأمورِ المستقبَحةِ.

ثم يأمرُ اللهُ عِبادَه المؤمنين أن يُطيعوه جلَّ وعلا، ويُطيعوا رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأن يَحذَروا مِن المخالَفةِ لأمْرِ اللهِ ورسولِه عليه الصَّلاةُ والسَّلام، فإنْ أعْرَضوا عن الطَّاعةِ فلْيَعلموا أنَّما على الرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ البلاغُ عن الله تعالى، وأمَّا عقوبةُ مَن تولَّى وحسابُه فعلى الله عزَّ وجلَّ وَحْدَه.

ثم يُبَيِّنُ تعالى أنَّه ليس على الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتِ إثمٌ فيما شَرِبوا وأكلوا ممَّا حرَّم الله تعالى إذا فَعَلوا ذلك قَبل نُزولِ تحريمِه أو قَبْل مَعْرِفَتِهم بتحريمِه، إذا ما اجتنبوا ما حرَّم اللهُ، وآمنوا به، وعمِلوا الصالحاتِ، ثم استمرُّوا على اجتنابِ ما حرَّم تعالى، وعلى الإيمانِ به، ثم استمرُّوا على اجتنابِ ما حرَّم اللهُ تعالى؛ حتى بَلغوا مَرتبةَ الإحسانِ، واللهُ تعالى يحبُّ المحسنينَ في عِبادتِه، والذين يُحسِنون إلى عِبادِه.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ عَلَى الشَّيطانِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُمْ لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُواللَّلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

#### مناسبة الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أحلَّ اللهُ عزَّ وجلَّ الطيِّباتِ حرَّم الخبائثَ الْمُفْضيةَ إلى مفاسد؛ ولَمَّا كان الخمرُ والميسِرُ مِن جملةِ الأُمورِ المستطابةِ في جاهليَّتهم؛ بيَّن أنَّهما غيرُ داخِلَينِ في المحلَّلاتِ، والميْسِرُ كان وسيلةً للكسْبِ والأكْل؛ فكانتْ هذه الآيةُ كالاحتراسِ عمَّا قد يُساءُ تأويلُه مِن قَوْلِه سبحانه: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا آحَلَ اللهُ كَالاحتراسِ عمَّا قد يُساءُ تأويلُه مِن قَوْلِه سبحانه: ﴿لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَتِ مَا آحَلَ اللهُ لَا





#### لَكُمُ ﴾(١)، فقال تعالى:

## ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا ٱلْخَمَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَمُ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنون، إنَّ الخمرَ والقِمارَ وما نُصِبَ لعبادةِ غيرِ الله تعالى، والأزلامَ التي يُسْتَقْسَم بها، كما كانتِ العربُ في جاهليَّتِها يَتعاطَون ذلك، وهي عبارةٌ عن قِداح ثلاثةٍ، مكتوبٌ على أحدِها: «افْعَل»، وعلى الآخر: «لا تفعل»، والثَّالث ليس عليه شيءٌ، وقِيل: كان يُكتَب على الواحدِ منها: «أَمَرني ربِّي»، وعلى الآخر: «نَهاني ربِّي»، والثالث ليس عليه شيءٌ، فإذا أجالَها فطلَع السَّهمُ الآمِرُ فَعَلَه، أو النَّاهي تركه، وإنْ طلَعَ الفارغُ أعاد الاستقسام، حتى يَخرُجَ أحدُ القَدَحينِ الآخرينِ فيعملَ به(٢).

## ﴿ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾.

أي: إنَّ تلك الأشياء ما هي إلا خُبثٌ ونَتَنُ وأمورٌ مُستقذَرة، يَنبغي أن تَعافَها النُّفوسُ، وهي مِن تزيينِ الشيطان، ووحْيِه إليكم؛ ليُرغِّبَكم في إتيانِها وتعاطيها(٣).

## ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٦٦/١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۲، ٥٥٥ - ٦٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩).

واختار ابنُ جرير أنَّ المراد بالأنصاب: الأنصابُ التي يُذبح عندها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٥٥٥)،

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤٢٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٩).

واختلف أهلُ العلمِ في هل الخمر نجسةٌ نجاسةً عينيَّة أو لا. يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤٢٦ - ٤٢٨)، ((مختصر فقه الطهارة)) (ص: ١٤٣).



أي: فابْتَعِدوا عن هذا الرِّجْس؛ كيما تَظْفَروا بما تَطلُبون، وتَنجوا ممَّا تَرهَبُون(١).

﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُننَهُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

#### مناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ اللهُ تعالى باجتنابِ الخمرِ والميسرِ، عقَّب بذِكر نوعينِ من المفسدةِ التي تترتَّبُ على تعاطيها وارتكابها: الأول: ما يتعلَّق بالدُّنيا، وهو قوله: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾، والثاني ما يَتعلَّق بالدِّين وهو قولُه تعالى: ﴿ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ ﴾ (٢).

## سَبِبُ النُّزولِ:

عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن أبيه، أنّه قال: أتيتُ على نفرٍ مِنَ الأنصارِ والمهاجرين، فقالوا: تعالَ نُطْعِمْك، ونَسْقِك خمرًا، وذلك قبل أنْ تُحرَّم الخمرُ، قال: فأتيتُهم في حَشِّ والحَشُّ البُستانُ وفإذا رأسُ جَزورِ مشويٌّ عندهم، وزِقٌ مِن خَمْر، قال: فأكلتُ وشَرِبْتُ معهم، قال: فذكرتُ الأنصارَ والمهاجرينَ عندهم، فقُلْتُ: المهاجرون خيرٌ من الأنصارِ، قال فأخذَ رجلُ أحدَ لَحْيَيِ الرَّأْسِ فضَربَني به، فجرَح بأنفي، فأتيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأخبرتُه، فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ في عني: نفْسَه - شأنَ الخمرِ: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمُّ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَنكُمُ رِجَسُ مِّنَ وَحَلَّ مَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَيْسِرُ وَٱلْأَنصَابُ وَٱلْأَنكُمُ وَحَسُلُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ [المائدة: ٩٠].

# ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١٧٤٨).





أي: إنَّما يُريدُ لكم الشيطانُ - عن طَريقِ شُربِ الخمرِ وتَعاطِي القِمار - أن يُعاديَ بعضُكم بعضًا بقلوبِهم، فيُشتِّت أمرَكم بعضًا بقلوبِهم، فيُشتِّت أمرَكم بعد تأليفِ الله تعالى بين قلوبكم (۱).

# ﴿ وَيَصُدُّكُم عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ ﴾.

أي: ويُريدُ الشيطانُ أَنْ يَصرِ فَكم بِغَلَبةِ هذه الخمرِ على عُقولِكم، وباشتغالِكم بهذا الميسِرِ عن ذِكرِ الله تعالى بألسِنتِكم وجوارحِكم وقُلوبِكم، وعن الصَّلاةِ التي بها فلاحُكم (٢).

# ﴿ فَهَلَ أَنَّهُم مُّنَّهُونَ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا بَيَّن تعالى اشتمالَ شُرْبِ الخمرِ واللَّعِب بالميسرِ على هذه المفاسِدِ العظيمةِ في الدِّين (٣)، قال تعالى:

# ﴿ فَهَلَ أَنَّهُم مُّنَّهُونَ ﴾.

أي: فهلْ تَمتنِعون عن تِلك القبائحِ بعدَ هذا البيانِ الجليِّ والموعظةِ البليغة (١٠)؟ ﴿ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَّيْتُم ۚ فَاعْلَمُوا النَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنا الْبَكُ عُلَمُونا النَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا ۚ فَإِن تَوَلَيْتُم فَاعْلَمُوا النَّهَ عَلَىٰ رَسُولِنا الْبَكُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٢٥٦-٢٥٧)، ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٤٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٣٣٠-٣٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٥٧)، ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٥٧ ٢ - ٤٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٣١ - ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٥٧، ٦٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٣٣٣).





#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الْخَمْرُ والميسرُ مألوفًا لهم، محبوبًا عندهم، وكان تركُ المألوفِ أمَرَّ مِن ضَرْبِ الشُّيوف؛ أكَّد دعوتَهم إلى اجتنابِه، مُحذِّرًا من المخالفةِ بقولِه(١):

### ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ ﴾.

أي: وأطيعوا اللهَ تعالى، وأطيعوا رسولَه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بفِعلِ الأوامرِ، واجتنابِ النَّواهي؛ ومِن ذلك اجتنابُ تلك القَبائحِ، واحذروا من مَعصيةِ اللهِ تعالى، ومَعْصِيةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٢).

# ﴿ فَإِن تَولَّيْتُمُ فَأَعْلَمُوٓا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَكَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾.

أي: فإنْ أنتم أعرضتُم عن طاعةِ الله تعالى وطاعةِ رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فاعْلَموا إذنْ أنَّه ليس على مَن أرسَلْناه إليكم سِوى إبلاغِكم رسالةَ ربَّكم بجَلاءٍ ووُضُوح، وأمَّا إيقاعُ العقابِ بكم إذا تولَّيْتم عنها، فعلى الله تعالى وحْدَه (٣).

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّ قَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالصَّلُواُ وَاللّهُ يُحِبُّٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهُ عَامَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهُ عَامَنُواْ وَاللّهُ يَعِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَالِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُوا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْ

عن أنسٍ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كنتُ ساقِيَ القومِ في مَنزلِ أبي طَلحةَ، وكان خمرُهم يومئذٍ الفَضيخَ (٤) فأمَر رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مناديًا يُنادي: ألَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٢٥٤-٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٦٣ - ٦٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٥٣ - ٣٥٦).

<sup>(</sup>٤) الفَضِيخ: هو شرابٌ يُتَّخذ من البُّسْرِ المَفضوخ- أي: المَشْدوخ- وحْدَه، من غيرِ أن تمسَّه النار.





إِنَّ الخمرَ قد حُرِّمت، قال: فقال لي أبو طَلحة: اخرُجْ فأهرِقْها. فخرَجْتُ فهَرَقْتُها فجرَتْ ف فَرَقْتُها فجرَتْ في سِكَكِ المدينةِ، فقال بعضُ القَوْمِ: قد قُتِل قومٌ وهي في بُطونِهم؛ فأنزَلَ اللهُ: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَجِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓا ﴾ الآيةَ))(١).

# ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ ﴾.

أي: ليس على المؤمنينِ الذين يَعملون الأعمالَ الصالحة؛ إثمٌّ فيما شَرِبوا وأَكلوا ممَّا حرَّمَ الله تعالى قبلَ نُزولِ تحريمِه ومعرفتِه، وذلك كالخمرِ التي كانوا يَشربونها، والقِمارِ الذي كانوا يَتعاطَوْنه (٢).

# ﴿إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾.

أي: يُنفَى عنهم الإثمُ بشَرْط أن يَجتنبوا ما حرَّم اللهُ تعالى، ومِن ذلك ما حرَّم عليهم من مَطعومات، ويُؤمنوا باللهِ تعالى إيمانًا صحيحًا، يَدعوهم إلى اكتسابِ الأعمالِ الصَّالحات (٣).

# ﴿ ثُمَّ ٱتَّقَوا وَّءَامَنُوا ﴾.

أي: ثم استمرُّوا على اجتنابِ ما حُرِّم عليهم، وتَبتوا واستمرُّوا على الإيمانِ به سبحانه، دون أن يُغيِّروا أو يُبدِّلوا(٤٠).

ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (١/ ٤٢٩)، ((النهاية)) لابن الأثير (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>١) رواه البخاريُّ (٢٤٦٤) واللفظ له، ومسلم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ٣٦٥-٣٦٨).

قال مكي: (فهذه الآيةُ نزلت في قولِ الجميعِ فيمَن مات منهم وهو يشربُها، اعلموا أنه لا جناحَ عليهم) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) (٣/ ١٨٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٣٦٩/٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٦٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين-





# ﴿ ثُمَّ أَتَّقُواْ وَأَحْسَنُواْ ﴾.

أي: ثمَّ داوَمُوا على اجتنابِ المحرَّ ماتِ، حتى دعاهم ذلك إلى بُلوغِ الإحسانِ في فِعل الطَّاعاتِ(١).

# ﴿ وَاللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: والله تعالى يحِبُّ المحسنِينَ في عِبادتِه، الذين يَعبُدونه سبحانه كأنَّهم يَرونَه، المحسنِين في نَفْع عِبادِه (٢).

### الغَوائِدُ التَّربويَّة:

١ - بَدْؤُه تعالى الكلامَ بهذا الوَصْفِ ﴿ يَتَأَيُّمَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ ﴾ يدلُّ على أنَّ العملَ به تَصديقًا أو امتثالًا من مقتضياتِ الإيمانِ، كذلك أيضًا: يدلُّ على أنَّ مخالفتَه، أو الشكَّ فيه، أو تكذيبَه منافٍ للإيمانِ؛ إمَّا لأصلِه أو لكمالِه، وثالثًا: أنَّ في هذا إغراءً للمخاطَب، كأنَّه يقول: إنْ كنتَ مؤمنًا فاستمعْ وامتثِلْ (٣).

7 - قَوْلُه تعالى: ﴿ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ ﴾ فيه بيانُ أنَّه لا مَعصية أعظمُ وأقبحُ من معصيةٍ تُدنِّس صاحبَها، وتجعلُه من أهل الخُبثِ، وتُوقِعُه في أعمالِ الشَّيطانِ وشِباكه، فينقادُ له كما تنقادُ البهيمةُ الذليلةُ لراعيها، وتَحولُ بين العبدِ وبين فلاحِه، وتُوقِعُ العداوة والبغضاء بين المؤمنين، وتصدُّ عن ذِكر اللهِ وعن الصَّلاة؟ فهل فوقَ هذه المفاسدِ شيءُ أكبرُ منها (٤٠)!

سورة المائدة)) (٢/ ٣٦٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٦٤-٦٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٣٦٩-٣٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ۳۷۰–۳۷۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: (تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣).



٣- فضيلة الصَّلاة لتَخصيصِها بالذِّكر مِن بين ذِكرِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لِقَوْلِه:
 ﴿ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوة ﴾، وهذا يدلُّ على شَرَفِها وفَضلِها على غيرِها(١).

٤ - أنَّ كَلَّ ما صدَّ عن ذِكرِ الله فهو مِن أوامرِ الشَّيطانِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَيَصُدُكُمُ عَن ذِكْرِ الله تبارك و تعالى يكونُ بالقلبِ واللِّسان والجوارحِ، فِكْرُ اللهِ عَن دُكْرُ اللهِ تبارك و تعالى يكونُ بالقلبِ واللِّسان والجوارحِ، فكلُّ ما صدَّك عن ذِكرِ اللهِ من هذه الأشياءِ، فهو من أوامِر الشيطانِ وإراداتِه (٢).

٥- أنَّ كلَّ ما وقَع في قلبك مِن التثاقُل عن الصَّلاة، فاعلمْ أنَّه من الشَّيطانِ، ومرادِ الشيطان؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ ﴾(٣).

٦- في قولِه تعالى: ﴿ فَهَلْ أَنهُمُ مُنهُ وَنَ ﴾ الحض على ترْكِ هذه الخبائثِ، والإقلاعِ عنها؛ لأنَّ العاقِلَ إذا نظر إلى بعض تلك المفاسدِ انزجَر عنها وكفَّتْ نفْسُه، ولم يَحتَجْ إلى وعْظٍ كثيرٍ، ولا زجرٍ بليغ (٤).

٧- في قوله تعالى: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا اللّهِ وطاعة الله وطاعة رسولِه واحدة فمن أطاع الله فقد أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله و والله و أمر الله به ورسوله من الأعمال والأقوال، الظاهرة والباطنة، وذلك شاملٌ للقِيامِ بما أمر الله به ورسولُه من الأعمال والأقوال، الظاهرة والباطنة، الواجبة والمستحبَّة، المتعلِّقة بحقوق الله وحقوق خَلْقِه، والانتهاء عمَّا نهى الله ورسولُه عنه كذلك (٥).

٨- أنَّ تولِّيَ الناسِ عمَّا يدعو إليه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يضرُّه، ولا يُلامُ عليه؛ لِقَوْلِه: ﴿ فَأَعْلَمُوٓ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾؛ لأنَّه إذا كان ليس عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٩٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



إلاّ البلاغُ، فإنّه لن يضرَّه تولِّيهم ولا يُلام عليه، ويتفرَّع على ذلك: أنَّ الداعيةَ إلى الله في وقتِنا وفيما قبْلَه لا يضرُّه ألَّا يَقبلَ الناسُ منه؛ لأنَّه أدَّى الواجب، ويَنبغي أن يُفَرِّح نفْسَه بأنَّه أدَّى الواجب، وألَّا يحزنَ بعدم قبولِهم دعوتَه؛ لأنَّ الله تعالى قال للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ وَلَا تَحُرُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا قال للرَّسولِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ وَلَا تَحُرُنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَا يَمْ كُرُونَ ﴾ [النحل: ١٢٧]، لكن ربَّما نقول: يحزنُ لعدم قبولِ الشَّريعة، لا لعدم قبولِهم منه، والفرقُ بين هذا وهذا واضحٌ (۱).

9 - وجوبُ الرُّجوعِ إلى قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِقَوْلِه: ﴿ فَأَعْلَمُوۤا النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لِقَوْلِه: ﴿ فَأَعْلَمُوۤا النَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلمُبِينُ ﴾، وأنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قام بالواجِب، فعلينا - نحن - أن نقومَ بالواجِب (٢٠).

• ١ - قَوْلُه تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا الْعِمُوا الْقَلِحَتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُوا الْقَوْا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُوا وَءَامَنُوا ثُمَّ ٱتَّقُوا وَالْحَسَنُوا ﴾، فيه ثناءٌ من الله، وحَمْدٌ لأحوال مَن يتَّصِفون بهذه الصِّفات: الإيمانِ والتقوى والإحسان، وهذا مدعاةٌ لتحرِّيها والاتصافِ بها (٣).

1 1 - يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ هُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ هُمَّ ٱتَّقُواْ وَالصَّوْلِهُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَالصَّوى فَي الشَّديدة في نَفْيِ الإثمِ عمَّن أكل أو شَرِب في مأكولِه ومَشروبِه، والتقوى ذُكرتْ في الآيةِ ثلاثَ مرَّات، والإيمانُ مرَّتين، والإحسانُ مرَّة، قيودٌ شديدة عظيمة؛ في الآيةِ ثلاثَ من أنْ يكون في المطعوم إثمُّ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧١).



17 - يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحُ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَءَامَنُواْ مُنَّا الصَّلِحَتِ ثُمَّ اتَقَواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ اتَقَوا وَءَامَنُوا مُن اللَّهَ مَن اللَّهَ عَلَى اللهَ في كسبه، ولا بدَّ أن يتَقيَ أكلَ حلالًا بكسب حرام فعليه الإثمُ الأنَّه لم يتَّقِ اللهَ في كسبه، ولا بدَّ أن يتَقيَ اللهَ عزَّ وجلَّ، وإذا كان الشيءُ المحرَّمُ مُعَيَّنًا فيكون الآكِلُ كالكاسِب، مثل: أنْ اللهَ عزَّ وجلَّ، وإذا كان الشيءُ المحرَّمُ مُعَيَّنًا فيكون الآكِلُ كالكاسِب، مثل: أنْ أعرفَ أنَّ هذه الشَّاةَ التي ذبَحَها إكرامًا لي قد سرقها من فلانٍ، فهذه حرامٌ عليَّ أنْ آكُلُها(۱).

17 - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ مُمَّ اَتَقَوا وَالْحَسانُ الله عليه الإحسانِ إلى الخَلْق والإحسانِ في عِبادةِ الخالِق؛ فالإحسانُ إلى الخَلْق أن تبذُل جاهَك، تبذل مالك، تبذل خِدمتك، تبذل منفعتَك البدنيَّة، والإحسانُ في عبادة الخالِق فسَّره أعلمُ الناسِ بمعناه، وهو النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم بقوله: ((أَنْ تَعبُدَ اللهَ كأَنَّك تراه، فإنْ لم تكُن تراه فإنَّه يَراك))(٢).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - أطْلقَ اللهُ عزَّ وجلَّ الإيمانَ في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواً ﴾ ولم يَذكُر ما يُؤمَن به؛ لأنَّ ذلك معلومٌ، وقد سأل جِبريلُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنه؛ أي: عن الإيمانِ، فقال: ((أَنْ تُؤمِنَ بالله، وملائكتِه، وكُتُبه، ورُسلِه، واليومِ الآخِر، والقَدَر خيره وشرِّه))(٣).

٢ - قَوْلُه: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَنُّر ... ﴾ يُستفادُ منه تحريمُ الخمرِ مِن أيِّ شيءٍ كان، سواءٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٧٣).

والحديث أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (١٠) من حديث أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٨) من حديث عمر.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٧).

والحديث أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر رضي الله عنه.



من العِنب أو مِن الرُّطَب، أو مِن الشَّعير، أو مِن البُّرِّ، أو من أيِّ شيءٍ؛ لعمومِ الآيةِ(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْغَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ... ﴾ يُستفادُ من الآية تحريمُ الميسرِ قليلِه وكثيرِه؛ للعموم، حتى لو كانتِ المغالبة بقِرشٍ واحدٍ، ولو يَسيرًا؛ لأنّنا نقول: قليلُ الميسرِ الذي لا يُجحِف بمالِ الإنسانِ، ولا يُهتمُّ به، كقليلِ الخمرِ الذي إذا كان قليلًا لم يُسْكِر، وإذا كان كثيرًا أَسْكَر، ولا شكَّ أَنَّ المغالبة إذا كانتْ في شيءٍ يسيرٍ تجرُّ إلى المغالبة في شيءٍ كثيرٍ، ويُستثنى من ذلك ما مصلحتُه أعْلَى مِن مفسَدَتِه، وذلك في ثلاثةِ أشياءَ بَيَّنَها النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ فقال: ((لا سَبقَ إلَّا في نصْلٍ أو خُفِّ أو حافِرٍ))(٢) - السَّبق بفَتْح الباءِ - هو: العورضُ المأخوذِ على السَّبق ب بسكون الباء -، والنَّصل: السِّهام، والخُف: البعير، والحافِر: الفرس - وإنَّما استثنى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذلك؛ لأنَّ البعير، والحافِر: الفرس - وإنَّما استثنى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ذلك؛ لأنَّ بها يقومُ الجهادُ في سَبيلِ الله الذي به إعلاءُ كلمةِ الله، وهذه مصلحةٌ عظيمةٌ؛ فإذا رُخِّص للنَّاسِ في أَخْذ العِوَضِ عليها، كَثُرُ تسائِقُهم فيها(٣).

٤ - قَوْلُه تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبَرِ وَاللَّهِ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ ﴾ فيه نصٌّ صريحٌ في أنَّ كلَّ مُسْكِرٍ حرامٌ؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) ((٢٣٣/٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٢٥٧٤)، والترمذيُّ (١٧٠٠)، والنَّسائيُّ (٣٥٨٥)، وأحمد (١٠١٤٢) من حديث أبي هُرَيرَة رضي الله عنه.

حسَّنه التِّرمذي، وقال العُقيليُّ - كما في ((لسان الميزان)) لابن حجر (٦/ ٣٢٧) -: رواه الناسُ عن ابن أبي ذِئب، عن أبي هُرَيرة، وهو الصَّحيح. واحتجَّ به ابن حزم في ((المحلى)) (٧/ ٣٥٤)، وصحَّحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (٤/ ١٦٠)، وصحَّح إسنادَه ابنُ القَطَّان في ((الوهم والإيهام)) (٥/ ٣٨٢)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (٥/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٣٥).



وذلك لأنَّه قال بعده: ﴿ فَهَلَ أَنهُم مُّنهُونَ ﴾ فرتَّب النَّهيَ عن شُرْب الخمرِ على كونِ الخَمْرِ مشتملةً على تلك المفاسِد، ومِن المعلومِ في بَدائِهِ العقولِ أنَّ تلك المفاسدَ إنَّما تَولَّدتْ مِن كونِها مؤثّرةً في السُّكْر، وهذا يُفيد القطعَ بأنَّ عِلَّة قوله: ﴿ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ ﴾ هي كونُ الخمرِ مُؤثّرةً في الإسكارِ، وإذا ثبَت هذا وجبَ القطعُ بأنَّ كلَّ مُسكِرٍ حرامٌ (١).

٥- للقرآنِ الكريمِ طريقةٌ في بيان العِلل؛ فتارةً يَتقدَّم بيانُ العِلَّة، وتارةً يتأخَّر، يعني: إذا ذَكَر الله حُكمًا، وذَكَر له عِلَّةً، فتارةً يَذكُر العِلة قَبلُ ثم يَبني عليها الحُكمَ، وتارةً يَذكُر العله عُلمَا وقرائنُ الحُكمَ، وهي: ﴿ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ (١٠). السِّياقِ، فهنا ذَكَر العِلَّة قبلَ الحُكم، وهي: ﴿ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ (١٠).

٦- تحريمُ الأصنام؛ لقولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْخَمُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَضَابُ وَٱلْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾ فالأنصابُ: ما يُنصب ليُعبد مِن دون الله، وهو يعمُّ كلَّ ما اتُّخِذَ صَنمًا من أيِّ مادةٍ كان؛ لأنَّ الآيةَ مُطلَقةٌ (٣).

٧- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَرْكَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُعْلِحُونَ ﴾ حُذِف المتعلَّق لإفادة العُموم، فلمْ يَخُصَّ سبحانه وتعالى الاجتنابَ بنوعٍ من أنواعِ الانتفاعِ؛ فيُحمَل على العُموم، ويكون المعنى: اجتنبوا بَيعَه، وشُرْبَه، وإهداءَه، وتخليلَه، وهِبتَه، وغيرَ ذلك (٤).

٨- رحمةُ اللهِ تبارَك وتعالَى بعِبادِه الَّذين خَلَقَهم لعِبادتِه؛ حيثُ حذَّرهم مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٦/١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٢٨، ٣٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسَّبت (ص: ٥٩٩).



كلِّ ما فيه ضَرِرٌ؛ لِقَوْلِه: ﴿ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقْلِحُونَ ﴾(١).

9- إثباتُ الإرادةِ للشَّيطانِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ ﴾، والله تعالى يقول: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْهَائَةٍ كَمْ السَّجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَاّ إِبْلِيسَ ﴾ [البقرة: ٣٤]، وقد جادَلَ ربَّه عن إرادةٍ (٢).

• ١- في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيَطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ﴾ اقتصرتِ الآية على تبيينِ مفاسِدِ شُرْبِ الخمرِ وتعاطى الميسِر، دون تَبْيينِ ما في عِبادَةِ الأنصابِ والاستقسامِ اللأزلامِ من الفَسادِ؛ وذلك لأنَّ إقلاعَ المسلمينَ عنهما قد تَقرَّر قَبلَ هذه الآيةِ مِن حِين الدُّخولِ في الإسلام؛ لأنَّهما من مآثِر عَقائدِ الشِّركِ، ولأنَّه ليس في النُّفوسِ ما يُدافِعُ الوازعَ الشرعيَّ عنهما بخِلافِ الخَمْر والميسِرِ؛ فإنَّ ما فيهما من اللَّذَات التي تُزجِي بالنُّفوسِ إلى تَعاطيهما قد يُدافِع الوزاعَ الشرعيَّ؛ فلذلك أكَّد النهي عن الأنصابِ والأزلامِ (٣).

11 - لَمَّا كانتِ العداوةُ قد تزولُ أسبابُها، ذكر ما يَنشَأُ عنها ممَّا إذا استحكم تعسَّر، أو تَعذَّر زوالُه، فقال: ﴿ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ أي: في تعاطيهما؛ لأنَّ الخَمْرَ تُزيل العَقْلَ، فيزول المانعُ من إظهارِ الكامِنِ من الضَّغائن والمحاسَدة، فربَّما أدَّى ذلك إلى حروبٍ طويلةٍ، وأمورٍ مَهولة، والميسِرُ يُذهِبُ المالَ، فيُوجِبُ ذلك الحقدَ على مَن سَلَبه مالَه، ونغَّص عليه أحواله (٤).

١٢ - كراهةُ اللهِ تبارك وتعالى للعداوةِ والبغضاءِ بين المسلمينَ؛ لأنَّ قولَه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٩٣).



﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ ﴾ إلى آخِره، فهذا تحذيرٌ ليس بعدَه تحذيرٌ؛ وذلك لأنَّ الله تعالى أمرَ بالاجتماع ونهى عن التفرُّق، فقال جلَّ وعلا: ﴿ وَٱعْتَصِمُوا بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُوا ﴾ (١) [آل عمران: ١٠٣].

١٣ - في قولِه تعالى: ﴿ فَهَلْ أَنهُم مُّنَهُونَ \* وَأَطِيعُواُ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ ﴾ ناسَب العطفُ في ﴿ وَأَطِيعُواْ ﴾ إذ تضمَّن هذا معنى العطفُ في ﴿ وَأَطِيعُواْ ﴾ إذ تضمَّن هذا معنى الأمْر، وهو قوله (فَانْتَهُوا)(٢).

14- أنَّ طاعةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مستقلَّة، بمعنى: أنَّه إذا أمَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بشيءٍ، لا نقول: هل يوجدُ في القرآن هذا الأمرُ أو لا يوجد، بل طاعتُه مستقلَّةُ؛ وجْه ذلك: أنَّه أعادَ الفِعلَ فقال: ﴿ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾، وإعادة الفِعل تدلُّ على أنَّ طاعةَ الرَّسول مستقلَّةُ، بمعنى: أنَّنا لا نحتاجُ إلى شاهدٍ مِن القرآنِ فيما أمَرَ به الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم (٣).

١٥ - أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم يمتازُ عن غيرِه بالرِّسالةِ، والرِّسالةُ من أشرفِ الأوصافِ التي يتَّصِفُ بها العبدُ؛ لِقَوْلِه: ﴿ ٱلرَّسُولَ ﴾، ولا شكَّ أنَّ الرسولَ يَفضُل ويَشرُف بحسَب منزلةِ مُرسِله (٤).

١٦ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَأَعَلَمُوٓ ا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لا يَستطيعُ أنْ يَهدِيَ أحدًا؛ لأنَّه بلَّغَ البلاغَ المبينَ، ومع ذلك حصَلتِ المخالفةُ والتولِّي (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٥٧، ٣٥٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٣٦١).





#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قَوْلُه: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ... فَهَلْ أَنْهُم مُّنَهُونَ ﴾
 لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ... فَهَلْ أَنْهُم مُّنَهُونَ ﴾

أُكَّد تحريمَ الخمرِ والمَيْسِر في هذه الآية الكريمة بأنواع مِن المؤكِّداتِ(١):

منها: تصديرُ الجملة بقوله: ﴿إِنَّمَا ﴾، والقصرُ المستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿إِنَّمَا ﴾ هو قصرُ مَوصوفٍ على صِفةٍ، أي: إنَّ هذه الأربعة المذكوراتِ مقصورةٌ على الاتّصافِ بالرِّجسِ، لا تتجاوزُه إلى غيرِه، وهو قصرٌ ادّعائيٌّ؛ للمبالغةِ في عدَم الاعتدادِ بما عدَا صِفةَ الرِّجس من صِفات هذه الأربعةِ.

ومنها: أنَّ اللهَ تعالى جَعَل الخمرَ والميسِرَ رجسًا، وكلمةُ الرِّجْس تدلُّ على منتهى القُبح والخبث؛ ولذلك أُطلِقَت على الأوثانِ؛ فهي أسوأُ مفهومًا من كلمةِ الخبيثِ، وقد عُلِم مِن عِدَّة آياتٍ أنَّ اللهَ أحلَّ الطيِّباتِ، وحرَّم الخبائثَ.

ومنها: أنَّه قرَنَهما بالأصنامِ والأزلامِ التي هي مِن أعمالِ الوثنيَّة، وخُرافاتِ الشِّرك، وسمَّاهما رجسًا، وجعَلهما من عملِ الشيطانِ؛ تنبيهًا على أنَّ الاشتغالَ بهما شرُّ خالصٌ أو غالبٌ، ولِمَا يَنشأُ عنهما من الشُّرور والطُّغيانِ، ولا يكون عملُ الشيطانِ إلَّا موجِبًا لسَخطِ الرَّحمنِ؛ فالشَّيطان لا يَأتي منه إلَّا الشرُّ البَحْتُ.

ومنها: أنَّه أَمَرَ بالاجتِنابِ عن عينِهما، وجَعْلُ الأَمْرِ بترَكِهما مِن مادَّة الاجتنابِ أبلغُ مِن التَّرْكِ؛ لأَنَّه يُفيدُ الأَمرَ بالتَّرْكِ مع البُعدِ عن المتروكِ بأنْ يكونَ التاركُ في جانبٍ بعيدٍ عن جانبِ المتروك؛ وغالِبُ ما جاءَ في القُرآنِ من التَّعبيرِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٦٧٤-٦٧٣)، ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ٢٥٥)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ١٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/ ٥٧-٧١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٥٣).





بالاجتنابِ جاء في الشِّركِ والطَّاغوتِ الذي يَشملُ الشِّركَ والأوثانَ وسائرَ مَصادرِ الطُّغيان، والكبائرِ عامَّةً، وقُولِ الزُّور الذي هُو مِن أكبرِها؛ قال تعالى: ﴿ فَا جَتَنِبُوا الرِّبِهِ الرَّبِهِ اللَّهِ عَلَى الزُّورِ ﴾ [الحج: ٣٠]، ﴿ فَا جَتَنِبُوا الطَّغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، كما قال: ﴿ وَالَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطَّعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]، كما قال: ﴿ وَالَّذِينَ اَجْتَنَبُوا الطَّعُوتَ ﴾ [النحل: ﴿ اللَّهُمَ ﴾ أَن يَعْبُدُوهَا ﴾ [الزمر: ١٧]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ الْإِنْمِ وَالْفَوَحِسَ إِلَّا اللَّهُمَ ﴾ [النجم: ٣٢].

ومنها: أنَّه جعَلَ الاجتنابَ من الفَلاح، وإذا كان الاجتنابُ فلاحًا ومرجاةً له، دَلَّ ذلك على أنَّ ارتِكابَهما مِن الخُسرانِ والخَيبةِ، في الدُّنيا والآخِرة.

ومنها: أنَّه ذكر ما يَنتج منهما مِن الوَبال، وهو وقوعُ التعادِي والتباغُض من أصحابِ الخمر والميسِر، فجعَلَهما مثارًا للعداوةِ والبغضاء، وهما شرُّ المفاسدِ الدُّنيويَّة المتعدِّيةِ إلى أنواعٍ من المعاصِي في الأموالِ والأعراضِ والأنفُس؛ ولذلك سُمِّيتِ الخمرُ أمَّ الخبائثِ وأمَّ الفواحِش.

ومنها: أنَّه جعَلهما صادَّينِ عن ذِكرِ اللهِ وعن الصَّلاةِ، وهما رُوحُ الدِّينِ وعِمادُه، وزادُ المؤمِن وعَتادُه.

ومنها: الأمر بالانتهاءِ عنهما بصِيغة الاستفهامِ المقرونِ بفاءِ السببيَّة ﴿ فَهَلَ اللَّهُ مُنَّا لَهُمْ مُناهُونَ ﴾.

ولم يُؤكَّدُ تحريمُ شيءٍ في القرآنِ مِثلَ هذا التأكيدِ ولا قريبًا منه؛ وحِكمتُه: شدَّةُ افتتانِ الناسِ بشُربِ الخمرِ، وكذا الميسِرُ، وتأوُّلُهم كلَّ ما يُمكن تطرُّقُ الاحتمالِ إليه من أحكامِ الأديانِ التي تُخالِفُ أهواءَهم، كما أوَّلت اليهودُ أحكامَ التوراةِ في تَحريم أكْلِ أمْوالِ النَّاسِ بالباطِلِ كالرِّبا وغيرِه، وكما استحلَّ بعضُ التوراةِ في تَحريم أكْلِ أمْوالِ النَّاسِ بالباطِلِ كالرِّبا وغيرِه، وكما استحلَّ بعضُ



فُسَّاقِ المسلمين شُربَ بَعضِ الخمورِ بتَسميتِها بغيرِ اسمِها؛ إذ قالوا: هذا نَبيذٌ لا يُسكِرُ إلَّا الكثيرُ منه، وقد أحلَّ ما دون القدْرِ المُسْكِرِ منه فلان وفلان، يقولون ذلك فيما هو خمرٌ لا حَظَّ لهم مِن شُرْبه إلَّا السُّكْرُ.

وفي قوله: ﴿ يَا أَيُّا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمُّ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُنِ فَاجْتِنْبُوهُ ﴾ مناسبةٌ حسنةٌ مِن حيثُ تَرتيبُها في الذِّكرِ؛ فإنَّه لَمَّا كانتِ الخَمرُ غايةً في الحَمْلِ على إتلافِ المال، قرَن بِها ما يكيها في ذلك، وهو القِمار، ولَمَّا كان الميسِرُ مَفسدة المالِ، قرَن به مفسدة الدِّينِ، وهي الأنصابُ، ولَمَّا كان تَعظيمُ الأنصابِ شِركًا جليًّا إنْ عُبدت، وخفيًّا إنْ ذُبِحَ عليها دون عِبادةٍ، قرَن بها نوعًا من الشِّرك الخفيِّ، وهو الاستقسامُ بالأزلامِ، ثم أمرَ باجتنابِ الكُلِّ إشارةً وعبارةً على أتمِّ وجْهٍ، فقال: ﴿ رِجْسُ ﴾، أي: قذَرُ أهلٌ لأنْ يُبعَدَ عنه بكلِّ اعتبارٍ حتى عن ذِكره، سواء كان عيْنًا أو معنى، وسواء كان عيْنًا أو معنى، وسواء كان عيْنًا أو معنى،

٧- قَوْلُه: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِ ﴾ خصَّ ﴿ ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ ﴾ بإعادة الذّكر، وشرْحِ ما فيهما مِن الوبالِ، بعدَما جمَعَ الخمر والميسر مع الأنصابِ والأزلامِ أولًا، ثم أفردَهما آخِرًا؛ تنبيهًا على أنَّهما المقصودُ بالبيانِ (١٠)، ولأنَّ الخِطابَ مع المؤمنين، وإنَّما نهاهم عمَّا كانوا يَتعاطَوْنه مِن شُرْبِ الخَمرِ واللَّعِب بالميسِر، وذكر الأنصابَ والأزلامَ لتأكيدِ تحريمِ الخمرِ والميسِر، وإظهارِ أنَّ هذه الأربعة متقاربةٌ في القُبح والمفسدة، وأنَّ ذلك جميعًا من أعمالِ الجاهليَّةِ وأهلِ الشِّرك؛ فوجَبَ اجتنابُه بأسْرِه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٧٤)، ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٢٢٤).





٣- قَوْلُه: ﴿ وَيَصُدُكُمُ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوةِ ﴾ فيه: تخصيصُ الصَّلاةِ بالإفرادِ مع دُخولها في ﴿ ذِكْرِ ٱللهِ ﴾؛ للتعظيمِ، والإشعارِ بأنَّ الصادَّ عنها كالصادِّ عن الإيمانِ؛ لأنَّها عمادُه، كأنَّه قيل: وعن الصَّلاةِ خصوصًا (١).

- وكرَّر الجارَّ في قوله: ﴿ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ تأكيدًا للأمْرِ، وتغليظًا في التَّحذيرِ (٢).

\$ - قَوْلُه: ﴿ فَهَلَ أَنْكُم مُنكَهُونَ ﴾ هذا الاستفهامُ مِن أبلغِ ما يُنهَى عنه، كأنّه قيل: قد تُلِي عليكم ما فيهما من المفاسِدِ الدُّنيويَّة والدِّينيَّة التي تُوجِبُ الانتهاء؛ فهل أنتم منتهونَ أم باقون على حَالِكم مع عِلْمِكم بتلك المفاسِدِ؟! وهذا استفهامُ ذمِّ معناه الأمرُ، أي: انْتَهُوا، ومعناه: اتركوا وانتقِلوا عنه إلى غيرِه (٣)، فأكَّد النهي عنها بأنْ أوْرَدَه بصِيغةِ الاستفهام؛ فهو أبلغُ في الزَّجزِ من صِيغةِ الأمْرِ التي هي «انتهُوا» (١٠).

- وفي هذا الاستفهام كِنايةٌ عن التَّحذيرِ مِن انتفاءِ وقوعِ المستَفْهَم عنه، أي: التَّحذيرِ مِن انتفاءِ وقوعِ المستَفْهامِ والجملةِ التَّحذيرِ مِن عَدمِ الانتهاءِ (٥)؛ فقد أعْظَمَ التهديدَ بهذا الاستفهامِ والجملةِ الاسميَّةِ الدالَّة على الثَّبات (٢).

٥ - قَوْلُه: ﴿ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ ﴾

فيه تكرارُ قوله: ﴿ وَأَطِيعُوا هَا على سَبيلِ التأكيدِ (٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٦٧٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۲/ ١٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧٦ /٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٢٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٥٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٢٥٩). ((تفسير أبي السعود))

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢٢-٢٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٩٤).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٥٩).



- حُذِفَ المفعولُ مِن كلمةِ ﴿ وَٱحۡدَرُوا ﴾؛ للتحذيرِ من مَعصيةِ اللهِ ورسولِه، وهو أشدُّ وقعًا من ذِكر مَفعولِها؛ لأنَّه أبلغُ في التَّخويفِ؛ لأنَّ المتكلِّمَ مقتصِرٌ عليها دونَ مُتعلِّقاتها(١).

٦ - قَوْلُه: ﴿ فَإِن تَوَلَيْتُمُ فَاعُلَمُوا أَنَّ مَا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ﴾ خبرٌ فيه من الوعيدِ البالغِ ما لا خفاء به؛ إذ تضمَّنَ أنَّ العقابَ إنَّما يتولَّاه المرسِلُ لا الرَّسولُ؛ فما كُلِّفَ الرسولُ من الأمْرِ غيرَ التبليغ (٢).

- وقوله: ﴿عَلَىٰ رَسُولِنَا ﴾ في إضافةِ الرسول إلى ضميرِ الجلالة إشارةٌ إلى تعظيم جانبِ هذه الرِّسالة، وإقامة لمعذرتِه في التبليغ بأنَّه رسولٌ من القادِر على كلِّ شيءٍ، فلو شاءَ مُرسِلُه لهدَى المُرسَلَ إليهم، فإذا لم يَهتدوا فليس ذلك لتقصيرِ من الرسولِ(٣).

#### ٧- قَوْلُه: ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِلَحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوٓاْ ﴾

﴿ فِيمَا طَعِمُوا ﴾ أي: في طعمِ الَّذي طَعِموه، ومِن فصاحةِ القُرآن: إيرادُ فِعل ﴿ طَعِمُوا ﴾ هنا؛ لأنَّ المرادَ نفيُ التَّبِعَةِ عمَّن شَرِبوا الخمرَ وأكلوا لحمَ الميسرِ قبلَ نزولِ آيةِ تَحريمهما؛ فإنَّ أصْلَ معنى طعموا أنَّه بمعنى أكلوا، و(طَعِم) يأتي بمعنى (ذاق)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِي ﴾ [البقرة: ٢٤٩]، بمعنى (ذاق)، كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنْ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] ويُقال: أي: ومَن لم يَذُقُه، بقرينةِ قوله: ﴿ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ ﴾ [البقرة: ٢٤٩] ويُقال: وجدتُ في الماء طَعْمَ التراب، ويقال: تَغيَّر طعمُ الماء، أي: أسِنَ، فاسْتُعْمِلَ اللَّفظُ في معنييه، أو هو مِنْ أُسلوبِ التَّغليبِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٣).



٨- قَوْلُه: ﴿إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَءَا مَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ثُمُّ اتَّقُواْ وَءَامنُواْ ثُمُّ اتَّقُواْ وَالمَسْوَا فيه: تكرارُ هذه الجُمل على سبيلِ المبالغةِ والتوكيدِ في هذه الصِّفات، والتأكيدِ والمبالغةِ في الحثِّ على الإيمانِ والتَّقوى، ولا ينافي التأكيدَ العطفُ بـ ﴿ثُمُّ ﴾(١)؛ فإنَّ حَرْفَ ﴿ثُمُّ ﴾ الدالَّ على التَّراخي الرُّتبي فيه إيماءٌ إلى الازديادِ في التقوى وآثارِ الإيمان (١)، ويحتمل أنْ يكون هذا التكريرُ باعتبارِ الأوقاتِ الثلاثة، أو باعتبارِ الحالات الثَّلاث: استعمالُ الإنسانِ التقوى والإيمانَ بينه وبين نفْسِه، وبينَ الله تعالى؛ ولذلك بدَّل بالإيمانِ الإحسانَ في الكرَّة الثالثة؛ إشارةً إلى ما قاله عليه الصَّلاة والسَّلام في تفسيره، أو باعتبارِ المراتبِ الثلاثِ: المبدأ، والوسط، والمنتهَى، أو باعتبار ما يَتَقي؛ فإنَّه ينبغي أن المراتبِ الثلاثِ توقيًا من العقاب، والشُّبهاتِ تحرُّزًا عن الوقوعِ في الحرام، يترُكُ المحرَّماتِ توقيًا من العقاب، والضُّبة، وتهذيبًا لها عن دَسْ الطَّبيعة (٣).

- قَوْلُه: ﴿ ثُمَّ اَتَقَوا قَ اَمَنُوا ﴾ فيه تقديمُ الاتِّقاءِ على الإيمان؛ إمَّا للاعتناء به، أو لأَنَّه الذي يدلُّ على التحريمِ الحادثِ الذي هو المؤمَنُ بِه، وللإشارةِ إلى أنَّ الإيمانَ هو أصلُ التقوى (٤٠).

قال محمد رشيد رضا: (لا يمكنُ أن يكونَ (طعم) في القرآنِ بمعنى الشُّربِ مطلقًا، ولا يجوزُ أن يفيدَ هذا المعنى إلا بالتبع لمعنى الأكل تغليبًا له، فيُجعل ﴿ طَعِمُوا ﴾ هنا بمعنى أكلوا الميسرَ، وشربوا الخمرَ، كتغليبِ الأكلِ في كلَّ استعمالٍ في مثلِ النَّهي عن أكلِ أموالِ اليتامَى، وأكل أموالِ النَّاس بالباطل). ((تفسير المنار))(٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٠)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥١١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٤٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٧٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٥).





#### الآيات (٩٤ - ٩٦)

﴿ يَنَا يُهُ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وَ إِلَا يَعْبَلُونَكُمُ اللَّهُ فِشَى وِ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيعُلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وَإِلَّغَيْبُ اللَّهِ مَن يَخَافُهُ وَإِلَّغَيْبُ اللَّهِ مَن يَخَافُهُ وَإِلَّهُ مَن يَخَافُهُ وَالْغَيْبُ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وَاللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللّهُ ال

#### غريبُ الكَلمات:

﴿ النَّعَمِ ﴾: أي: الإبل والبَقر والغَنَم، وأصلُ (نعم): يدلُّ على ترفُّه وطِيب عَيشٍ وصلاح (١).

﴿ ذَوَا عَدْلِ ﴾: أي: عَدلانِ بيِّنَا العدالةِ، والعدالةُ هي الاستقامةُ على طريقِ الحقّ بالاجتنابِ عمَّا هو محظورٌ دِينًا، وأصل (عدل): يدلُّ على استواء (٢٠).

﴿ هَذَيًا ﴾: جمْع هَدْيَةٍ، وهو هنا مختصُّ بما يُهدَى إلى البيتِ مِن الأنعامِ، وأصلُ (هدي): يدلُّ على مَا أُهدِيَ مِن هَديَّةٍ إلى ذي مودَّةٍ، ويدلُّ على التَّقدُّمِ للإرشادِ (٣). ﴿ عَدَلُ ذَيْكِ ﴾: أي: مِثلُه، أو مَا يُعادلُه، وأصلُ (عدل): يدلُّ على استواءِ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٤٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٤٦) ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢١٦)، ((التعريفات)) للجرجاني (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٤٢ - ٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٣٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢٤٦/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٨١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٨).



﴿ وَ بَالَ أَمْرِهِ عَ اللَّهِ : جزاءَ ذَنبِه، أو ثِقْلَ فِعلِه، أو عاقبةَ أمْره مِن الشرِّ، والوَبَال: الوخامةُ، وسوءُ العاقبة، وأصل (وبل): يدلُّ على شِدَّةٍ في شيءٍ، وتجمُّع (١٠).

﴿ عَمَّا سَلَفَ ﴾: أي: عن الذي مضَى وتَقدَّم، والسَّلفُ: المتقدِّم، وأصل (سلف): يدلُّ على تقدُّم وسَبْق (٢).

﴿ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾: أي: ما صِيدَ من السَّمكِ، والصيدُ هنا يُرادُ به المَصيدُ، أو: ما يُصطادُ منه طريًّا (٢).

﴿ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾: أي: المسافِرين، وأصلُ (سير): يدلُّ على مُضيٍّ وجريانٍ (١٠٠٠). وَتُسَرُّونَ ﴾: تُجمَعون وتُساقون، والحشرُ: الجمْعُ مع سَوْقٍ، أو الجمعُ بكثرةٍ، وكلُّ جمْع حشْرٌ، والحشر أيضًا: البعثُ والانبعاثُ (٥٠).

#### مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾.

﴿ فَجَزَآءً ﴾: مرفوعٌ مُنوَّن، على أنَّه مبتدأً لخبرٍ محذوفٍ، والتقدير: فعليه جزاءٌ، ويجوز أنْ يكونَ ﴿ جَزَاءٌ ﴾ خبرًا لمبتدأٍ محذوفٍ، والتقديرُ: فالواجبُ جزاءٌ، ويجوز أنْ يكون فاعلًا بفِعلٍ محذوف، أي: فيلزمه أو يجبُ عليه جزاءٌ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٧٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٠٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٨٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٧)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٣١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٦٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٣٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٦١).



و ﴿ مِّثُلُ ﴾: بمعنى (مماثِل)، وهي مرفوعةٌ صفةٌ لـ ﴿ جَزَاءٌ ﴾، ويجوزُ أن تكون بدلًا منه. و ﴿ مِنَ النَّعَمِ ﴾ متعلِّقٌ بمحذوف؛ المحذوف؛ أي: ما قَتَلَهُ من النَّعَم. أو في محلِّ رفْع صِفة ثانية لـ ﴿ جَزَاءٌ ﴾.

وقُرِئ ﴿ جَزَاءُ ﴾ بالرَّفْعِ من غيرِ تنوينٍ على إضافتِه إلى ﴿ مِثْلِ ﴾ ، وإعراب (جَزَاءُ) على هذه القِراءة كما سبق ، لكن: ﴿ مِثْلِ ﴾ مجرورةٌ على أنّها مضاف إليها ، وهي في حُكم الزَّائدة ؛ لأنَّ الذي يجِبُ به الجزاءُ هو المقتولُ لا مِثلُه ، وهذا كقولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنتُم بِهِ ۽ ﴾ [البقرة: ١٣٧] أي: بما آمنتُم به ، وكقولهم: مِثلي لا يقولُ ذلك ، أي: أنا لا أقولُ ذلك . و ﴿ مِنَ ٱلنّعَمِ ﴾ جارُّ ومجرور في محلِّ نصْبٍ ، حالٌ من الضمير في ﴿ قَنَلَ ﴾ ؛ لأنَّ المقتولَ يكون من النّعَم ، أو يكونُ الجارُّ والمجرور متعلقًا بنفْس الجزاء .

و ﴿ مَا قَنَلَ ﴾: ﴿ مَا ﴾ يجوزُ أَنْ تكون موصولةً اسميَّة، أو نكرةً موصوفةً، والعائد محذوف -على كِلا التَّقديرَينِ - أي: مِثل الذي قتله مِن النَّعم، أو مِثل شيءٍ قتلَه من النَّعَم (١).

قوله: ﴿ يَعَكُمُ بِهِ عَ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمُ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّنَرَةٌ طَعَامُ مَسَكِمينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا ﴾.

﴿ هَدَّيّا ﴾: منصوبٌ على أنَّه حالٌ من الهاء في ﴿ بِهِ عِنَى مَهْدِيّ، أَو منصوبٌ على المصدر - أي: إنَّه مفعولٌ مُطلَق لفِعل محذوفٍ - ، أي: يُهديه هَدْيًا، وقيل غير ذلك.

﴿ أَوْكَفَّنْرَةٌ ﴾: بالرَّفْع والتنوينِ، على أنَّه معطوفٌ على ﴿ فَجَزَّآءٌ ﴾، أي: أو عليه

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٣٦- ٢٣٨)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٦٠ - ٤٦١).





كفَّارةٌ. و ﴿ طَعَامُ ﴾: مرفوعٌ على البَدل مِن ﴿ كَفَّنَرَةٌ ﴾. و ﴿ صِيَامًا ﴾ منصوبٌ على التمييز (١).

# قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾.

﴿ مَتَنَعًا لَكُمْ ﴾: ﴿ مَتَنعًا ﴾ منصوبٌ على المصدر - مفعول مُطلَق - لأنَّ قوله: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ ﴾ بمعنى: أَمْتَعْتُكم به إمتاعًا، أو منصوبٌ على أنَّه مفعولٌ من أَجْلِه، أي: أُحِلَّ لكم تمتيعًا لكم. و﴿ لَكُمْ ﴾ صِفة لـ ﴿ مَتَنعًا ﴾ - على القول بأنَّ ﴿ مَتَنعًا ﴾ مصدرٌ. وعلى القول بأنَّ ﴿ مَتَنعًا ﴾ مفعولٌ لأجْله، فيكون ﴿ لَكُمْ ﴾ مُتعلقًا بفعل محذوف، أي: أَعْني لكم (٢).

#### المَعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ الله تعالى عِبادَه المؤمنينَ أنَّه سيختبرُهم في حالِ إحرامِهم ببعضٍ مِن الصيدِ المحرَّم، الذي يستطيعون أخْذَه بأيديهم أو رِماجِهم؛ وذلك حتَّى يَعلمَ اللهُ مَن يَخافُه حالَ كَوْنِه لا يَرَى اللهَ عَزَّ وجَلَّ، ومَن يَخشاهُ في حالِ غِيابِه عن النَّاسِ، ثم توعَد مَن اعتدى متجاوزًا ما حدَّه اللهُ بعدَ حُكمِ تحريم الصَّيدِ عند التلبُّسِ بالإحرام، فخالَف شرْعَ اللهِ في ذلك؛ توعَدَه بأنَّ له عذابًا مؤلِمًا مُوجِعًا.

ثمَّ نهى اللهُ تعالى عِبادَه المؤمنينَ عن قَتْلِ الصَّيدِ وهُم مُحْرِمون، أو كانوا داخِلَ الحرم، وبيَّن أنَّ مَن قتَلَ الصيدَ قاصدًا ذلك، فيجبُ عليه أنْ يذبَحَ مِثلَه مِن بهيمةِ الأنعام، يُقدِّر ذلك المِثْلَ الواجبَ اثنانِ عَدْلانِ من المؤمنينَ، ويَنبغي أن يَصلَ هذا الهديُ الواجبُ على قاتلِ الصَّيدِ إلى الحَرم؛ ليُذبحَ هناك، ويُوزَّع أن يَصلَ هذا الهديُ الواجبُ على قاتلِ الصَّيدِ إلى الحَرم؛ ليُذبحَ هناك، ويُوزَّع

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٣٨)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٦٤)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤٢٣ - ٤٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٢٣٨/١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٤٦٢)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤٢٩ - ٤٣٠).



لحْمُه على مساكينِه. أو يكفِّر قاتلُ الصيدِ عمَّا اقتر فَه من ذنبٍ بإطعام مساكينَ. أو يصوم ما يُعادلُ الإطعام، بأنْ يكون مقابلَ إطعام كلِّ مسكينٍ صِيامٌ يوم؛ ليذوقَ مَن قتل الصيدَ – وهو مُحرِمٌ بعدَ تحريمِه – عقوبة ما اقتر فَه مِن ذنبٍ. ثم ذكر اللهُ مَظْهرًا مِن مظاهرِ رحمتِه بعبادِه؛ وهو أنَّه عفا الله عمَّا مضى مِن قبلِ التَّحريم، فلم يؤاخِذهم عليه، أمَّا مَن عاود فِعلَ ذلك بعد أنْ بَلَغه التحريمُ؛ فإنَّ اللهَ تعالى ينتقمُ منه، ويعاقِبُه عقابًا شديدًا، فهو سبحانه عزيزٌ ذو انتقام.

وبعد أنْ ذكر الله حُكم صَيدِ البَرِّ بيَّن أنَّ صيدَ البحرِ وطعامَه حلالٌ حتى للمُحرِم - وصيدُ البَحر ما أُخِذ حيًّا، وطعامُه ما لَفَظَه البحرُ ميتًا، أو طفا عليه أو انْحسر عنه - أحلَّ الله تعالى ذلك؛ منفعةً لعبادِه في حالِ إقامَتِهم وحالِ سَفَرِهم، وأوضَحَ اللهُ سبحانه أنَّ صيدَ البَرِّ حرامٌ على عِبادِه حالَ إحرامِهم، فلْيتَّقوا اللهَ في كُلِّ أحوالِهم؛ فهو الذي إليه يُحشَرونَ وإليه مَرْجِعُهم فيجازيهم على أعمالِهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُوَنَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَاٱلُهُۥ أَيْدِيكُمُ وَرِمَاحُكُمُ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُۥ بِٱلْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ. عَذَابُ ٱلِيُمُ ۖ ﴾.

#### مناسبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَهم اللهُ تعالى ألَّا يُحرِّموا الطيِّباتِ، أخرج منها ما حرَّمَه في حالٍ دون حال، وهو حال الصيد(١١)، فقال:

# ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَيَهَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَى ءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمُ وَرِمَا كُكُمْ ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنون، لَيَختبِرنَّكم اللهُ تعالى، ويَمتحِنَنَّ إيمانَكم ببعضِ الصَّيد المحرَّمِ الذي تَقدِرونَ على أُخْذِه بأيديكم ورِماحِكم، وذلك حالَ إحرامِكم بحَجٍّ أو عُمرةٍ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦١)، ويُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢١/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۹۰)، ((تفسير السعدي))





#### ﴿ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾.

أي: أقامَ اللهُ تعالى هذا الابتلاء؛ ليَعلمَ عِلمًا ظاهرًا للخَلْقِ، يَترتَّبُ عليه الثوابُ والعِقابُ، مَن يخافُ اللهَ تعالى في حالِ غِيابِه عن النَّاسِ، فيُطيع ربَّه عزَّ وجلَّ، ويَجتنب معصيتَه سرَّا وجهرًا، وهو لا يَراه ولا يُعايِنُه (۱).

كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَغَشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَٱجْرٌكِبِيرٌ ﴾ [الملك:

# ﴿ فَمَنِ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾.

أي: فمَن تجاوَزَ حدَّ اللهِ عزَّ وجلَّ بعدَ حُكمِ تحريمِ الصَّيدِ عليه حالَ إحرامِه، فخالَفَ شرْعَ اللهِ تعالى في ذلك؛ فله عذابٌ مؤلِمٌ مُوجِع (٢).

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَنَلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ وَنَلُ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنْرَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَو صَيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنَفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِينٌ ذُو النَّهُ عَلَى اللهُ عَزِينٌ ذُو اللهُ مِنْ عَادَ فَيَنَفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِينٌ ذُو اللهُ عَزِينٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنَفَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِينٌ ذُو النَّهُ عَنْ اللهُ مَنْ مَا لَا لَهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِينٌ وَمَنْ عَادَ فَيَنَفَعُمُ اللهُ مِنْ أَوْلَ لَا مُعْتَلِقُونُ وَاللهُ عَزِينٌ وَمَنْ عَادَ فَيَعَنْوَهُمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِينٌ وَاللّهُ عَنْهُ وَمَنْ عَادَ فَيَعَنْوَهُمُ اللّهُ مِنْهُ وَاللّهُ عَزِينٌ وَاللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ مَنْ عَادَ فَيَعَنْ مَا لَعُهُ مِنْ اللّهُ مُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَلّمُ لَا لَهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَلّمُ مِنْ اللّهُ مُعْمَلًا لَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ مُعَلّمُ لَلّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُعَلّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾.

أي: يا أَيُّها المؤمنون، إيَّاكم أن تَقْتُلوا صيدَ البِّر (٣) وأنتم مُحْرِمون بحجٍّ أو

<sup>(</sup>ص: ٢٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٧٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ٣٧٨-٣٧٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٧٩).

<sup>(</sup>٣) المقصودُ بالصَّيد: الحيوانُ البريُّ المأكولُ المتوحِّش طبعًا. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٥).





عمرةٍ(١)، أو كنتم داخِلَ منطقةِ الحَرَم(٢).

# ﴿ وَمَن قَنَلُهُ مِنكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾.

أي: وكلُّ مَن قتَلَ منكم صَيدًا، مُتعمِّدًا قتْلَه، فيجبُ عليه أَنْ يَذبحَ مِثلَه من بهيمةِ الأنعامِ: الإبلِ، والبقر، والغَنم (٣)، ويَتصدَّقَ به عِوضًا عمَّا قَتَله (٤).

# ﴿ يَعْكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾.

أي: يُقدِّرُ ذلك الجزاءَ الواجبَ، اثنانِ عدلانِ منكم - أَيُّها المؤمنون - من ذوي الاستقامةِ والمروءةِ (٥٠)، ........

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۷۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٤ - ٣٨٥).

قال ابنُ عثيمين: (والحُرُم: جمعُ حرامٍ، والمرادُ به: الحُرُم في المكانِ، والحُرُم في الحالِ: الحُرُم في الحالِ الحُرُم في الحالِ: بأن يكونوا مُحرِمين بحجٍّ أو الحُرُم في الحالِ: بأن يكونوا مُحرِمين بحجٍّ أو عمرةٍ، وعلى هذا لو أحرَم الإنسانُ مِن ذي الحُليفةِ فمِن حينِ إحرامِه مِن ذي الحليفةِ يدخلُ في الآيةِ، ولو كان محلًّ ووصل إلى مكَّة إلى حدودِ الحَرَم، فإذا دخل هذه الحدودَ فقد صار حرامًا أي: يدخل في الآية أيضًا).

- (٣) قال ابنُ عُثيمين: (المرادُ بالمماثلة هنا: المقاربةُ في الخِلْقة؛ لأنَّ التماثُلَ بيْن الصَّيدِ وبَين النَّعَم مستحيلٌ، أعْني: التماثُلُ من كلِّ وجه؛ لكن المراد بذلك التقارُب في الخِلقة) ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٧).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٧٨ ٢٧٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٤٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (/ ٣٨٦ ٣٨٩).
- (٥) قال ابنُ عُثيمين عن المروءة: (العدالةُ: هي الاستقامةُ في الدِّين والمروءة، فمعنى ﴿ ذَوَا عَدْلِ ﴾ أي: ذوا استقامةٍ في الدِّين والمروءة. أمَّا في الدِّين: ففسَّرها الفقهاءُ رحمهم الله بأنْ يأتي بالفرائض، وأنْ لا يفعل كبيرةً، ولا يُصرَّ على صغيرةٍ، هذه الاستقامةُ في الدِّين، الاستقامةُ في المروءة: أنْ لا يفعل ما يَشينُه عندَ الناسِ، وأنْ يفعل ما يُجمِّله عندهم، يعني: يفعل الجميلَ ويَدَع الـمُشين، وهذا الأخيرُ يختلف باختلافِ الأحوالِ والبلدان والأزمان، قد يكون فعلُ شيءٍ في بلد لا يَخرم المروءة، وقد يكون في بلد آخر يَخرم المروءة، والعبرةُ بأعرافِ الناس المستقيمة، لا عِبرة للهَمج) ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٧).





يَعرِفان الحُكمَ، ووجهَ الشَّبَهِ(١).

#### ﴿ هَدِّيًّا بَالِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾.

أي: هذا الهديُ يَنبغي أنْ يكونَ واصلًا إلى الحرَمِ، فيُذبحَ فيه، ويُوزَّعَ لحْمُه على مساكينِه (٢).

#### ﴿ أَوْ كُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ﴾.

أي: وله - عوضًا عن ذَبْحِ الهَدْي المماثِل - أنْ يكفِّرَ عن ذَنبِه بإطعامِ مساكينَ (٣). ﴿ أَوْ عَدَلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾.

أي: وله أيضًا أنْ يَختارَ للجزاءِ صِيامَ ما يُعادِلُ إطعامَ المساكينِ، فيصومَ عن إطعام كلِّ مِسكينٍ يومًا(٤).

# ﴿ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾.

أي: أوْ جَبْنا الجزاءَ المذكور على قاتِل الصَّيدِ المنهيِّ عن قتلِه؛ ليذوقَ عقوبةَ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۳۸۷ - ۳۸۸).

قال السعديُّ: (كما فعَل الصحابةُ رضي الله عنهم، حيث قضَوْ ا بالحمامة شاةً، وفي النعامة بدنةً، وفي بقر الوحش - على اختلاف أنواعِه - بقرةً، وهكذا كلُّ ما يُشبه شيئًا من النَّعم، ففيه مِثلُه، فإنْ لم يُشبه شيئًا ففيه قِيمتُه، كما هو القاعدةُ في المُتْلَفات) ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ٦٩٥، ٧٠٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ١٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٨).

قال القرطبيُّ: (ولم يُردِ الكعبةَ بعينِها؛ فإنَّ الهديَ لا يبلغُها؛ إذ هي في المسجدِ، وإنَّما أراد الحرمَ، ولا خلافَ في هذا) ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٣١٤).

- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٩٦/٨، ٧٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٩٤/٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٨ ٣٨٩).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/٨/٨-٧٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٩).



ذَنبِه الذي ارتكبَه بإلزامِه بما يُتعِبُه، ويشقُّ عليه(١).

### ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ﴾.

أي: تجاوزَ اللهُ تعالى عن قتْلِكم الصيدَ، وأنتم حُرُمٌ، قبلَ تحريمِ ذلك عليكم، فلا يُؤاخِذكم به(٢).

### ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنْفَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ ﴾.

أي: ومَن فعل ذلك بعد تحريمِه، وبُلوغِ الحُكم الشرعيِّ إليه، فإنَّ الله تعالى يَأخُذُه بعقوبةٍ (٣).

#### ﴿ وَٱللَّهُ عَزِينٌ ذُو ٱنْلِقَامٍ ﴾.

أي: واللهُ تعالى مَنيعٌ في سُلطانه، غالبٌ على أمْرِه، لا يَقهرُه قاهرٌ، ولا يَمنعُه من الانتقام مانعٌ، ذو معاقبةٍ لِمَن عصاه سبحانه(٤).

﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَنْيَدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. مَتَنَعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُهُ حُرُمًا وَاتَّـ قُوا اللّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ ١٠ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الصِيدُ يشملُ الصِيدَ البَرِّيَّ والبَحريَّ، استَثنى تعالى الصيدَ البحريَّ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۶۶)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۸۹ - ۳۹۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۱۲-۷۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۹۵)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۳۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٧٢٠-٧٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٩٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٧٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٩٠).





فذَكَر في الآياتِ الماضيةِ حُكمَ صيدِ البَرِّ للمُحْرِم، وذكر هنا حُكمَ صيدِ البَحرِ (١)، فقال:

# ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ . ﴾.

أي: أباحَ الله تعالى لكم مُطلقًا في حالِ حِلِّكم وحَرَمِكم - أَيُّها المؤمنون - أكْلَ صيدِ البحرِ، وهو ما أخذتُموه من حيواناتِه حيًّا، وطعام البحرِ، وهو ميتتُه التي لفَظَها أو طفَتْ عليه، أو انحسر عنها (٢).

# ﴿ مَتَنْعًا لَّكُمْ وَلِلسَّنَّارَةِ ﴾.

أي: منفعةً لكم -أيُّها المخاطبون- فتنتفعون به أكْلًا وبَيعًا، ومنفعةً أيضًا للمسافرينَ يَتزوَّدونَ به في سَفرِهم، ويَجلِبونه بضاعةً إلى الأمصارِ في تَرحالِهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٠٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۲۲، ۷۳۲، ۷۳۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٤)،
 ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۱۰ - ۲۱۱).

وممَّن قال مِن السَّلف في معنى صيد البحرِ وطعامِه بنحو ما قُلنا: أبو بكر الصِّدِّيق، وعمر بن الخطَّاب، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وأبو هُرَيرة، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن جُبير، والسُّدِّي، وقَتادة، وسعيد بن المسيَّب، ومجاهد. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٧٢٧)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٤/ ١٢١٠).

وقال مكي: (وكلُّ نهرٍ تسمِّيه العربُ بحرًا، فالأنهارُ صيدُها داخلٌ في هذا، حلالٌ بإجماعٍ) ((الهداية الى بلوغ النهاية)) (٣/ ١٨٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٧٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٩٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٩٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤١٠).

وقد ذَهَب إلى أنَّ المراد بـ ﴿لَكُمُ ﴾ أي: أنتم - أيُّها المقيمون - في بلادِكم. وهو اختيارُ ابن جرير في ((تفسيره)) (٨/ ٧٣٥)، والواحديِّ في ((الوجيز)) (ص: ٣٦)، وابن عطية في ((تفسيره)) (٢/ ٢٤١)، وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (٢/ ٤١٠).

وممَّن قال بنحو ذلك من السَّلف: مقاتل. يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/٥٨٨). وقال ابن عاشور: (والخطابُ في قولِه: ﴿مَنَعَا لَكُمُ ﴾ للمُخاطبين بقولِه: ﴿أَمِلَ لَكُمُ صَيْدُ الْمُجَرِ ﴾ باعتبارِ كونِهم مُتناولين الصَّيد، أي: متاعًا للصَّائدين وللسَّيَّارة) ((تفسير ابن عاشور)) (٧ ٢٥).





#### ﴿ وَخُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ خُرُمًا ﴾.

أي: وحرَّم اللهُ تعالى عليكم - أيُّها المؤمنون - أخْذَ الحيوانِ البريِّ في حالِ إحرامِكم (١).

# ﴿ وَأَتَّ قُواْ اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾.

أي: واتَّقوه سبحانه بفِعلِ ما أمَر، وترْكِ ما نَهى، واستَعِينوا على تقواه بعِلمِكم أَنَّكم إليه راجعونَ، فيُجازِيكم في آخرتِكم ثوابًا أو عقابًا على ما قدَّمتُم في دُنياكم (٢).

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١- في قوله تعالى: ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لَيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ بيانُ امتحانِ اللهِ تبارَك و تعالى لعبادِه بتيسيرِ أسبابِ المعصية لهم؛ ليعلمَ مَن يخافُه بالغيبِ ومَن لا يخافُه إلَّا في العلانِية، ووجهُه من الآية ظاهر (٣).

٢ - قَوْلُه تعالى: ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ اللّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ اَيْدِيكُمُ وَرِمَا كُمُ لِيعْلَمَ اللّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ﴾ فيه الحذر مِن الوقوع في المعصية، وإن تيسَّرتْ أسبابُها، ومعرفة أنَّ ذلك امتحانٌ مِن الله (٤)، فقد يكونُ التيسيرُ هو عينَ الابتلاءِ وليعلمَ اللهُ مَن يخافُه في السرِّ، حيثُ لا يراه أحدٌ من النَّاس؛ إذ إنَّ هذا الصيدَ في مُكنتِهم مَن يخافُه في السرِّ، حيثُ لا يراه أحدٌ من النَّاس؛ إذ إنَّ هذا الصيدَ في مُكنتِهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۳۷–۷۳۸، ٤٦٠–٧٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ٤١١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸/ ۷۵۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۲۱۱ - ۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٩٦)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٨٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٣٧٩)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ١٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٠).





وسهْلُ الأخْذ؛ فالخائفُ لا يَصيدُ، وغيرُ الخائفِ يَصيدُ(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ فيه أنَّ اجتنابَ قتْلِ الصيدِ مِن مقتَضَياتِ الإيمانِ؛ وجهُ ذلك: أنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ وجَّه الخطابَ بهذا النهي إلى المؤمنين، ودلَّ على أنَّ قتْلَ الصَّيدِ مُنافٍ لكمالِ الإيمانِ(١).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

ا - قَوْلُه تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيدِ ... ﴾ فيه فضلٌ عظيمٌ لهذه الأمَّة، وأنَّها تَفضُل سائرَ الأُمَم، وعلى رأسهم الأمَّةُ اليهوديَّة، وفيه أيضًا فضيلةُ الصَّحابة رضي الله عنهم، الذين هم مُقَدَّمُ هذه الأمَّة، فقد امتحن اللهُ تعالى أصحابَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في عُمرةِ الحُديبيةِ بالصيدِ وهم مُحرِمون، فهيًّا لهم جميع أنواعِ الصيدِ من الوُحوش والطَّير، مِن كِبارِها وصِغارها، ولم يَعتدِ رجلٌ منهم، ولم يَصِدْ في الإحرام، كما بينه الله تعالى بقوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيدِ ... ﴾ فخافوا الله عزّ وجلَّ وعظّموا محارمَه، فلم ينتهكوها أو يتحيَّلوا عليها، أمَّا بنو إسرائيلَ فقد ابتلاهم اللهُ بصيدٍ، وهو صيدُ السَّمكِ، كما قال تعالى: ﴿ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ التَّي كَانَتُ عَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ في السَّبْتِ ﴾ [الأعراف: ١٦٣] فحدَاهم الطَّمَعُ في أكْلِ الحُوتِ إلى أنِ اعْتَدَوْا في السَّبْتِ، فكانوا يجعلون شِباكًا في يومِ الجُمعة، ثم يأخذون السَّمكَ أو الحيتانَ يومَ الأحَدِ، فمَسَخَهم اللهُ قِرَدةً (٣).

٢ - قَوْلُه: ﴿ لِلَمَ اللَّهُ مِثَى عِلَى اللَّهُ مِثَى عِلَى الصَّيْدِ ﴾ ابتلاءُ تكليفٍ ونهْي، كما دلَّ عليه تعلُّقُه بأمْرٍ ممَّا يُفعَل؛ فهو ليس كالابتلاءِ في قوله: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم مِثَى عِ مِنَ ٱلْخَوْفِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٩٠-٣٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/ ٥٩). ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٠).



وَٱلْجُوعِ ... ﴾ [البقرة: ١٥٥]، وإنَّما أخبَرَهم بهذا على وجْهِ التَّحذير؛ فالابتلاءُ مُستقبَلُ؛ لأنَّه لا يَتحقَّقُ معنى الابتلاءِ إلَّا مِن بعدِ النهي والتَّحذيرِ، ووجودُ نونِ التوكيدِ يُعيِّن المضارعَ للاستقبالِ؛ فالمستقبل هو الابتلاءُ، وأمَّا الصَّيدُ ونوالُ الأيدي والرِّماح فهو حاضِرٌ(۱).

٣- جاءت (مِن) في قولِه: ﴿ مِنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ للتبعيض؛ وذلك مِن وجهينِ: الأوَّل:
 أنَّ المرادَ صيدُ البَرِّ دون البَحر، والثاني: صيدُ الإحرامِ دون صيدِ الإحلالِ (٢).

3- خصّ اللهُ الأيدي بالذّكرِ في قولِه تعالى: ﴿ تَنَالُهُ وَ اَيْدِيكُمُ وَرِمَا حُكُمُ ﴾ لأنّها أعظمُ تصرُّفًا في الاصطياد، وفيها تدخُلُ الجوارحُ والجبالاتُ وما عُمِل باليّدِ مِن فِخاخٍ وشِباكٍ، وخصَّ الرِّماح بالذِّكْرِ، فقال: ﴿ وَرِمَا حُكُمُ ﴾ لأنّها أعظمُ ما يُجرحُ به الصَّيدُ، وفيها يدخلُ السَّهمُ ونحوه (٣). وقيل: عَبَّر بالأيدي والرِّماح؛ ليشملَ الصَّيدَ القريبَ والبعيدَ؛ فبَعضُ من الصَّيدِ يُتناوَلُ بالأيدي لقُرب غِشيانِه حتى تَتمكَّن منه اليدُ، وبعضُ منه يُنال بالرِّماح لبُعده وتَفرُّ قه؛ فلا يُوصَل إليه إلَّا بالرُّمح (١). وقيل: عَبَر بقوله: ﴿ تَنَالُهُ وَ اَيْدِيهُم وَرِمَا حُكُمُ ﴾ للذَّلالةِ على غَايةِ قُرْبِ باللَّمة من الصَّيدِ، حتى لو شَاؤوا لتناوَلوه بأيديهم؛ فنَهاهم اللهُ أَنْ يَقْرَبوه، وهذا لتَحقيقِ وقوعِ الابتلاءِ بِالصَّيْدِ؛ إذ ابتلاهَم بما يَعشاهُم في رِحالهم، ويَتمكَّنون مِن أَخْذِه بالأيدي والرِّماح سرَّا وجهرًا؛ لتظهرَ طاعةُ مَن يُطيع منهم في سِرِّه وجَهْرِه (٥). بالأيدي والرِّماح سرَّا وجهرًا؛ لتظهرَ طاعةُ مَن يُطيع منهم في سِرِّه وجَهْرِه (٥).

٥- يُؤخَذُ من لفظ ﴿ ٱلصَّيْدِ ﴾ أنَّه لا بدَّ أن يكون وحشيًّا؛ لأنَّ الإنسيَّ ليس

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٨- ٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٣٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ((7/19))، ((تفسير الألوسي)) ((7/190)).



بِصَيْدٍ، وأن يكون مأكولًا؛ فإنَّ غيرَ المأكولِ لا يُصادُ، ولا يُطلَق عليه اسمُ الصَّيد(١).

7- في سِياق قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَكُمُ اللَّهُ مِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ اَيْدِيكُمْ وَرِمَا كُمُ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وَالْغَيْبُ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ مَذَابُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِشَىءٍ ﴾ ثم قال: ﴿ لِيَعْلَمُ اللّهُ مِن يَخَافُهُ وَالْغَيْبِ ﴾ وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا، وقد قد رمقادير الخلائق قبل خلق وهو جل وعلا عالم بذلك قبل أن يخلق هذا، وقد قد رمقادير الخلائق قبل خلق السَّمواتِ والأرضِ بخمسين ألف سَنةٍ ، والجوابُ عن هذا الإشكال: أنَّ عِلمَ الله تعالى بالشيءِ قبل وقوعه علم بأنَّه سيقع ، وعلمه بعد وقوعه علم بأنَّه واقع ، وفرْقُ بين كونِ الشيءِ معلومًا قبل أن يقع ، ومعلومًا بعد أن يقع و فالعلم الأوَّلُ لا يترتَّبُ عليه جزاءٌ بالنسبةِ للعبدِ ، والعِلم الثاني : يترتَّبُ عليه جزاءٌ "النسبةِ للعبدِ ، والعِلم الثاني : يترتَّبُ عليه جزاءٌ "النسبةِ للعبدِ ، والعِلم الثاني : يترتَّبُ عليه جزاءٌ "النسبة للعبد ، والعِلم الثاني : يترتَّبُ عليه جزاءٌ "النسبة للعبد ، والعِلم الثاني : يترتَّبُ عليه جزاءٌ "النسبة للعبد ، والعِلم الثاني : يترتَّبُ عليه والعقابُ ").

٧- مِن مِنَنِ اللهِ تعالى على عبادِه: أَنْ أخبرَ هم ببعضِ ما سيَبْتَليهم به؛ ليُطيعوه ويُقدِموا على بصيرةٍ، ويَهلِكَ من هلَك عن بيِّنةٍ، ويحيا من حيَّ عن بيِّنةٍ، فقال تعالى:
 ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ (١٠).

٨- أفاد قولُه: ﴿ تَنَالُهُ وَ أَيدِيكُم وَرِمَا حُكُم ﴾ أنهم يتمكَّنون من صيدِه؛ ليتمَّ بذلك
 الابتلاء، وإلَّا فلو كان غيرَ مقدورٍ عليه بيدٍ ولا رُمحٍ، لم يبقَ للابتلاءِ فائدةٌ (٥).

٩ - قَوْلُه تعالى: ﴿ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِ إِلْغَيْبِ ﴾ ثناءٌ على الذين يَخافون الله؛
 فقد أثنى عليهم بصدق الإيمانِ وتنَوُّرِ البصيرة؛ فإنَّهم خافوه ولم يَرَوْا عظمتَه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وجلاله، ونعيمَه وثوابَه، ولكنَّهم أيقَنوا بذلك عن صِدْقِ استدلالٍ (١).

• ١ - يُستفادُ من مجموعِ الآيتين: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبَلُونَّكُمُ اللَّهُ دِشَىءِ مِنَ الصطيادِ، الصَّيْدِ ... ﴾ و﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنُلُواْ الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ النهي عن الاصطيادِ، والنهي عن قتْلِ الصيدِ، والظَّاهِرُ عمومُ الصَّيدِ، وقد خُصَّ هذا العمومُ بصيدِ البَرِّ؛ لِقَوْلِه: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ ﴾ (٢).

11 - حرَّم اللهُ تعالى الصيدَ في حالينِ: حال كَوْن الصائِد مُحرِمًا، وحال كون الصيدِ مِن صيدِ الحرَم ولو كان الصائدُ حلالًا، والحكمةُ في ذلك أنَّ الله تعالى عظَّمَ شأنَ الكعبةِ من عَهدِ إبراهيمَ عليه السَّلام، وأمَرَه بأنْ يتَّخذَ لها حرَمًا كما كان الملوكُ يتَّخذونَ الحِمَى، فكان بيتُ اللهِ وحِماه - وهو حَرَمُ البَيْتِ - مُحتَرمًا بأقْصى ما يُعدُّ حُرمةً وتعظيمًا؛ فلذلك شرَع اللهُ حَرَمًا للبيتِ واسعًا، وجعَل الله البيتَ أمْنًا للنَّاس، ووسَّع ذلك الأمنَ حتى شَمِلَ الحيوانَ العائِشَ في حَرمِه، بحيث لا يرَى الناسُ للبيتِ إلَّا أمنًا للعائذِ به وبحَرَمِه (٣).

17 - يُستفادُ من قوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ التصريحُ بالنَّهي عن قتْلِه يشملُ النهي عن مُقدِّمات القتْلِ، وعن المشاركةِ في القَتْلِ، والدَّلالةِ عليه، والإعانةِ على قتْله؛ عن مُقدِّمات القتْلِ، وعن المشاركةِ في القَتْلِ، والدَّلالةِ عليه، والإعانةِ على قتْله؛ حتى إنَّ مِن تمام ذلك أنَّه يُنهَى الْمُحْرِمَ عن أكْلِ ما قُتِل أو صِيدَ لأَجْلِه؛ وهذا كلُّه تعظيمٌ لهذا النُّسُكِ العظيم (٤).

١٣ - ممَّا يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٤).



تعظيمُ الإحرام وتعظيمُ الحَرَم؛ أما تعظيمُ الإحرام: فإنَّ منْعَ الْمُحْرِم من الصَّيد يعني احترامَ النَّسُك وعدَمَ اللَّهو وعدَم التَّرَف؛ لأَنَّه لو أُبيح للمُحْرِم أن يَصطادَ للهَّي عن النَّسُك؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْمَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ للهُ عَالَى عَن النَّسُك؛ ولهذا قال الله تعالى: ﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِ كَ ٱلْمَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلاَ فَي فَسُوقَ وَلاَ حِدَالَ فِي ٱلْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٧]، كلُّ هذا لأجْلِ أنْ يَتفرَّغَ الإنسانُ قلبًا وقالبًا لِما هو مُتلبِّسُ به من النُّسُك. وأمَّا حَرَمُ مكَّة فظاهرٌ أيضًا أنَّ في الآية دليلًا على تعظيمِه وحُرمتِه؛ لأنَّ الحرمَ آمنٌ كما قال تعالى: ﴿ أَولَمْ يَرَوُلُ أَنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ أَمْ وَلَهُ فَإِلّهُ اللّهُ عَن وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ ال

١٤ - حرَّمَ الله تعالى الصَّيدَ على الْمُحْرِم بقولِه: ﴿ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيدِ وَأَنتُم حُرُمُ أَن الله يَعَكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ [المائدة: ١]، وقوله: ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصَّطَادُوا ﴾ [المائدة: ٢]، وبقولِه هنا: ﴿ لَا نَقْنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ ﴾ وكرَّر ذلك تغليظًا لحُكمِه (٢).

10 - أنَّ ما صادَه المحْرِمُ مَيتةٌ؛ لا يحلُّ أكْلُه لا له و لا لغَيْره، سواءٌ قتلَه بالسَّهم، أو أمْسَكه و ذَبَحه؛ فإنَّه مَيْتة؛ لِقَوْلِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ وجه الدَّلالةِ: أنَّ الله عبَّر عن صَيدِه بقَتْله، ومعلومٌ أنَّ القَتْل ليس ذَكاةً؛ فيدلُّ هذا على أنَّ ما قَتلَه المُحْرِمُ من الصيودِ فهو مَيتةٌ (٣).

١٦ - تقييدُ القَتْلِ بالعَمدِ في قولِه تعالى: ﴿ وَمَن قَنَالَهُ مِنكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَّآءُ مِّثُلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٩٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٣٩٢).



مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾. خَرَجَ به المخطئ، فمن لم يتعمَّدْ فقتَل خطأً، بأنْ كان ناسيًا لإحرامِه، أو رَماه ظانًا أنَّه ليس بصيدٍ، فإذا هو صيدٌ، أو عدَل سهمُه الذي رماه لغير صيدٍ فأصابَ صيدًا، فلا جزاءَ عليه ولا إثمَ (١)، فالجزاءُ إنَّما يلزم المتعمِّد، والقاعدةُ: أنَّه لا مؤاخذة مع الجهلِ والنِّسيانِ، وكذلك الإكراهُ، وهي قاعدةٌ عظيمةٌ في الشَّريعة الإسلاميَّة، ولا يجوزُ أن نُخْرِجَ منها أيَّ شيءٍ إلَّا بدليلِ (١).

١٧ - قال سبحانه وتعالى: ﴿ فَجَزَاء ﴾ سمَّى اللهُ الكفَّارة هنا جزاء ؛ لأنَّ فيها تأديبًا وعقوبة ، وقد دلَّنا على أنَّ مَقْصِدَ التَّشريع في ذلك هو العقوبة ؛ قولُه عقِبَه: ﴿ لِيَّذُوقَ وَبَالَ أُمِّ وَ ﴾ .
 ﴿ لِيَّذُوقَ وَبَالَ أُمِّ وَ > ﴾ (٣).

١٨ - يُؤخذُ من قولِه تعالى: ﴿ فَجَزَآءٌ مِّثُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ ﴾ أنَّه لو اجتَمَع مُحرِمونَ في صَيدٍ لم يجبْ عليهم إلَّا جزاءٌ واحِدُّنُ .

١٩ - ﴿ أَوْ ﴾ في قوله: ﴿ أَوْ كَفَنْرَةُ طَعَامُ مَسَكِمِينَ ﴾ وقولِه: ﴿ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ ﴾ تقتضي تخييرَ قاتِلِ الصيدِ في أحدِ الثلاثَةِ المذكورةِ، وكذلك كلُّ أَمَرٍ وقَعَ بـ (أو) في القرآنِ، فهو من الواجِبِ المخيَّر، والقولُ بالتَّخييرِ هو قولُ الجمهورِ (٥٠).

٢٠ يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: ﴿ ذَوَا عَدْلِ مِنكُمْ ﴾ أنَّ العَدْلينِ ذَكَرانِ، فلا يَحكُم فيه امرأتانِ، وإن اتَّصَفَتا بالعدالةِ (١٠).

٢١ - وصف ﴿ ذَوَا عَدْلِ ﴾ بقولِه: ﴿ مِنكُمْ ﴾ أي: من المسلمينَ؛ للتحذير من

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٤٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٦).





متابعةِ ما كان لأهلِ الجاهليَّةِ مِن عَمَلٍ في صيدِ الحَرَمِ؛ فلعلَّهم يدَّعُونَ معرفةً خاصَّةً بالجزاءِ(١).

٢٢ - استُدِلَّ بقوله تعالى: ﴿ يَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدَٰلِ مِنكُمْ ﴾ على إثباتِ القياسِ؛ لأنَّه تعالى فرَضَ تعيينَ المِثل إلى اجتهادِ النَّاس (٢).

٣٧- أنَّ جزاءَ الصَّيد لا بدَّ أن يصِلَ إلى الحَرَمِ، ويُذبَحَ هناك؛ لِقَوْلِه: ﴿ هَدْيًا بَلْغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾، فلو قُدِّرَ أنَّ إنسانًا أَحْرَمَ مِن ذي الحُليفَةِ وقتَل صيدًا في بَدْرٍ، فإنَّه يجبُ عليه أن يَجزي هذا الصيدَ في مكَّةَ ولا بدَّ (٣).

٢٤ - ممَّا يُستفادُ من التَّصريحِ بالكعبة في قوله: ﴿ بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ ﴾ الزِّيادةُ في التعظيم، والإعلامُ بأنَّها هي المقصودَةُ بالذاتِ بالزِّيارة والعمارةِ (١٠).

٢٥ - أنَّ هؤلاءِ المساكينَ لا يُحْصَرونَ بعددٍ معيَّنٍ، بل له أن يُطْعِمَ ثلاثةً أو عشرةً أو عشرينَ أو ثلاثينَ؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى أطلَق، فقال: ﴿ أَوْ كَفَّنَرَةُ لَا عَلَى مَسَكِمِينَ ﴾ وأقلُهم ثلاثةٌ (٥).

٢٦ - اسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿ وَمَن قَنَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآء مُّ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ عَكُمُ مُتَعَمِّدًا فَجَزَآء مُّ مِثْلُ مَا قَنَلَ مِن ٱلنَّعَمِ يَعْكُمُ بِهِ عَدْلُ مَسْكِكِينَ أَوَّ عَدْلُ ذَلِكَ عَكُمُ بِهِ عَدْلُ وَاللَّهُ عَلَى جَوازِ التعزيرِ بِالمالِ؛ لأنَّ هذا القاتِلَ أُلْزِمَ بهذه صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَلَى جَوازِ التعزيرِ بالمالِ؛ لأنَّ هذا القاتِلَ أُلْزِمَ بهذه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٤٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٩٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٠٥).



الفِدْيةِ؛ ليذوقَ وبالَ أَمْرِه، فهو نوعٌ من التَّعزيرِ(١).

٧٧ - قَوْلُه: ﴿ فَجَزَآءُ مِّثُلُ مَا قَنَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَعَكُمُ بِهِ عَذَوا عَدْلِ مِنكُمْ هَدْيًا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ ﴾ فيه رحمة الله عزَّ وجلَّ بهذه الأمَّة؛ حيث خيَّرها بين قوله: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ والله عزَّ وجلَّ بهذه الأمَّة؛ ويث خيَرها بين قوله: ﴿ فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ ﴾ ورأو) للتَّخير ما بعدَه، فقال: ﴿ أَوْكَفَنَرَةُ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيامًا ﴾ و(أو) للتَّخير (١).

٢٨ - إنّما سمّى الله تعالى ما أوْجَبه على مَن قتَل صيدَ البَرِّ وهو مُحْرِمٌ وَبالًا في قولِه: ﴿ لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَلَى اللَّهُ خيَره بينَ ثلاثةِ أشياءَ اثنانِ منها يوجِبَان تنقيصَ المالِ، وهو ثقيلُ على الطَّبْعِ، وهما الجزاءُ بالمثل والإطعامُ، والثَّالثُ يُوجِبُ إيلامَ البَدَنِ، وهو الصَّومُ، وذلك أيضًا يَثقُل على الطَّبع وذلك حتى يُحترزَ عن قتْلِ الصَّيدِ في الحرم، وفي حالِ الإحرام (٣).

79- لا يُوصَفُ الله تعالى بالانتقام وصفًا مُطلقًا، ولا يُسمَّى بالمنتقِم، وقولُه: ﴿ ذُو اَنْفِقامٍ ﴾ لا يدلُّ على أنَّه وصفٌ مُطلَقٌ لله؛ لأنَّ الله تعالى قيَّد الانتقام بالمجرمين، فقال تعالى: ﴿ إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْفَقِمُونَ ﴾ [السجدة: ٢٢]، فنُقيِّد ما قيَّده اللهُ عزَّ وجلَّ ('' وأيضًا فقوله: ﴿ ذُو اَنْفَامٍ ﴾ وصف لـ ﴿ عَزِيزُ ﴾ وهو الذي لا يحتاج إلى ناصرٍ، فوصف بذلك؛ لأنَّ من صِفاته الحِكمة، وهي تقتضي الانتقامَ من المُفْسِد؛ لتكونَ نتائجُ الأعمالِ على وَفْقِها ('').

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٠٤). ومسألةُ التعزيرِ بالمال فيها خلافٌ بين أهلِ العلم. يُنظر: ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (٢١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٥).





• ٣- أنَّ جميعَ حيوانِ البحرِ حلالُ؛ لِقَوْلِه: ﴿ صَنِّيدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ والإضافةُ تقتضي العمومَ، فيشملُ كلَّ ما في البحرِ مِن سَمَكِ وحيتانٍ، صغيرٍ وكبيرٍ مشابهٍ للإنسانِ، أو مشابهٍ للذِّئاب، أو مشابهٍ للخنزير، أو غير ذلك(١).

٣١- استدلَّ جمهورُ العلماءِ على حِلِّ مَيتةِ البحرِ بقولِه تعالى: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيَّيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ، ﴾ وطعامُه يشملُ ما مات فيه (٢).

٣٢ - حِلُّ صيدِ البحرِ للمُحِلِّين والمحرِ مينَ؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُهُ حُرُمًا ﴾ (٣).

٣٣- أنَّه لو وُجِد ماءٌ فيه سمكٌ داخلَ حدودِ الحرَمِ فإنَّ الظاهِرَ أنَّه يكونُ حلالًا؟ لعمومِ قوله: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ، ثم قال: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ (١٠).

٣٤ - من حِكمةِ الله عزَّ وجلَّ في حِلِّ صيدِ البحرِ دون صيدِ البَرِّ؛ لأنَّ الأوَّل تناوُلُه سَهْلٌ، ولا يلهو به الإنسانُ، كما يلهو به في صيدِ البَرِّ، بخلافِ صيدِ البرِّ الذي يتلهَّى الإنسانُ به وينسابُ وراءَه، ثم إنَّ صيدَ البحرِ صيدٌ خفيٌّ في باطنِ المياه؛ فلا يكونُ كالصَّيْدِ الظَّاهِرِ على سطح الأرْضِ (٥٠).

٣٥ - الإشارةُ إلى جوازِ ادِّخارِ لحمِ البَحْرِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَلِلسَّكَيَّارَةِ ﴾ يعني: السَّائرينَ في السَّفر، ومِثل ذلك لحمُ صيد البرِّ في غيرِ الإحرامِ، لكن يُشترَطُ في ذلك ألَّ يصلَ إلى حدِّ الضَّررِ، فإنْ وصَلَ إلى حدِّ الضَّرر بأنْ أَنتنَ، وقَبُحتْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٢، ١٣،٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٣).



رائحتُه، وخِيفَ على الإنسانِ منه، صار إمَّا مَكروهًا وإمَّا حرامًا؛ لقولِ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَفْسَكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقوله: ﴿ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلنَّهُ لَكَةٍ ﴾ (١) [البقرة: ١٩٥].

٣٦- لَمَّا كان الاصطيادُ بِحَشْرِ المصيدِ إلى حيثُ يَعجِز عن الخلاصِ منه، وكانتْ حالةُ الإحرامِ أشبهَ شيء بحالةِ الحَشرِ في التجرُّ دِعن المخيطِ، والإعراضِ عن الدنيا وتمتُّعاتِها، ختَم الآيةَ بقولِه عطفًا على ما تقديرُه: فلا تأكلوا شيئًا منه في حالِ إحرامكم، ﴿وَاتَ قُوا اللّه ﴾، أي: الذي له الأمرُ كلُّه في ذلك وفي غيرِه من الاصطياد وغيرِه؛ ﴿ اللّهِ على طاعتِه مُحترِزينَ عن مَعصيتِه (٢).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قَوْلُه: ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ ﴾ فيه: التأكيدُ باللَّامِ، ونونِ التَّوكيدِ،
 في قوله: ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ ﴾ التي تُعيِّن المضارعَ للاستقبالِ (٣).

- وقوله: ﴿ بِشَى ءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ ﴾ تَنكيرُ ﴿ بِشَىءٍ ﴾؛ للتَّقليلِ والتَّصْغيرِ (١)، وعَبَّر

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٩٦)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) ((٢/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/٤٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) وقد اختُلِفَ في توجيهِ هذِه الصِّيغةِ التي تُشعِرُ بالتَّقليل والتَّصغيرِ هنا؛ فقِيل: المرادُ بما يُشعِرُ به اللفظُ من التَّقليل والتَّصغيرِ هو أَنْ يُعلمَ أَنَّ هذا المذكورَ ليسَ بفِتنةٍ مِن الفِتَنِ العِظامِ التي يكونُ التكليفُ فيها صَعبًا شاقًا، كالابتلاءِ ببَذْلِ الأَرواحِ والأموالِ في الجِهادِ، وإنَّما هو ابتلاءٌ سَهلُ؛ فتكونُ مِحنةً يَسيرةً؛ تَخفيفًا من اللهِ تعالى ولُطفًا. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٢٧٦)، ((تفسير الرازي)) (٢/ ١/ ٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٤٤٤).

وقيل: المرادُ هو التَّنبيهُ على أنَّ جميعَ ما يقَعُ الابتلاءُ به مِن هذه البلايا بَعضٌ مِن كلِّ بالنِّسبةِ إلى مَقدورِ اللهِ تعالى؛ فإنَّ جميعَ المحن والأرزاء والبلاء والفِتن ليستْ بالنسبةِ إلى مَقدورِ





بـ ﴿ مِّنَ ﴾ التي للتَّبعيض، أي: بشَيءٍ غيرِ كثيرٍ. وقيل: تَنكيرُ ﴿ بِشَيْءٍ ﴾ هنا للتنويع لا للتَّحقيرِ (١).

٢ - قَوْلُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا نَقْنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ استئناف بياني البيانِ الإجمالِ الواقع في قولِه تعالى: ﴿ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ ... ﴾ (١).

٣- قولُه: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنَفَعُمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ فيه: إيجازٌ بديع؛ لأنَّ شأنَ جواب الشَّرطِ إذا كان فِعلًا ألَّا تدخلَ عليه الفاءُ الرابطة؛ لاستغنائِه عن الرَّبط بمجرَّدِ الاتِّصالِ الفِعلي، ودخولُ الفاءِ على الفعلِ يقعُ في كلامِهم على خلافِ الغالِبِ؛ لقصدِ الدَّلالةِ على الاختصاصِ، أو التَّقوِّي، والتقدير: (فَهو ينتقمُ الله منه)؛ لقصدِ الاختصاصِ للمبالغةِ في شِدَّةِ ما يناله، حتى كأنه لا يَنالُ غيرَه، أو لقصدِ التقوِّي، أي: تأكيدِ حصولِ هذا الانتقام (٣).

٤ - قَوْلُه: ﴿ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِفَامٍ ﴾ تذييلٌ، وفي هذه الجملة تَذكارٌ بنِقَمِ الله وتخويفٌ (٤).

الله تعالى سوى جزء يسير، خَليقٌ به أن يُحقّر ويُصغّر، وهذِه الصِّيغة - التي تُشعِرُ بالتَّقليل والتَّصغير - بعَينها قد وردتُ في الفِتن العَظيمةِ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِثَىءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالتَّصغير - بعَينها قد وردتُ في الفِتن العَظيمةِ في قولِه تعالى: ﴿ وَلَنَبَلُونَكُم بِثَىءٍ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَالمَحن التي وَالمُحوع وَنَقْصِ مِنَ ٱلأَمُوالِ وَٱلأَنفُسِ وَٱلثَّمرَتِ ﴾، ولا خَفاءَ في عِظم هذه البلايا والمِحن التي يستحقُّ الصَّابرُ عليها أنْ يُبشَّر؛ لأنَّه صَبر على عظيم؛ وإنَّما خاطب سُبحانَه المؤمنين بهذه الصَّيغةِ تَخفيفًا لهم، وبَعثًا لهم على الصَّبر، وحفزًا لهم على الاحتِمالِ؛ تَلطُّفًا بهم، وتَرفُقًا بما يُكن إلَّا ليكونوا مُتوطِّنين على ذلك عندَ وقوعِه، بما يُكابدونه منه؛ لأنَّ سَبْقَ التوعُّدِ بذلك لم يكن إلَّا ليكونوا مُتوطِّنين على ذلك عندَ وقوعِه، فيكون أيضًا باعثًا على تَحمُّلِه؛ لأنَّ مُفاجأة المكروهِ بَعتةً أصعبُ، والإنذارَ به قبل وقوعِه ممَّا يُسهِّلُ موقعَه. يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (١/ ١٧٧)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيي الدين درويش (٣/ ١٧ - ١٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٤٢)، ويُنظر أيضًا: ((البرهان)) للزركشي (٢/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥١).



- ولَمَّا كان قاتلُ صيدِ البَرِّ مُنتهكًا لحُرمةِ الإحرامِ والحَرَم، وكان التَّقديرُ: فاللهُ قادرٌ عليه، عَطَفَ على ذلك ما اقتَضاه المقامُ مِن الإتيانِ بالاسمِ العَظيم (اللَّه) ووصْفِ العزَّةِ، فقال: ﴿ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْنِقَامٍ ﴾ (١).

٥- قَوْلُه: ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ... ﴾ استئنافٌ بيانيٌ نشأ عن قولِه: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نَقَنُلُوا ٱلصَّيْدَ وَأَنتُم حُرُمٌ ﴾؛ فإنَّه اقتضى تحريم قتْلِ الصَّيدِ على المحْرِم، وجَعَلَ جزاءَ فِعْلِه هذي مِثلِ ما قتَل مِن النَّعَم، فكان السامعُ بحيث يسألُ عن صيدِ البحرِ؛ فبيَّن اللهُ للناس حُكمَ صيدِ البحرِ وأبقاه على الإباحةِ (٢٠).

٦ - قَوْلُه: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ فيه: زيادةُ تأكيدٍ لتحريمِ الصَّيدِ؛ تصريحًا بمفهومِ قولِه: ﴿ لَا نَقَنُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾، ولبيانِ أنَّ مُدَّةَ التحريمِ مُدَّةُ كونِهم حُرُمًا (٣).

٧- قَوْلُه: ﴿ وَٱتَّـ قُوا ٱللّهَ ٱلّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ فيه: تنبيه وتهديدٌ جاءَ عقيبَ تحليلٍ وتحريم، وناسَب ذِكرُ الحشْر؛ إذ فيه يَظهَرُ مَن أطاع وعصَى (٤)؛ ففي إجراءِ الوَصفِ بالموصولِ ﴿ ٱلّذِي ﴾ وتِلك الصِّلة ﴿ إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ تذكيرٌ بأنَّ المرجِعَ إلى الله؛ ليُعِدَّ الناسُ ما استطاعوا من الطاعة لذلك اللِّقاء (٥).

- وقوله: ﴿ اللَّذِي إِلَيْهِ تُحَشَرُونَ ﴾ قدَّم الجارَّ والمجرورِ في قوله: ﴿ إِلَيْهِ ﴾ على عاملِه، وهو قولُه: ﴿ تُحَشَرُونَ ﴾؛ لفائدتين: فائدة معنويَّة، وفائدة لفظيَّة؛ فالفائدةُ المعنويَّة: الحصرُ، وهذه قاعدةٌ معروفة عند البلاغيين

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٣).





والأصوليِّين: أنَّه إذا قُدِّمَ ما حقُّه التأخيرُ، فإنَّه يُفيد الحصرَ. والفائدةُ اللفظيَّة: مناسبةُ رُؤوسِ الآياتِ(١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧).





#### الآيات (٩٧ - ١٠٠)

﴿ ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيكَا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدَى وَالْقَاكَةِدُ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهَ الْمَلَوَ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ الله مَنَاءٍ عَلِيمُ اللّهَ الْمَلَوَ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمُ الله مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَا الْمَلَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ الله قُل لا يَسْتَوِى مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَا الْمَلَكُمُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللّهَ قُل لاَ يَسْتَوِى الْفَالِيمُ وَلَوْ اَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثُ فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي اللّهَ لَبَلْ لِللّهُ اللّهَ يَتَأُولِي اللّهُ لَبَلْكِ لَعَلَمُ مَا تُعْدِيثُ فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِي اللّهُ لَبَلْكِ لَعَلَمُ مَا تُعْدَيدِثُ فَاتَقُوا اللّهَ يَتَأُولِ اللّهُ لَبَلْكِ لَكُمُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## غريبُ الكُلمات:

﴿ قِيكُما ﴾: أي: قِوامًا لهم، يقومُ به معاشُهم ومعادُهم، ودِينهم ودُنياهم وأمْنُهم، وأصلُ (قوم): مراعاةُ الشيءِ والحفظُ له، والانتصابُ والعزمُ(١).

﴿ وَٱلْقَلَكِيدَ ﴾: أي: ما قُلِّد من الهَدْيِ، وكانوا يُقلِّدون البعيرَ مِن لِحاءِ شَجِرِ الحرَمِ، فيأمَن بذلك حيثُ سلك، والقَلْد الفَتْل، وأصل (قلد): يدلُّ على تعليقِ شيءٍ على شيءٍ ولَيِّه به، وعلى حَظِّ وَنَصِيبِ(٢).

﴿ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ ﴾: أي: يا أصحابَ العُقولِ السَّليمة، ومفرد ألباب: لُبِّ، وأصل اللُّبِّ: الخُلوصُ والجودةُ، والشَّيءُ المنتقى (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٩١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۳۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۸٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٧٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٩٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٢).





## مُشكلُ الإعراب:

قوله: ﴿ ذَالِكَ لِتَعْلَمُوا اللهِ .

وَذَلِكَ ﴾: اسمُ إشارةٍ مبنيٌّ في محلِّ رفْعٍ، على أنه خبرٌ لمبتدأٍ محذوف، والتقدير: الأمرُ ذلك، أو الحُكمُ الذي حَكمْناه ذلِك لا غيرُه، أو يكون مبتدأً وخبرُه محذوفٌ، والتقدير: ذلك الحُكمُ هو الحقُّ لا غيرُه. ويجوز أنْ يكون في محلِّ نصْب على أنَّه مفعولٌ به لفِعل مُقدَّر يدلُّ عليه السِّياقُ، وبه تتعَلَّقُ اللَّامُ محلِّ نصْب على أنَّه مفعولٌ به لفِعل مُقدَّر يدلُّ عليه السِّياقُ، وبه تتعَلَّقُ اللَّامُ في ﴿لِتَعَلَمُوا ﴾: إشارةٌ إلى في ﴿لِتَعَلَمُوا ﴾ والتقدير: شَرَعْنا ذلِك لتعلموا. وقيل: ﴿ ذَلِكَ ﴾: إشارةٌ إلى الجَعْلِ المأخوذِ مِن قَوْلِه: ﴿ جَعَلَ اللهُ الْكَعْبَ لَهُ ولامُ التَّعليل في ﴿لِتَعْلَمُوا ﴾ متعلقةٌ بـ ﴿ جَعَلَ ﴾، وتوسُّطُ اسمِ الإشارةِ بينهما هنا شَبيهٌ بتوسُّطِ ضَميرِ الفَصْلِ ؛ فلذلك كان الكلامُ شَبيهًا بالمستأنفِ، وليس هو بمُستأنفٍ، فلم يكُن في هذا الكلامِ شيءٌ جَديدُ غيرُ التَّعليلِ، والمعنى: جَعَلَ اللهُ الكعبةَ قيامًا للنَّاسِ؛ لتَعْلَموا أنَّ اللهَ يَعْلَمُ... إلخ (۱).

## المَعنَى الإجْماليُّ:

يُخبِرُ تعالى أنّه جعل الكعبة البيت الحرام قِوامًا للنّاس، تقومُ به مَصالحُهم الدِّينيَّة والدُّنيويَّة، وكذلك الشهرُ الحرامُ، والهَديُ الذي يُساقُ إلى الحرمِ من بهيمةِ الأنعامِ؛ وخصوصًا ما يُقلَّد منه، كلُّ ذلك جعلَه الله ممَّا تقومُ به مصالحُ النّاسِ؛ ذلك من أَجْلِ أَنْ يَعلمَ النّاسُ أنّه تعالى يَعلمُ ما في السَّموات والأرض، ومِن ذلك عِلمُه بما يَصلُح لعبادِه في دِينهم ودُنياهم، وأنَّ الله بكلِّ شيءٍ عليمٌ. ثم خوَّف الله تعالى مِن عقابِه، ورغّب في ثوابِه، فأمَرَ النَّاسَ أَنْ يَعلموا أنَّه ثم خوَّف الله تعالى مِن عقابِه، ورغّب في ثوابِه، فأمَرَ النَّاسَ أَنْ يَعلموا أنَّه

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٣٨)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٦٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤٣٣) ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٩).



عزَّ وجلَّ شديدٌ عِقابُه إذا أَنْزلَه بمَن عصاه، وأنَّه غفورٌ يَستُرُ ذنوبَ مَن تاب إليه، ويَتجاوز عن المؤاخذةِ عليها، رحيمٌ سبحانه بعبادِه.

ثمَّ أُخْبَر تعالى أنَّه ما على رسولِه محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلَّا أداءُ الرِّسالة التي أُرْسِلَ بها، وأنَّه ما قصَّر في أدائِها، وأنَّ الله تعالى يَعلمُ ما يُعْلِنُ الخَلقُ وما يُسرُّونه، وسيُجازيهم على أعمالِهم.

ثم أمر الله نبيَّه محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يقولَ للنَّاس: إنَّه لا يَستوي الخبيثُ والطيِّب، ولو أُعْجِبَ المرءُ بكثرةِ الخبيث، فاتَّقوا اللهَ يا أصحابَ العقولِ السَّليمة؛ لعلَّكم تَظْفُرون بما تَطلبونُه وتَرجُونه، وتنجونَ ممَّا تَحذرونه في دُنياكم وآخِرتِكم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ جَعَلَ اللَّهُ ٱلْكَعْبَ لَهُ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَلَاثِيدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَنْ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا حرَّم اللهُ تعالى في الآيةِ المتقدِّمةِ الاصطيادَ على الـمُحرِم، وبيَّن أنَّ الحرمَ كما أنَّه سببٌ لأَمْنِ الوحشِ والطير، فكذلك هو سببٌ لأَمْن النَّاسِ عن الآفاتِ والمخافاتِ، وسببٌ لحصولِ الخيراتِ والسَّعادات في الدُّنيا والآخِرة (١١)، فقال سبحانه:

## ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ لَهُ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾.

أي: صيَّر اللهُ تعالى حرَمَه قِوامًا للنَّاس، تقومُ به مصالحُ دِينهم، من صلاةٍ وحجٍّ وعمرةٍ، وغير ذلك، وتقومُ به أيضًا مصالحُ دُنياهم؛ بما يُجبَى إليها من ثمراتِ كلِّ شيءٍ رزقًا من عند اللهِ تبارَك وتعالى، وبما يَحصُل فيه مِن الأَمْنِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٣٩).





وبما يَحصُل فيه مِن اجتماعٍ للمسلمينَ، فيتعارَفون، ويتعاونون، ويتشاورونَ في مصالحِهم الدِّينيَّة والدُّنيويَّة (١).

## ﴿ وَٱلشَّهُرَ ٱلْحَرَامَ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قبلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى ما به القوامُ من المكان، أَتْبعَه ذلِك مِن الزمانِ(٢)، فقال:

## ﴿ وَٱلشَّهُ لَا ٱلْحَرَامَ ﴾.

أي: وصَيَّرَ اللهُ تعالى الأشهُرَ الحُرمَ قِوامًا للناسِ، تقومُ فيها مصالحُهم بما جَعَل الله تعالى فيها من الأمْنِ بتحريم القِتال والظُّلم فيها (٣).

## ﴿ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَتِهِدَ ﴾.

أي: صيَّرَ اللهُ تعالى الهدْيَ الذي يُهدَى إلى الحرمِ مِن إبلٍ أو بقرٍ أو غنمٍ تقرُّبًا إلى اللهِ تعالى، والقلائد وهي الهَدْيُ الذي تُجعَلُ له قلائدُ في عُنقه؛ إظهارًا لشعائرِ الله تعالى، ولغيرِ ذلِك من أسباب(٤) - صيَّرها الله سبحانه قِوامًا للنَّاس في دِينِهم بالثوابِ الذي يَنالونه مِن الله تعالى، وفي دُنياهم بالبيعِ والشِّراءِ والأكْل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٥-٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٦٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/٧،٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (١/ ٤١٧ - ٤٢١،٤١٨).

قال ابن عطية: (والشَّهْر هنا اسمُ جنسٍ، والمرادُ الأشهرُ الثلاثةُ بإجماعٍ مِن العربِ، وشهرُ مُضَر وهو رجبٌ) ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٥٠٨)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤١٨).



والانتفاع بالجلودِ، وغير ذلك(١).

## ﴿ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ أَلِلَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: إنَّ تصييرَه سبحانه الكعبةَ البيتَ الحرامَ والشَّهرَ الحرامَ والهديَ والقلائدَ قيامًا لكم - أيُّها الناس - كي تَعلموا أنَّ الله سبحانه يَعلمُ جميعَ ما في السَّموات وجميعَ ما في الأرض، ومِن ذلك عِلمُه بما يَصلُحُ لكم مِن مصالحَ دِينيَّةٍ ودُنيويَّةً (٢).

## ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّي شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

أي: ولِتَعلموا أيضًا أنَّه لا يَخفى عليه شيءٌ، ومِن ذلك أعمالُكم، فيُجازيكم بها(٣).

## ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ ﴿ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى أنواعَ رَحمتِه بعِبادِه، ذكر بعدَه أنَّه شديدُ العِقاب؛ لأنَّ الإيمانَ لا يتمُّ إلَّا بالرَّجاء والخوف، ثم ذكر عَقيبَه ما يدلُّ على الرحمةِ، وهو كونُه غفورًا رحيمًا، وذلك يدلُّ على أنَّ جانبَ الرَّحمة أغلبُ؛ لأنَّه تعالى ذكر فيما قَبلُ أنواعَ رحمتِه وكرمِه، ثم ذكرَ أنَّه شديدُ العقابِ، ثم ذكرَ عقيبه وصْفَينِ من أوصافِ الرَّحمةِ، وهو كونه غفورًا رحيمًا(٤)، قال تعالى:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۱/ ۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (١٩/ ٤١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤١).





#### ﴿ أَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾.

أي: اعْلَموا- أَيُّها الناس- أَنَّ ربَّكم شديدُ الأُخْذِ بالذنبِ إذا عاقَب مَن عصاه (١٠). ﴿ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾.

أي: واعْلَموا أيضًا أنَّه يَستُر ذُنوبَ مَن تاب إليه مِن عِبادِه، ويتجاوزُ عن مؤاخذتِه بها، رحيمٌ سبحانه، ومِن رحمتِه بعبادِه أنَّه لا يُكلِّفهم ما يشقُّ عليهم، وأنَّه يقبلُ توبتَهم إذا تابوا إليه (٢).

# ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١٠٠٠ ﴾.

#### مناسبة الآية لِمَا قَبْلَها:

لمَّا تقدَّم الترغيبُ والترهيبُ أخبَر تعالى أنَّه كلَّف رسولَه بالتبليغ، وهو توصيلُ الأحكامِ إلى أُمَّته، وهذا فيه تشديدٌ على إيجابِ القيامِ بما أمر به تعالى، وأنَّ الرَّسولَ قد فرَغ ممَّا وجَب عليه مِن التبليغِ، وقامتْ عليه الحجَّةُ، ولزِمتْكم الطاعةُ، فلا عذرَ لكم في التفريطِ<sup>(7)</sup>.

## ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ﴾.

ليسَ على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي أرْسلناه إليكم- أيُّها الناسُ- سوى أداءِ رِسالتِنا إليكم، وأمَّا ما عدا ذلك فليس له مِن الأمرِ شيءٌ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲۲ ۲۶).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١-١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٤٢٨).



### ﴿ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكُتُمُونَ ﴾.

أي: إنَّ أعمالَكم ليستْ مُوكَلةً إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإنَّما الذي يُجازيكم بها هو اللهُ تعالى وحْدَه، الذي يَعلمُ جميعَ ما تُظْهرونَه، وجميعَ ما تُخفونه (۱).

﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ ﴿ ﴾.

### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا رَجَر عن المعصيةِ ورغَّب في الطَّاعة بقولِه: ﴿ أَعْلَمُواْ أَنَ ٱللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، ثم أَتْبعَه بالتكليفِ بقولِه: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْمِعَابِ وَأَنَّ ٱللَّه عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، ثم أَتْبعَه بالتَّرغيبِ في الطاعةِ والتنفيرِ عن المعصيةِ بقوله: ﴿ وَٱللّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾، أَتْبعَه بنوع آخر من الترغيبِ في الطاعةِ والتنفيرِ عن المعصيةِ (١)، فقال ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ... ﴾.

وأيضًا لَمَّا بيَّن اللهُ تعالى أنَّ عقابَه شديدٌ لِمَن عصَى، وأنَّه غفورٌ رحيمٌ لِمَن أطاع؛ بيَّن أنَّه لا يستوي المطيعُ والعاصي، وإنْ كان من العُصاةِ والكفَّار كثرةٌ؛ فلا تَمنعُه كثرتُهم من عقابهم (٣)، فقال تعالى:

## ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾.

أي: قلْ- يا محمَّد- للنَّاس: لا يَستوي الخبيثُ والطيِّب من كلِّ شيءٍ؛ مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ٤٢٩-٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٧٥).





أشخاصٍ وأعمالٍ وغيرِ ذلك، فلا يَستوي المؤمنُ والكافرُ، ولا تَستوي الطاعةُ والمعصيةُ، ولا يَستوي الحلالُ والحرام(١١).

## ﴿ وَلَوْ أَعْجَبُكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾.

أي: فلا تَعجبنَ - أيُّها الإنسانُ - مِن كثرةِ الخبيث مِن أيِّ شيءٍ كان، فلا تُعجبْك كثرةُ مَن يَعصي الله؛ فإنَّ الفلاحَ لأهلِ الطاعةِ وإنْ قلُّوا، والقليلُ الحلالُ النافع خيرٌ من الكثيرِ الحرام الضارِّ(٢).

قال تعالى: ﴿ وَلَا مَهُ مُؤْمِنَ أُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ﴾ ﴿ وَلَعَبْدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢١].

## ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.

أي: يا أصحابَ العقولِ الصَّحيحةِ الرَّاشدة، اتَّقوا اللهَ سبحانه بامتثالِ ما أمرَكم به، واجتنابِ ما نهاكم عنه؛ كي تَظفَروا بما تَأمُلون، وتَنجُوا ممَّا تَحذرون في الدُّنيا والآخِرة (٣).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - إثباتُ الحِكمةِ في أحكامِ الله عزَّ وجلَّ؛ لِقَوْلِه: ﴿ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا ﴾، واللامُ هنا للتعليلِ، ومِن أسماءِ الله تبارك وتعالى: الحكيم، وهو الذي يَضعُ الأشياءَ في مواضعِها، ويتفرَّع على هذه الفائدةِ العظيمة: أَنْ نُؤمِن بأَنَّ كلَّ ما شرَعه الله

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۰۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۳۳۶ – ۴۳۶).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۲ – ۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ٤٣٤ – ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٣٥٥ – ٤٣٦).



أو فَعَلَه الله فهو لحِكمة، وحينئذ لا يَلْزَمُنا أن نَبحثَ عن الحِكمة، أو نتمحَّلَ حِكمةً بَعُيدةً قد تكون غيرَ مرادةٍ لله عزَّ وجلَّ، إنْ تَبيَّنتْ لنا الحكمةُ بسُهولة، فلا شكَّ أنَّ هذا مِن نِعمةِ الله، ويَزيد الإنسانَ طُمأنينةً، وإنْ لم تَتبيَّن فإنَّنا نعلمُ أنَّها لحكمةٍ، لكنَّ عُقولَنا قاصرةٌ عن إدراك حِكمةِ الله عزَّ وجلَّ في كلِّ ما شرَع(١).

٢- الحثُّ على معرفة صفاتِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لِقَوْلِه: ﴿لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ ﴾، فينبغي البحثُ عن صفاتِ اللهِ تبارَك وتعالى، سواءٌ الصِّفاتُ التي ليس لها أسماءٌ، أو الصِّفات التي تتضمَّنها الأسماءُ؛ لأنَّه كلَّما ازدادتْ المعرفةُ بأسماء الله وصِفاته ازداد اليقين (٢).

٣- التَّحذيرُ مِن مخالفةِ اللهِ عزَّ وجلَّ وتَرْكِ مراقَبَتِه سبحانه؛ وَجْهُه: إثباتُ العِلم في قولِه: ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يَهمُّ العِلم في قولِه: ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ لأنَّ كلَّ إنسانٍ يَهمُّ به، فإنَّه بمعصية، سواء كانتْ ترْكَ واجبٍ، أو فِعلَ مُحرَّمٍ إذا أَيقنَ أنَّ اللهَ عالمٌ به، فإنَّه يَخافُ ويُمسِكُ (٣).

3- في قولِه تعالى: ﴿ أَعَلَمُواْ أَنَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ يأمر الله عبادَه أَنْ يكونَ هذان العِلمانِ موجودَينِ في قُلوبهم على وجهِ الجزم واليقين، فيَعلموا أنَّه شديدُ العقابِ العاجِلِ والآجِل على مَن عصاه، وأنَّه غفورٌ رحيمٌ لِمَن تاب إليه وأطاعَه، فيُثمِرَ لهم هذا العلمُ الخوفَ من عِقابِه، والرَّجاء لمغفرتِه وثوابه، فيَعملوا على ما يَقتضيه الخوفُ والرَّجاء (أ).

٥ - ممَّا يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ أنَّ أهل العِلم الذين

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥).





هم وَرَثَةُ الأنبياء إذا بَلَّغوا بَرِئتْ ذِمَّتُهم(١).

٦- أنَّه لا يَنبغي للإنسانِ أن يَعتبرَ أو يغترَّ بالكثرةِ، وإنَّما يَعتبر بالكيفِ لا بالكمِّ؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَلَوْ أَعۡجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلۡخَبِيثِ ﴾ (٢).

٧- تفريعُ قَوْلِه: ﴿ فَٱتَّقُوا ٱللّهَ يَكَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَكُمْ تُغْلِحُونَ ﴾ على ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ ٱعْجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ مُؤذِنٌ بأنَّ اللهَ يُريد منَّا إعمالَ النَّظَرِ في تمييزِ الخبيثِ مِن الطيِّب، والبحث عن الحقائقِ، وعدمَ الاغترارِ بالمظاهرِ الخلَّبة الكاذبة؛ فإنَّ الأمرَ بالتقوى يستلزمُ الأمرَ بالنظر في تمييزِ الأفعالِ؛ حتى يُعرفَ ما هو تقوى دون غيره (٣).

٨- خَصَّ أُولِي الألبابِ بالذِّكر في آخِرِ الآية في قولِه: ﴿ فَٱتَّقُوا اللّهَ يَكَأُولِي الْأَلْبَلْبِ لَعَلَكُمُ مُّفَلِحُونَ ﴾ بعد مخاطبة كلِّ مُكلَّفٍ في صدرِها؛ لأنَّ أهلَ البصيرة والرَّويَّة من العقلاء هم الذين يَعتبرون بعواقبِ الأمورِ التي تدلُّ عليها أوائلُها ومُقدِّماتُها، بعد التأمُّلِ في حقيقتِها وصِفاتها، فلا يُصرُّون على الغرورِ بكثرة الخبيثِ بعد التنبيهِ والتَّذكيرِ، وأمَّا الأغرارُ والغافلون الذين لم يُمرِّنوا عقولَهم على الاستقلالِ في النَّظر، والاعتبارِ بالتجارِب، فلا يُفيدُهم وعظُ عقولَهم على الاستقلالِ في النَّظر، والاعتبارِ بالتجارِب، فلا يُفيدُهم وعظُ من حوادثِ الأغنياءِ الذين ذهبَتْ أموالُهم الكثيرةُ المجموعةُ من الحرام، ولا من عواقبِ الأُممِ والدُّول التي اضمحلَّتْ كثرتُها العاطلةُ مِن فضيلتي العلمِ والنَّظام، وكيف ورِثَ هؤلاء وأولئك مَن كانوا أقلَّ مالًا ورجالًا؛ إذ كانوا أفضلَ والنَّظام، وكيف ورِثَ هؤلاء وأولئك مَن كانوا أقلَّ مالًا ورجالًا؛ إذ كانوا أفضلَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (١/ ٣٩٩)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٠٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦٤).





أخلاقًا وأعمالًا؛ ﴿ وَٱلْعَلِقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١) [الأعراف: ١٢٨].

9- أنَّ الذين يُخاطَبون بالتَّقوى وبمِثل هذه الأحكامِ العظيمةِ هم أصحابُ العقولِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ يَكَأُولِ ٱلْأَلْبَبِ ﴾، والمرادُ بالعقولِ هنا: عقولُ الرُّشْد لا عقولُ الإدراك (٢٠).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه تعالى: ﴿ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ ... ﴾ تعظيمُ شأنِ الكعبة، حيث جعلها قيامًا للنَّاسِ، تقوم بها أمورُ دِينهم ودُنياهم، هذه الكعبةُ التي حُرِّمت أرضُ الحَرَمِ لأَجْل تعظيمِها، ويُستفادُ أيضًا التذكيرُ بنعمة الله على سُكَّانه بما جعَل لهم من الأمْنِ في عَلائقِها وشعائرِها (٣).

٧- كانتِ الكعبةُ قِيامًا للناسِ وهم العربُ؛ إذ كانتْ سببَ اهتدائِهم إلى التوحيدِ واتِّباع الحَنيفيَّة، واستبْقَتْ لهم بقيَّةً من تلك الحنيفيَّة في مُدَّة جاهليَّتهم كلِّها، لم يَعْدَموا عوائدَ نفْعِها، فلمَّا جاء الإسلامُ كان الحجُّ إليها من أفضلِ الأعمال، وبه تُكفَّرُ الذنوبُ، فكانتِ الكعبةُ من هذا قيامًا للنَّاس في أمورِ أخراهم بمقدارِ ما يَتمسَّكون به ممَّا جُعِلَتِ الكعبةُ له قيامًا؛ قال تعالى: ﴿جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَدُ لَا الْحَدَرُ مَ قِينَمًا لِلنَّاسِ ﴾ (١٠).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ جَعَلَ اللّهُ الْكَعْبَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَيَنَمَا لِلنَّاسِ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ وَيَامًا للناس وَالْفَلْكَيِدَ ﴾ ناسَب ذِكرُ اللهِ تعالى أنَّه جعَلَ الكعبة البيتَ الحرامَ قِيامًا للناس ذِكْرُ الشَّهرِ الحرامِ والهَدْيِ والقلائِد؛ لأنَّ هذه الثلاثة إنَّما صارتْ سببًا لقِوامِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٤) ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٨).





المعيشة؛ لانتسابِها إلى البيتِ الحرام، فكانَ ذلك دليلًا على عَظمةِ هذا البيتِ وغايةِ شَرفِه (١).

3- في قوله تعالى: ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِينَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ وَٱلْحَرَامَ وَيَنَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ وَٱلْحَرَامَ وَيَنَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُ وَالْمَدِي وَٱلْفَلَائِدِ ﴾ خصَّ اللهُ القلائدَ بالذِّكر هنا، ووجْهُ تخصيصِها- وإنْ كانتْ هي مِن أقلِ آثارِ الحجِّ - التنبيهُ على أنَّ جميعَ علائقِ الكعبةِ فيها قيامٌ للنَّاس، حتى أَذْنَى العلائقِ، وهي القلائدُ، فكيف بما عَداها؛ ولأنَّ القلائدَ أيضًا لا يخلو عنها هديٌّ مِن الهدايا(٢).

٥- تعظيمُ الأشهرِ الحُرم؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَالشَّهُرَ الْحَرَامَ ﴾ وأنَّها قيامٌ للناس، وتعظيمُها جاءَ في القرآن والسُّنة؛ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَ أُمُّ ذَلِك عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرَبَعَ أُمُ أَذَلِك الله عليه اللّهِ يَنُ الْقِيّمُ ﴾ [التوبة: ٣٦]، وكذلك جاءَ في السُّنة، كما قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُقرِّرًا ذلك: ((إنَّ دِماءَكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حَرامٌ كحُرْمةِ، يَومِكم هذا في، شَهرِكم هذا، في بلدِكم هذا))(٣).

7- تعظيمُ الهدْي والترغيبُ فيه؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَٱلْهَدَى ﴾ يعني: أَنَّ الله جعَلَه قيامًا للناس، والهَدْيُ غيرُ مرتبطٍ بالنُّسُك؛ إذ يجوزُ للإنسان أن يَبعثَ الهديَ إلى مكَّة وإنْ كان في بلدِه، كما كان النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم يَفعلُ (٤).

٧- مشروعيَّة القلائِد؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَٱلْقَلَيْدِ ﴾ وجه ذلك: أنَّ فيها إظهارًا لشعائرِ الله عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ كلَّ مَن رأى هذه النَّعَمَ المقلَّدةَ، عرَف أنَّها هديٌ، فعظَّمها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤١،٤٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٩، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢١). والحديث أخرجه البخاري (٧٠٧٨) ومسلم (١٦٧٩) من حديث أبي بكرة رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٢٣).





واحترَمَها<sup>(۱)</sup>.

٨- تكرارُ الشَّناء على اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ الله كرَّر عمومَ عِلمه بقولِه: ﴿ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، ثم أكَّد العمومَ بما هو أعمُّ بقوله: ﴿ وَأَكَ ٱللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾؛ لأنَّ هذا يعمُّ ما في السَّموات وما في الأرض ممَّا يكون بعد فَناءِ السَّماء والأرض (٢).

9- قال تعالى هنا: ﴿ أَعْلَمُواْ أَكَ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾، وقال في موضع آخر: ﴿ نَبِّ عَبَادِى ٓ أَنِي آَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمُ ﴾ [الحِجْر: ٤٩- ٥٠]؛ فجَعَل الرحمة صِفة له مذكورة في أسمائِه الحُسنى، وأمَّا العذابُ والعقابُ، فجَعَلَهما من مَفعو لاتِه غيرَ مَذكورَين في أسمائِه (٣).

• ١ - لَمَّا ذَكَر تعالى أنواعَ رحمتِه لعبادِه، ذكر بعدَه شِدَّة العقابِ فقال: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَ اللَّهِ مَا لَا يَتُمُّ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾؛ لأنَّ الإيمانَ لا يتمُّ إلَّا بالرَّجاءِ والخوفِ(٤).

١١- أَنَّه ليس على النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَن يُجبِرَ الناسَ على أَنْ يَهتدوا؛ لِقَوْلِه: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾، ويُؤيِّد هذا آياتٌ كثيرةٌ؛ منها: قوله تعالى: ﴿ أَفَأَنتَ تُكُرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) [يونس: ٩٩].

١٢ - قَوْلُه: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُّونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ بيانٌ لوظيفةِ الرَّسول في إثر بيانِ كونِ الجزاءِ بيدِ اللهِ العليم بكلِّ شيء، فالرسولُ من

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٠).





حيثُ هو رسولُ الله، ليس عليه إلَّا تبليغُ رسالةِ مَن أرسله؛ فهو لا يعلمُ جميعَ ما يُبديه المكلَّفون من الأعمالِ والأقوالِ، وما يَكتُمونه منها، فيكون أهلًا لحِسابِهم وجزائِهم على أعمالِهم، وإنَّما يعلم ذلك اللهُ وحْدَه (١).

١٣ - الردُّ على الجبريَّة الذين يقولون: إنَّ الإنسانَ ليس له إرادةٌ، وهذا مأخوذٌ مِنْ قَوْلِه: ﴿ تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾؛ فالإنسانُ يُريد أن يُبْدي، ويُريد أن يَكتُم، وهذا هو إثباتُ الإرادةِ للعَبدِ(٢).

14 - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ لَا يَسَتَوَى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾ أنَّه لا يستوي الخبيثُ والطيِّبُ عند اللهِ عزَّ وجلَّ ولا عندَ أصحابِ العُقول، وهذا في مراتبِهم عندَ الله، وعند ذوي العُقول، أمَّا فيما يَعملون من أمورِ الدُّنيا، فإنَّه قد يكونُ الخبيثُ أكثرَ من الطَّيِّب عملًا، كما هو مُشاهَدُ الآن؛ فإنَّ الدولَ الكافرةَ أقدمُ مِن الدُّول المسلِمة فيما يتعلَّق بأمور الدنيا(").

#### بَلاغةُ الآيات:

1- قَوْلُه: ﴿ جَعَلَ ٱللّهُ ٱلْكَعْبَ الْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ استئنافٌ بيانيُّ؛ لأنَّه يَحصُل به جوابٌ عمَّا يَخطُر في نفس السَّامعِ مِن البحثِ عن حِكمةِ تحريم الصَّيدِ في الحرم، وفي حالِ الإحرام، بأنَّ ذلك من تعظيمِ شأنِ الكعبةِ التي حُرِّمتْ أرضُ الحَرَم لأَجْل تَعظيمها، وتذكيرٌ بنعمة الله على شُكَّانه بما جعَلَ لهم من الأمْن في علائقِها وشعائرها(٤).

- وقوله: ﴿ أَلْبَيْتَ أَلْحَرَامَ ﴾ بيانٌ للكعبة؛ قُصِد من هذا البيان التنويهُ والتعظيمُ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٤-٥٥).



إذ شأنُ البيانِ أن يكونَ مُوضِّحًا للمبيَّن بأنْ يكون أشهرَ مِن المبيَّن، ولَمَّا كان السمُ الكعبةِ مساويًا للبيت الحرامِ في الدَّلالةِ على هذا البيت، فقد عبَّر به عن الكعبةِ في قوله: ﴿ وَلاَ ءَ آمِينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [المائدة: ٢]، فتعيَّن أنَّ ذِكرَ البيانِ للتَّعظيم (١٠).

٢ - قَوْلُه: ﴿ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَتَ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴾

- قوله: ﴿ ذَلِكَ لِتَعَلَمُوا ... ﴾ مرتبطٌ بالكلامِ الذي قبْلَه بواسطة لام التَّعليل في قوله: ﴿ لِتَعَلَمُوا ﴾ وتوسُّط اسمِ الإشارة ﴿ ذَلِكَ ﴾ بين الكلامَين؛ لزيادةِ الرَّبطِ، مع التنبيهِ على تعظيمِ المشارِ إليه، وهو الجَعْلُ المأخوذ مِنْ قَوْلِه: ﴿ جَعَلَ اللهُ ٱلْكَعْبَلَةَ ﴾ (٢).

- وقَوْلُه: ﴿ وَأَنَ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ ﴾ فيه تعميمٌ إثْرَ التَّخصيصِ الذي في قولِه: ﴿ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ للتأكيدِ (")، مع مَا فيه مِن تأكيدِ الخبرِ بـ (أَنَّ) واسميَّة الجُملة.

٣- قَوْلُه: ﴿ اعْلَمُواْ أَكَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌّ، وتذييلٌ لِمَا سبَق من حظْر الصَّيد للمُحرِم وإباحةِ صيدِ البحرِ، والامتنانِ بما جَعَل للكعبةِ مِن النَّعم عليهم، وافتتاح الجُملة بـ ﴿ اعْلَمُواْ ﴾ للاهتمام بمضمونها(١٠).

- وفيه: وعيدٌ لِمَن انتهك محارِمَه أو أصرَّ عليها، ووعدٌ لِمَن أقْلعَ عنه (°).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٤٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٧٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٤٤).





- وفيه مناسبة حسنة ؛ حيث قال هنا: ﴿ أَعْلَمُواْ أَتَ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ وقال في موضع آخر: ﴿ نَبِيَ عِبَادِى آَنِي آَنَا اللّهَ فُورُ الرّحِيمُ ﴾ وقال في موضع آخر: ﴿ نَبِي عَبَادِى آَنِي آَنَا اللّهَ فُورُ الرّحِيمُ ﴾ وأَنَّ عَذَابِي هُو الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴾ [الحجر: ٤٩-٥٥]، وبينهما فرقٌ ؛ فهذه الآية هنا ذُكرتْ عقيبَ أحكام عظيمة قد يُخلُّ بها المرءُ ؛ فقُدِّم فيها جانبُ التّهديدِ، وأمَّا في آية الحِجر ؛ فقولُه: ﴿ نَبِي عَلَى الله إلى الرسولِ بأنْ يُنبِّعُ الخلق، وقدَّم الوصفَ بالمغفرة والرَّحمة على العذابِ الأليم؛ لأنَّ المقصودَ الإخبارُ عن صفةِ الله عزَّ وجلَّ، فقدَّم الجانبَ الذي فيه اللّهفُ والإحسان (۱).

## ٤ - قَوْلُه: ﴿ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾

جملةٌ معترِضة ذُيِّل بها التعريضُ بالوعيدِ والوعْد، والقَصرُ المستفاد هنا من (ما) و(إلَّا) ليس بحقيقيٍّ؛ لأنَّ على الرسولِ أمورًا أُخَرَ غير البَلاغ مثل التعبُّد لله تعالى، والخروج إلى الجهاد، والتكاليفِ التي كلَّفه الله بها، مِثْل قيامِ اللَّيل؛ فتعيَّن أنَّ معنى القصر: ما عليه إلَّا البلاغ، أي: دون إلجائِكم إلى الإيمانِ؛ فالقصرُ إضافيُّ، فلا يُنافي أنَّ على الرسولِ أشياءَ كثيرةً (٢).

٥- قَوْلُه: ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾ فيه: تعريضٌ بالوعيدِ والوعد؛ تذكيرًا بأنَّه لا يَخفَى عليه شيءٌ من أعمالِهم؛ ظاهرِها وباطِنها؛ ففيه تهديدٌ بأنَّه تعالى مُطَّلِع على حالِ العبدِ ظاهرًا وباطنًا؛ فهو مُجازيه على ذلِك ثوابًا أو عقابًا، والمقصودُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ مَا تُبَدُونَ ﴾ التَّعميمُ والشُّمول (٣)، وهو تحذيرٌ للمُبَلَّغِينَ من المخالفة؛ فإنَّ إخبارَه بعِلمه بعد أنْ قال: ﴿ مَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ﴾ فيه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦١-٦٢).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٧٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦١-٦٢).





التهديدُ والوعيدُ على مَن خالَفَ(١).

7 - قَوْلُه: ﴿ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ ﴾: تصديرُ الحُكم بـ ﴿ قُل ﴾ يدلُّ على العناية به؛ وذلك لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم كان مأمورًا أن يقولَ جميعَ القرآنِ للنَّاس ويُبلِّغه، لكن إذا نُصَّ على شيءٍ معيَّنٍ، دلَّ هذا على أخصِّيَتِه؛ فهو كالتَّخصيصِ بعدَ التَّعميم (٢).

- ولعلَّ نكتةَ تقديمِ الخبيثِ في الذِّكْرِ هي كونُ السِّياقِ للاهتمامِ بإزالةِ شُبهة المغترِّينَ بكثرتِه؛ ولذلك قال: ﴿ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ اللَّخِيدِ ﴾ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٠٣).





#### الآيات (١٠١ - ١٠٥)

﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تَبْدَ لَكُمْ مَسُوُكُمْ وَإِن تَسْتُلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تَبْدَ لَكُمْ مَا اللَّهُ عَنْوُرُ حَلِيمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْوُرُ حَلِيمُ اللَّهُ مِنْ بَحِيرةٍ وَلَا سَأَيْبَةٍ وَوَلَا مَنْ اللَّهُ مِنْ بَحِيرةٍ وَلَا سَأَيْبَةٍ وَلَا وَصِيلةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفَتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَلَا وَصِيلةٍ وَلَا حَامٍ وَلَكِكِنَّ الّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللّهُ وَإِلَى اللّهِ الْكَذِبُ وَأَكْثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالِمَ اللّهِ مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ مَن عَلَى اللّهِ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا عَلَا عَلَيْهُ مَا لَكُونَ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ مَن ضَلّ إِذَا الْهَتَدَيْتُ مَا لَيْ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ مَنْ ضَلّ إِذَا الْهَتَدَيْتُ مَا إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْ اللّهُ عَلَيْهِ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنتِي عُلُمُ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللّهُ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ مَلْ اللّهِ مَرْجِعُكُمْ مَلِي اللّهِ مَرْجِعُكُمْ مَنْ صَلّ إِذَا الْهُ تَدَيْتُونَ اللّهُ عَلَيْهِ مَا كُنتُمْ مَعْمُونَ اللّهِ مَا كُنتُهُمْ مِمَا كُنتُمْ مَا مُلُونَ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهِ مَلْ إِلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَلْ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا مُؤْمَا لَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ ال

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ تَسُونَكُمْ ﴾: أي: تَحْزُنْكم وتَغُمَّكم، والسوءُ مصدرُ ساء، وهو اسمٌ جامعٌ للآفات، ويُستعملُ في كلِّ ما يُستقبَحُ، وهو أيضًا كلُّ ما يغمُّ الإنسانَ(١).

﴿ بَعِيرَةِ ﴾: هي الناقةُ التي إذا نُتِجتْ خَمسةَ أَبطُنٍ شقُّوا أُذْنَها، وحُرِّمتْ على النِّساءِ، ويُمنَح دَرُّها للطواغيتِ؛ فلا يَحْلُبها أحدُّ مِن النَّاس، والبَحيرة الفَعيلةِ، مِن قول القائل: بحرتُ أُذن هذه النَّاقةِ إذا شَقَها، وأصل (بحر): يدلُّ على الانبساطِ والسَّعَة (٢).

﴿ سَآبِهِ ﴾: السَّائبةُ هي الأُنثَى من النَّعَم الَّتي كان يُسيِّبهُا الكُفَّارُ لطَواغيتِهم؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١١٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٩)، ((غريب القرآن)) للبن للسجستاني (ص: ١٩١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٠١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠٨).



فلا يُحمَل عليها شيءٌ، أو التي تُسيَّب في المرعَى؛ فلا تُردُّ عن حَوضٍ ولا عَلفٍ، وكان الواحدُ مِنهم يُسيِّبها بنَذْرِ؛ إنْ سُلِّم مِن مَرضٍ، أو بُلِّغ مَنزلَه أنْ يَفعَلَ ذلك، وأصل (سيب): يدلُّ على استِمرارِ شيءٍ وذَهابِه(١).

﴿ وَصِيلَةٍ ﴾: الوَصيلةُ هي: الأُنثى من النَّعَمِ إذا ولَدَتْ سَبعةَ أَبطُنٍ، نظَروا؛ فإنْ كان السَّابعُ ذَكرًا ذُبِح، فأكَل مِنه الرِّجالُ والنِّساءُ، وإنْ كان أُنثى تُرِكتْ، وإنْ كان أُنثى قالوا: قد وَصَلَتْ أخاها، فلم تُذبَح بَدَفْعِها عنه الذَّبح، وكانتْ لحومُها حَرامًا على النِّساءِ، ولبَنُ الأُنثى حَرامًا على النِّساءِ إلَّا أَنْ يَموتَ منهما شيءٌ فيأكلَه الرِّجالُ والنِّساءُ (۱).

وَاللّٰهِ عَشْرة أَبطُنٍ، كَان يُقال: عَمْ إِذَا نُتَجَ مِن صُلْبِه عَشْرة أَبطُنٍ، كَان يُقال: حمّى ظَهرَه؛ فيَتركونَه للطَّواغيتِ، ويُحمّى مِن الحَمْلِ واللَّركوبِ عليه والانتفاعِ به؛ بسَببِ تتابُعِ الأولاد مِن ضِرابِه، وأصل (حمي) يدلُّ على الدَّفْعِ والمَنْعِ (٣).

### المُعنَى الإجماليُّ:

يَنهَى اللهُ عِبادَه المؤمنين عن السُّؤالِ عن أشياءَ لو بانَ لهم جوابُها لساءَهم ذلك، وشقَّ عليهم، ولكنَّهم إنْ سألوا عن أشياءَ بعدَ نُزولِ القرآنِ عليهم بها، فهنا قدْ وافَق سؤالُهم مَحلَّه، فيُبيَّن لهم ما سَألوا عنه، والله تعالى قد عفا عمَّا كان مِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٢٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١١٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٣١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٣٠)، ((غريب القرآن)) للبن للسجستاني (ص: ١٢٠)، ((الذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٨٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٠٨/٣).





مسألتِهم قبلَ النَّهي؛ فهو سبحانه غفورٌ حليمٌ.

ثم أُخبر تعالى أنَّه قد كان أناسٌ ممَّن سَبقوا سألوا هذه المسائل المنهيَّ عنها، فأُجيبوا عنها، لكنَّهم أصْبَحوا بسببِ الخوضِ فيها، والتفتيشِ عنها كافرينَ.

ثم نفَى اللهُ أن يكونَ أَذِنَ في شيءٍ ممَّا يفعله الكفَّارُ بالأنعامِ ممَّا ابتدعوه، فهو سبحانه لم يَشْرَع لهم البحيرة ولا السَّائبة ولا الوصيلة ولا الحامِي، وهي حيواناتٌ حرَّم أهلُ الجاهليةِ أكلَها والانتفاع بها مِن عندِ أنفسِهم بدونِ علمٍ أو برهانٍ، فهؤلاء الكفَّار يَفْترون على الله الكذب، وأكثرُهم لا يعقلون.

وإذا ما قيل لهؤلاء الكفَّارِ: تعالَوا إلى كتابِ اللهِ وإلى رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ ليتَّضحَ لكم دِينُ الله ويتبيَّن لكم شَرْعُه، كان جوابُهم أنَّهم يكفيهم ما وَجدوا عليه آباءَهم من قبل، وكيف يكون ذلك مع أنَّ آباءَهم جَهَلةٌ لا يَعلمون شيئًا، وضُلَّالُ لا يهتدونَ؟!

ثم يُبيِّن الله لعبادِه المؤمنين أنَّهم إنِ استقاموا كما أُمِروا، فإنَّه لا يَضرُّهم مَن سَلَك سبيلَ الضلالةِ؛ فإليه سبحانه وتعالى مرجعُهم، فيُخبرهم بما كانوا يَفعلون.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشَيَآءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْتَكُواْ عَنْهَا حِينَ يُسَنَزَّلُ ٱلْقُرِّءَانُ تُبَدَ لَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُمُ ۖ ﴿ ا

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قال تعالى: ﴿ مَّاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ﴾ صارَ التقديرُ كأنَّه قال: ما بلَّغه الرسولُ إليكم فلا تَسْألوا الرسولُ إليكم فلا تَسْألوا عنه، ولا تَخوضوا فيه؛ فإنَّكم إنْ خُضْتُم فيما لا تَكليفَ فيه عليكم فربَّما جاءَكم



بسببِ ذلك الخوضِ الفاسدِ من التكاليفِ ما يَثقُل عليكم ويشُقُّ عليكم (١). سَبِبُ النُّزولِ:

عن أنسِ بنِ مالكِ رضِي اللهُ عنه، قال: ((بلَغ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أصحابِه شيءٌ، فخطَب فقال: عُرِضَتْ عليَّ الجَنَّةُ والنار، فلمْ أرَ كاليومِ في الخيرِ والشرِّ، ولو تَعلمونَ ما أعلمُ لضَحِكتُم قليلًا ولبَكيتُم كثيرًا! قال: فما أتى على أصحابِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومٌ أشدُّ منه، قال: غطَّوْ ارُؤوسَهم ولهم خَنينٌ (٢)، قال: فقام عُمَرُ فقال: رَضِينا باللهِ ربَّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمَّدٍ نبيًا. قال: فقام ذاك الرجلُ، فقال: من أبي؟ قال: أبوك فلان. فنزَلت: ﴿ يَكَأَيُّهَا لَا المائدة: ١٠١])(٣).

# ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾.

أي: لا تَسألوا -أيُّها المؤمنون- عن أشياءَ لو أُظْهِر جوابُها لكم لساءَكم وشقَّ عليكم (١٠).

عن أبي هُرَيرَة رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) الخَنين: نوعٌ مِن البكاء دون الانتحابِ، وأصلُ الخَنين خروجُ الصوتِ من الأنف، كالحنين مِن الفَم. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٥/ ٢٩)، ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٨٥).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧٢٩٥)، ومسلم (٢٥٩٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٠٣، ٢٠٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٧ - ٤٣٨).

وهذه الأشياء التي نُهي المسلمون عن سؤالها تَشملُ أمورًا عديدة؛ منها: سؤال بعض المسلمين لرسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن آبائِهم، وعن حالهم أفي الجنَّة هم أم في النار؟ وكالسؤال عمَّا لا يَعني وكالسؤال عمَّا سكَتَ عنه الشرع، وما يُخشَى أن يكون السؤالُ عنه سببًا لنزول التَّشديد فيه، إلى غير ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٣٨، ٣٢)، ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (١/ ٢٤٠-٢٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٧).)





((أَيُّهَا النَّاسُ، قد فَرَض اللهُ عليكم الحجَّ فحُجُّوا، فقال رجلُّ: أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللهِ؟ فسكَت، حتى قالها ثلاثًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: لو قلتُ: نعمْ، لوجبَت، ولَمَا استطعتُم، ثم قال: ذَروني ما تركتُكم؛ فإنَّما هلَك مَن كان قبلكم بكثرةِ سؤالِهِم واختلافِهِم على أنبيائِهم، فإذا أمرتُكم بِشَيء فَأْتُوا منهُ ما استطعتُم، وإذا نهيتُكم عن شيء فدَعوهُ))(۱).

وعن سَعدِ بن أبي وقّاصٍ رضِي الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((إنَّ أعظمَ المسلِمين في المسلِمين جُرمًا: مَن سألَ عن شيءٍ لم يُحرَّم على المسلمين، فحُرِّم عليهم مِن أجْل مسألتِه)(٢).

## ﴿ وَإِن تَشْكُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُكُزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدَ لَكُمْ ﴾.

#### مناسبتُها لِمَا قَبلَها:

لَمَّا منَع اللهُ تعالى من السُّؤال في قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشَّ اللهُ عَنْ أَنْ عَمْ اللهُ عَنْ مَنه، فَقَال تعالى: فَقَال تعالى:

## ﴿ وَإِن تَسْتَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُكَنَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبُدُ لَكُمْ ﴾.

أي: ولكنَّكم إنْ سألتُم عن أشياءَ بعدَ نُزولِ القرآنِ عليكم بها، كالسُّؤالِ عن آيةٍ أَشكلتْ، أو حُكمٍ خَفِيَ وجهُهُ عليكم وغير ذلك، فهنا قدْ وافَق سؤالُكم مَحلَّه، فيبيَّن لكم ما سَألتم عنه (٤).

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٧٢٨٩)، ومسلم (٢٣٥٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤٤ - ٤٤٥)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) وهذا اختيارُ ابنِ جريرٍ، والواحديِّ، والقرطبيِّ، وابنِ رجبٍ، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جريرِ)) (٦/ ٢٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (٦/ ٣٣٣-





### ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ﴾.

قيل: المعنى: عفا الله عمَّا كان منكم مِن سؤالٍ عن تلك الأشياءِ التي نهاكم اللهُ تعالى عن السُّؤال عنها، فلا يُعاقِبُكم عليها(١).

وقيل: المرادُ أنَّ اللهَ تعالى وإنْ نهاكم عن المسألةِ إلَّا أنَّه عفا عنكم السؤالَ حين يَنزِلُ القرآنُ، فأذِنَ لكم بذلك (٢٠).

وقيل: المرادُ أنَّ ما لم يَذكُرْه الله تعالى في كتابِه فهو ممَّا عفا عنه، وأباحه لكم؛ فاسكُتوا أنتم عنه كما سكَتَ عنه سبحانه (٣).

## ﴿ وَأَلِنَّهُ غَفُورٌ حَلِيكُم ﴾.

أي: واللهُ تعالى غفورٌ يستُر ذُنوبَ عِبادِه، ويتجاوَزُ عن مؤاخذتِهم بها، وهو الحليمُ سبحانه فلا يُعاجِلُ عِبادَه بالعقوبةِ، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللّهُ السّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى النّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَك عَلَى ظَهْرِها مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى النّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَك عَلَى ظَهْرِها مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُؤخِّرُهُمْ إِلَى اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَلِي اللّهُ وَاللّهِ [فاطر: ٥٥](٤).

# ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَنْفِرِينَ اللَّهُ ﴾.

أي: قد سألَ هذه المسائلَ المنهيَّ عنها أناسٌ سَبقوكم، فأُجيبوا عنها لكنَّهم لم يُؤمنوا بها، ولم يَعمَلوا بها؛ لأنَّهم لم يَسألوا عنها على وجهِ الاسترشادِ، بل

٣٣٤)، ((جامع العلوم والحكم)) (١/ ٢٤٠-٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٥).

وممَّن قال مِن السَّلف بنحو هذا: ابن عبَّاس رضي الله عنهما. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٥).

<sup>(</sup>١) وهذا اختيارُ ابن جريرٍ في ((تفسيره)) (٩/ ٢٥)، والواحدي في ((الوجيز)) (ص: ٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) وهذا اختيارُ ابن عاشور في ((تفسيره)) (٧/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) وهذا اختيارُ ابن كثيرٍ في ((تفسيره)) (٣/ ٢٠٧)، والسعديِّ في ((تفسيره)) (ص: ٢٤٦)، وابنِ عُثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٩).





على وجهِ التعنُّتِ والعِناد، فصاروا بسببِها كفَّارًا(١).

عن أبي هُرَيرَةَ رضِي اللهُ عنه أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((ذَروني ما تركتُكم؛ فإنَّما هلَك مَن كان قَبلَكم بكثرةِ سؤالِهِم واختلافِهِم على أنبيائِهم، فإذا أمرتُكم بشيء فأتُوا منهُ ما استطعْتُم، وإذا نهيتُكم عن شيء فدَعُوه))(٢).

﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَالِمٍ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ۖ وَٱكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ آَنَ ﴾.

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا منَع اللهُ تعالى الناسَ مِن البَحثِ عن أمورٍ لم يُكلَّفوا بالبحثِ عنها، كذلك منعَهم من التزامِ أُمورٍ لم يُكلَّفوا بالتزامِها، ولَمَّا كان الكفَّارُ يُحرِّمونَ على أنفسهم الانتفاع بهذه الحيوانات، وإنْ كانوا في غايةِ الحاجةِ إلى الانتفاع بها؛ بَيَّن الله تعالى أنَّ ذلك باطلٌ (٣)، فقال تعالى:

## ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾.

أي: لم يأذنِ اللهُ تعالى مطلقًا بأنْ يُفعَل بالأنعامِ شيءٌ ممَّا ابتدَعَه الكفَّار، فلم يَشرَعْ لهم البحيرة: وهي ناقةٌ يشقُّون أُذُنها، ثم يُحرِّمون رُكوبَها ويَرونها محترَمَةً. ولا السَّائبةَ: وهي ناقةٌ، أو بقرةٌ، أو شاة، تُسيَّب وتُخلَّى؛ فلا تُركَبُ ولا يُحمَل عليها، ولا تُؤكَل ولا يُنتفَع منها بشيءٍ. ولا الوصيلة: وهي التي تُحرَّم أو تُجعل لآلهتهم. ولا الحامى: وهو جملٌ يُحمَى ظهرُه عن الركوب والحَمْل (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۰۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٣٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٩-٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٤٥٠- ٤٥١).





## ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾.

أي: لم يَشرعِ اللهُ هذه الأشياءَ، وليستْ هي عندَه بقُربةٍ، ولكن الكُفَّار هم الذين يَفعلون ذلك بغيرِ دليلٍ، ويَفتُرون على اللهِ تعالى الكَذِبَ(١).

## ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

أي: وأكثرُ هؤلاءِ الكفَّار لا يَملِكون عَقْلًا صحيحًا راشدًا، وإنَّما يَنساقونَ إلى تلك الشرائع الباطلةِ بجهلِهم، متَّبعين في ذلك أكابرَهم(٢).

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أَوَلُوْ كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

#### مناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا حرَّموا هذه الأشياءَ مِنْ قَوْلِه: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ اضطُرُّوا إلى تحليلِ المَيتةِ، فحرَّموا الطيِّب، وأحلُّوا الخبيث! ولَمَّا اتَّخذوه دِينًا، واعتَقدُوه شَرعًا، ومضَى عليه أسلافُهم، دَعَتْهم الحظوظُ والأَنفَةُ من نِسبةِ آبائهم إلى الضَّلالِ، والشهادةِ عليهم بالسَّفهِ إلى الإصرارِ عليه، وعَدَمِ الرجوعِ عنه بعدَ انكشافِ قبحِه، وبيانِ شناعتِه، فقال تعالى دالًا على خِتام الآية التي قَبْلها مِن عَدَمِ عَقْلِهم (٣):

وفي تفصيل معنى البَحِيرَة والسائِبَة والوَصِيلَة والحَامي، ومتى تسمَّى كلُّ واحدة بذلك يُنظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (١/ ٥٩٢-٥٩١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۲٦، ٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ٤٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٧٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٤٥١ – ٤٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٢٢).





## ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ ﴾.

أي: وإذا قِيل لهؤلاءِ الذين وقَعوا في تحريمِ ما أحلَّ الله تعالى: هلَمُّوا وأَقْبِلُوا إلى كتابِ الله عزَّ وجلَّ وإلى رسولِه عليه الصَّلاة والسَّلام؛ ليتبيَّنَ لكم شَرعُ اللهِ سبحانه، وما أوجبَه وما حرَّمه، وبُطلانُ ما ابتدَعتُم (١١).

## ﴿ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾.

أي: قالوا جوابًا على مَن دَعاهم إلى ذلك: يَكفينا ما وجَدْنا عليه مَن قَبْلَنا مِن الآباءِ والأجدادِ مِن طرائقَ ساروا عليها، ونحن لهم تبَعٌ في ذلك(٢).

## ﴿ أُوَلُوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾.

أي: أيتَّبِعون آباءَهم حتى لو كانوا على هذه الحالِ التي لا يَستحقُّون أنْ يُتَّبعوا فيها؛ إذ لا يَحمِلون عِلمًا بشريعةِ الله تعالى، ولا يَعمَلون على وَفْقِها عمَلًا

وقال محمَّد رشيد رضا في بيانِ مناسبةِ هذه الآية والتي قبلَها للآياتِ التي قبلَهما: (وجهُ اتَّصال هاتين الآيتين بما قبلَهما أنَّه سبحانه وتعالى نهَى في السِّياق الذي قبلَهما عن تحريم ما أحلَّه الله، وعن الاعتداءِ فيه، وإن كان التحريمُ تركًا لمباحٍ يُلتزمُ بالنَّذر أو بالحلفِ باسمِ الله تنسكًا وتعبدًا، مع اعتقادِ إباحتِه في نفسِه، لا شرعًا يدعى إليه ويعتقدُ وجوبَه، وبيَّن فيه كفارةَ الأيمانِ، وحرَّم الخمر والميسرَ والأنصابَ والأزلامَ، وصيدَ البرِّ على المُحْرم بحجِّ أو عمرةٍ، وبعد أن نهى عن تحريمِ ما أحلَّه، نهى أن يكونَ المؤمنُ سببًا لتحريمِ الله تعالى شيئًا لم يكنْ حرَّمه، أو شرع حكم لم يكنْ شرَعه، بأن يسألَ الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم عن شيءٍ مما سكت الله عنه عفوًا وفضلًا، فيكونَ الجوابُ عنه أن أورد تكليفًا جديدًا، فناسبَ بعدَ هذا أن يبيِّن ضلالَ أهلِ الجاهليَّة فيما حرَّموه على أنفسِهم وما شرعوه لها بغيرِ إذنٍ مِن ربِّهم، وما قلَّد به بعضُهم بعضًا على جهلِهم، مع بيانِ بطلانِ التقليدِ وكونِه ينافي العلمَ والدِّينَ) ((تفسير المنار)) (٧/ ١٦٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۶۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۶۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۵۲).



## صالحًا؛ فكيفَ يتَّبعونَهم ومِثْلُهم لا يصلُحُ أَنْ يُقتدَى بهم (١٠)؟!

كما قال سبحانه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاۤ أَلْفَيُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوَلَوْ كَاكَ ءَابَ آؤُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْ تَدُونَ ﴾ [البقرة: ١٧٠].

وقال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى وَلَا كِنَبِ مُّنِيرٍ \* وَلِا هَدُهُ اَتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ۚ أَوْلَوْ كَانَ ٱلشَّيْطَنُ لَكُمُ اللَّهَ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [لقمان: ٢٠-٢١].

وقال جلَّ وعلا: ﴿إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ \* فَهُمْ عَلَى ٓءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴾ [الصافات:

# ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۗ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ۚ إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ اللّهِ .

#### مناسَبةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

أنَّه لَمَّا كان المانِعُ لهم من قَبولِ الهُدى كونَ ذلك تسفيهًا لآبائهم؛ فيعود ضررًا عليهم يُسبُّون به على زَعْمهم، أعْلمَ اللهُ المؤمنينَ أنَّ مخالفةَ الغيرِ في قَبول الهُدى لا تضرُّهم أصلًا، بأنْ عقَّبَ آيةَ الإنكارِ عليهم في التقيُّد بآبائهم لمتابعتِهم لهم في الكُفرِ بهذه الآيةِ(٢).

أيضًا لَمَّا ذَكَر اللهُ تعالى مكابرةَ المشركينَ وإعراضَهم عن دعوةِ الخير بقوله: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَالَمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَالْمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ المسلمين حدودَ انتهاءِ المناظرةِ والمجادلةِ إذا ظهرتِ المكابرةُ، وعُذْرِ المسلمين بكفايةِ قِيامِهم بما افترض اللهُ عليهم من الدَّعوة المكابرةُ، وعُذْرِ المسلمين بكفايةِ قِيامِهم بما افترض اللهُ عليهم من الدَّعوة

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٤٢-٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٢١١-٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٢٣).





إلى الخيرِ، فأعْلَمَهم أنَّ على الدَّاعي بذْلَ جُهدِه، وأنَّه ليس مسؤولًا إذا لم يُصغِ المدعوُّ إلى الدَّعوة، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ [القصص: ٥٦].

وأيضًا لَمَّا بيَّن اللهُ تعالى أنواعَ التَّكاليفِ والشرائعِ والأحكامِ، ثم قال: ﴿ مَّا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَغُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴾، إلى قولِه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَكَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسَبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ﴾، فكأنَّه تعالى قال: إنَّ هؤلاء الجُهَّالَ مع ما تقدَّم مِن أنواع المبالغةِ في الإعذارِ والإنذارِ والإنذارِ والترغيبِ والترهيبِ لم يَنتفعوا بشيءٍ منه، بل بقُوا مُصرِّين على جَهلِهم، مُجدِّين على جَهالاتِهم وضلالتِهم؛ فلا تُبالوا- أيُّها المؤمنون- بجهالتِهم وضلالتِهم، بل كونوا مُنقادِينَ لتكاليفِ اللهِ، مُطيعينَ لأوامرِه ونواهيه، فلا يضرُّ كم ضلالتُهم وجهالتُهم؛ فلهذا قال(٢):

# ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنون ألْزِموا أنفسكم العملَ بطاعةِ الله تعالى، وترْكَ معصيتِه؛ فإنَّه لا يَضرُّكم مَن سلَك غير سبيلِ الحقِّ، إذا أنتم استقمتُم على صراطِ الله تعالى فآمنتُم بربِّكم وأطعْتُموه، ومِن ذلك: قِيامُكم بواجبِ أمْرِ الناسِ بالمعروفِ، ومِن ذلك: قِيامُكم بواجبِ أمْرِ الناسِ بالمعروفِ، ونهيهِم عن المنكرِ، ولا ضيرَ عليكم بعدَ ذلك إنْ تمادَوْ افي غيِّهم وضلالِهم، ما دُمتُم قد أدَّيتُم حقَّ الله تعالى فيهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧٦/٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٥٥-٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٤٥٩-٤٦٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٥٩).

وممَّن رُوي عنه من السَّلف نحوٌ من هذا: أبو بكر الصِّدِّيق، وابن عبَّاس، وسعيد بن المسيِّب، وحُذيفة، والسُّدِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٤٩).



## ﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: إنَّ مَالَكم في الآخرةِ إلى الله تعالى وحْدَه، وسوف يُخبرُكم بما قدَّمتموه في اللَّذيا من خيرٍ أو شرِّ؛ فإنَّه لا يَخفَى عليه شيءٌ من أعمالِكم، ويُجازيكم عليها ثو ابًا أو عقابًا(١).

## الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - أنَّ ممَّا يُنافي كمالَ الإيمان أنْ يسألَ الإنسانُ عن شيءٍ لم يُكلَّفْ به؛ لِقَوْلِه:
 ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ ... ﴾ (٢).

٢ - ممّا يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَكُواْ عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبَدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ أنّ الإنسانَ قد يَسُوؤه ما شرَعه الله عزّ وجلّ من إيجابٍ أو تحريمٍ، ولكنّ المؤمِن وإنْ كرِه ذلك بطبيعتِه، لا يكرهُه من حيثُ كونُه شرعًا لله عزّ وجلّ (٣).

٣- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ قَدْسَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصَّبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾ ضربُ الأمثالِ بالأمم السَّابقين؛ حتى نقتنِعَ بأنَّه لا يَنبغي لنا أن نَسْأَلَ؛ لأنَّ غيرَنا سأَلَ وكفَر (٤).

٤- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ قَدْسَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾ أَنَّ الإنسانَ لا يَنبغى أن يتعرَّض لِمَا قد يكونُ مِحنةً عليه (٥).

٥ - قَوْلُه: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَآبِيَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ... ﴾ فيه دلالةٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢ / ٤٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٤٨).





على أنَّ الإنسانَ قد يقعُ في شَرْعِه لنفْسِه على الخبيثِ دون الطيِّبِ؛ وذلك لأنَّ الإنسانَ قد يقعُ في شَرْعِه لنفْسِه على الخبيثِ دون الطيِّب؛ وذلك لأنَّ الكفَّارَ شَرَعوا لأنفسِهم هذا، وظنُّوا أنَّه من محاسنِ الأعمال، فإذا هو ممَّا لا يَعبأُ الله به، بل ممَّا يُعذِّب عليه؛ لكونه أوقعَهم فيما كانوا مُعترِفينَ بأنَّه أقبحُ القبائِح وهو الكذبُ على مَلِك الملوك، ثم صارَ لهم وهو الكذبُ على مَلِك الملوك، ثم صارَ لهم دينًا، وصاروا أرسخَ الناسِ فيه، وهو عينُ الكُفْر(۱).

٦ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ خطرُ الإفتاء،
 وأنَّ الإنسانَ قد يُفتي بالشيءِ فيكون ممَّن افترى على الله كذبًا (٢٠).

٧- ذمُّ أولئك الذين يقولونَ بلا عِلمٍ، وأنَّهم قد فَقَدوا عُقولَهم؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَأَكْثَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ وصدَق اللهُ عزَّ وجلَّ؛ كلُّ إنسانٍ يُقدِم على الفتوى بالتَّحليلِ أو التَّحريم أو الإيجاب بدون عِلمٍ فهو غيرُ عاقلٍ، وإنْ ظنَّ أنه صارَ إمامًا فإنَّه غيرُ عاقلٍ، وسيَفْضَحه اللهُ عزَّ وجلَّ إمَّا في الدُّنيا وإمَّا في الآخِرةِ، يعني: قد يُمهِل اللهُ له، ويكون إمامًا في وقتٍ ما؛ لغفلةِ الناسِ وعدمِ العلماء، ولكنَّ النَّتيجة أنَّه سوف يكون مخذولًا، والعياذُ بالله (٣).

٨- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَٱكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أنَّ التحرِّيَ في الإفتاءِ مِنَ العَقْلِ، ولقد كان السلفُ الصَّالح يَتدافعون الإفتاء، ويُؤجِّلونَ المُستفتى (٤).

9 - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ أنَّ كلَّ مَن أتى بشريعةٍ ليستْ مِن عندِ الله فإنَّه يَصدُقُ أن نقول: إنَّه افترى على اللهِ الكذِبَ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



لكنْ مَن اجتهدَ وبذَل الوُسْعَ للوصولِ إلى الحقِّ، وحَكَمَ بغير الصَّواب، فإنَّه لا يُقال: إنَّه اختهَدَ وأخطأً، وله أجرُّ واحدُّ، وهذا والحمدُ لله عن سَعةِ رحمةِ الله عزَّ وجلَّ (١).

• ١ - أنَّ العوامَّ يُوجَّهون ويُرشَدونَ ويُدْعَون إلى الكتابِ والسُّنَّة؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَكَالُوا ﴾ وأبهم القائل إمَّا لكثرةِ القائلينَ، وإمَّا لاختلافِ مراتبهم؛ لأنَّ كثرةَ القائلين تُوجِبُ أنَّ الإنسانَ ينصاعُ، والمرتبة العُليا تُوجِبُ أيضًا أنَّ الإنسانَ ينصاعُ ويأتي (٢).

11- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ كَمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ عَلَيه مع عَلْمِه بمخالفة قوله للكتابِ والسُّنَّة، ففيه شَبَهُ من هؤلاء الكفَّار؛ لأنَّه إذا قيل له: تعالَ إلى ما أنزَلَ اللهُ وإلى الرسولِ قال: حسبي إمامي؛ فيكون فيه شَبهُ من هؤلاء الكفَّار (٣).

١٢ - وجوبُ الرُّجوعِ إلى ما جاءَ في الكِتاب والسُّنة؛ لأنَّ الله أنكَرَ على هؤ لاءِ الذين قالوا: ﴿ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ﴾ (١٠).

١٣ - لا يجوزُ تركُ اتِّباعِ ما أنزل الله، واتباعِ رسلِه، وتقليدُ مَن لا علمَ عنده صحيحٌ، ولا عقلٌ رجيحٌ، وإنَّما يجوزُ الاقتداءُ بالعالمِ المهتدي، الذي يبني قولَه على الحجَّة والدليلِ، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لا يعْلَمُونَ شَيْعًا وَلا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





يَهْتَدُونَ ﴾(١).

١٤ - أنَّ إصلاحَ النَّفْس والعناية بها مِن مُقتضياتِ الإيمانِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا اللهِ عَالَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُمْ اللهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهِ عَلَيْكُوا عَل

10 - المقصودُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلّ إِذَا الْهَتَدَيْتُمْ ... ﴾ بعد قولِه: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنزَلَ اللّهُ وَإِلَى الرّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ بيانُ أنّه لا ينبغي للمؤمنينَ أن يتشبّهوا بهم في هذه الطريقةِ الفاسِدةِ، بل ينبغي أن يكونوا مُصِرِّين على دينهم، وأنْ يَعلَموا في هذه الطريقةِ الفاسِدةِ، بل ينبغي أن يكونوا مُصِرِّين على دينهم، وأنْ يَعلَموا أنَّه لا يضرُّهم جهلُ أولئك الجاهِلين إذا كانوا راسِخينَ في دِينهم، ثابِتينَ فيه (٣).

17 - أنَّ الإنسانَ لا يُحاسَب على حديثِ النَّفْسِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ فَيُنَبِّكُمُ بِمَا كُنتُمُ وَمَا كُنتُمُ وَمَا كُنتُمُ وَحديثُ النَّفْسِ ليس عملًا؛ ودليلُ ذلك قولُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إنَّ اللهَ تجاوزَ عن أمَّتي ما حدَّثت به أنفُسَها ما لم تعمَلْ أو تتكلَّم))(أ)، ولكن إذا ركن الإنسانُ إلى حديثِ النَّفْس واطمأنَّ إليه واعتقدَه، فحينئذٍ يكونُ قد عمِل عملًا قلبيًّا لا جوارحيًّا().

#### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - دفْعُ التَّعارُضِ بين قوله: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْتَلُواْ عَنْ أَشْ يَآءَ إِن تُبَدَّ لَكُمْ تَسُؤُكُمْ هَا وقولِه: ﴿ فَسَعْلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [ الأنبياء:
 ٧] حيث ذكر كراهة السؤالِ والنهي عنه في الموضِع الأوَّل، وأمر بالسُّؤالِ في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۱۲/ ٤٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاريُّ (٥٢٦٩) واللفظ له، ومسلمٌ (١٢٧) من حديث أبي هُرَيرَة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٦٤).



الموضِع الثاني، فالجوابُ عن ذلك:

أنَّ الأوَّل المنهيَّ عنه هو سؤالُ الأشياءِ التي إذا بُيِّنَتْ لهم ساءتْهم وأحزنَتْهم بخلافِ سُؤال الاسترشادِ والتَّعلُّم مما تدعو الحاجةُ إليه في أمورِ الدِّين والدُّنيا، فهو محمودٌ قد أمرَ الله به، وأذِن بالسُّؤالِ عنه(۱).

٢ - قدَّم قولَه: ﴿ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءَ ﴾ على قولِه: ﴿ وَإِن تَسْعُلُواْ عَنْهَا حِينَ يُكْزَلُ اَلْقُرْءَانُ تُبَدُ لَكُمْ ﴾؛ لفائدة الزَّجرِ عن السُّؤالِ؛ فإنَّه قدَّم لهم أنَّ سؤالَهم عن أشياءَ متى ظهرتْ أساءتْهم؛ قبلَ أنْ يُخبِرَهم بأنَّهم إنْ سألوا عنها، بدَتْ لهم لينز جروا(٢).

٣- أنَّ ما سكَت اللهُ عنه فهو عَفْوٌ؛ لِقَوْلِه: ﴿عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۗ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ ﴿ ٣).

٤ - البِناءُ على الأصلِ في بَراءة الذِّمَّةِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا ﴾، فالأصلُ عدمُ
 شَغلِ الذِّمَّة بإيجابِ أو تحريم (٤).

٥- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ قَدْسَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصَبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ ﴾ أَنَّ مَن قَبْلَنا كانوا يَسألون، ولكن يَهلِكون بالسُّؤال، ويُؤيِّدُ هذا قولُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في الحديثِ الصحيحِ عمَّن سبَقَنا: ((إنَّما أَهْلَك الذين مِن قبلكم كثرةُ مَسائِلِهم واختلافُهم على أنبيائِهم))(٥)؛ يسألون ثم يختلِفونَ عليهم، ولا يُوافِقونَهم (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۵۰۰)، ((فتح القدير)) للشوكاني (۲/ ۹۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاريُّ (٧٢٨٨)، ومسلمٌ (١٣٣٧) واللفظ له من حديث أبي هُرَيرَة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٤٨).



7- إنْ قيل: كيف قال: ﴿ لاَ تَسْتَكُواْ عَنْ أَشَياءَ ﴾ ثم قال: ﴿ قَدْ سَأَلُهَا ﴾ ولم يقُل: (قد سأَل عنها)؟ فالجوابُ: أنَّ الضميرَ في: ﴿ سَأَلُهَا ﴾ ليس براجع إلى فَا أُشَياءَ ﴾ حتَّى تجبَ تعديتُه بـ (عن)، وإنَّما هو راجعٌ إلى المسألةِ التي دلَّ عليها ﴿ لاَ تَسْتَكُوا ﴾ يعنى: قد سأَل قومٌ هذه المسألةَ مِن الأوَّلين، ﴿ ثُمَّ أَصَبَحُوا عليها ﴿ لاَ تَسْتَكُوا ﴾ يعنى: قد سأَل قومٌ هذه المسألة مِن الأوَّلين، ﴿ ثُمَّ أَصَبَحُوا عليها ﴿ كَفِرِينَ ﴾ وذلك أنَّ بنى إسرائيلَ كانوا يستفتون أنبياءَهم عن أشياءَ، فإذا أُمِروا بها تركوها فهلكوا(١)، وقيل غير ذلك(٢).

٧- إطلاقُ الجَعْل على التَّشريع؛ لِقَوْلِه: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾ (٣).

٨- حُسنُ الجدال في القرآنِ الكريم؛ حيث أقام الحُجَّة على هؤلاء الذين: ﴿ قَالُواْ حَسنُهُنَا مَا وَجَذَنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا ﴾ بأنَّ آباءَهم ﴿ لَا يَعْلَمُونَ شَيْعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ فهم ضالُّونَ في عِلمهم وفي عَمَلِهم (١٤).

9- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ ﴾ أنَّ ضَلالَ مَن يضِلُّ لا يترتَّبُ عليه ضررُ المهتدي، يعني: الضَّررَ المعيَّن الشَّخصي، وأمَّا الضررُ العامُّ، وهي العقوبةُ العامَّة فهذه قد تكونُ، وقد لا تكونُ أيضًا إن كانوا ينهَوْنَ عن السُّوءِ؛ فاللهُ تعالى لَمَّا أَخَذَ مَن أَخَذَ من الأمم السابقةِ نجَّى أنبياءَه ومَن معهم (٥٠).

#### بَلاغَةُ الآيات:

١ - قَوْلُه: ﴿ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيكُ ﴾ اعتراضٌ تذييليٌّ مُقرِّر لعفوه تعالى، ومجيءُ الوصفَيْنِ ﴿ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ على صيغة المبالغة؛ للمبالغة في وصْفِه بمغفرة الذُّنوبِ،

<sup>(</sup>١) ينظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤٦،٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٢٦١).



والإغضاءِ عن المعاصي؛ ولذلك عفا عنكم، ولم يُؤاخِذُكم بعقوبةِ ما فرَط منكم (١).

٢- قَوْلُه: ﴿ قَدْ سَأَلُهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ﴾ استئناف بيانيٌّ، جوابُ سؤالٍ يُثيرُه النهي عن السؤال ثمَّ الإذنُ فيه في حِين يُنزَّل القرآنُ؛ أَنْ يقول سائلٌ: إنْ كان السؤالُ في وقتِ نزولِ القرآنِ، وإنَّ بعضَ الأسئلةِ يسوءُ جوابُه قومًا؛ فهل الأَوْلى تركُ السؤال أو إلقاؤه؟ فأُجيب بتفصيلِ أمْرِها بأنَّ أمثالَها قد كانتْ سببًا في كُفر قومٍ قبلَ المسلمين (٢).

- وقوله: ﴿ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ ﴾، أي: سألوا هذه المسألة لكنْ لا عينَها، بل مثلَها في كونها محظورة ومستتبعة للوبال، وعدمُ التصريح بالمثل- حيث لم يقُلْ: سأل مِثلَها قومٌ - للمبالغة في التَّحذير (٣).

- (ثُمَّ) في قوله: ﴿ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَفِرِينَ ﴾ للترتيب الرُّتبي، كشأنها في عطْفِ الجُمَل؛ فإنَّها لا تُفيد فيه تراخِي الزَّمانِ، وإنَّما تُفيد تراخي مَضمونِ الجملة المعطوفة في تصوُّر المتكلِّم عن تصوُّر مضمونِ الجملة المعطوف على أنَّ الجملة المعطوفة لم يكُن يُترقَّبُ حُصولُ مضمونِها حتَّى فاجأً المتكلِّم (٤).

- وفِعْلُ ﴿ أَصَّبَحُوا ﴾ مستعمَلُ بمعنى صاروا، وهو في هذا الاستعمالِ مُشْعِرٌ بمصيرٍ عاجِلٍ لا ترَيُّثَ فيه؛ لأنَّ الصَّباحَ أَوَّلُ أوقاتِ الانتشارِ للأَعمالِ (٥٠).

٣- قَوْلُه: ﴿ مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَا سَآبِبَةِ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾ فيه: الإغراقُ
 في النَّفي بقوله: ﴿ مِنْ بَحِيرَةٍ ﴾، ثم تأكيد النَّفي بإعادة حَرْفِ النَّفي (لا)، فقال:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧٠/٧).





﴿ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ ﴾(١).

3- قَوْلُه: ﴿ أُولُو كَانَ ءَابَآ وُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيّعًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ الواو في (أُولُو) للعطف على شرطيَّةٍ أُخرى مقدَّرة قبلها، والتقدير: أحَسْبُهم ذلك، أو أيقولون هذا القولَ لو لم يكُن آبَاؤُهم لا يَعْقِلُونَ شَيْعًا من الدِّين، ولا يَهتُدون للصَّوابِ ولَوْ كانوا لا يعلمون... إلخ (٢)، وما في (لو) مِن معنى الامتناع والاستبعاد إنَّما هو بالنَّظَر إلى زَعْمهم لا إلى نفسِ الأمْرِ، وفائدتُه: المبالغةُ في الإنكارِ والتعجُّب بيانِ أَنَّ ما قالوه موجِبُ للإنكارِ والتعجُّب، إذا كان كونُ آبائِهم جَهلةً ضالين في حيِّز الاحتمالِ البعيد؛ فكيف إذا كان ذلك واقعًا لا ريبَ فيه (٣)؟!

٥- قَوْلُه: ﴿إِلَى ٱللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ خبرٌ فيه:
 وعدٌ ووعيدٌ للفريقين، وتنبيهٌ على أنَّ أحدًا لا يُؤاخَذُ بذنبِ غيرِه (٤٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣١٨).

<sup>(</sup>٢) وقيل: إنَّ الواو في قوله: ﴿ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمُ ﴾ واو الحال قد دخلتْ عليها همزة الإنكار، وتقديره: أحسْبُهم ذلك ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئًا ولا يهتدون. وقيل: إنَّ مؤدَّى القولين واحد. يُنظر: ((تفسير الزمخشري))، (١/ ١٨٥)، ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (١/ ٥٨٠- ٣٨٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٥٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٤٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٨٨).





#### الآيات (١٠١ - ١٠٨)

﴿ يَكَأَيُّمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الثَّنَانِ ذَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ أَوْءَاخُرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمُ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم الْمُنَانِ ذَوَا عَدَّلِ مِنكُمْ أَوْءَاخُرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمُ فِي الْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَعَيِّسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنَّ الْرَبَّتُمْ لَا مُشَتَرَى بِهِ عَنَا وَلَوْكَانَ ذَا قُرُبُنُ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَة اللّهِ إِنَّا إِذًا لَينَ الْاَثِيمِينَ الشَّفَقَ فَإِنْ عُثِرَ عَلَى اللّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ السَتَحَقَّ إِثْمَا فَعَاخُرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِن اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِي اللّهِ لَشَهَدَدُهُ اللّهِ لِنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهُومَا أَوْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ اللّهُ اللّهُ مِن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْ لِللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدُى اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْ الللّهُ وَاللّهُ لَلْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَقُولُهُ اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ لَا عَلَا لَا لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَا الللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا الللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ وَاللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَلْ اللّ

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ﴾: الشَّهادةُ قولُ صادرٌ عن عِلمٍ حَصَل بمشاهدةِ بصيرةٍ أو بَصِرةٍ أو بَصِرةٍ أو بَصِرةٍ أو بَصِرةٍ أَو بَصِرةٍ وأَصْلُ (شهد): يَذُلُّ على حُضورٍ وعِلْمٍ وإعلامٍ (١٠).

وألوصيّة به: الوصية هي: التقدُّمُ إلى الغيرِ بما يَعملُ به مُقترنًا بوعظٍ؛ من قولهم: أرضٌ واصِيّة: مُتَّصلِةُ النباتِ قد امتلأتْ منه، ووصيتُ الشيءَ: وصلتُه، وأصل (وصي) يدلُّ على وصلِ شيءٍ بشيء (١).

﴿ ضَرَيْئُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾: أي: ذهبتُم فيها؛ للتجارِة وغيرِها من السَّفَر، وأصلُ الضَّربِ معروفٌ، وتُستعارُ منه مَعانٍ كثيرةٌ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٥٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١١٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٣١٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٩٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٠٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٥٢).





# ﴿ تَحْبِسُونَهُ مَا ﴾: تُوقفونهما، وأصلُ الحبس: المنعُ مِن الانبعاثِ(١).

﴿ عُثِرَ ﴾: أي: ظَهَر، واطُّلِع منهما، وأصل (عثر): الوقوعُ على الشيءِ والسُّقوط عليه، ثم يُستعمَلُ ذلك في كلِّ واقعٍ على شَيءٍ كان عنه خَفيًا، ويُتجوَّز به فيمَن يَطَّلِع على أَمْرٍ مِن غيرِ طَلبِه، وإنَّما قِيل (عُثِرَ) مِن الاطِّلاعِ على الشَّيءِ؛ لأنَّ كلَّ عاثرٍ فلا بدَّ أن يَنظُّرُ إلى موضِع عَثْرتِه (٢).

﴿ اَسْتَحَقَّا ٓ إِثْمًا ﴾ أي: استوجبًا جنايةً باليمينِ الكاذبةِ التي أقدَمَا عليها وحَلفًا بها؛ يُقال: استحقَّ فلانُ الأمرَ: استوْجَبَه، وحقَّ الشيءُ إذا وجَب وثبَت (٣).

﴿ أَدَٰفَ ﴾: أي: أقربُ، والدُّنُو: القُربُ بالذَّات أو بالحُكم، ويُستعمَلُ في المكانِ والزَّمان والمنزلة(٤٠).

#### مُشكلُ الإعراب:

١ - قَوْلُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِن خَدْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَبَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَعْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ مَمَنَا وَلَو الْمَوْتِ تَعْيِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلُوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبَتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ مَمَنَا وَلَو كَانَ ذَا قُرْبُنَ وَلَا نَكْتُهُ شَهَا لَهُ إِنَا إِذَا لَيْمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢١٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٨١)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٤٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٨٢)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (٣/ ٢٤٤)، ((المصباح المنير)) للفيومي (١/ ١٤٤).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٣١٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٤٠)،
 ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٥) قيل عن هذه الآية وما بَعدَها: إنَّها- في إعرابِها ومعناها وتفسيرِها وأحكامِها- مِن أَشكلِ آياتِ القرآن وأصعبِها. وقدْ صَنَّف فيها مكيُّ بن أبي طالب مُصنَّفًا مفردًا. يُنظر: ((مشكل إعراب



﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوُ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾.

﴿ شَهَادَةُ ﴾ مرفوعةٌ على الابتداء. وخَبَرُها ﴿ أَثْنَانِ ﴾ على نِيَّةِ حَذَفِ مُضافٍ ، والتَّقديرُ: شهادةُ اثنينِ ؛ لأنَّ الشَّهادةَ لا تكونُ هي الـ ﴿ أَثْنَانِ ﴾ . وقيل: ﴿ شَهَادَةُ ﴾ مبتدأُ أيضًا، ولَكِنْ خبرها مَحذوفٌ يَدُلُّ عليه سياقُ الكلامِ، والتَّقديرُ: فيما فُرِضَ عليكم أن يَشهَدَ اثنانِ، و ﴿ أَثْنَانِ ﴾ على هذا فاعِلُ المَصدرِ الذي هو ﴿ شَهَدَةُ ﴾ . و ﴿ بَيْنِكُمْ ﴾ مضافٌ إليه مجرور مِن بابِ الاتِّساع في الظُّروفِ.

و ﴿إِذَا ﴾ على هَذَينِ الوَجهينِ ظرفٌ لـ ﴿ شَهَدَةُ ﴾ أي: ليشْهَدْ وقتَ حُضورِ أماراتِ الموتِ. و ﴿ حِينَ ﴾ بدلٌ من ﴿إِذَا ﴾، أو ظرْفٌ لـ ﴿ حَضَرَ ﴾، أي: حينَ حضر أماراتُ الموتِ. و ﴿ ذَوَا ﴾ صفةٌ لـ ﴿ أَثْنَانِ ﴾، أي: صاحبًا عَدلٍ ، وكذلك ﴿ مِن كُمُ ﴾ صفةٌ ثانِيةٌ. ﴿ ءَاخَرَانِ ﴾ مرفوعٌ عطفًا على ﴿ أَثْنَانِ ﴾ على تقديرِ حذْفِ مضافٍ أيضًا، تقديرُه: أو شهادَةُ آخرَينِ، و ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ صِفةٌ لـ ﴿ وَاخْرَانِ ﴾.

﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحَيِّسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتْكُم لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُّبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَة الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتْكُم لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَدِهُ اللّهِ إِنَّ إِنَّ شَرطَيَّةٌ. ﴿ أَنتُمْ ﴿ فَاعلٌ لِفِعلِ محذوفٍ يُفسِرُهُ اللّهِ مِنَ الإعرابِ، المذكورُ. و ﴿ ضَرَيْئُمُ ﴾ تفسيرٌ للفِعلِ المحذوف؛ فلا محلَّ له مِنَ الإعرابِ، وهو أَنْ مَحذوفٌ يدلُّ عليه قولُه تعالى: ﴿ أَتُنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِن عُيرِكُم. ﴿ تَعْيِسُونَهُمَا ﴾ : جملةُ استئنافيَّةٌ لا محلَّ لها مِن فَيرِكُم. ﴿ قَعْيسُونَهُمَا ﴾ : جملةُ استئنافيَّةٌ لا محلَّ لها مِن فَيرِكُم. ﴿ تَعْيسُونَهُمَا ﴾ : جملةُ استئنافيَّةٌ لا محلَّ لها مِن الإعراب، وهو أَوْلَى مِن القَولِ بكونِها صِفَةً لـ ﴿ وَاخَرَانِ ﴾ ؛ لِمَا يتَرَتَّبُ عليه الإعراب، وهو أَوْلَى مِنَ القَولِ بكونِها صِفَةً لـ ﴿ وَاخَرَانِ ﴾ ؛ لِمَا يتَرَتَّبُ عليه الإعراب، وهو أَوْلَى مِنَ القَولِ بكونِها صِفَةً لـ ﴿ وَاخَرَانِ ﴾ ؛ لِمَا يتَرَتَّبُ عليه

القرآن)) لمكي (١/ ٢٤٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤٥٣).





مِنَ الفَصلِ بكلامٍ طَويلِ بينَ الصِّفةِ ومَوصوفِها. ﴿ فَيُقْسِمَانِ ﴾: الفاءُ عاطِفةٌ، والجملةُ معطوفةٌ على ﴿ تَحْبِسُونَهُ مَا ﴾، فلا محلَّ لها مِنَ الإعرابِ.

﴿إِنِ ٱرْبَّبَتُمْ لَا نَشْبَرَى بِهِ عَمَنا ﴾: شرطٌ، وجوابُه محذوفٌ تقديرُه: إِنِ ارْبَبْتُم فيهما فَحَلِّفُوهما، وهذا الشَّرطُ وجوابُه المقدَّرُ مُعتَرِضٌ بين القَسَمِ ﴿فَيُقَسِمَانِ ﴾ لأنَّه يقومُ مقامَ اليَمينِ، وجوابِه: ﴿ لَا نَشْبَرَى ﴾، وليسَتْ هذه الآيةُ مِمَّا اجتمَعَ فيه شَرْطٌ وقَسَمٌ فأُجيبَ سابقُهما. والهاء في ﴿ بِهِ عَهُ تعودُ على تَحريفِ الشَّهادةِ، أو القَسَم. و ﴿ ثَمَنا ﴾ مفعولُ ﴿ نَشْبَرَى ﴾، ولا حَذْفَ فيه؛ لأنَّ الثَّمنَ يُشترَى كما يُشترَى به، وقيل: التَّقديرُ: ذا ثمنٍ، فحُذِفَ المُضافُ وأُقيمَ المُضافُ إليه مَقامَه.

﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرِّنِ ﴾ جملة امتناعِيَّة في محلِّ نصبٍ على الحالِ، واسمُ ﴿ كَانَ ﴾ مُضَمرٌ فيها يعودُ على المَشهودِ له: أي: لا نَشْتري به ثمنًا في كُلِّ حالٍ، ولو كانَ الحالُ كونَ المشهودِ له ذا قرابةٍ. ﴿ وَلَا نَكْتُمُ ﴾ معطوفٌ على جوابِ القَسَمِ ﴿ لَا نَشْتَرِي ﴾؛ فلا مَحَلَّ له مِنَ الإعرابِ. ﴿ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴾ جملة استئنافية لا محلَّ لها من الإعراب. وقيل غيرُ ذلك في توجيهِ هذه الآية (١٠).

٢ - قَوْلُه تعالى: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِن ٱلۡذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَينِ فَيُقَسِمَانِ بِٱللّهِ لَشَهَدُنُنَاۤ أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا الْعَنَدُيْنَ إِنَّا إِذًا لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَهُمَا أَسْتَحَقَّا إِثْمًا ﴾: ﴿ عُثِرَ ﴾: فِعلْ مبنيٌّ لِمَا لَم يُسمَّ فاعلُه. وَهُمَا أَنَهُمَا ﴾: في محلِّ رفْعٍ نائِبُ الفاعِلِ، أي: فإنِ اطُّلِعَ على استحقاقِهما الإِثْمَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٤٦-٢٤١)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٥٣ - ٤٦٨)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٥٣ ٤-٤٧٠).



﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهُمُ ٱلْأُولَيَـنِ ﴾: ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾ مرفوعٌ على أنّه خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٌ، أي: فالشَّاهِدانِ آخرانِ، والفاءُ رابطةٌ في جوابِ الشَّرطِ، دخلَتْ على الجُملةِ الاسميَّة، و﴿ يَقُومَانِ ﴾ و ﴿ مِنَ ٱللَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ ﴾ كِلاهما في محلِّ رفع صفةٌ لـ ﴿ آخَرَانِ ﴾. ﴿ ٱلْأَولَيَـنِ ﴾ فاعِلُ ﴿ السَّمَحَقَّ ﴾ مرفوعٌ، والمفعولُ محذوفٌ، أي: وصيَّتهما. وقيلَ غيرُ ذلك(١).

- وقُرِئ (اسْتُحِقَ) بالبناءِ للمفعولِ، و﴿ الْأَوْلَيَانِ ﴾ نائب فاعِل على تقديرِ حذْفِ مضافٍ، تقديرُه: مِن الَّذين استُحِقَّ عليهم إثْمُ الأَوْليينِ، أو انتدابُ الأَوْليينِ. وقيل: مرفوع (استُحِقَّ) ضميرُ الإيصاءِ أو المالِ أو الإثم، و﴿ اللَّوَلَيَانِ ﴾ وقيل: مرفوع (استُحِقَّ) ضميرُ الإيصاءِ أو المالِ أو الإثم، و﴿ اللَّوَلَيَانِ ، بيدُلُ مِنَ الضَّميرِ في ﴿ يَقُومَانِ ﴾ والتَّقديرُ: فيقومُ الأَوْليانِ، أو خَبرُ مبتدأ بدلُ مِنَ الضَّميرِ في ﴿ يَقُومَانِ ﴾ والتَّقديرُ: فيقومُ الأَوْليانِ، أو خَبرُ مبتدأ محذوفٍ، أي: (هما الأوليان)؛ لأنَّه لَمَّا قال: ﴿ فَاحَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا ﴾ فقيل: ومَنْ هُما؟ فقيل: الأَوْليَانِ.

وقُرِئَ: (اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ)، ومرفوعُ (استُحِقَّ) ضميرُ الإيصاءِ أو المالِ أو الإثمِ، كما تقدَّمَ في القِراءةِ السَّابقةِ، و (الْأَوَّلِينَ) مجرورٌ نعتُ لـ (الَّذينَ استُحِقَّ عَلَيهم) أو بدلٌ مِنَ الضَّميرِ في ﴿ عَلَيْهُمُ ﴾، أو منصوبٌ على المَدحِ (٢).

٣- ﴿ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا آَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيَمَنُ بِعَدَ أَيْمَانِهِمْ أَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْفَوْمَ الْفَسَقِينَ ﴾.

﴿ ذَلِكَ أَدْنَى ۚ أَن يَأْتُوا ﴾: ﴿ أَن يَأْتُوا ﴾ مَصدرٌ مُؤوَّلُ في محلِّ نصْبٍ على نَزْعِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٤٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٤٨٨-٤٨١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤٧٣-٤٨١)، ((تفسير الزمخشري )) (١/ ١٥٨- ٢٨٨)، ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٥٥).





الخافِض، أي: إلى أنْ يأتوا(١).

## المَعنَى الإجماليُّ:

يُخاطِبُ اللهُ تعالى المؤمنين أنّه إذا حضرتْ مُقدِّماتُ الموتِ أحدًا منهم، فليكتُبْ وصيّتَه ولْيَشهَدْ عليها اثنانِ من المؤمنينَ العدولِ، وفي حالِ كان على سفوٍ وحضَرَه أجله، فلْيَشهدْ آخرانِ مِن غيرِ مِلّة الإسلامِ إذا لم يُوجِدِ العَدْلانِ من المؤمنينَ، فيُوقِفُ المسلمون الشاهدينِ اللَّذينِ من غيرِ مِلَّتهم بعدَ صلاةِ العَصْرِ، ويَجعلانِهما يَحلِفان باللهِ إنْ شكُّوا في شَهادتِهما، وظهرتْ لهم منهما ريبةُ ويَجعلانِهما لا يَبغيانِ بحَلِفهما عرضًا من الدُّنيا حتى يَكذِبا فيها، وأنَّهما لا يُحابيانِ أحدًا ولو كان مِن قرابتِهما، وأنَّهما لا يَكتُمانِ شهادةَ الله عندهما، وأنَّهما إنْ فعَلَا شيئًا من ذلك فإنَّهما يكونان بذلك مِن المذنبين العاصِين.

فإنْ ظهَر أَنَّهما كاذبانِ بأنْ خانا في أداءِ أمانةِ الميِّت، أو بدَّلًا في وصيَّته، فاستوجَبًا بأيمانِهما الكاذبةِ الإثم، فعندها يقومُ مَقامَهما اثنانِ من أولياءِ الميِّت المستحقِّينَ للتَّرِكة، ويكونانِ من أولي مَن يَرِثُ الميِّت، فيحلفانِ بالله أنَّ شهادتهما أحقُّ مِن الشَّهادة التي شهدها اللذَّانِ من غيرِ المسلمين، التي كذَبا فيها وخانا، وأنَّها أصحُّ منها وأثبتُ، وأنَّهما ما تَعَدَّيَا الحقَّ في الشهادةِ والإخبارِ عن خيانةِ هذينِ الشاهدين، وأنَّهما إنْ كذَبا عليهما فإنَّهما إذَنْ من الظَّالمين.

ثم يُخبرُ تعالى أنَّ ذلك التحليفَ للشَّاهدَينِ إذا استُريب في أمرِهما، أقربُ لإتيانهما بالشهادةِ على وجهِها الصَّحيحِ بلا كَذِبٍ ولا خيانةٍ، وأمَر اللهُ سبحانه العبادَ بأنْ يتَقوه، ويَسمعوا ما يُؤمَرون به، فيَعمَلوا على وَفْقِه، وأخبَرَ أنَّه تعالى لا يُوفِّق الفاسقين للحقِّ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (۱/ ٣٤٣)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۱/ ٤٨٣)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤٨٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٩٢).



#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَلَبَتَكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَعَيْسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوَ الْمَوْتِ تَعَيْسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوَ كَانَ ذَا قُرْبَى فَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱلْأَثِمِينَ اللَّهِ إِنَّ وَلَا نَكْتُهُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَيْنَ ٱلْأَثِمِينَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْتِ

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا قال الله تعالى في آخِر الآية السابقة: ﴿إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّكُمُ مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ فذكر أنَّ مرجِعنا إليه بعدَ الموتِ، وأنَّه يُحاسِبُنا ويُجازينا، ناسَب أنْ يُرشِدَنا في أثرِ ذلك إلى الوصيَّةِ قبلَ الموت، وإلى العنايةِ بالإشهادِ عليها؛ لئلَّا تضيع (١).

وأيضًا لَمَّا قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ فَا قَال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمُ ۖ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ كَان في ذلك تنفيرٌ عن الضَّلَالِ، واستبعادٌ عن أَنْ يُنتفعَ بهم في شيءٍ من أمور المؤمنين من شهادةٍ أو غيرِها، فأخبر تعالى بمشروعيَّة شهادتِهم أو الإيصاء إليهم في السَّفَر (٢).

#### سَبِبُ النُّزول:

عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما، قال: ((خرَج رجلٌ من بَني سَهْمٍ مع تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وعَدِيٍّ بنِ بَدَّاءٍ، فماتَ السَّهْميُّ بأرضٍ ليس بها مسلمٌ، فلمَّا قدِمَا بتَرِكتِه فقَدُوا جَامًا مِن فِضَّةٍ مُخَوَّصًا من ذَهبِ (٣)، فأَحْلَفهما رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٣) الجامُ: إناءٌ من فِضَّةٍ، عربيٌّ صحيحٌ، ومُخوَّصًا: أي عليه صفائحُ الذَّهبِ مِثْل خُوصِ النَّخل.





وسلَّمَ، ثم وُجِد الجامُ بمكَّةَ، فقالوا: ابْتعْناهُ من تميم وعديِّ، فقام رجلانِ من أوليائه، فحلَفًا: لَشهادتُنا أحقُّ من شهادتِهما، وإنَّ الجامَ لِصَاحبِهم، قال: وفيهم نزلتْ هذه الآيةُ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ ﴾))(١).

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِـيَّةِ ٱثْنَـانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ ﴾.

أي: يا أيُّها المؤمنونَ، إذا حضر أحدَكم مُقدِّماتُ الموتِ وعلاماتُه، فكتَب وصيَّتَه، فلْيَشهدْ عليها اثنانِ من المؤمنين، مِن ذَوي الاستقامةِ والمروءة (٢).

# ﴿ أَوْ ءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾.

أي: أو ليَشهد على الوصية آخرانِ من غيرِ أهل مِلَّتكم - أيُّها المؤمنون - سواءٌ من اليهود أو النَّصارى أو غيرِهم، إنْ لم يوجد ذوا عدلٍ منكم، وفي حالِ سَفَرِكم، وإيقانِكم بحضورِ أجلِكم (٣).

﴿ تَحْدِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَـٰتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي ﴾.

أي: فتُوقفونَ الشاهدَينِ اللَّذيْنِ من غيرِكم بعدَ صلاةِ العَصْرِ، وتَجْعلونَهما يحلفانِ بالله تعالى، إنْ شكَكتُم في شهادتِهما، وظهرتْ لكم منهما رِيبةٌ في

يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (٢/ ٨٧)، ((تاج العروس)) للزبيدي (٣١/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (۲۷۸٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ٥٥-٦٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٣٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) كثير)) (٣/ ٢١٥-٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٦-٢٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين—سورة المائدة)) (٢/ ٤٦٤).

ويُنظر في معنى العَدَالة ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٦١، ٧٠-٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٤٦٥).



أنهَّما قد خانًا، فيحلفانِ حينئذٍ باللهِ تعالى أنَّا لا نَبغِي بحَلِفنا هذا عَرَضًا من الدُّنيا فنكذبَ في شَهادتِنا، ولا نُحابي أحدًا، ولو كان المشهودُ عليه من أقربائِنا(١).

عن الشَّعبيِّ: ((أنَّ رجلًا حضرتْه الوفاةُ بدَقُوقَاءَ ('')، فلم يجِدْ أحدًا من المسلمين يُشْهِدُهُ على وصيَّته، فأَشْهَد رجُلينِ من أهل الكِتاب، فقدِما بتركتِه إلى أبي موسى الأشعريِّ، فأخبراه، فقال الأشعريُّ: هذا أمرٌ لم يكُنْ بعد الذي كان في عهدِ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأحْلَفهما بعدَ صلاةِ العَصْرِ باللهِ ما خانَا، ولا كَذَبَا، ولا بدَّلا، وإنَّها لتَرِكتُه، ثم أجاز شهادتَهما))(").

### ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ ٱلْأَثِمِينَ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۷۶–۷۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ٤٦٥).

قال ابنُ عثيمين: (إذا أراد الشاهدانِ مِن غيرِ المسلمين أداءَ الشَّهادة فإنَّهما يُحبسان مِن بعدِ الصَّلاة...، ولكن هل هذا مشروطٌ بالارتيابِ في شهادتِهما، أو نقول: إنَّهما يُحبسان على كلِّ حال؛ ليظهرَ الفرقُ بين أداء الشَّهادة للمسلمِ وأداءِ الشَّهادة من غير المسلم؟ الآية فيها احتمالُ؛ لأنَّ قوله: ﴿فَيُقُسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ اَرْتَبَتُمُ ﴾ يحتملُ أنْ يكون قوله: ﴿فَيُقُسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ اَرْتَبَتُمُ ﴾ قيدًا في قوله: ﴿فَيُقُسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ اَرْتَبَتُمُ ﴾ ويحتملُ أنْ يكون قوله: ﴿فَيُقُسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ اللَّهَ إِنِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ إِنِ اللَّهُ إِن اللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللل

(٢) دَقُوقَاء: مدينةٌ بين إربل وبغداد، لها ذِكرٌ في الأخبارِ والفُتوح، كان بها وقعةٌ للخوارج. ((معجم البلدان)) لياقوت (٢/ ٩٥٤).

(٣) أخرجه أبو داود (٣٦٠٥)، وعبد الرزَّاق في ((المصنف)) (١٥٥٣٩)، والدارقطني في ((السنن)) (٤٣٤١)، والحاكم في ((المستدرك)) (٣٢٢٤).

قال الحاكمُ (٣٢٢٤): صحيحٌ على شرْط الشَّيخينِ. وصحَّح إسنادَه ابن كثير في ((التفسير)) (٣/ ٢١٥)، والزيلعيُّ في ((تخريج الكشاف)) (١/ ٤٢٨)، وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (٥/ ٤٨٣): إسنادٌ رجالُه ثقاتٌ. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (٩/ ٤٠٤): صالحٌ للاحتجاج. وقال الألباني في ((صحيح أبي داود)) (٣٦٠٥): إسنادُه صحيحٌ إنْ كان الشعبيُّ سمِعَه من أبي موسى.





أي: ولا نُخفي عنكم الشَّهادة التي حمَّلَنا اللهُ تعالى إيَّاها على الوصيَّة، بتحريفِها أو تبديلِها، أو كِتمانِها بالكلِّيةِ؛ فإنَّا إنْ فعَلْنا شيئًا من ذلك وقَعْنا في الإثم مع الواقعينَ فيه (١).

﴿ فَإِنَّ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُمَا ٱسۡتَحَقَّاۤ إِثْمًا فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَحَقَّ عَلَيۡهِمُ ٱلْأَوْلِيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللّهِ لَشَهَادَنُنَآ أَحَقُ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعْتَدَيِّنَاۤ إِنَّاۤ إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ اللّهِ ﴾. الظَّالِمِينَ اللهِ ﴾.

# ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمًا ﴾.

أي: فإنْ ظهَر أنَّهما كاذبانِ، فوُجِدَ أنَّهما قد خانًا مِن مالِ الميِّت شيئًا، أو بدَّلًا وصيَّتَه، فاستوجبًا بأيمانِهما الكاذبةِ إثمًا (٢).

# ﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ أَسْتَحَقُّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولَيَانِ ﴾ ثلاثُ قِراءات:

١ - ﴿ اسْتَحَقَّ ﴾ بِفَتْح التَّاء والحاء، و ﴿ الْأَوْلَيَانِ ﴾ مُثنَّى (أَوْلى)، رُفع بـ ﴿ اسْتَحَقَّ ﴾ على أنَّه فاعِلُ (٣).

٢- ﴿ اسْتُحِقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوَّلِينَ ﴾، ومرفوع ﴿ اسْتُحِقَّ ﴾ ضميرُ الإيصاءِ أو الوَصِيَّةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۸۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۶٦٥ – ٤٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۸۱-۸۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها حفص. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٧). ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٢٠)، ((البحر المحيط)) لأبي حيان (٤/ ٣٩٧).



أو المالِ، أو الإثْمِ. و﴿ الْأُوَّلِينَ ﴾ جمْع (أوَّل)، أي: المتقدِّم ذِكرُهم، أي: مِن الأوَّلِين الذين استُحِقَّ عليهم الإيصاءُ أو الإثمُ(١).

٣- ﴿ اسْتُحِقَ ﴾ بِضَمِّ التَّاء وكَسْرِ الحاءِ على البِناءِ للمَفعولِ، و﴿ الْأَوْلَيَانِ ﴾ مرفوعٌ بـ ﴿ استُحِقَ ﴾ على أنَّه نائِبٌ عَنِ الفاعِلِ (٢).

# ﴿ فَعَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَٰنِ ﴾.

أي: فحينئذ يقومُ مقامَهما اثنانِ مِن أولياءِ الميِّتِ المستحقِّينَ للتركةِ، ولْيكونا مِن أَوْلى مَن يَرِثُ هذا الميِّتَ الذي شُهدَ على وصيَّتِه (٣).

# ﴿ فَيُقَسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَدَنُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا وَمَا ٱعۡتَدَيِّنَاۤ إِنَّاۤ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: فيَحلفانِ بأنَّ شهادتَنا أحقُّ مِن شهادتهما التي كذَبَا فيها وخانا، وهي أصحُّ وأثبَتُ، وما تجاوَزْنا الحقَّ في شهادتِنا، وإخبارِنا عن خيانتِهما؛ فإنَّا إنْ كذَبْنا عليهما نكونُ في عدادِ الظَّالمين، ونقتطعُ بذلك أموالَ النَّاس بغيرِ حقِّ (٤).

﴿ ذَالِكَ أَدَّنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَاۤ أَوْ يَخَافُوۤاْ أَن تُرَدَّ أَيۡمُنُ ابَعَدَ أَيۡمَنِهِم ۗ وَاتَقُواْ اللّهَ وَاسْمَعُوا اللّهَ وَاللّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴿ اللّهِ ﴾.

<sup>(</sup>١) قرأ بها حمزةُ وخلفٌ ويعقوب وأبو بكر. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٧). ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (١/ ٢٠٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤٨٠/٤).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((العشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٧). ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الكشف)) لمكي (١/ ٤٢٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٥/٤٥-٤٧٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۸۲-۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۶۷).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٠٣ – ١٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٢٦٤ – ٤٦٧).





#### ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَ آ ﴾.

أي: هذا الفِعلُ - مِن تحليفِ الشاهدَينِ إذا استُريب بهما - أقربُ لأن يَصْدُقوا في شهادتِهم، ويُقيموها على الوجهِ الصَّحيح، فلا يَكذِبوا ولا يَخونوا(١).

# ﴿ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيُّنُ البَّدُ أَيْمَنِهِمْ ﴾.

أي: أو يَخافَ هؤ لاءِ الشهودُ ألَّا تُقبلَ أيمانُهم إنْ ظهَرَ كذِبُهم وخيانتُهم، فتُردَّ الأيمانُ إلى الورثةِ، فيَحلِفونَ ويستحقُّون ما يَدَّعون، ويُفتضَح أمرُ شهودِ الوصيةِ بين النَّاس(٢).

## ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ ﴾.

أي: واتَّقوا اللهَ تعالى في جميع أُمورِكم، ومن ذلك: ترْكُ الحلِفِ بالله تعالى كذبًا، واجتنابُ خيانةِ الأمانةِ وغير ذلك، واسمَعوا ما يُقال لكم فاعْمَلوا به (٣).

#### ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ ﴾.

أي: واللهُ تعالى لا يُوفِّق للحقِّ الخارِجينَ عن طاعتِه، واتِّباع شريعتِه(١٠).

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَكُتُمُ شَهَدَةَ أَلَّهِ ﴾ تعظيمُ أَمْرِ الشَّهادةِ؛ حيث أضافَها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۷٤۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين -سورة المائدة)) (٢/ ٢٧).





تعالى إلى نفْسِه، وأنَّه يجبُ الاعتناءُ بها، والقيامُ بها بالقِسطِ(١).

٢- أنَّ الأصلَ في النَّاسِ أنْ يكونوا أُمناء، وفي المُؤتمَنِ أن يكون أمينًا، وأنْ يكون أمينًا، وأنْ يكونَ ما يقولُه في أمْر الأمانةِ مقبولًا؛ ولذلك قال: ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا استَحَقَّا إِثْمًا ﴾ فأفادتْ أداةُ الشرط (إنْ) أنَّ الأصل في هذا ألَّا يقع، وأنَّه إنْ وقع كان شاذًا، وأفاد فِعلُ ﴿ عُثِرَ ﴾ المبنيُّ للمفعولِ أنَّ هذا الشذوذَ إنْ وقع فشأنُه أنْ يُطلَّع عليه بالمصادفةِ والاتّفاقِ، لا بالبحثِ وتتبُّع العَثراتِ (١).

٣- أنَّ المدَّعَى عليه لا يجزمُ ببطلانِ شهادةِ الشاهدِ التي تَبيَّن أنَّ فيها شيئًا من الخَللِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ لَشَهَدُ دُنُنَا آَحَقُ مِن شَهَدَ تِهِمَا ﴾ بهذا اللَّفظِ، ولم يقل: (باطلةٌ)، لكنَّ قوله: ﴿ أَحَقُ مِن شَهَدَ تِهِمَا ﴾ يستلزمُ أن تكونَ مردودةً، وأنَّ القولَ قولُ المدَّعَى عليه (٣).

٤ - الختمُ بقولِه تعالى: ﴿ وَمَا اَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ فيه دلالةٌ على استقباح الظُّلْم والتبرُّ و منه (١٠).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

ا - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴿ مشروعيَّةُ الوصيَّة والحثُّ عليها، وتأكيدُ أَمْرِها، وعدمُ التَّهاوُن فيها بشواغلِ السَّفَر وإن قُصِرَت فيه الصلاةُ، وأُبيحَ فيه الإفطارُ في رمضانَ، وأنَّه يَنبغي لِمَن حَضَرَه الموتُ وعندهُ ما يُوصِي به أَنْ يُوصِيَ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨٨/٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٩٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٠٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٧).





٢- أنَّ الوصيَّة مُعتبَرَةٌ، ولو كان الإنسانُ قد وصَل إلى مُقدِّماتِ الموتِ وعلاماتِه، ما دامَ عَقْلُه ثابتًا؛ لقوله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ﴾(١).

٣- أنَّه يَنبغي الإشهادُ على الوصيَّة؛ لِقَوْلِه: ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ الثَّنانِ ﴾، وظاهرُ الآية الكريمة: أنَّه لا بدَّ من رجُلينِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ اللَّهَ الْكَرِيمةَ اللَّهِ البَوْمَ، وهي قوله تعالى: ﴿ الثَّنَانِ ﴾ واثنان عددُ للمُذكَّر، لكن هذه الآية تُقيَّدُ بآية البقرة، وهي قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ أَ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَامْرَأَتَ الِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ أَ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُ لُ وَامْرَأَتَ الِ مِمَّن رَضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءَ ﴾ (١) [البقرة: ٢٨٢].

٤- أنّه يُشترطُ في الإشهادِ أنْ يكونَ الشاهدانِ ذَوَيْ عَدْلِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ الشّنانِ ذَوَا عَدْلِ؟ وَلَكَنَ إِذَا لَم يُوجِد عدلٌ ووُجِد فاسقٌ مأمونٌ؛ فهل يقوم مقامَ العَدْلِ؟ عَنْلِ ﴾ ولكن إذا لم يُوجِد عدلٌ ووُجِد فاسقٌ مأمونٌ؛ فهل يقوم مقامَ العَدْلِ؟ اختار بعضُ أهل العِلمِ أنّه يقوم مقامَ العَدْلِ، وأنّ اشتراط العدالةِ إنّما هو عند التحمُّلِ، بمعنى: أنّك إذا أردتَ أن تُشهِد فلا تُشهِد إلّا عدلينِ، أمّا عند أداءِ الشّهادةِ فالضروراتُ لها أحكامٌ، فإذا لم نجِدْ مَن يَشهد إلّا هذينِ الفاسقينِ، لكنّهما في الأمانة موثوقانِ، فإنّنا نقبل شهادتَهما، وهذا هو الصّواب؛ أنَّ العدالة شَرُطٌ مع الإمكانِ، وأمّا إذا لم يُمكن فإنّه تُقْبَل شهادةُ الفاسقِ بشَرْط أن يكون ثقةً، وكم مِن إنسانٍ يكونُ فاسقًا في عِبادتِه لكنّه أمينٌ في شهادته! ونعلم أنّنا لو اتّبَعْنا اشتراطَ العدالة في أداء الشّهادة، مُعتبرِينَ الشُّروط التي ذكرَها الفقهاءُ لو اتّبَعْنا اشتراطَ العدالة في أداء الشّهادة، مُعتبرِينَ الشُّروط التي ذكرَها الفقهاءُ في العدالة، أنَّ كثيرًا من الحقوق سوف تضيعُ؛ لأنَّ كثيرًا من الناس ليسُوا على الاستقامةِ التي ذكرَها الفقهاءُ رحِمَهم الله (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٧٢)، ((تفسير الشربيني)) (٢/ ٤٠٢)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٨٣).



٥- جوازُ شهادةِ الكافر إذا عُدِمَ المسلمُ، سواء كان يهوديًّا أو نصرانيًّا أو بوذيًّا أو شيوعيًّا، أيًّا كان؛ لِقَوْلِه: ﴿ مِنْ غَيْرِكُمْ ﴾ (١)، والضروراتُ قد تُبيح المحظوراتِ؛ لأنَّ المسلمَ إذا قَرُب أجلُه في الغُربة، ولم يجدُ مسلمًا يُشهِده على نفْسِه، ولم تكن شهادةُ الكفَّار مقبولةً، فإنَّه يَضيع أكثرُ مهمَّاته؛ فإنَّه ربَّما وجبتْ عليه زَكُواتُ وكفَّارات، وما أدَّاها (١).

٦- في قوله تعالى: ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُم مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ بيانُ
 أنَّ جوازَ الاستشهاد بآخرينَ من غيرِ المسلِمين مشروطٌ بما إذا كان المستشهِدُ
 مسافرًا ضاربًا في الأَرْض، وحضرتْ علاماتُ نُزولِ الموتِ به (٣).

٧- جوازُ سفرِ المسلمِ مع الكافرِ إذا لم يكن محذورٌ؛ لقوله تعالى: ﴿أَوَ عَالَى اللَّهُ مِنْ عَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْئُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾(٤).

٨- قَوْلُه تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْقِ ﴾ إشارةٌ إلى تحليفِ الشَّاهدينِ في جمْعٍ من النَّاس (٥).

٩ - شرعيَّة اختيارِ الأوقاتِ التي تُؤثِّر في قلوبِ الشُّهود ومُقْسِمي الأيمانِ،
 ويُرجى أن يَصدُقوا ويَبرُّوا فيها؛ لِقَوْلِه: ﴿ تَحَبِسُونَهُ مَا مِنْ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ ﴾ (١).

١٠ الغرضُ من التحليفِ بعدَ إقامة الصَّلاةِ في قوله تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ
 ٱلصَّلَةِ ﴾ هو أن الصَّلاة مُعظَّمة، والإنسانُ يخاف أنْ يَشهدَ بباطلِ بعد هذه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (۷/ ۷۱۱)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (۷/ ۱۸۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٥٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٨٩).



الصَّلاةِ التي ذَكرها اللهُ عزَّ وجلَّ، إضافة إلى أنَّ الصلاةَ تَنهى عن الفحشاءِ والمنكَر؛ فكان احترازُ الحالفِ عن الكذبِ في ذلك الوقت أتمَّ وأكملَ، والله أعلم(١).

11 - التغليظُ على الحالِفِ بصيغةِ اليمينِ، بأنْ يقول فيه ما يُرجَى أنْ يكون رادعًا للحالفِ عن الكَذِبِ كالألفاظِ التي وردَتْ في قَوْلِه: ﴿ فَيُقُسِمَانِ بِأُللَّهِ إِنِ الرَّبَّتُمُ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرَبُنُ وَلَا نَكْتُمُ شَهَ دُةَ اللَّهِ ﴾، وأشدُّ منها ما ورَدَ في شهادةِ اللَّعانِ (٢).

١٢ - أنَّه لا يُحلَف بغيرِ الله؛ لِقَوْلِه: ﴿ فَيُقُسِمَانِ بِٱللَّهِ ﴾، فلو أُقسِم بغيرِ الله حتى بمَن يُعَظَّم عندَهم كالمسيح مثلًا، فإنَّها لا تُقبَل ولا يُعتدُّ بها (٣).

17 - أنَّ إقسامَ الشاهدَينِ لا يلزم إلَّا عند الارتيابِ في شهادتِهما؛ لِقَوْلِه: ﴿إِنِ الرَّبَاتُ مُ الشَّاهدَينِ عند الارتياب في شهادتِهما؛ فالحُكم الشاهدينِ عند الارتياب في شهادتِهما؛ فالحُكم يدور مع عِلَّته؛ لأَنَّنا لم نُحَلِّفُهما بالله إلَّا عند الارتياب، لا لكونهما من الكفَّارِ (١٠).

14 - أن يكونَ صفةُ الإقسامِ على هذا: ﴿ لَا نَشْتَرِى بِهِ - ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبُهُ ۗ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ ٱللّهِ ﴾، والصواب أنَّه يكفي المعنى؛ لأنَّ هذا اللفظ لا يُتعبَّد به؛ حتى نقولَ: لا يمكن أن يُغيَّر، بل عبَّر الله عزَّ وجلَّ عن المعنى بهذا اللَّفْظِ، إذنْ: فالمرجعُ إلى المعنى (٥).

١٥ - الإشارةُ إلى أنَّ للقرابةِ تأثيرًا في المَيلِ والعاطفة؛ لقولهما: ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٥٣) ، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ١٩١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٨٨).



قُرْبَى ﴾ وهذا شيءٌ فِطْرِيُّ معروف، وقد أشارَ الله تبارك وتعالى إلى هذا في قوله: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَوْلِي قُرْبَى ﴾ [التوبة: ١١٣]، وقال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّرَمِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَآءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَىَ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾ (١) [النساء: ١٣٥].

١٦ - إضافةُ الشَّهادة إلى (الله) في قوله: ﴿ وَلَا نَكْتُمُ شَهَدَةَ اللَّهِ ﴾؛ لأَنَّه هو الآمرُ بها وبحِفظها، وألَّا تُكتَم، ولا تُضَيَّع، كذلك أضافها إلى الله تشريفًا لها، وتعظيمًا لأمرها(٢).

1٧ - الإشارةُ إلى أنَّ الإِرْثَ يكون للأَوْلى فالأَوْلى؛ لِقَوْلِه: ﴿ الْأَوْلَيٰنِ ﴾ وقد جاء الحديثُ مقرِّرًا ذلك؛ فعن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((ألْحِقوا الفرائضَ بأهلِها، فما بقِيَ فِلأَوْلى رجُلِ ذَكرٍ))(٣).

١٨ - أنَّه إذا احتِيجَ في الشَّهادةِ أو في القَسَم إلى إثباتٍ ونفي، فلا بدَّ مِن ذِكِرِ الإثبات والنَّفي، فقولهما - يعني الأُوليَينِ -: ﴿ لَشَهَدُنُنَا آَحَتُ مِن شَهَدَتِهِ مَا ﴾ هذا إثباتُ، ﴿ وَمَا اَعْتَدَيْنَا ﴾ هذا نفيٌ، فإذا احتِيجَ إلى ذلك فلا بدَّ مِن ذِكر النفي والإثبات؛ حتى تكونَ الشهادةُ خالصةً (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢١٧)، ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٥٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٤٩٠). والحديث أخرجه البخاريُّ (٦٧٣٧) ومسلمٌ (١٦١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





• ٢ - أنَّه كلَّما كان الشيءُ أقربَ إلى استنتاجِ الصوابِ والحقِّ في الشهادة فهو أَوْلى أن يُتَبَع، لِقَوْلِه: ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجْهِهَ آ ﴾؛ لأنَّ الإنسانَ إذا فَهِم أنَّ مِن ورائِه أناسًا سيقومون بردِّ شهادتِه والإقسامِ على بُطلانها، فلا بدَّ أن يتحرَّى الصدقَ فيما يشهدُ به (۱).

17- أنَّ اللهَ سبحانه أخْبَر بأنَّه لا يَهدي القومَ الفاسقينَ، أي: الخارجينَ عن طاعتِه، وخَبَر الله صِدقٌ، لكنْ يُشكِل على هذا أنَّ الواقِعَ أنَّ الله قد يَهدي الفاسقينَ، وقد يَهدي الكافرينَ؛ فكيف نجمع بين الواقِع وهذا الخبرِ الصادِق؟ الفاسقينَ، وقد يَهدي الكافرينَ؛ فكيف نجمع بين الواقِع وهذا الخبرِ الصادِق؟ الجَمْع أن نقول: إنَّ قولَه: ﴿ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾، أي: الذين كتب اللهُ عليهم الفِسقَ، وأمَّا مَن كتب عليه أن يؤمِنَ فيُؤمن ولا بدَّ، ولكنَّ الفائدة مِن هذا عليه أي: مِن إطلاقِ قولِه: ﴿ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾ - الإشارةُ إلى أنَّ عدمَ هِدايةِ الله أي: مِن إطلاقِ قولِه: ﴿ لَا يَهْدِى الْفَسْقِينَ ﴾ - الإشارةُ إلى أنَّ عدمَ هِدايةِ الله للقَوْمِ الفاسقين؛ لأنَّهم اختاروا الفِسقَ، كما قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ للقَوْمِ الفاسقين؛ لأنَّهم اختاروا الفِسقَ، كما قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللّهُ اللهُ يَهْدِى الْقَوْمُ الْفَسِقِينَ ﴾ [الصف: ٥].

#### بَلاغَةُ الآيات:

1 - قَوْلُه: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ استئنافٌ مسوقٌ لبيانِ الأحكامِ المتعلِّقة بأمورِ دِينهم، وتصديرُه بحرفَي المتعلِّقة بأمورِ دِينهم، وتصديرُه بحرفَي النِّداءِ والتنبيهِ ﴿ يَكَأَيُّهَا ﴾؛ لإظهارِ كمالِ العنايةِ بمضمونِه (٣).

٢- قَوْلُه: ﴿إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْنُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه: التفاتُ من الغَيبة إلى الخِطاب،
 ولو جرَى على لفظ: ﴿إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ لكان التركيب: (إنْ هو ضرَبَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٩١).

<sup>(</sup>T) يُنظر: ((تفسير أبي السعود))  $(T/\Lambda\Lambda)$ .



في الأرض فأصابتُه مصيبةُ الموت)، وإنما جاءَ الالتفات جمعًا؛ لأنَّ قوله: ﴿ أَحَدَكُمُ ﴾ معناه: إذا حضرَ كلَّ واحد منكم الموتُ(')، وقيل: بل ليس فيه التفاتُ؛ لأنَّ الخطابَ جارٍ على أسلوبِ الخِطابِ الأوَّل مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَاَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ ... ﴾ إلى آخِره (۲).

## ٣ - قَوْلُه: ﴿إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَا نَشْتَرِى بِهِ عَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُّبَى ﴾

- قوله: ﴿إِنِ ٱرْتَبَتُم ﴾ اعتراضٌ يفيد اختصاص القَسَم بحال الارتياب(٣).
- وقَوْلُه: ﴿ لَا نَشَتَرَى بِهِ عَمَنَا ﴾ فيه كناية عن استبدال عَرَضٍ من الدُّنيا، وهو على حَذْف مضاف، أي: لا نَشْتَري ذا ثَمَن؛ لأنَّ الثَّمنَ لا يُشترى، ولا يَصِحُّ أن يكونَ ﴿ لَا نَشْتَرِى ﴾ هنا بمعنى لا نبيع، وإنْ كان ذلك صحيحًا في اللَّغة (٤).
- وقَوْلُه: ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبَى ﴾ فيه حذْفُ جوابِ ﴿ لَوْ ﴾؛ ثقة بدَلالةِ ما سبَق عليه، أي: ولو كانَ ذا قربي لا نَشتري به ثمنًا (٥٠).
- وخصَّ اللهُ (ذا القُربي) بالذِّكر؛ لأنَّ الميلَ إليهم أتمُّ، والمداهنة بسببهم أعظمُ (٢٠).
- وأيضًا في قولِه: ﴿ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى ﴾ تأكيدُ تَبرُّئِهما من الحَلِف كذبًا، ومبالغةٌ في التنزُّه عنه، كأنَّهما قالا: لا نأخُذُ لأنفسِنا بدلًا مِن حُرمةِ اسمِه تعالى مالًا،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/٤٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٥٣).





ولو انضمَّ إليه رعايةُ جانب الأقرباء؛ فكيف إذا لم يكُنْ كذلك(١٠)؟!

٤- في قوله تعالى: ﴿ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ ... إِنّا إِذَا لَيْنَ الْأَثِمِينَ ﴾ ناسبَ ختْمُ ما أقْسم عليه شاهدا الزُّورِ بقولِه: ﴿ لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴾ لأنَّ عدمَ مطابقة يمينهما للواقع وكَتْمَهما الشهادة يجرَّانِ إليهما الإثمَ، وفي قوله: ﴿ وَمَا اعْتَدَيّنا ٓ إِنّا ٓ إِذَا لَمِنَ ٱلظّلِمِينَ ﴾ ناسب ذِكْرُ الظلمِ هنا قولَهما: ﴿ وَمَا اعْتَدَيّنا آ ﴾ لأنَّ الاعتداءَ والظّلم متقارِبان (٢).

٥- ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُواْ بِالشَّهَدَةِ عَلَى وَجَهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّ أَيْمَنُ بِمْ وَاتَقُواْ اللَّهَ وَاسَمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَسِقِينَ ﴾: إنّما جمَع الضّمائر هنا في ﴿ يَأْتُواْ ﴾ وما بعدَه، وإن كان السابق مثنًى، فلم يُثنّها كما سَبَق؛ لأنّه حُكمٌ يعمُّ الشُّهودَ كلَّهم؛ فإنّه لا يعودُ إلى الشَّهودِ، والتقدير: فإنّه لا يعودُ إلى الشَّاهِدَينِ بخُصوصيَّتهما، بل إلى النَّاسِ الشُّهودِ، والتقدير: ذلك أَدْنَى أَنْ يحذرَ الناسُ الخيانة فيَشْهَدوا بالحقِّ خوفَ الفضيحةِ في ردِّ اليمينِ على المَّاهِدَينِ باعتبارِ الصِّنفِ والنَّوعُ (٣).



 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٠)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٠٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٤٨/٢)، ((تفسير أبي حيان)) (١/٤٠١).





#### الآيتان (۱،۹ - ۱۱۱)

### غريبُ الكَلمات:

﴿ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾: أي: جبريلَ عليه السَّلام، سُمِّيَ بذلك؛ لأنَّه يأتي بما فيه حياةُ القلوبِ، وأصل القُدس الطَّهارةُ(١).

وَكُهُلًا ﴾: أي: ابن ثلاثين سَنةً، والكَهْل: الذي انتهَى شبابُه، ومَن وَخَطَه الشيبُ، والكهولةُ فوقَ الغلومة، ودونَ الشَّيخوخةِ، وأصل (كهل): القوَّة في الشَّيءِ، أو اجتماع الجِبلَّة (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٥٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ١٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٥/ ٤١٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/ ٥٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص:





﴿ وَٱلْحِكُمَةَ ﴾: أي: الفقه، وتُطلَق الحِكمةُ على إصابةِ الحقِّ بالعِلم والعَمَل، وأصل (حكم): المنْع، والإحكامُ هو الفصلُ والتمييزُ، والفَرْقُ والتَّحديد الذي به يتحقَّقُ الشيءُ ويحصُل إتقانُه؛ ولهذا دخل فيه معنى المنْع كما دخل في الحدِّ، فالمنعُ جزءُ معناه لا جميعُ معناه، والحِكمة اسمُ للعَقل، وإنَّما سُمِّي حِكمة؛ لأنَّه يمنع صاحبَه من الجَهل (۱).

﴿ وَتُبْرِئُ ﴾: وتَشْفِي، أصلُه من البُرء والبَراء والتبرِّي: وهو التفصِّي ممَّا يُكرَه مجاورتُه، والتباعُدُ من الشَّقر (٢).

﴿ الْأَكْمَ اللَّهُ الذي يُولَد أَعْمَى، أو هو الذي يُولَد مَطموسَ العين، وقيل: هو الأعْمَى مطلقًا (٣).

﴿ وَٱلْأَبْرَصَ ﴾: الذي به مرضُ البَرَصِ، وهو مرضٌ معروفٌ يُصيب الجِلدَ، وهو لمعةٌ تُخالِفُ سائرَ لونِ الجلد(٤٠).

﴿ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾: جمْع بيِّنة، وهي: الدَّلالة الواضحة؛ يُقال: بانَ الشَّيء وأبان،

٧٢٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٤٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/ ٥٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٤٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٦،٣٤٧)، ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) لابن تيمية (ص: ١١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۱۵)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٠٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (١/٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/١٣٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٢٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (١/٥٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٤).





إذا اتَّضح وانْكشَف(١).

# المَعنَى الإجماليُّ:

يُخبِرُ اللهُ تعالى عن بعضِ ما سيَجري يومَ القيامةِ؛ إذ يجمع سبحانه الرُّسلَ، فيسألُهم عن الذي أجابتُهم به أُممُهم حينَ بلَّغوهم دعوةَ الحقِّ، فيجيبُ الرُّسلُ بأنَّهم لا عِلْمَ لهم، وأنَّ اللهَ سبحانَه هو علَّامُ الغُيوبِ.

ويخبِرُ اللهُ تعالى أيضًا عن قولِه لعيسَى عليه السلامُ: يا عيسى ابنَ مريم، اذكُرْ نِعَمِي عليك وعلى والدتِك؛ إذ أعنتُك وقوَّيتُك بجبريلَ عليه السَّلام، تُكلِّمُ الناسَ في صِغَرك وفي كِبَرك، وإذ علَّمتُك الكِتابة، والفَهمَ ومعرفة أسرارِ الشَّرع، وعلَّمتُك التوراة والإنجيلَ، وإذ تصنعُ من الطِّين كهيئةِ طائرِ بإذني، فتنفخُ فيما صنعته من الطِّين، فيكونُ طيرًا ذا رُوحٍ بإذني، وتَشفِي مَن يُولَد أعْمَى، وتَشفِي مَن به داءُ البَرَصِ بإذني، وتُخرِجُ الموتى من قُبورِهم أحياءً بإذني، وإذ صددْتُ بني إسرائيلَ عنك وقد أرادوا قتْلك لَمَّا جِئتَهم بالبيناتِ؛ فقال الكافرونَ منهم: ما هذا الذي أتيتَ به إلَّا سحرٌ واضحٌ ظاهرٌ.

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَآ أُجِبْتُمْ ۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ ۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَىٰمُ ٱلْغُيُوبِ ۞ ﴾.

#### مناسَبةُ الآيةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أَخْبَر تعالى بالحُكم في شاهِدَي الوصيَّة، وأمَر بتَقُوى اللهِ، والسَّمع والطَّاعة، ذكَّر بهذا اليوم المَهُولِ المخوفِ، وهو يومُ القيامةِ فجَمَع بذلك بين فَضيحةِ الدُّنيا، وعقوبةِ الآخِرة لِمَن حرَّف الشهادة، ولِمَن لم يتَّقِ اللهَ ولم يَسمعُ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٢٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤ / ٢ - ٤).





وأيضًا لَمَّا كان من عادةِ القُرآنِ الكريمِ أنَّه إذا ذَكر أنواعًا كثيرةً من الشَّرائع والتَّكاليف والأحكامِ، أتْبَعَها إمَّا بالإلهيَّات، وإمَّا بشَرْحِ أحوالِ الأنبياء، أو بشَرْحِ أحوال القيامة؛ ليصير ذلك مؤكِّدًا لِمَا تَقدَّم ذِكرُه من التكاليف والشَّرائع، فلا جرمَ لَمَّا ذكر فيما تَقدَّم أنواعًا كثيرة من الشَّرائعِ أَتْبَعَها بوصْفِ أحوالِ القيامةِ أولًا، ثمَّ ذِكْرٍ أحوالِ عيسى عليه السَّلامُ(١)، فقال تعالى:

# ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمْ ﴾.

أي: اذكر يومَ يَجمَعُ الله تعالى جميعَ رُسُلِه عليهم الصَّلاةُ والسَّلام يومَ القيامة، فيسألُهم: ما الذي أجابتُكم به أُممُكم حين دَعوتُموهم إلى الحقِّ (٢)؟

كما قالَ تعالى: ﴿ فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْءَكَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: 7].

# ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾.

أي: قال الرُّسُلُ الكِرامُ عليهم الصَّلاةُ والسَّلام: لا عِلْمَ لنا، ولا يَخفَى عليك يا ربَّنا ما عِندنا من عِلمِ ذلك وغيرِه؛ فأنت العَليمُ ببواطن الخَلْق، والمطَّلِعُ على كلِّ شيءٍ (٣).

﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ وَجِهِ إِذْ قَالَ ٱللَّهِ يُكِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُمْ وَكُمْ لَا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْجِكُمَةَ وَكُمْ لَا وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْجِكُمَةَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۰۹ - ۱۱۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن کثير)) (۳/ ۲۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۸ ع - ٤٩٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۱۲)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۲۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۸).



وَٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنِحِيلُ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنَفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي فَتَنَفُحُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُنْبِي وَالْإَبْرَضَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بِإِذْ فِي وَالْأَبْرَضَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تَخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَوْتُ مِنْهُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرُ بَنِي إِسْرَاءِ مِن عَنَكَ إِذْ جِئْتَهُم وِالْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرُ مُنْمِينُ اللَّهُ فَي اللَّهُ مِنْهُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرُ مُنْمِينُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّوْنَ اللَّهُ اللَّذِينَ لَلْمُولُوا مِنْهُمُ إِلَا لَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### مناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الغَرَضُ مِن قُولِه تعالى للرُّسلِ: ﴿ مَاذَاۤ أُجِبْتُمْ ﴾ توبيخَ مَن تمرَّدَ مِن أُمْمِهم، وكان أشدَّ الأممِ افتقارًا إلى التوبيخِ والملامةِ النَّصارى الذين يَزعُمون أنَّهم أتْباعُ عيسى عليه السَّلام؛ لأنَّ طَعْنَ سائرِ الأُمْم كان مقصورًا على الأنبياءِ، وطَعْنَ هؤلاء المَلاعِين تعدَّى إلى جلالِ الله وكبريائِه؛ حيث وصَفُوه بما لا يَليقُ بعاقلٍ أن يصفَ الإلهَ به، وهو اتِّخاذُ الزوجةِ والولدِ؛ فلا جرَمَ ذَكَر اللهُ تعالى بعاقلٍ أن يصفَ الإلهَ به، وهو اتِّخاذُ الزوجةِ والولدِ؛ فلا جرَمَ ذَكَر اللهُ تعالى أنَّه يُعدِّد أنواعَ نِعَمه على عيسى بحضرةِ الرُّسُلِ واحدةً فواحدةً، والمقصودُ منه توبيخُ النصارى وتقريعُهم على سوءِ مَقالتِهم؛ فإنَّ كلَّ واحدةٍ مِن تلك النَّعَم المعدودة على عيسى تدلُّ على أنَّه عبدٌ وليس بإله (۱)، فقال تعالى:

# ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ ﴾.

أي: اذْكُرْ حين نادَى الله تعالى عيسى عليه السَّلام (٢) قائلاً له: اذكُرْ ما أَجريتُه عليكَ وعلى والدتِك مِنَ النِّعَم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٥٨).

<sup>(</sup>٢) ذهَب إلى وقوع ذلك يومَ القيامة: ابنُ عطية في ((تفسيره)) (٢/ ٢٥٧)، والقرطبيُّ في ((تفسيره)) (٦/ ٣٦٢)، وأبنُ عاشور في ((تفسيره)) (٧/ ٢٠٠). وجعَلَه ابنُ كثير احتمالًا. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٩٩٩).





ثمَّ شرَع اللهُ تعالى يُفصِّل تِلك النِّعمَ، فقال(١٠):

# ﴿إِذْ أَيَّدَتُّكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾.

أي: حيثُ قوَّيتُك بجبريلَ عليه السَّلامُ، وأعنتُك به (٢).

﴿ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهَلًا ﴾.

أي: تدْعُو النَّاسَ إلى اللهِ تعالى في حالِ صِغَرِك وكبَرِك (٣).

﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾.

أي: واذكُرْ - يا عيسى - أيضًا نِعمَتي عليك إذْ علَّمتُك الخطَّ والكتابةَ (١)، والفَهمَ ومعرفة أسرارِ الشَّرع، وعلَّمتُك التوراة والإنجيل (٥).

﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَ يُئَةِ الطَّلْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيرًا بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيرًا بِإِذْ فِي ثلاث قراءات:

١- ﴿ ... كَهَيْئَةِ الطَّائرِ ... فَتَكُونُ طَائرًا ﴾، أي: إنَّه كان يَخُلق واحدًا ثمَّ واحدًا ثمَّ واحدًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٩٩٤ - ٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۱۳ - ۱۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٨).

<sup>(</sup>٤) وقيل المرادُ بالكتاب هنا: جِنسُ الكتُب السَّابقة. وهو اختيارُ السعدي في ((تفسيره)) (ص: ٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين-سهرة المائدة)) (٢/ ٢٠ - ٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) قرأ بها أبو جعفر. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ١٨٧).



٢ - ﴿... كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ... فَتَكُونُ طَائرًا ﴾ أي: تُقدِّر هيئةً كهيئةِ الطَّير، فتكونُ الهيئةُ طائرًا، أي: كلُّ هَيئةٍ تُقدِّرها تكونُ واحدًا مِن الطَّير (١١).

٣- ﴿... كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ... فَتَكُونُ طَيْرًا ﴾، أي: إنَّ الله تعالى أذِنَ له أن يَخلُقَ طيرًا كثيرةً، ولم يكن يَخلُقُ واحدًا فقط(٢).

## ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾.

أي: تُصوِّر الطِّينَ، وتَصنَعُ منه هيئةَ طائرٍ بإذني، فتنفخُ في تِلك الصُّورةِ التي شكَّلتَها، فتكونُ طائرًا ذا رُوح بإذني (٣).

## ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾.

أي: وتَشْفِي مَن يُولَد أعْمى، ومَن به داءُ البَرَص الذي يُصيب الجِلدَ بإذنِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وتُخرِجُ الموتَى من قُبورِهم أحياءً بإذنِ الله تبارَك وتعالى(٤).

# ﴿ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَ وِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾.

مناسبتُها لِمَا قَبْلَها:

ويُنظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٢٥٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>۱) قرأ بها نافع ويعقوب. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ١٨٧). ويُنظر لمعنى القراءتين: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٥٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ١٨٧). ويُنظر لمعنى القراءتين: ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٢٥٧)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٠٥ - ٥٠٤).





بعدَ أَن ذكر اللهُ سبحانَه بعضَ ما أعطاه لعيسَى عليه السَّلام مِن معجزاتٍ فيها مِن المنافع، أتْبَعها بذكرِ ما دفَع عنه مِن مضارَّ (١)، فقال:

## ﴿ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِي إِسْرَ وِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾.

أي: واذكُرْ - يا عيسى - أيضًا نِعمتي عليك، في صدِّي بني إسرائيلَ عنك، وقدْ همُّوا بقتْلِك حين جِئتَهم بالحُججِ والبَراهينِ على رِسالتِك، فحَفِظتُك منهم وعصَمتُك (٢).

# ﴿ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَّرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

في قوله تعالى: ﴿ سِحْرُ ﴾ قِراءتان (٣):

١ - قِراءة ﴿ سَاحِرٌ ﴾ - بالألف على أنَّه اسمُ فاعلٍ - إشارةً إلى عيسى عليه السَّلام (٤).

٢ قِراءة ﴿ سِحْرٌ ﴾ -مِن غيرِ أَلِفٍ على أَنَّه مصدرٌ - إشارةً إلى ما جاء به عيسى عليه السَّلام من البيِّنات، أي: ما هذا الَّذي جاء به من الآياتِ الخوارقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القاسمي)) (٤/ ٢٩٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۱۰-۱۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۰۰٥).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ جرير: (والصوابُ من القول في ذلك: أنَّهما قِراءتانِ معروفتانِ صحيحتا المعنى، متَّفقتانِ غير مُختلفتينِ؛ وذلك أنَّ كلَّ مَن كان موصوفًا بفِعل السحر فهو موصوفٌ بأنَّه ساحر، ومَن كان موصوفًا بأنَّه ساحر فإنَّه موصوفٌ بفِعل السحر، فالفعل دالٌّ على فاعله، والصِّفة تدلُّ على موصوفها، والموصوف يدلُّ على صِفته، والفاعل يدلُّ على فعله، فبأيِّ ذلك قرأ القارئ فمصيب) ((تفسير ابن جرير)) (١١٦/٩).

<sup>(</sup>٤) قرأ بها حمزة والكسائي وخلف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٧-٢٢٨). ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤٩٨).





#### إلَّا سِحرٌ (١).

## ﴿ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَلَآ إِلَّا سِحْرٌ تُمِّيتُ ﴾

أي: فقال كفَّارُ بني إسرائيلَ: ما هذا إلَّا ساحرٌ ظاهرٌ ذُو سِحرٍ جليٍّ (٢).

#### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ﴾ أنَّه يجبُ على الإنسانِ أنْ يَتذكَّرَ هذا اليومَ العظيمَ؛ لينظرَ ماذا أجابتْ به الرُّسُلُ، وهو يومُ القِيامة حين يُجمَعُ الرُّسُل ويُسأَلون (٣).

٧- التَّنصيصُ على النِّعمة بالعِلم والشَّرعِ والحِكمة، وأنَّها أخصُّ من مطلَق النِّعمة؛ لأنَّ مُطلَق النِّعمة سبَق في قَوْلِه تعالى: ﴿ انْ صُلَق النِّعمة عليَك وَعَلَى وَلاِيتِكَ ﴾ أما العِلمُ فخصَّه بقوله: ﴿ وَإِذْ عَلَّمتُك الْكِتَبَ وَالْحِكَمَة وَالتَّوْرَكَة وَالْمَا الْعِلمُ فخصَّه بقوله: ﴿ وَإِذْ عَلَّمتُك الْكِتَبَ وَالْحِكَمَة وَالتَّوْرَكَة وَالْمَا الْعِلمُ فخصَه بقوله: ﴿ وَإِذْ عَلَمتُك الْعِلم أَنْ يَشكُرَ اللهَ تعالى على نِعمتِه وَالْإِنجِيلَ ﴾، وعلى هذا فيجبُ على طالبِ العِلم أَنْ يَشكُرَ اللهَ تعالى على نِعمتِه عليه؛ حيث خصَّه بالعِلم الذي حَرَمَهُ كثيرًا من النَّاسِ، وإذا منَّ اللهُ عليه بالعِبادةِ والصبرِ على ما والدَّعوة إلى الله صارَ نِعمةً فوقَ نِعمةٍ؛ مِمَّا يدعوه إلى المُثابرةِ والصبرِ على ما هو عليه مِن طلبِ العِلم، وازديادِ العبادةِ، وقوَّة الدَّعوة إلى الله عزَّ وجلَّ (٤).

٣- في قَوْلِه: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَنِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ ﴾
 تذكيرُ الله سبحانه وتعالى عبادَه بنِعَمِه عليهم، وهذا جاءَ في القرآنِ في غيرِ

<sup>(</sup>١) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٧-٢٢٨).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٤٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥١٠).





ما موضع، مِثل قوله تعالى: ﴿ يَنَأَيُّا النَّاسُ اَذَكُرُواْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ﴾ [فاطر: ٣]، أحيانًا يكون حاصًا؛ مثل قوله: ﴿ وَاَذَكُرُواْ إِنَّمَا يُذِكِّرُ أَحِيانًا يكون خاصًا؛ مثل قوله: ﴿ وَاَذَكُرُواْ إِنَّمَا يُذِكِّرُ إِلاَّ عَرَافَ: ٢٨]، وما أشبه ذلك؛ وإنَّما يُذكِّر اللهُ العبادَ بالنَّعمة من أَجْلِ وجوبِ شُكرها؛ لأنَّ وجوبَ شُكر المنعِم ثابتُ سَمْعًا وعقلًا، أمَّا السَّمع فمملوءٌ به القرآنُ؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَاَشْكُرُواْ لِلهِ اللهُ البقرة: ٢٧١]، وأمَّا عَقْلًا: فلأنَّه ليس من المروءة أن تُقابَل النَّعمة بالإساءة والكُفر؛ فشُكرُ المنعِم إذنْ واجبٌ سمعًا وعقلًا().

2- أنَّ اللهَ يُدافِعُ عن المؤمنينَ، وأنَّ كَفَّ الأذَى عن الإنسانِ مِن نِعمةِ اللهِ عليه؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ كَ فَفَتُ بَنِي ٓ إِسْرَءِيلَ عَنكَ إِذْ حِثْ تَهُم وَالبَيّنَةِ ﴾؛ ولهذا امتنَّ اللهُ به على المؤمنينَ، فقال: ﴿ إِنَّ اللهَ يُدَفِعُ عَنِ اللَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ولهذا امتنَّ اللهُ به على المؤمنينَ، فقال: ﴿ إِنَّ الله عَنَّ وجلَّ دفعَ اللهُ عنه، والحج: ٣٨]، فكلَّما كان الإنسانُ أشدَّ إيمانًا بالله عزَّ وجلَّ دفعَ اللهُ عنه، وتسليطُ بعضِ الناس عليه بالإيذاءِ ما هو إلَّا كتسليطِ المَرضِ على الرُّسُلِ والأنبياءِ من باب رِفعةِ الدَّرجاتِ، وإلَّا فلا شكَّ أنَّ هناكَ أثمَّةً مِن هذه الأمَّة والأنبياءِ من باب رِفعةِ الدَّرجاتِ، وإلَّا فلا شكَّ أنَّ هناكَ أثمَّةً مِن هذه الأمَّة وجلَّ : ﴿ فَأَصْبِرَ كُمَا صَبَرَ أُولُوا ٱلْمَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [الأحقاف: ٣٥]، وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدُكُذِبَتُ رُسُلُ مِن قَبِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَاكُذِبُوا وَأُوذُوا ﴾ [الأنعام: ٣٤]، لكنْ هذا من باب رِفعةِ الدَّرجاتِ (٢٠).

٥- تشجيعُ الدَّاعي إلى اللهِ عزَّ وجل الذي يأتي بالآياتِ البيِّناتِ؛ فإنَّه عُرضةٌ للإيذاءِ لِقَوْلِه: ﴿ وَإِذْ كَ فَعَلُ بَنِيَ إِسْرَٓءِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئَتَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾، فكلُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٠٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥٥).



إنسانٍ يَدْعو إلى اللهِ، ويأتي بالبراهينِ والأدلَّة، لا بدَّ أنْ يُسلَّطَ عليه مَن يُسلَّطُ، ولكنَّ اللهَ تعالى بقُوَّتِه وقُدرتِه يَصرفُ عنه (١).

#### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ﴾ معرفة تمام قُدرة اللهِ تبارَك وتعالى؛ وذلك بجَمْعِه الرُّسُلَ في ذلك الموقِف العظيم، الذي يَختلطُ فيه الآدميُّون والوُحوشُ والسِّباعُ والإبلُ وغيرها، فيَجمَعُ اللهُ سبحانه وتعالى الرُّسلَ بقُدرتِه وإذْنِه (٢).

٢ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ يَوْمَ يَجَمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أُجِبْتُمْ ﴾ فضيلةُ الرُّسُلِ عليهم الصلاة والسلام؛ حيث إنَّ اللهَ سبحانه وتعالى يَعتني بهم هذا الاعتناء، حتى إنّه يسألُهم يومَ القيامَةِ في هذا المشهَدِ العظيمِ: ماذا أُجِيبوا؟ تكريمًا لهم، وإظهارًا لإبلاغِهم الرِّسالة (٣).

٣- لَمَّا كان ممَّا لا يَخفى أصلًا أنَّهم أُجيبوا، ولا يقعُ فيه نزاعٌ، ولا يتعلَّقُ بالسُّؤال عنه غرضٌ، تجاوزَ السُّؤالَ إلى الاستفهامِ مِن نوعِ الإجابةِ، فقال: ﴿ مَاذَآ أُجِبْتُمْ ﴾ أي: أيَّ إجابةٍ أجابةٍ معصيةٍ (٤).

٤ - في قَوْلِه تعالى: ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ دليلٌ على جوازِ إطلاق لفظ العلّامة؛ فإنّهم العلّام على الله سبحانه، كما جاز إطلاقُ لفظِ الخلّاقِ عليه، أما العلّامة؛ فإنّهم أجمعوا على أنّه لا يجوزُ إطلاقها في حقّه تعالى(٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٥٨).





٥- قدْ يُتوهَّمُ التعارُضُ بين ظاهِرِ قَوْلِه تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ التعارُضُ بين ظاهِرِ قَوْلِه تعالى: ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ۚ إِنَّا عَلَى أَنَ عَلَى أَنَّ الْأَنبِياءَ لا يَشهدون لأَمْمهم، وبَيْنَ قَوْلِه تعالى: ﴿ فَكَيْفُ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتَمْ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ﴿ فَكَيْفُ إِذَا جِثْنَا مِن كُلِّ أُمَّتَمْ بِشَهِيدٍ وَجِثْنَا بِكَ عَلَىٰ هَنَوُلاَءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٤]، وفيه أنَّ الأنبياءَ يشهدون على أُممهم. والجَمْعُ بينهما من وجوهٍ:

الوجه الأوَّل: أنَّهم إنَّما قالوا: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾؛ لأنَّك تعلَمُ ما أَظهروا وما أضمروا، ونحن لا نعلم إلَّا ما أَظهروا؛ فعِلمُك فيهم أَنْفَذُ مِن عِلْمِنا؛ فلهذا المعنى نَفَوُا العِلْمَ عن أَنفُسِهم؛ لأنَّ عِلمَهم عندَ الله كَلَا علم.

الوجه الثّاني: أنَّهم قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ إلَّا أنْ عَلِمْنا جوابَهم لنا وقتَ حياتِنا، ولا نعلمُ ما كان منهم بعدَ وفاتِنا، والجزاءُ والثوابُ إنَّما يحصُلانِ على الخاتمةِ، وذلك غيرُ معلوم لنا.

الوجه الثّالث: أنَّ الحاصِلَ عندَ كلِّ أحدٍ مِن حالِ الغيرِ إنَّما هو الظنُّ لا العِلْم؛ فالأنبياءُ قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنآ ﴾ البتة بأحوالِهم، إنَّما الحاصلُ عندنا مِن أحوالهم هو الظنُّ، والظنُّ كان مُعتبَرًا في الدُّنيا؛ لأنَّ الأحكامَ في الدُّنيا كانت مبنيَّةً على الظنِّ، وأمَّا الآخرة فلا التفاتَ فيها إلى الظنِّ؛ لأنَّ الأحكامَ في الآخرة مبنيَّةُ على حقائِقِ الأشياء، وبواطنِ الأمورِ؛ فلهذا السببِ قالوا: ﴿لَا عِلْمَ لَنا ٓ إِلَّا مَا عَلَمْتَنا ٓ ﴾ ولم يذكروا البتة ما معهم من الظنِّ؛ لأنَّ الظنَّ لا عِبرة به في القيامةِ.

الوجه الرابع: أنَّهم لَمَّا علِموا أنَّه سبحانه وتعالى عالمٌ لا يَجهل، حكيمٌ لا يَسْفَه، عادلٌ لا يَظلِم، علِموا أنَّ قولَهم لا يُفيد خيرًا، ولا يدفعُ شرًّا، فرأوا أنَّ الأدبَ في السُّكوتِ، وفي تفويضِ الأَمْرِ إلى عدلِ الحيِّ القيومِ الذي لا يموتُ (۱).

٦- جوازُ نسبَةِ الإنسان إلى أمِّه إذا لم يكن له أبُّ؛ لِقَوْلِه: ﴿ يُعِيسَى أَبْنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٥٥، ٤٥٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٩٤، ٤٩٥).



#### مريم الأرا).

٧- شرع الله في قوله تعالى: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ... إِنْ هَلَا ٓ إِلّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴾
 في تعديدِ نِعَمه على عيسى عليه السلام، لكن قولُ الكفَّارِ في حقِّه: ﴿إِنْ هَلْآ آإِلّا سِحْرٌ مُّبِينُ ﴾ ليس من النِّعَم؛ فكيف ذكره هاهنا؟

والجواب: أنَّ مِن الأمثال المشهورة: أنَّ كلَّ ذي نِعمة محسودٌ؛ وطَعْنُ الكفَّارِ في عيسى عليه السلام بهذا الكلام يَدلُّ على أنَّ نِعَم اللهِ في حقِّه كانتْ عظيمةً، فحَسُنَ ذِكرُه عند تعديدِ النِّعَم (٢).

٨- قَوْلُه تعالى: ﴿ أَذَكُر ﴾ فائدةُ هذا الذِّكر إسماعُ الأممِ ما خَصَّه به تعالى من الكرامةِ، وتأكيدُ حُجَّته على جاحدِه (٣).

9- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْذَكُرِ نِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى وَعَلَى عَلَيْكَ مِنْ قَوْلِه: ﴿إِذْ قَالَ اللّهُ يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الشُّكرُ، كما يجب على وَلِدَتِكَ ﴾ أنَّ الأنبياءَ عليه ما الصَّلام يجب عليه وعلى أُمَّه، والأنبياءُ أشدُّ مَن أُرسِلَ إليهم؛ لأنَّ اللهَ أمَر عيسى أنْ يذكُرَ نِعمتَه عليه وعلى أُمَّه، والأنبياءُ أشدُّ الناس قِيامًا بشُكرِ النَّعمة (1).

• ١ - فضيلةُ جبريلَ عليه السَّلامُ؛ لقوله تعالى: ﴿إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ﴾ وأنَّه يُؤيِّد الأنبياءَ والرُّسُلِ(٥).

١١ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ بِإِذْنِي ﴾ أنَّ المسيحَ لم يُعطَ هذه القوَّةَ دائمًا، بل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٧٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٦١،٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٥/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٠٩).





كانتْ هذه الآيةُ كغيرها لا تقَعُ إلَّا بإذنٍ من الله، وتأييدٍ مِن لَدُنْه(١).

17 - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ إطلاقُ لفظ الخَلْق على ما صنعَه المخلوق، فلو صنعْت بابًا، تقول: خلقتُ بابًا، ويدلُّ لهذا قولُ الله تبارَك وتعالى: ﴿ فَتَبَارَكَ ٱللّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٤]، والفرق بين خلق الخالق، وخلق المخلوقِ: أنَّ خَلْق الخالق إيجادٌ مِن عدَم على ما يُريد اللهُ عزَّ وجلَّ؛ قال تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ﴾ [آل عمران: ٢]، أمَّا خَلْق المخلوقِ: فهو تحويلُ مخلوقِ الله إلى صِفةٍ أخرى، وإلَّا فالأصلُ من الله عزَّ وجلَ؛ وذلك كأن يجعلَ مِن الذَّهب حُليًّا، أما أن يجعلَ من الحجرِ ذهبًا فلا يستطيعُ ذلك أحدٌ (٢).

17 - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾ أنَّه سبحانه وتعالى يَختارُ مِن الآيات أشدَّها إعجازًا؛ فإنَّه لم يَمُنَّ على عيسى بأنْ يخلُق أرنبًا أو قِطًّا أو ما أشبَهَ ذلك، بل طائرًا؛ لأنَّ الطيرانَ في الجوِّ أبلغُ من المشي على الأرض، فاختارَ اللهُ له أن يَخلُق طائرًا، يعنى: على صورةِ الطَّير (٣).

14 - ممّا يُستفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَ يَئَةِ ٱلطَّلِرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِي الأجسادِ إِذَا أَراد الله عزَّ وجلَّ أَن فَي الأجسادِ إِذَا أَراد الله عزَّ وجلَّ أَن يُهَا فَتَكُونُ طَيْراً بِإِذْ فِي النَّفْخَ له تأثيرٌ في الأجسادِ إِذَا أَراد الله عزَّ وجلَّ أَن يُؤثِّر الله عَن الطيرِ الذي صنعَه فصارَ طائرًا كما في القِراءة الأخرى، لَمَّا نفخَ فيه صارَ حيوانًا من الطيور، ثمَّ طار لتحقُّقِ أَنَّه دخلَتْه الرُّوحُ، ومِن ثمَّ جاءتِ القراءةُ على المريض عن طريقِ النَّفْثِ، والنَّفْث يتضمَّن نفخًا وريقًا، وهذا مؤثِّر القراءةُ على المريض عن طريقِ النَّفْثِ، والنَّفْث يتضمَّن نفخًا وريقًا، وهذا مؤثِّر

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٣ ٥).



بإذنِ الله عزَّ وجلَّ (١).

10 - ممَّا يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَإِذْ تَخَلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْ فِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَصْحَمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَ بِإِذْ فِي فَا فَتَكُونُ طَيِّرًا بِإِذْ فِي أَلْمَوْقَ بِإِذْ فِي أَلْهُ لا يُمكن لأي بشر مهما أُوتي أن يحصُل له مرادُه إلّا بإذنِ الله عزَّ وجلً لأنَّ كلَّ جملةٍ أو كلَّ كلمةٍ قيَّدها الله تعالى بإذنه؛ لئلًا يدَّعِي مُدَّع أنَّ الخَلْقَ لهم استقلالٌ في أفعالِهم، فيكون لهذه الفائدةِ فرعٌ، وهو الردُّ على القَدَريَّة، والقَدَريَّة، والقَدَريَّة هم الذين يقولون: إنَّ الإنسانَ مستقِلُّ بعملِه، أي يخلُقُ فعلَه بنفسِه، فيأكُلُ ويَشرَبُ، ويَدخُو ويَحرُج، ويتحرَّكُ ويَسكُن، بإرادةٍ تامَّة ليس لله تعالى فيها تعلُّقُ، وهذا يعني: إثباتَ خالقٍ مع الله عزَّ وجلَّ، أو إثباتَ مُوجِدٍ للحوادثِ مع الله عزَّ وجلَّ، أو إثباتَ مُوجِدً للحوادثِ مع الله عزَّ وجلَّ، أو إثباتَ مُوجَدٍ للحوادثِ مع الله عزَّ وجلَّ، أو إثباتَ مُوجِدً للحوادثِ مع الله عزَّ وجلَّ، أو إثباتَ مُله عزَّ وجلَّ .

17 - قَوْلُه: ﴿ بِإِذْنِى ﴾ فيه إثباتُ إذنِ الله، والإذنُ المضافُ إلى الله عزَّ وجلَّ ينقسِمُ إلى قِسمين: إذنٍ كونيِّ قدريٍّ، وإذنٍ شرعيٍّ تعبُّديٍّ؛ مثالُ الإذنِ الكونيِّ: هذه الآيةُ: ﴿ تُخَرِجُ الْمُوقَى بِإِذْنِى ﴾ ومثالُ الإِذْن الشرعيِّ: قولُ الله الكونيِّ: هذه الآيةُ: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ الْمُوقَى بِإِذْنِى ﴾ ومثالُ الإِذْن الشرعيِّ: قولُ الله تبارك وتعالى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ الْهُولاء مِن أَنْ يَشْرَعوا لأقوامِهم ما لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللهُ ﴾ [الشورى: ٢١]؛ إذ إنَّه مكَّنَ لهؤلاء مِن أَنْ يَشْرَعوا لأقوامِهم ما لم يأذنْ به الله، ومكَّن لأقوام أن يَتعبَّدوا بهذه الشريعةِ البِدعيَّة، لكنْ شرعًا لا، والفائدةُ مِن معرفة القِسْمينِ: أَنْ نؤمِنَ بأَنَّ ما أذِنَ اللهُ فيه قَدَرًا فلا بدَّ من وقوعِه، وما لم يأذنْ به فلا يمكن وقوعُه، أمَّا شرعًا: فما أذِن اللهُ فيه شرعًا فقدْ يقَعُ وقدْ لا يقعُ، وما لم يأذنْ فيه فقد يقَعُ وقد لا يقعُ، هذا هو الفرقُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ١٥).





1٧ - في قوله: ﴿ وَتُبَرِئُ ٱلْأَكُمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذِنِي ۖ وَإِذْ تَخَرِجُ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ فِي وَالْبَرَصِ على ما قَبْلَه مباشرةً فلم يبدأ بـ ﴿ إِذْ هُ وَلِمُدِئ بِهِ وَالْأَبْرَصِ على ما قَبْلَه مباشرةً فلم يبدأ بـ ﴿ إِذْ أَيَدَتُكُ وَبُدِئ بِهِ وَالْأَبْرِصِ مِن جِنس شفاءِ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ ﴾ ولعلَّ نكتة ذلك أنَّ إبراءَ الأكْمَهِ والأَبْرَصِ مِن جِنس شفاءِ المرضِ الذي قد يقعُ بعضُ أفرادِه على أيدي غيرِ الأنبياءِ المرسَلين، ولا سيّما مَن يظنُّ المرضى فيهم الصَّلاحَ والولاية، فلمَّا كان كذلك ذُكِرَ بالتَّبع لإحياءِ الصُّورة من الطَّيرِ، ولَمَّا كان إحياءُ الموتى أعظمَ منه جُعِل نعمةً مستقلَّةً فقُرِنَ بالجِنسُ (۱).

### بَلاغةُ الآيتين:

١ - قَوْلُه: ﴿ يَوْمَ يَجُمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ ﴾

- فيه إظهارُ الاسمِ الجليلِ ﴿ اللَّهُ ﴾ في موضِع الإضمارِ؛ لتربيةِ المهابة، وتشديدِ التهويلِ (٢).

- وتخصيصُ الرُّسلِ بالذِّكر ليس لاختصاصِ الجَمْعِ بهم دون الأُمَمِ، كيف لا و ﴿ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّشُهُودٌ ﴾ [هود: ١٠٣]، وقد قال اللهُ تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَمِهِمْ ﴾ [الإسراء: ٧١]؟! بل لإبانةِ شرَفِهم وأصالتِهم، والإيذانِ بعدمِ الحاجةِ إلى التَّصريحِ بجَمْع غيرِهم بناءً على ظهورِ كونِهم أتباعًا لهم، ولإظهارِ سُقوطِ منزلتِهم، وعدمِ لياقتِهم بالانتظامِ في سِلْكِ جمْع الرُّسُل، كيف لا وَهُم عليهم السلامُ يُجمَعون على وجوهِهم بالأغلالِ "؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق))، وينظر: أيضًا: ((تفسير أبي حيان)) (٤٠٢).



٢ - قَوْلُه: ﴿ مَاذَا أُجِبْتُمْ ﴾ هذا السُّؤالُ لتوبيخِ قَومِهم وأُمَمِهم؛ لتقومَ الحُجَّةُ عليهم، ويَبتدئ حسابُهم، كما أنَّ سؤالَ الموءودةِ لتَوبيخ الوائِدِ (١).

٣- قَوْلُه: ﴿ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ استئنافٌ مَبنيٌ على سؤالٍ نشأ مِن سَوْقِ الكلام؛
 كأنّه قيل: فماذا يقولُ الرُّسُلُ عليهم السَّلام هنالك؟ فقيل: يقولون: ﴿ لَا عِلْمَ لَنَا ﴾ (٢).

- والتعبيرُ بصيغَةِ الماضي ﴿ قَالُواْ ﴾ عن المستقبلِ؛ للدَّلالة على التقرُّر والتحقُّق، كما في قوله: ﴿ وَنَادَىٰ أَصُحُبُ ٱلْجَنَّةِ أَصَّحَبُ ٱلنَّادِ ﴾ [الأعراف: ٤٤]، ونظائرها؛ فعبَّر بالماضي عن المستقبلِ؛ لتحقُّقِ وقوعِه حتى كأنَّه وقَع (٣).

٤- قَوْلُه: ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ فيه: تعليل لذلك، أي فتَعْلَم ما أجابوا وأظهروا لنا، وما لم نَعْلَمْه مما أضمروه في قلوبهم، وفيه إظهارٌ للشَّكَاة، وردُّ للأمر إلى عِلمه تعالى بما لَقُوا مِن قِبَلِهم من الخطوب، وكابَدُوا من الكروب(٤).

#### ٥ - قَوْلُه: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرَّيَمَ ... ﴾

- فيه تفصيلٌ بعد إجمال؛ حيث شرَع في بيان ما جرَى بَيْنَه تعالى وبين واحدٍ مِن الرُّسُل المجموعِينَ من المفاوضةِ على التفصيلِ، إثرَ بيانِ ما جرَى بينه تعالى وبين الكلِّ على وجهِ الإجمالِ، وتَخصيصُ شأنِ عيسى عليه السَّلام بالبيانِ تفصيلًا مِن بين شؤونِ سائرِ الرُّسُلِ عليهم السَّلام - مع دَلالتِها على كمالِ هوْلِ ذلك اليوم، ونهاية سوءِ حال المكذّبين بالرُّسُل -؛ لأنَّ شأنه عليه السَّلامُ متعلِّقُ بكِلَا الفَريقينِ مِن أهلِ الكِتابِ الذين نُعِيَتْ عليهم في السُّورةِ السَّلامُ متعلِّقُ بكِلَا الفَريقينِ مِن أهلِ الكِتابِ الذين نُعِيَتْ عليهم في السُّورةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٤٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٤ / ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٣)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٢ - ٩٤).



الكريمةِ جِناياتُهم؛ فتفصيلُه أعظمُ عليهم، وأَجْلَبُ لحَسرتِهم وندامتِهم، وأَفْتُ في أعضادِهم، وأَدْخَلُ في صَرْفِهم عن غيِّهم وعنادِهم (١)، فقد وقع الاختلافُ بين طائفتَي اليهودِ والنَّصارى فيه إفراطًا وتفريطًا؛ هذه تجعله إلهًا، وهذه تجعله كاذبًا (٢).

- والتعبيرُ بصِيغة الماضِي دُون المستقبَل في قوله: ﴿ إِذْ قَالَ اللّهُ ... ﴾؛ للدَّلالة على تحقُّقِ الوقوع، وعلى قُربِ القيامةِ حتى كأنَّها قد قامتْ ووقَعَتْ؛ وكلُّ آتٍ قريبٌ؛ قال الله تعالى: ﴿ أَتَى آمَرُ اللّهِ فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ (٣) [النحل: ١]، وقيل: لأنَّه ورَدَ على حِكاية الحالِ؛ كقولِه تعالى: ﴿ وَلَوْ تَرَى الْهِ فَزِعُواْ فَلاَ فَوْتَ ﴾ [سبأ: ٥] وغيره من الآيات، كلُّها خرَج على سبيلِ الحكايةِ عن الحالِ<sup>(3)</sup>.

- وإظهارُ الاسمِ الجَليل ﴿ اللهُ ﴾ في مقامِ الإضمارِ ؛ للمبالغة في التهويلِ (٥).

٦- في قوله تعالى: ﴿ نِعْمَتِي ﴾ أضاف اللهُ النِّعمةَ إليه؛ تنبيهًا على عِظَمها (١).

٧- قَوْلُه: ﴿ وَإِذْ عَلَمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَىنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴾ خُصَّ التوراةُ والإنجيلُ بالذِّكر ممَّا تناوله الكتابُ والحِكمة - على القولِ بأنَّ المرادَ بالكِتابِ والحِكمة، فيدخل فيهما التوراةُ والإنجيل - بالكِتابِ والحِكمة، فيدخل فيهما التوراةُ والإنجيل - إظهارًا لشَرفِهما (٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٥٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٥٥٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٥٠٤).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٩٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٥). وعلى القول بأنَّ ﴿ الْكِتَنَبَ ﴾ هو الخطُّ، و﴿ وَالْجِكَمَةَ ﴾ هي الكلامُ المحكم الصَّواب؛ فليس فيه هذا الوجه.



٨- قَوْلُه: ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ فِي وَتُدْبِي وَالْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْقَى بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفْتُ بَاذْ فَي وَإِذْ كَفْرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرُ بَنِيَ إِسْرَاءِ يَلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم وِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَلَا آ إِلَّا سِحْرُ ثُمْبِينُ ﴾

- فيه التعبيرُ بالمضارعِ عن أفعالٍ مضَتْ (تَخْلُقُ - فَتَنْفُخُ - فَتَكُونُ - وَتُبْرِئُ - فَتُحُونُ - وَتُبْرِئُ - تُخْرِجُ)؛ لتصويرِ ذلك الماضِي، وتمثيله حاضرًا في الذِّهْن، كأنَّه حاضرٌ في الخارِج، لا لإفادةِ الاستمرارِ؛ فإنَّه فِعْلُ مضَى، والكلامُ تذكيرٌ به كما وقَع إذ وقَع (۱).

وفي هذه الآيةِ مناسبةٌ حَسنةٌ؛ حيثُ قال هنا في سورةِ المائدة: ﴿ وَإِذْ تَخَلُّقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾، وقال تعالى في سورة آل عمرانَ: ﴿ كَهَيْتَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّزًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩]، فخُصَّتْ آيةُ المائدةِ بتأنيثِ الضميرِ والفِعل ﴿ فِيهَا فَتَكُونُ ﴾، وخُصَّتْ آيةُ آل عِمران بتذكيرِ الضميرِ والفِعل ﴿ فِيهِ فَيَكُونُ ﴾، مع أنَّ المذكورَ في الموضعين ﴿ كَهَيْئَةِ ٱلطَّيْرِ ﴾، وهو صالحٌ لأنْ يَعودَ الضميرُ إليه مُذكَّرًا أو مُؤنَّتًا، فيُرادُ (مِثلَ هيئةِ الطَّير)، وهو مُذكَّر، أو يُرادُ (هيئةً كهيئةِ الطَّيرِ)، وهي مُؤنَّثة؛ وذلك أنَّ الآيةَ في سورةِ المائدةِ المخصوصةِ بتأنيثِ الضَّميرِ العائدِ إلى ما يَخلُقه، هي في ذِكر ما عَدَّد اللهُ مِنَ النِّعم على عِيسى عليه السَّلام، وما أَصْحَبَه إيَّاه من المُعجِزات، وأَظهرَ على يدِه مِنَ الآيات، وابْتداؤُها: ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرَّيَمَ ٱذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَّدَتُّكَ ... ﴾ إلى قولِه تعالى: ﴿ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي ﴾، والإشارةُ في هذه الآية ليستْ إلى أوَّلِ ما يُبدِيه لبَنِي إسرائيلَ مِن ذلك مُحتجًّا به عليهم، وإنَّما هي إلى جميع ما أَذِنَ اللهُ تعالى في كونِه دَلالةً على صِدقِه، مِن قَبيلِ الصُّورِ التي يُصوِّرها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٠٥).





من الطِّينِ على هيئةِ الطَّيرِ، وذلك جمعُ التأنيث أَوْلَى به.

وذُكِّرَ الضَّميرُ في ﴿ فِيهِ ﴾ مِن آلِ عِمرانَ؛ لأَنَّه في سِياقِ إخبارٍ مِنَ اللهِ عَنَّ وجَلَّ عن عيسى – على نبينا وعليه السَّلامُ – وقولِه عليه السَّلامُ لبَني إسرائيلَ: ﴿ أَنِي قَدْ جِنْ تُكُمُ بِاَيَةٍ مِن رَّبِكُمُ ۖ أَنِ آخُلُقُ لَكُم مِن الطِّينِ كَهَيْءَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيِّرًا بِإِذِنِ اللّهِ ﴾ أي: آخُذُ مِن الطينِ ما أُصوِّرُ منه صورةً على هيئةِ الطيرِ في تَركيبِه، فأنفخُ فيه، فينقلبُ حيوانًا لحمًا، قد رُكِّبَ عظمًا وخالط دمًا، واكتسَى ريشًا وجناحًا كالطَّائِرِ الحيِّ، والقصدُ في هذا المكانِ إلى ذِكر ما تقومُ به حُجَّتُه عليهم، وذلك أوَّلَ ما يُصوَّرُ الطِّينُ على هيئةِ الطير، ويكون واحدًا تلزمُ به الحُجَّة، فالتذكيرُ أوْلَى به (۱).

- وقيل: إنَّ قوله: ﴿ فَتَنفُخُ فِيهَا ﴾ الضَّميرُ فيه للكافِ في قولِه: ﴿ كَهَيْعَةِ الطَّيْرِ ﴾؛ لأَنَّها صِفةُ الهَيئةِ التي كان يَخلُقها عيسى ويَنفُخُ فيها، ولا يَرجِعُ إلى الهيئةِ المضافِ إليها؛ لأَنَّها ليستْ مِن خَلْقِه ولا نَفْخِه في شيءٍ، والكافُ تُؤنَّثُ بحَسَبِ المعنى؛ لدَلالتِها على الهيئةِ التي هي مِثلُ هيئةِ الطَّير، وتُذكَّرُ بحَسَبِ الظَّاهِرِ، وإذا كان كذلِك جازَ أَنْ يقَعَ الضَّميرُ عنها تارةً على وجه التأنيثِ؛ وأمَّا وجهُ تخصيصِ كلِّ مِن الموضعَينِ بالواردِ فيه؛ فمِن وجهين:

الوَجهُ الأوَّل: أنَّ الترتيبَ الذي استقرَّ عليه القرآنُ في سُورِه وآياتِه أصلُ مُراعًى، وعودة الضَّميرِ على اللَّفظِ، وما يَرجِعُ إليه أَوْلى، وعَوْدَته على المعنى ثانٍ عن ذلك، وكِلا التَّعبيرينِ عالٍ فصيحٌ، فعادَ في آيةِ آل عِمران على الكافِ؛ لأنَّها تُعاقِب (مِثل)، وهو مُذكَّر، فهذا لحْظُ لفظيُّ، ثم عادَ في آيةِ المائدةِ إلى الكافِ من حيثُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (١/ ٣٧٢ - ٣٧٤).



هي في المعنى صِفةٌ؛ لأنَّ المِثل صِفةٌ في التقديرِ المعنويِّ، فحصَلَ مراعاةُ المعنى ثانيًا على ما يجبُ كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى ما يجبُ كما ورد في قوله تعالى: ﴿ وَمَن يَقَنُتُ مِنكُنَّ لِللَّهُ ظَلَى اللَّهُ عَلَى ما هو ثانٍ؛ إذ هي ثانيةٌ في التَّرتيبِ، وذلك على ما يجبُ.

الوجه الثاني: وهو أنّه قد ورَدَ قبل ضميرِ آيةِ آل عِمران مِن لَدُنْ قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ ... ﴾ إلى قوله: ﴿ فَأَنفُخُ فِيهِ ﴾ [آل عمران: ٤٤ – ٤٩] نحوٌ مِن عِشرينَ ضَميرًا مِنَ ضمائرِ المذكّرِ، فورَدَ الضميرُ في قوله: ﴿ فَأَنفُخُ فِيهِ ﴾ ضميرَ مُذكّرٍ ليُناسِبَ ما تَقدّمه، ويُشاكِلَ الأكثرَ الواردَ قَبْلَه. أمّا آيةُ المائدةِ فَمُفْتتَحَةٌ بقوله تعالى: ﴿ أَذْ كُر نِعْمَتِي عَلَيْكَ ﴾ وخَلْقُه الطائرَ ونفخُه فيه مِن أَجلِّ نِعَمِه تعالى عليه؛ لتأييدِه بذلك، فناسَبَ ذلك تأنيثَ الضّمير، ولم تكثرِ الضمائرُ هنا ككثرتِها هناك، فجاءَ كلُّ مِنَ الآيتَينِ على أتم مُناسبةٍ (١)، وقيل غير ذلك ").

- جاء هنا ﴿ بِإِذْ بِي ﴾ أربعَ مرَّات عقيبَ أربعِ جُمَل؛ لأنَّ هذا موضعُ ذِكر النِّعمة، والامتنانِ بها، فناسَب الإسهاب (٣).

- وعبَّر هنا في آية المائدة بقوله: ﴿ بِإِذْنِي ﴾ مُضافًا إلى ضَميرِه سبحانه في أَربعةِ مواضعَ مع وَجازةِ الكلامِ، وتقارُب ألفاظِ الآية، وقد جرَى هذا الغرضُ في آيةِ آلِ عِمران، فورَد فيها ذلك في موضعينِ خاصَّةً مُضافًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٦٠)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٨٣، ٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البرهان في توجيه متشابه القرآن)) للكرماني (ص: ٨٩-٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤ / ٧٠٤).





إلى اسمِه سبحانه؛ حيث قال: ﴿ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذِنِ اللّهِ وَأَبْرِئُ اللّهِ وَأَبْرِئُ اللّهِ وَالْأَجْرَصَ وَأُخِي الْمَوْقَ بِإِذِنِ اللّهِ ﴾ [آل عمران: ٤٩]؛ لأنَّ آية آلِ عِمرانَ إخبارٌ وبشارةٌ لمريم بما مَنَح لابنِها عيسى عليه السَّلام، وبمقالِه عليه السَّلامُ لبني إسرائيلَ تعريفًا برِسالتِه، وتحدِّيًا بمعجزاتِه، وتبريئًا مِن دَعوى الاستبدادِ، أو الانفرادِ بِقُدرةٍ في مقاله: ﴿ أَنِّ آخَلُقُ لَكُمْ إِن كُنتُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْتَةِ الطَّيْرِ ... ﴾ إلى قَوْلِه تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَدُ عَيرَ البِشارةِ والإعلام.

وأمّا آيةُ المائدة فقُصِد بها غيرُ هذا، وبُنِيَتْ على تَوبيخِ النصارَى، وتعنيفِهم في مقالِهم في عيسى عليه السّلامُ؛ فورَدتْ متضمّنةً عَدّه سبحانه إنعامَه على نبيّه عيسى عليه السّلامُ على طريقةٍ تُجارِي العتْب، وليس بعَتْب، وذلك كقولِ القائلِ لعبدِه الأحبِ إليه المتبرِّئِ مِن عصيانِه - ولكلامِ الله سبحانه المثلُ الأعلى -: المع أفعلُ لك كذا؟ ألم أفعلُ كذا؟ ويعدِّد عليه نعمًا ثم يقول: أفعلَ لك ذلك غيري؟ هل أحسَنْتَ إلى فلانٍ إلّا بما أعطيتُك؟ فيقصدُ السَّيدُ بهذا قطعَ تخيُّل مَن ظنَّ أنَّ ما كان مِن هذا العبدِ مِن إحسانٍ إلى أحدٍ أنَّ ذلك مِن قِبَلِ نفسِه، وليس مِن قِبَل سيِّده، فإذا قرَّره السيدُ على هذا، واعترف العبدُ بأنَّ ذلك كما قال السيدُ، انقطعتُ حجةُ مَن ظنَّ خلافَه، وتوهَّم استقلالَ العبدِ، فعلى هذا النحو - واللهُ أعلم - وردت الآيةُ الكريمةُ؛ لذلك تكرَّر فيها ما تكرَّر مع الآياتِ قولُه تعالى: في الطيرِ، والنَّفخ فيه فيَحيا، وإبراءِ الأكْمَهِ والأبرصِ، وإحياءِ الموتَى.

وهي مِن الآياتِ التي ضلَّ بسببِها مَن ضَلَّ مِن النَّصارَى، وحمَلَتْهم على قولِهم بالتثليثِ، تعالى الله عمَّا يقولون عُلوًّا كبيرًا؛ فأعْلمَ اللهُ سبحانه وتعالى أنَّ تلك الآياتِ بإذنِه، وأكَّد ذلك تأكيدًا يرفَعُ توهُّمَ حوْلٍ أو قُوَّةٍ لغيرِ اللهِ سبحانه،





أو استبدادٍ ممَّن ظنَّه، ونزَّه نبيَّه عيسى عليه السلامُ عن نِسبةِ شَيءٍ من ذلك لنَفْسِه مُستقلًّا بإيجادِه، أو ادِّعاءِ فِعلِ شيءٍ إلَّا بقُدرةِ ربِّه سبحانه وإذْنِه، وبرَّأه مِن شَنيع مقالَتِهم؛ فآيةُ آلِ عمران بشارةٌ وإخبارٌ لمريم، وآيةُ المائدةِ واردةٌ فيما يقولُه سبحانه لعيسى عليه السَّلامُ توبيخًا للنَّصارى، فلمَّا اختلَفَ القصدانِ اختلفتِ العبارتانِ(۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٨٤- ٨٥).





#### الآيات (١١١ - ١١٥)

﴿ وَإِذَ أُوَحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي قَالُواْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَنَا مُسْلِمُونَ ﴿ وَإِنَّهُ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِبُّونَ يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى آبَنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُكَ أَن نَأْحُلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ اللَّهُ قَالَ عِيسَى الْمَنْ مَرْيَمَ ٱللَّهُ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَلَوْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ أَلِكُ أَلْوَا وَعَالِيَةً وَاللَّهُ إِلَى مَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِلَى مَنْ يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِنكُمْ فَإِلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَالُ اللَّهُ إِلَى الْعَلَيْمِينَ فَا وَاللَّهُ مَنْ يَكُفُرُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِن السَّعَلِيمُ مَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بَعَدُ مِن الْعَلَيْمُ فَا فَاللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلُولِينَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْعَلَولِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللْعَلَامِينَ اللَّهُ إِلَى اللْعَلَامِينَ اللْعَلَيْكُمُ اللْعَلَمِينَ الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعَلَامِينَ اللْعَلَامِينَ اللْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ اللَّهُ الْعَلَيْمُ اللَّهُ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامِينَ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامُ اللَّهُ الْعُلُولُولُوا الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُولُوا الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلُولَ

### غريبُ الكَلمات:

﴿ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ ﴾: أي: قَذَفتُ في قلوبِهم، ويُطلَقُ الوحيُ والإيحاءُ على إلْقاءِ المعنى إلى صاحبه، والإلهام، والإشارةِ والكِتابة؛ وأصلُ الوَحْي: يدُّل على إلْقاءِ عِلْمِ في إخفاءٍ، وكلُّ ما ألْقَيتَه إلى غَيرِك حتَّى عَلِمَه فهو وَحْيٌ كيف كانَ (١).

و ﴿ الْحَوَارِبِّنَ ﴾: جمْع حوارِيِّ، وهمْ أصفياءُ عِيسى عليه السَّلام، وشِيعتُه وناصِرُوه، وخُلاصةُ أصحابِه، وشاعَ استعمالُه في الَّذين خَلَصوا، وَأَخْلَصُوا فِي التَّصْدِيق بالأنبياءِ ونُصرتِهم؛ قيل: سُمُّوا بذلك؛ لأَنَّهم كانوا يُحوِّرون الثِّياب، أي: يُبيِّضونَها، واشتقاقُهُ من حُرْتُ الثوبَ، أي: أَخْلَصْتُ بياضَه بالغَسْلِ، ومنه يُقال للدَّقيق الأبيضِ النَّقيِّ: حُوَّارَى. وقيل: اشتقاقُه مِن: حارَ يحورُ: إذا رجَع، فكأنَّهم الرَّاجعونَ إلى اللهِ، وقيل: هو مُشتَقُّ مِن نقاءِ القَلْبِ وخُلوصِه وصِدْقه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٩٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٥٨ - ٨٥٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٦٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/١١٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٥)،



﴿عِيدًا ﴾: أي: يَومًا نُعظِّمه، ونَعبُد اللهَ ونُصلِّي له فيه، وهو اليومُ الذي نزَلَتْ فيه المائدةُ، والعيد: كلُّ ما يُعاوِدُ الإنسانَ مرَّةً بَعدَ أُخْرَى، وأصل (عود): يدلُّ على تَثنيةٍ في الأمْرِ، ومنه العيدُ؛ لأنَّه يَعودُ كلَّ عامٍ، أو لأنَّه يُعادُ إليه أو لأنَّه اعتيدَ(۱).

### المَعنَى الإجماليُّ:

يُذكِّر اللهُ تعالى نبيَّه عيسى عليه السَّلامُ ممتنًا عليه بما يَسَّر له مِن أَتْباعٍ، وأَنَّه أَلْهمَ سبحانه وتعالى الحواريِّينَ - وهم الخُلَّص من أصحابِ عيسى عليه السَّلامُ - أَن يُؤمِنوا به عزَّ وجلَّ وبرسولِه عيسى عليه السلامُ، فأَعْلنوا إيمانَهم، واستشهدوه على أنَّهم مُسلِمونَ.

ثم يُذكِّر اللهُ سبحانه عيسى عليه السَّلام أيضًا حين قال له الحواريُّون: هل يفعل ربُّك إذا سألتَه أن يُنزِّل علينا مائدة طعامٍ من السَّماء، فأمَرَهم عيسى عليه السَّلام أن يتَقوا اللهَ ولا يَطلُبوا هذا الأمرَ إنْ كانوا حقًّا مؤمنينَ. فأجابوه أنَّهم يُريدون أنْ يأكُلوا منها؛ لتَطمئِنَّ قلوبُهم، ويعلموا يَقينًا أنَّ عيسى صادقٌ فيما جاء به، ويكونوا شهودًا على هذه الآيةِ التي نزلتْ مِن الله، ويُبلِغوها لِمَن لم يشهدها، حينها دعا عيسى ربَّه أنْ يُنزِّلُ عليهم مائدةً من السَّماء؛ تكونُ عيدًا لهم ولِمَن بعدَهم، وعلامةً وبُرهانًا منه تعالى تدلُّ على وحدانيَّتِه، وعلى صِدق ما على با عيسى، وأنْ يَرزُقَهم تعالى وهو خيرُ الرَّازقينَ. فأجابَ اللهُ سبحانه أنَّه مُنزِّلها عليهم، لكنْ مَن كفرَ بعد إنزالِ هذه الآيةِ فإنَّه تعالى سيُعذِّبُه عذابًا شديدًا،

<sup>((</sup>التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (١/ ٢٦٥)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٣/ ٢٠٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٩)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٨١ - ١٨٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٩٥).





لا يُعذِّبُه أحدًا من العالَمِين.

#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِى وَبِرَسُولِى قَالُوَاْ ءَامَنَـَا وَٱشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ﴿ ﴾.

## ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّانَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي ﴾.

أي: واذْكر أيضًا - يا عيسى - إذ يسَّرْتُ لك أَتْباعًا وأنصارًا، فألهمتُ الخُلَّصَ مِن أصحابِك، وألقيتُ في قلوبِهم الإيمانَ بي وبرسولي(١).

### ﴿ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَٱشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾.

أي: قال الحواريُّون: آمنًا بما وجَب علينا اعتقادُه بقلوبِنا، واشهدْ علينا<sup>(٢)</sup> بأنَّنا خاضِعونَ لله تعالى، طائِعون له بأعمالِنا<sup>(٣)</sup>.

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآةِ ۚ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللهِ عَلَيْنَا مَآيِدَةً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۱٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۰ – ۲۰).

اختار أنَّ المراد بالوحيِ هنا الإلهامُ: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (٩/ ١١٦-١١٧)، وابن كثير في ((تفسيره)) (٣/ ٢٢٤)، والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ٢٤٨).

وقيل المراد: أوحيتُ إليهم بواسطتِك يا عيسى، فدعوتَهم إلى الإيمان باللهِ وبرسولِه، وجعلَه ابن كثير احتمالًا في ((تفسيره)) (٣/ ٢٢٤)، والسعدي في ((تفسيره)) (ص: ٢٤٨).

وذهَب ابن عثيمين إلى حمْل الآية على كِلا المعنيين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢٠ / ٢٠).

<sup>(</sup>٢) قيل: الخِطابُ مُوجَّه لله تعالى، وقيل: لعيسى عليه السلام. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١٧)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٢ ٥-٥٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٢٥ - ٥٢٣).





# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ قِراءتان:

١ - قراءة (تَسْتَطِيعُ رَبَّكَ) على الخِطاب من الحواريين لعيسى عليه السلام، يعني: هل تَقدِر يا عيسى، أَنْ تَسأَلَ ربَّك، وكان الأَصْلُ على هذه القِراءَةِ (هَلْ تستطيعُ سؤالَ ربَّك)، فحُذِفَ المضافُ (سُؤالَ)، وأُقيمَ المضافُ إليه (رَبِّك) مُقامَه؛ فأخذَ إعرابَه فنُصِبَ(١).

٢ - قِراءة ﴿ يَسۡ تَطِيعُ رَبُّكَ ﴾، أي: هل يَفعلُ ربُّك؟ فلَفْظُه لفظُ الاستفهامِ، ومعناه معنى الطَّلبِ والسُّؤالِ<sup>(٢)</sup>.

﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِثُونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآمِدةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾.

أي: اذكر حين قال الحواريُّون طلبًا لزيادةِ اطمئنانِ قُلوبِهم: يا عيسى ابنَ مريمَ، هل يفعَلُ<sup>(٣)</sup> ربُّك إذا سألتَه أن يُنزِّلَ علينا مائدةَ طعام من السَّماءِ<sup>(٤)</sup>؟

## ﴿ قَالَ اُتَّقُواْ اللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾.

(۱) قرأ بها الكسائي. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٨). ويُنظر في معنى هذه القِراءة: ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٤٠-٢٤١)، ((الكشف)) لمكى (١/ ٢٤٠).

(٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٨). ويُنظر في معنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٣٥)، ((معاني القراءات)) للأزهري (١/ ٣٤٣).

- (٣) وهذا اختيارُ ابنِ جريرِ في ((تفسيره)) (٩/ ١١٨)، والواحديِّ في ((الوجيز)) (ص: ٣٤١)، وابنِ عطيةَ في ((تفسيره)) (٢/ ٢٥٩)، واستحسنه القرطبيُّ في ((تفسيره)) (٦/ ٣٦٥)، وابن عاشور في ((تفسيره)) (٧/ ٢٥٥). وابن عاشور في ((تفسيره)) (٧/ ١٠٥).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٥٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ١٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٠)، ((تفسير ابن عثيمين سورة المائدة)) (٢/ ٢٣٥ ٥٢٤).





أي: قالَ عيسى عليه السَّلامُ للحواريِّين: الْزَموا التَّقوى، ولا تَسألُوا هذا الأمرَ إِنْ كنتُم مؤمنينَ حقًا، وإذا كنتُم كذلك فما حاجتُكم إلى هذه المعجزةِ (١٠؟!

﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدَّ صَدَقَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ السَّا﴾.

# ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْحُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا ﴾.

أي: قال الحواريُّون: إنَّما أَرَدْنا مِن سؤالِك ذلك، التشرُّفَ بالأكلِ مِن تلك المائدةِ، فنعلمُ يقينًا قدرةَ الله على كلِّ شيء، وتسكُن بذلك قلوبُنا، ويَستقرُّ إيمانُها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُوْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

# ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴾.

أي: ونعلمَ يقينًا صِدقَك يا عيسى، وصِدقَ ما جئتَ به، ونشهدَ على أنَّ المائدةَ آيةٌ من عند الله عزَّ وجلَّ، وحُجَّةٌ لنا نُبلِّغها مَن لم يَشهَدُها(٣).

﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آَنِزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإِنَّا وَءَائِهُ مِنْكً وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ مَا يَكُونُ لَنَا عِيدًا لِللَّهِ مَا يَكُونُ لَنَا عِيدًا لِللَّهُ عَلَيْنَا وَءَائِهُ مِنكً وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلزَّزِقِينَ ﴿ اللَّهُ مَا لَا عَلَيْنَا مَا مَا يَعْلَمُ لَا اللَّهُ عَلَيْنَا وَءَائِهُ مِنكًا فَاللَّهُ مَا أَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنَا مَآنِ اللَّهُ عَلَيْنَا مَا إِلَا اللَّهُ مَنْ أَلَا عَلَيْنَا مَآنِهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا مَا إِنَّا لَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا مَا إِنْ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَمْ إِنَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ أَنْهُ مَا أَنَّ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْهُ مَا أَنْهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ أَلْتُ مَا أَنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالُونُ لَهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ أَلِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا الللَّهُ مِنْ أَلَّا مُعْمِلًا مِنْ اللَّهُ مِنَ

﴿ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آنَزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِإِنَّا وَءَاخِرِنَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٨-۲٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۲۲ - ۱۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۷/ ۱۰۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۲/ ۲۲۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٢٢ - ١٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٠٧).



أي: دعًا عيسى عليه السَّلامُ ربَّه سبحانه مستجيبًا لطلبِ الحواريِّين، فقال: اللهمَّ ربَّنا، أنزِلْ علينا مائدةَ طعامٍ من السَّماء، نتَّخِذُ وقتَ نزولها عيدًا نَعبُدك فيه، ونتذكَّرُها نحن ومَن بعدَنا(۱).

## ﴿ وَءَايَةً مِنكَ ﴾.

أي: وتكونُ حجَّةً وعلامةً منك، يا ربِّ، على عبادِك، دالَّةً على وحدانيَّتِك وصِفاتِك، وعلى صِدْقِ ما جئتُ به (٢).

# ﴿ وَأُرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾.

أي: وأعْطِنا مِن عِندِك؛ فإنَّك يا ربِّ، خيرُ مَن يُعطي؛ فلا أحدَ أكرمُ منك (٣).

﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعْدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَذِّبُهُ، عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًا مِن الْعَلَمِينَ الْعَلَمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّالِلْمُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أي: قال اللهُ تبارَك وتعالى: إنِّي مُنزِّلها عليكم فمُطعِمكُموها، ولكن مَن وقَعَ منكم في الكفرِ بعدَ إنزالي هذه الآيةَ العظيمةَ، فإنِّي أُوقِعُ عليه عذابًا شديدًا، لا أُعذِّبُه أحدًا من عالَمِي زمانِه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۲۳ - ۱۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (۱/ ۵۳۱ - ۵۳۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۲۵)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ۵۳۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٢٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٣١ – ١٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٩).

اختار أنَّ المراد بالعالَمين هنا: عالَمُو زَمانِهم: ابنُ جرير في ((تفسيره)) (٩/ ١٣٢)، والواحدي في ((الوجيز)) (ص: ٣٤٢)، وابن كثير في ((تفسيره)) (٣/ ٢٢٥).





# الغُوائدُ التَّربويَّة:

١- قَوْلُه تعالى: ﴿ هَلْ يَسۡ تَطِيعُ ﴾ يدلُّ على التلطُّف والتأدُّب في السُّؤالِ، كما هو مناسبٌ لأهل الإيمانِ الخالِصِ، ليس شكَّا في قُدرةِ الله تعالى، ولكنَّهم سألوا آيةً لزيادة اطمئنانِ قلوبِهم بالإيمانِ، بأن ينتقِلوا من الدَّليل العقليِّ إلى الدَّليلِ المحسوس؛ فإنَّ النفوسَ بالمحسوسِ آنسُ، كما لم يكن سؤالُ إبراهيم بقوله: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفُ تُحْي ٱلْمَوْتَى ﴾ [البقرة: ٢٦٠] شكًا في الحالِ(١).

٢- في قوله تعالى: ﴿ اَتَّقُوا اللهَ إِن كُنتُم مُّوَّمِنِينَ ﴾ أَمْرٌ بملازمة التَّقوى، وعدم تزلزلِ الإيمان؛ ولذلك جاء بـ ﴿ إِن ﴾ المفيدة للشكِّ في الإيمان؛ ليعلم الداعي إلى ذلك السؤالِ خشية أنْ يكونَ نشأ لهم عن شكِّ في صِدْقِ رَسولِهم، فسألوا معجزةً يَعلمون بها صِدقَه بعدَ أن آمنوا به، وهو قريبٌ من قوله تعالى لإبراهيم المحكيِّ في قوله: ﴿ قَالَ أُولَمْ تُؤْمِن ﴾ [البقرة: ٢٦٠]، أي: ألم تكن غنيًا عن طَلَبِ الدَّليل المحسوس؛ فالمرادُ بالتقوى في كلامِ عيسى ما يَشملُ الإيمانَ وفروعَه (٢).

٣- أنَّه يَنبغي للإنسانِ في حالِ الدُّعاء أنْ يذكُر هذينِ المعنيَيْنِ: الألوهيَّة والربوبيَّة؛ لِقَوْلِه: ﴿ اللَّهُمَّ رَبِّنَا ﴾؛ لأنَّ هذا نوعٌ من التوسُّل؛ يتوسَّلُ الإنسانُ

وقال ابنُ عُثيمين: (لو قال قائل: قوله تعالى: ﴿فَإِنِّ أُعَذِّبُهُۥ عَذَابًا لَآ أُعَذِّبُهُۥ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ ألا يجوزُ أن يكون هذا خاصًّا بعالَمي زمانهم؟

الجواب: إذا دلَّ دليلٌ على هذا فلا بأس، مِثل قوله تعالى: ﴿ يَبَنِي ٓ إِسَرَءِ بِلَ ٱذَكُرُواْ نِغَمِقَ ٱلَّتِي ٓ ٱنَّمَٰتُ عَلَى الْمُورِةِ عَلَى ٱلْكُرُواْ نِغَمِقَ ٱلَّتِي ٓ ٱنَّمَٰتُ عَلَى الْمُعَلِي وَالْمَا الْمُعُمُومِ ( (تفسير ابن عَيْكُرُ وَأَتِي فَضَلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [البقرة: ٤٧]، أمَّا إذا لم يدلَّ دليلٌ فالأصل العُموم) ( (تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة )) ( ٢/ ٥٣٧ ).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ١٠٦).



بألوهيَّةِ الله عزَّ وجلَّ وربوبيَّتِه (١).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

ا إثباتُ وحي الله عزَّ وجلَّ؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ ﴾، ووحيُ الله ينقسِمُ إلى قِسمين: وحيُ شرْعٍ، وهو لا يكون إلَّا للأنبياءِ والرُّسُل، ووحيُ إلهامٍ كما في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمْ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ [القصص: ٧]، وقولِه تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلْغَلِ أَنِ ٱتَّخِذِى مِنَ ٱلِجْبَالِ بَيُوتًا ﴾ [النحل: ٢٨]، فالأوَّل يتعلَّق بالشَّرع، والثاني يتعلَّقُ بالكَوْنِ (١٠).

٢- في قوله تعالى: ﴿ أَنَّ ءَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُوَاْ ءَامَنَا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ قدَّم اللهُ تعالى ذِكْرَ الإيمانِ على الإسلام؛ لأنَّ الإيمانَ صِفةُ القلْب، والإسلام عبارةٌ عن الانقيادِ والخُضوعِ في الظَّاهِرِ، يعني: آمِنوا بقلوبِكم، وانقادُوا بظواهِرِكم (٣).

٣- أنَّ الإيمانَ باللهِ لا يتمُّ إلَّا بالإيمانِ برسولِه؛ لِقَوْلِه: ﴿ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي ﴾ (١).

٤ - جوازُ حذْفِ المعلوم؛ حيث قالوا: ﴿ ءَامَنّا ﴾ ولم يقولوا: بكَ وبرسولِك؛
 لأنَّ هذا معلومٌ، فالمُطلَق يُحمَل على المقيَّدِ إذا كان معلومًا، فإذا عقد الإنسانُ عَقْدًا، وذكر عند الإيجابِ شُروطًا، فقال الآخرُ: قبلتُ البيعَ منك؛ مثال ذلك قال: بعتُك هذا البيتَ على أن أسكُنَ فيه سَنةً، فقال: قبلتُ البيع؛ هل يَشبُت الشَّرطُ؛ وإنْ لم يُذكر،
 الشَّرطُ؟ نعمْ يَشبُت؛ لأنَّ قبولَه البيعَ، يعني القَبولَ بهذا الشَّرطِ، وإنْ لم يُذكر،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٠٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧٥).





لكنَّه معلومٌ من السِّياقِ(١).

٥- جوازُ استثباتِ الشيءِ بالإشهادِ عليه؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾ (٢).

7- قَوْلُه: ﴿ اَمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴾ استُدلَّ به على أنَّ الإيمانَ هو الإسلامُ، ولكنَّ هذا القولَ على إطلاقِه فيه نظرٌ ، والصوابُ أنَّ الإسلامَ إذا أُفرِدَ دَخَل فيه الإيمانُ ، وإذا ذُكِرَ مع الإيمانِ صارَ له معنى آخَرُ ، ويدلُّ لهذا التفصيلِ قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا قَلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنَا وَلَمَا يَدَخُلِ قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنا وَلَمَا يَدَخُلِ قُولُوا الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنّا قُلُ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسَلَمْنا وَلَمّا يَدَخُلِ الله قولُ الله تعالى: ﴿ قَالَتِ ٱللَّهُ مَا الله عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى المَا اللهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُولُ الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْكُولُولُ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى

٧- في قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَاْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴾ أتتْ هذه المعاطيفُ مُرتَّبةً ترتيبًا لطيفًا؛ وذلك أنَّهم لا يأكلونَ منها إلَّا بعدَ مُعاينةِ نُزولِها، فيجتمع على العِلم بها حاسَّةُ الرؤيةِ وحاسَّةُ الذَّوق؛ قال تعالى: ﴿ نَا أَكُلَ مِنْهَا ﴾ فبذلِك يزولُ عن القَلْب قلقُ الاضطراب، ويسكُنُ إلى ما عاينه الإنسانُ وذاقه ﴿ وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا ﴾، وباطمئنانِ القلبِ يَحصُلُ العلمُ الضروريُّ بصِدقِ مَن كانتِ المعجزةُ على يديه؛ إذ جاءت القلبِ يَحصُلُ العلمُ الضروريُّ بصِدقِ مَن كانتِ المعجزةُ على يديه؛ إذ جاءت طِبْقَ ما سألَ ﴿ وَنَعْلَمَ أَن قَدُ صَدَقَتَنَا ﴾ ''

٨- قَوْلُه: ﴿إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ هذه مُتعلِّقة بقولِه: ﴿ ٱتَّقُوا ٱللَّهَ ﴾؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٥٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢١١).



الإيمانَ يَحمِلُ على التقوى، وهي شرطٌ في قوله: ﴿ أَتَّقُوا أَللَّهَ ﴾ (١).

9 - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾ أنَّ وقوعَ الشيءِ يُعطي يقينًا أكثرَ من الخبرِ به(٢).

• ١ - في قوله تعالى: ﴿ قَالَ عِيسَى أَبَنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا آَنِزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوْقِينَ ﴾ سأل عيسى عليه السَّلام نزولَها وأنْ تكونَ لهاتين المصلحتين: مصلحة الدِّين، بأن تكونَ آيةً، ومصلحة الدِّين، بأن تكونَ رزقًا (٣).

11- أنَّ ما جاء على خِلاف المعهودِ وكان خارقًا للعادة فهو آيةٌ؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَمَايَةٌ مِنكَ ﴾ وجهُ ذلك أنَّه لم يُعْهَد أنَّ المائدة تَنْزلُ من السَّماء عِيانًا يُشاهدُها النَّاسُ، فيكونُ نزولُها- ولا سيَّما أنَّه بطَلَبٍ بعد اقتراحٍ- آيةً ودليلًا على صِدْق مَن تَكلَّم بالرِّسالة (٤).

١٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَٱرْزُقَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ إطلاقُ الرِّزق على غيرِ الله عزَّ وجلَّ؛ بمعنى: أنَّه يَصِحُّ أَنْ نَصِفَ غيرَ الله بأنَّه رازقٌ؛ لأنَّ الرِّزْق بمعنى: العطاء، ولكنَّ الرِّزْق الأكمَل والأوفى هو رِزقُ الله تبارك وتعالى (٥).

١٣ - إثباتُ الكلامِ لله عزَّ وجلَّ؛ لِقَوْلِه: ﴿ قَالَ اللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾، وأنَّ كلامَه تعالى بحرفٍ وصوتٍ؛ لأنَّه تعالى قال قولًا وصَل إليه، ولا يُمكن أنْ يصلَ إليه إلَّا بصوتٍ، وأنَّ كلامَ الله تبارك وتعالى بحرفٍ، بل بحروفٍ متتابعةٍ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





اللهَ قال: ﴿إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ ﴾ وهذه حروفٌ متتابعةٌ لا إشكالَ فيها(١).

18 - قَوْلُه تعالى: ﴿ فَمَن يَكُفُرُ ﴾ فيه تحذيرٌ لهم من الوقوعِ في الكُفْر بعد الإيمان؛ إعلامًا بأهميَّةِ الإيمانِ عند الله تعالى، فجعَل جزاءَ إجابتِه إيَّاهم ألَّا يعودُوا إلى الكُفرِ؛ فإنْ عادوا عُذِّبوا عذابًا أشدَّ من عذابِ سائرِ الكفَّار؛ لأنَّهم تَعاضَدَ لديهم دليلُ العقل والحِسِّ؛ فلم يَبقَ لهم عُذْرٌ (٢).

٥١- إثباتُ أَنَّ العذابَ له أَعْلَى وله أَدْنى؛ لِقَوْلِه: ﴿ فَإِنِيٓ أُعَذِبُهُ, عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَ الْحَدَا مِنَ الْعَلَمِينَ ﴾، فهذا دليلٌ على أنَّ العذابَ يتفاوتُ من شخصٍ لآخر، وتفاوتُ العذابِ أسبابُه كثيرة؛ منها: قلَّة الدَّاعي إلى الذنبِ؛ فإنَّ قلَّة الدَّاعي إلى الذّنبِ فإنَّ قلَّة الدَّاعي إلى الذّنب تُوجِبُ شِدَّة العقوبةِ عليه، وانظرْ إلى قولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (ثلاثةٌ لا يُكلِّمهم الله يومَ القيامةِ، ولا يُزكِّيهم - وفي روايةٍ: ولا ينظرُ إليهم ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخٌ زانٍ، وملِكٌ كذَّابٌ، وعائِلٌ مستكبرٌ))(٣).

١٦ - يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ فَإِنِّ أُعَذِبُهُ عَذَابًا لَآ أُعَذِبُهُ وَ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أنَّ كُفرَ مَن رأوا الآياتِ ليس ككُفرِ مَن لم يَرَوْها؛ فالأوَّل أعظمُ ، أي: مَن رأى الآياتِ؛ لأنَّ مَن رأى الآياتِ فقد رآها عينَ اليقينِ ، ومَن نُقِلَتْ إليه فقدْ عَلِمَها عِلمَ اليقين، أي: بواسطة (٤).

### بَلاغةُ الآياتِ:

١ - قَوْلُه: ﴿ أَنَّ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي ﴾ في إيرادِ اللهِ تعالى لعِيسى عليه السَّلام

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٥٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٥٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٣٩). والحديث رواه مسلم (١٠٧) من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٤٠).



بعنوانِ الرِّسالة ﴿ وَبِرَسُولِي ﴾ تَنْبيهُ على كيفيَّةِ الإيمانِ به عليه السَّلام، كأنَّه قيل: آمِنوا بوحدانيَّتي في الأُلوهيَّة والرُّبوبيَّة، وبرِسالة رسولي، ولا تُزيلوه عن حيِّزه حطًّا ولا رَفعًا (١١)، مع ما في الإضافةِ مِن التَّشريفِ له.

### ٢ - قَوْلُه: ﴿ قَالُواْ ءَامَنَّا وَاشَّهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴾

استئنافٌ مبنيٌّ على سؤالٍ نشأ من سَوقِ الكلام، كأنَّه قيل: فماذا قالوا حِينَ أُوحيَ إليهم ذلك؟ فقيل: قالوا: آمنَّا...(٢).

وفيه مناسبة حسنة ، حيث ثبتت النون في آية المائدة هنا في قوله: ﴿وَاَشْهَدُ وَاِلْتَنَا ﴾، وحُذفت من ﴿إِنَّنَا ﴾ في آية آل عمران في قوله: ﴿وَالشَهَدُ إِنَّنَا مُسَلِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٢٥]؛ تخفيفًا، وكِلاهما جائز، والإثباتُ هو الأصل، ووجه تخصيص كلِّ من الموضعين بما ورد فيه: أنَّ آية المائدة لَمَّا ورد فيها التفصيلُ فيما يجبُ الإيمانُ به، وذلك قوله: ﴿أَنَّ ءَامِنُوا بِي وَرَبُسُولِي ﴾ فجاءَ على أتمِّ عبارةٍ في المطلوب وأوفاها، ناسب ذلك ورود ﴿أَنَّنَا ﴾ على أوْفَى الحالين، وهو الورود على الأصل. وقيل: لَمَّا كان والطواعية لوحي الملك الأعظم دلُّوا عليه بتمام الانقيادِ، ناسَبَ المقامَ والطواعية لوحي الملك الأعظم دلُّوا عليه بتمام الانقيادِ، ناسَبَ المقامَ زيادةُ التأكيدِ بإثبات النون الثالثةِ في قولِهم: ﴿وَاشَهَدُ بِأَنَنَا ﴾ بخِلاف آل عمران.

- وأيضًا قال تعالى في آل عمران: ﴿ اَمَنَّا بِاللَّهِ وَاَشْهَدُ ... ﴾ [آل عمران: ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).





﴿ قَالَ مَنْ أَنصَارِى إِلَى اللَّهِ قَاكَ الْحَوَارِئُونَ نَحَنُ أَنصَارُ اللّهِ فلم يقع فيها (وَبِرَسُولِهِ)؛ إيجازًا للعِلم به وشهادةِ السّياق، ولأنّه تقدّم ذِكر اللهِ فقطْ في ال عمران، وهنا في المائدة جاء ﴿ قَالُواْ ءَامَنّا ﴾ فلم يَتقيّد بلفظ الجلالة؛ إذ قد تقدّم ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي ﴾؛ فناسَب ما في قد تقدّم ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْمَحَوارِبِّنَ أَنْ ءَامِنُواْ بِي وَبِرَسُولِي ﴾؛ فناسَب ما في ال عمران الإيجاز، كما ناسَب الإتمامُ في آيةِ المائدةِ الإتمام، وجاء كلُّ على ما يجب، ولو قُدِّر ورودُ العكسِ لَمَا ناسَب، والله سبحانه أعلمُ بما أراد (١٠).

٣- قَوْلُه: ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ... ﴾ كلامٌ مستأنفٌ لبيانِ بعضِ ما جرَى بين عيسى عليه السَّلام وقومِه، وهو منقطعٌ عمَّا قبله بدليلِ الإظهارِ في موقِع الإضمارِ - حيث قال: ﴿ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾، ولم يقل: (قالوا) - و ﴿ إِذْ ﴾ منصوبةٌ بفعل مُضمَر، تقديره: اذْكُر، وخُوطِبَ به النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بِطَريقِ تلوينِ الخطابِ والالتفاتِ (٢).

- وابْتداً الحواريُّون خِطابَهم عيسى بندائِه باسمِه؛ للدَّلالة على أنَّ ما سيقولونَه أمرٌ فيه اقتراحٌ وكُلْفةٌ له، وكذلك شأنُ مَن يُخاطِب مَن يَتجشَّم منه كُلْفةً أن يُطيلَ خِطابَه؛ طلبًا لإقبالِ سمْعِه إليه؛ ليكون أوْعَى للمقصودِ (٣).

٤ - قَوْلُه: ﴿ رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ فيه: تقديمُ الظرفِ ﴿ عَلَيْنَا ﴾ على المفعولِ: ﴿ مَآبِدَةً ﴾ للاهتمامِ بالمقدَّمِ، والتَّشويقِ إلى المؤخَّر (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (١/ ٨٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٤٠٨/٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ٩٨).





- وأسند ذلك إلى المائدةِ في قَوْله: ﴿ تَكُونُ لَنَا عِيدًا ﴾ لأنَّ شَرفَ اليومِ مُستعارٌ مِن شرَفِها (١).

٥- قَوْلُه: ﴿ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴾ تذييلٌ جارٍ مجرَى التَّعليل، أي: خيرُ مَن يرزقُ؛ لأنَّه خالقُ الأرزاقِ، ومُعطيها بلا عِوَضِ (٢).

7 - قَوْلُه: ﴿إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمْ ﴾ التعبيرُ عن الجوابِ بصِيغة التَّفعيل ﴿مُنَزِلُهَا ﴾، المُنْبِئَةِ عن التكثيرِ، مع كونِ الدُّعاءِ منه عليه السَّلام بصيغة الإفعال ﴿أَنْزِلْ ﴾؛ لإظهار كمال اللُّطفِ والإحسانِ، مع ما فيه مِن مراعاةِ ما وقع في عِبارة السَّائلين ﴿يُنَرِّلُ ﴾؛

- وفي تصديرِ الجُملةِ بكلمة التحقيق (إنَّ) وجعْل خبرها اسمًا (مُنزِّل) تحقيقٌ للوعد، وإيذانٌ بأنَّه تعالى مُنْجِزٌ له لا محالة، مِن غير صارفٍ يُثْنيه، ولا مانع يلويه (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (١١٦ - ١١٦)

﴿ وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْقَادُونِ وَأَمِيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللّهِ قَالَ اللّهَ يَكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعَلّمُ مَا فِي نَفْسِى وَلاَ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِى أَإِنّكَ أَنتَ عَلَيْم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيم مَّ فَلَمّا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ اللّهَ يَهِ عَلَيْهُم وَرَبَّكُم أَو كُنتُ عَلَيْم شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيم عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنّكَ النّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُم أَلْكَ السّهَ الْعَلْدِقِينَ صِدْقُهُم عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنّكَ النّهُ عَلَيْهِم أَلْكَ السّهُ اللّهُ عَلَيْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرًا اللّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الللّهُ عَلْكُ السّمَوتِ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللّهُ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرًا اللّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ الللّهُ عَلْكُ السّمَوتِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى كُلُ اللّهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللّهُ عَلْهُ كُلُ السّمَواتِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ عَلَيْهُم الْعَلَمُ اللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ عَنْهُم وَالْتُهُ عَنْهُم وَلَيْ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُم وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ

#### غريبُ الكُلمات:

﴿ رَوَفَيْتَنِى ﴾: أي: قبَضْتَني إليك؛ يُقال: تَوَفَّيْتُ الشيءَ واستوفيتُه: إذا أخذتَه كلَّه حتى لم تترك منه شيئًا، واستيفاءُ الشيءِ استقصاؤُه كلِّه، ومنه يُقال للميِّت: توفَّاه اللهُ، وأصل (وفي): يدلُّ على إكمالٍ وإتمام (١١).

﴿ الرَّقِيبَ ﴾: أي: الحافظ، والعالم، والمطَّلِعَ، وأصل (رقب): انتصابٌ لمراعاةِ شيءٍ (٢٠).

### مُشكِلُ الإعرابِ:

قوله: ﴿ هَٰلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۶)، ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۳۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٢٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۸۷۸)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٢٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (۱/ ٢٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٢٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٥)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٨٤).



﴿ يَوْمُ ﴾: قُرِئَ بِالرَّفْعِ والنَّصب، وهو مُعرَبٌ على القَوْلِ المُختارِ؛ لأنَّه مُضافٌ إلى مُعرَب، فبقِي على حَقِّه من الإعراب؛ فعلى قِراءة الرَّفع فهو خبرٌ لـ ﴿ هَلَا ﴾. وعلى قِراءة النصبِ فهو منصوبٌ على أنَّه ظرفٌ للخبرِ المحذوفِ، أي: هذا يقَعُ أو يكونُ يومَ يَنفعُ. وقيل: إنَّ «يَوْمَ» مبنيُّ في مَوضِعِ رفع خبرُ ﴿ هَلَا ﴾، ولكنَّه بُنِيَ على الفتْح؛ لإضافتِه إلى الفِعلِ، وجُملة ﴿ هَلَا يَوْمُ ... ﴾ مقولُ القولِ في مَحلِّ نصْبِ (۱).

### المَعنَى الإجماليُّ:

يُذكّرُ اللهُ تعالى بقولِه لعِيسى عليه السّلام يَومَ القيامة بحَضرةِ النّصارى؛ توبيخًا لهم: يا عيسى ابنَ مريم، هل أنتَ أَمَرْتَ الناسَ أن يَجعلوك وأمّك معبودَينِ، تُعْبَدانِ مِن دون اللهِ تعالى؟ فيُجيبُ عيسى عليه السّلام: أُنزّهُك يا ربّ، عن كلّ ما لا يَليق بك؛ لا يَنبغي لي أنْ أقولَ ما ليس لي بحقٌ، إنْ كنتُ قلتُه فأنت تعلمُه؛ فإنّه لا يَخفى عليك شيءٌ، فأنت تعلمُ ما أُضْمِرُه في نفْسي، ولا أعلمُ ما تُخفيه في نفْسك؛ إنّك أنتَ علّامُ الغيوب. ما قلتُ لهم إلّا ما أمّرْتني به أن يَعبدُوك؛ فإنّك ربّي وربُّهم، وكنتُ شاهدًا على أعمالِهم حينَ كنتُ بينهم، فلمّا قبَضْتني برَفْعي إلى السَّماء حيًا، كنتَ أنتَ المطَّلِعَ عليهم، وأنتَ على كلِّ شيءٍ شهيدٌ، إنْ تُعذَّبهم فإنَّك أنتَ العزيزُ الحكيم. قال الله مجيبًا له: هذا اليوم – الذي هو يومُ القيامة – هو الوقتُ الذي يَنفعُ الصَّادقين فيها على الدَّوام، رضِي اللهُ عنهم ورضُوا عنه، ذلك هو الفوزُ العظيم.

ثم أخبَر تعالى أنَّ له وحْدَه مُلكَ السَّموات والأرض وما فيهنَّ، وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ.

<sup>(</sup>١) يُنظَر: ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري ((١/ ٤٧٧)).





#### تَغْسيرُ الآيات:

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّى إِلَهَ يْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ اللهُ يَكِعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اللَّهِ يَحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ، تَعْلَمُ اللَّهَ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي آنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَعَلَمُ الْغُيُوبِ اللهِ عَلَمُ الْغُيُوبِ اللهِ عَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنّكَ أَنتَ عَلَنُمُ الْغُيُوبِ اللهِ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ الل

﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِ وَأُمِّىَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: واذكُرْ يا محمَّدُ حِينَ يقولُ اللهُ تعالى لعيسى عليه السَّلام يومَ القيامةِ بحَضرةِ النَّصارى توبيخًا لهم: يا عيسى ابنَ مَريمَ، هل قُلتَ بنفسِك للنَّاس: اجْعَلوني أنا وأُمِّي مَعبودَينِ مِن دونِ اللهِ سبحانه وتعالى(١)؟

# ﴿ قَالَ سُبْحَننَكَ مَا يَكُونُ لِيّ أَنَّ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾.

أي: قال عيسَى عليه السَّلامُ: أُنزِّهك يا ربِّ، عن هذا الأمرِ الذي لا يَليق بكَ، وما يَنبغي لي أنْ أدَّعِيَ ذلك؛ فما أنا وأمِّي إلَّا عَبْدانِ مِن عِبادِك (٢).

# ﴿ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ فَقَدْ عَلِمْتَهُۥ ﴾.

أي: إِنْ كَانَ قد صِدَرَ منِّي هذا فقدْ عَلِمْتَه يا ربِّ؛ فإنَّه لا يَخفَى عليكَ شيءٌ ممَّا قلتُه (٣).

## ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ١٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ٥٤١-٥٤١).

واختارَ هذا القولَ أنَّ ذلك يكونُ يومَ القيامةِ: ابنُ كثير في ((تفسيره)) (٣/ ٢٣٢)، والشَّنقيطي في ((العذب النمير)) (٢/ ٣٩٨)، وابن عثيمين في ((تفسير سورة المائدة)) (٢/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۳٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۲۳۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (۲/ ۲۲٥ – 2۶۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٣٢).



أي: وأنتَ تَعلمُ يا ربِّ، ما أضمرتُه في نفْسي ممَّا لم أنطقْ به؛ فكيفَ بما قد نطقتُ به؟ ولا أعلمُ أنا ما أَخفيتَه عنِّي في نفْسِك، فلمْ تُطْلِعْني عليه؛ لأنِّي لا أعلمُ مِن الأشياءِ إلَّا ما أعلمتَنيه؛ فأنت الربُّ الخالقُ، وأنا العبدُ المخلوق(١).

قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ [ق: ١٦]. ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ النَّهُ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ [ق: ١٦].

أي: فأنتَ العالمُ بخَفيَّاتِ الأمورِ التي لا يَعلمُها سِواكَ(٢).

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِم ۗ فَامَا تَوَقَيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِم ۚ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِدِهِ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ﴾.

أي: ما قلتُ لهم إلَّا الذي كلَّفْتني بإبلاغِه؛ فأنا عبدٌ متَّبعٌ لأمرك، لا مُتجرِّئٌ على عظمتِك، فمَا أمرتُهم إلَّا بعبادةِ الله تعالى وحْدَه، الذي هو ربِّي وربُّهم، فأنا عبدٌ مربوبٌ مِثلُهم "".

﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾.

أي: كنتُ شاهدًا على أعمالِهم حِينَ كنتُ بين أظهُرِ هم(١).

﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنُتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ١٣٦-١٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق))، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٣٣).





أي: فلمَّا قبَضْتَني إليك كنتَ أنتَ المطَّلِعَ عليهم دُوني (١).

## ﴿ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴾.

أي: وأنتَ الذي تَشهَدُ على كلِّ شيءٍ، ولا يَخفى عليك شيءٌ، ثم تُجازي عبادَك بحسَب ما قدَّموه من خيرِ وشرِّ (٣).

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهُ ﴿

﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٤٩)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (۲/ ۰۵۰-۵۰).

وقد سبَق في تفسير سُورة آل عمران تفسيرُ قوله تعالى: ﴿ إِذْقَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى ٓ إِنِّي مُتَوَفِيكَ ﴾، أي: متوفّيك وفاة نوم.

قال الواحديُّ: (﴿ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي ﴾ يَعني: رفَعْتني إلى السَّماء). ((الوجيز)) (ص: ٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٣٤٤٧)، ومسلم ((٢٨٦٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٣٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٩).



أي: إنْ تُقدِّرْ لهم فِعلَ ما يَستحقُّون أن يُعذَّبوا عليه؛ لأنَّهم أهلُ لذلك، فإنَّهم عبادُك، الذين أنتَ أرحمُ بهم من أنفسِهم وأمَّهاتِهم، وأعلمُ بأحوالِهم، فلولا أنَّهم عبادٌ مُتمرِّدون مستحقُّون للعذابِ لم تُعذِّبهم، وهم عِبادٌ مستسلِمون لك طَوعًا أو كَرهًا؛ فلا يَقدِرون على الامتناعِ ممَّا أردتَ بهم، ولا يَدْفَعون عن أنفُسِهم ضرَّا يَحُلُّ بهم (۱).

# ﴿ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

أي: وإنْ قدَّرتَ لهم أسبابَ المغفرةِ فغَفرتَ لهم، فذلك صادرٌ عن تمامِ عِزَّتك (عزَّة القَدْر والقَهرِ والغَلبةِ والامتناعِ)، لا عنْ عجزٍ وذلِّ وضَعْف؛ فإنَّك إن أردْتَ الانتقامَ منهم؛ فلا يقدِرُ أحدُّ أن يمنعَ عنك ذلك، لأنَّك العزيز، وصادرٌ أيضًا عن حِكمةٍ؛ فمِن مُقتضَى حِكمتِك أنْ تغفرَ لِمَن أتَى بأسبابِ المغفرةِ، فأنت الحكيمُ، تهدي مَن هدَيتَ مِن خَلقِك إلى التوبةِ، ونَيل مغفرتِك (٢).

عن عبد اللهِ بنِ عَمرٍ و رضي اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم تلا قولَ اللهِ عزَّ وجلَّ في إبراهيمَ: ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن بَعِنِي وَاللهُ عَنَّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ الآية، وقال عيسى عليه السَّلامُ: ﴿ إِن تُعَنِّرُ مَهُ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَرِيمُ ﴾ فرفع يديهِ وقال: اللهُمَّ، تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْحَرِيمُ ﴾ فرفع يديهِ وقال: اللهُمَّ، أُمَّتي، وبكَى! فقال اللهُ عزَّ وجلَّ: يا جبريلُ، اذهبْ إلى محمَّدٍ وربُّكَ أَعلمُ – فسَلهُ ما يُبكيكَ؟ فأتاهُ جبريلُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ فسَألهُ، فأخبرهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بما قالَ – وهو أعلمُ – فقال اللهُ: يا جبريلُ، اذهبْ إلى محمَّدٍ في أُمَّتكَ ولا نَسُوءُكَ) (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲٥٠)، ((تفسير ابن عثيمين– سورة المائدة)) (۲/ ۵۰۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۹/ ۱۳۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۵۰)، ((تفسير ابن عاشور)) ( ( ( تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة )) (۲/ ۱۱۷) ( ( تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة )) (۲/ ۱۹۷

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٢٠٢).



وعن أبي ذرِّ رضِي اللهُ عنه، قال: ((قامَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بآيةٍ حتى أصبحَ يُردِّدُها، والآيةُ: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ المَّهُمْ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ المَّهُمُ فَإِنَّكُ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ اللهُ عليهِ وسلَّمَ اللهُ عليهِ وسلَّمَ بَاللهُ عليهِ وسلَّمَ باللهُ عليهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَبَادُكُ وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّا إِن تُعَذِيرُ مُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَنتَ اللهُ عَلَيْهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَعْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّاكُ أَنتَ اللهُ عَلَيْكُ أَنتَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ مَا عَلَيْكُ أَنتَ اللهُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ مَا عَلَيْكُ أَنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَالِمُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَا عَلَ

﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَهُمْ جَنَّتُ تَجَرِّى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا وُخَالِدِينَ فِهَمَّ أَبَدًا ۚ رَّضِى ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ۚ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ اللَّهِ ﴾.

مناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا انقَضَى جوابُ عيسى عليه الصَّلاة والسَّلام على هذا الوجهِ الجليلِ من تفويضِ الأمْر للهِ في قوله: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ اللهِ له، فقال تعالى مشيرًا إلى كونِ جوابه حقًا ومضمونه صِدقًا، منبِّهًا على مَدْحه، حاثًا على ما بُنِيَت عليه السُّورةُ مِن الوفاءِ بالعُقود (٢).

﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾.

القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسير:

في قوله تعالى: ﴿ هَٰلَا يَوْمُ يَنفَعُ ﴾ قراءتان:

١ - قراءة ﴿ هَذَا يَوْمَ ﴾ بنَصْب ﴿ يَوْمَ ﴾ وجَعْلِه ظرفًا للفِعل ﴿ يَنْفَعُ ﴾، وجَعْل ﴿ وَجَعْل ﴿ وَجَعْل ﴿ وَالْعَدَا ﴾ والعذابَ ﴿ هَذَا ﴾ إشارةً إلى ما تقدَّم من الكلام، فقيل: المعنى أنَّ هذا الغُفرانَ والعذابَ عيسى يقع في يومِ يَنفعُ الصَّادقين صِدقُهم (٢)، وقيل: المعنى أنَّ الله تعالى أجابَ عيسى

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجة (۱۳۵۰)، والنسائي (۱۰۱۰)، وأحمد (۱۳۸۸)، والحاكم (۸۷۹). صحّعه الحاكم في ((المستدرك)) (۸۷۹)، وحسَّنه ابن القطان في ((بيان الوهم والإيهام))

<sup>(</sup>٥/ ٧٠١)، والألبانيُّ في ((صحيح ابن ماجة)) (١١١٨)، وحسَّن إسناده النوويُّ في ((الخلاصة)) (١/ ٥٩٥)، وصحَّح إسناده العراقي في ((تخريج الإحياء)) (١/ ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٦٨)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها نافع. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٨).



حين قال: ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ إلى قولِه: ﴿ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ ، فقال له عزَّ وجلَّ: هذا القولُ النافعُ ، أو هذا الصِّدقُ النافعُ يومَ يَنفعُ الصَّادقين في الدُّنيا صِدقُهم ذلك في الآخِرة عندَ الله؛ فاليومَ وقتُ القولِ والصِّدقِ النَّافع (١).

٢ - قِراءة ﴿ هَذَا يَوْمُ ﴾ برَفْع ﴿ يَوْمُ ﴾ و جَعْل ﴿ هذا ﴾ مبتدأً، و ﴿ يَوْمُ يَنْفَعُ ﴾ خبرًا، والمعنى: أنَّ هذا يومُ منفعةِ الصَّادقين (٢).

# ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلدِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾.

أي: قال اللهُ تعالى مُجيبًا لعيسى عليه السَّلام: يومُ القيامةِ هذا هو الوقتُ الذي يَجِدُ فيه الصَّادِقون – الذين استَقامتْ أعمالُهم وأقوالُهم على الصِّراطِ المستقيم، فأُخْلَصوا للهِ تعالى واتَّبعوا شَرْعَه فيها – ثمرةَ صِدْقِهم (٣).

# ﴿ لَهُمْ جَنَّنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبْدًا ﴾.

#### مناسَبتُها لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا أخبر الله تعالى أنَّ صِدْقَ الصَّادقين في الدُّنيا يَنفَعُهم في القيامة، شرَح كيفيَّةَ ذلك النَّفع وهو الثوابُ<sup>(٤)</sup>، فقال تعالى:

# ﴿ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِهَمَّ أَبْدًا ﴾.

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٤١).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (ص: ٢٢٨).

ويُنظر لمعنى هذه القراءة: ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ١٣٦)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة المائدة)) (٢/ ٥٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٢٩٩).





أي: للصَّادقين جنَّاتٌ تَجري من تحتِ أشجارِها وقُصورِها الأنهارُ، ماكثِينَ فيها على الدَّوام (١١).

#### ﴿ رَضِي اللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾.

أي: رضِيَ اللهُ عن هؤلاءِ الصَّادقينَ باعتناقِهم الإيمانَ، وبما قاموا به من طاعةِ الرحمنِ، ورَضُوا هم عن اللهِ تعالى في تَوفيقِه لهم إلى الصَّالحات، وفي وفائِه بوَعْدِه لهم بدُخولِ الجَنَّات(٢).

عن أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((ثمَّ يَتجلَّى لهم ربُّهم تعالى، ثم يقولُ: سَلُوني أُعطِكم، فيسألونه الرِّضا، فيقولُ: رضائي أَحلَّكم دارِي، وأَنالَكُم كرامتي، فسلُوني أُعطِكم، فيسألونَه الرِّضا، فيُشْهِدُهم أنَّه قدْ رَضِيَ عنهم)(٣).

#### ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

أي: هذا الثوابُ الذي مَنَحَهم الله تعالى إيَّاه - مِن دُخولِ الجَنَّاتِ التي تَجري مِن تحتِها الأنهارُ، خالدِين فيها أبدًا، مع رِضاه عنهم، ورِضاهم عن ربِّهم - هو الظَّفَرُ الكبيرُ الذي لا أَعْظم منه (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٧ ٥ - ٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٤٢ - ١٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارميُّ في ((الردعلى الجهمية)) (١٤٤)، وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) (١/ ٢٥٠)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (٢٠٨) والدارقطني في ((رؤية الله)) (٢٦).

قال الذهبي في ((العلو)) (٣٠): مشهورٌ وافرُ الطرق. وقال ابن القيِّم في ((حادي الأرواح)) (٢٦٨): (حديثٌ كبيرٌ عظيمُ الشأن، رواه أئمة السنة، وتلقّوه بالقَبول، وجمَّل به الشافعيُّ مُسندَه). وجوَّد إسنادَه البُوصِيريُّ في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (٢/ ٢٥٩)، وقال الهيتميُّ المكي في ((الزواجر)) (٢/ ٢٦٢): إسناده جيِّد قوي. وحسَّنه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب)) (٣٧٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٣٦)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة المائدة)) (٢/ ٥٦٨ - ٥٩٨).



# ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾.

#### مُناسَبَةُ الآيَةِ لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر اللهُ عزَّ وجلَّ ما جرَى بَينَه وبينَ عيسى عليه الصَّلاةُ والسَّلام، وأنَّ عيسى تبرَّأ ممَّا يدَّعِي النصارى فيه؛ بَيَّنَ عزَّ وجلَّ أنَّ له مُلكَ السَّمواتِ والأرض، وأنَّ عيسى لا يَصلُح أنْ يكونَ إلهًا لا هو ولا غَيرُه؛ لأنَّهم لا يَملِكون شيئًا ممَّا في السَّمواتِ والأرض، فقال سبحانه(۱):

# ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ ﴾.

أي: هو وحْدَه الخالقُ المالكُ للسَّمواتِ والأرضِ وما فيهنَّ، والمدبِّرُ لذلك كلِّه، فالجميعُ مِلكُه، وتحتَ قَهرِه وسُلطانِه وحْدَه سبحانَه، دون عيسى أو غيرِه مِن خَلْقِه (٢).

#### ﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴾.

أي: وهو سبحانه لا يُعجِزُه شيءٌ أرادَه، وجميعُ الأشياءِ مُنقادةٌ لمشيئتِه (٣).

### الغَوائدُ التَّربويَّة:

١ - إثباتُ عِلم اللهِ بما في نفْس الإنسانِ؛ لِقَوْلِه: ﴿ تَعُلُمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾؛ فالله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٧٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٤٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٣٦).

قال ابن عاشور: ( ﴿ وَمَا فِيهِنَ ﴾ عَطْفٌ على ﴿ مُلُكُ ﴾، أَي: للّه ما في السَّمواتِ والأرضِ، كما فِي سُورةِ البقرةِ [٢٨٤] ﴿ لِلّهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ فيفيدُ قَصْرَها على كونها للّه لا لغيره، وليس معطوفًا على السَّمواتِ والأرضِ؛ إِذْ لا يحسُنُ أَنْ يُقالَ: لِلّهِ مُلْكُ ما في السَّمواتِ والأرضِ؛ لِذْ نَّ المُلْكُ يُضافُ إلى الأقطارِ والآفاقِ والأماكِنِ كما حكى اللَّهُ تعالى: ﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ ﴾ [الزخرف: ٥١]، ويُضافُ إلى صاحِبِ المُلْكِ، كما فِي قولهِ: ﴿ عَلَى مُلْكِ سُلَتِمَنَ ﴾ [الزخرف: ٥١]). ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٥٠).





عزَّ وجلَّ يعلمُ ما في القلبِ، فينبغي الحذَرُ من أن يكونَ فيه ما يُخالِفُ أَمْرَ اللهِ عزَّ وجلَّ (١).

٢- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ أنَّه يجِبُ على العبدِ كمالُ مراقبةِ اللهِ تبارَك وتعالى، بحيثُ لا يَفقِدُه عندَ أَمْرِه، ولا يَجِده عندَ نَهيه؛ لأنَّ الله رقيبٌ عليه (٢).

٣- أنَّ عيسى عليه السَّلام وهو أحدُ أُولي العزم من الرُّسل، يُفوِّض الأمرَ إلى الله؛ حيثُ قال: ﴿ إِن تُعَذِّبَهُمْ ﴾، ﴿ وَإِن تَغَفِرٌ لَهُمْ ﴾، وهكذا يجبُ علينا نحن أنْ نُفوِّضَ الأمرَ إلى الله عزَّ وجلَّ فيما يَفعلُه، ولا نَعترِضَ عليه؛ فالله يقول: ﴿ لَا يُسْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾؛ [الأنبياء: ٢٣]، ﴿ لَا يُسْئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ لكمالِ حِكْمته، ﴿ وَهُمْ يُسْئُلُونَ ﴾؛ لأنَّهم عابِدونَ للهِ عزَّ وجلَّ (٣).

٤- يُستَفادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ قَالَ اللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ صِدَقُهُمْ ﴾ الحثُ على الصِّدقِ، والترغيبُ فيه، وبيانُ الفائدةِ العظيمةِ في الصِّدقِ؛ لكونِه نافعًا للإنسانِ في ذلك الوقتِ الحَرِج، الذي يكون الإنسانُ فيه أحوجَ ما يكون إلى ما يَنفَعُه (٤).

٥- أنَّ الفوزَ حقيقةً ليس برِبحِ الدِّينارِ والدِّرهم والجاهِ والرِّئاسةِ؛ الرِّبحُ العظيمُ أو الفوزُ العظيمُ هو فوزُ الإنسانِ بجَنَّاتِ النعيم - نسألُ اللهَ أن يَجعلنا من الفائزِين بها - ولهذا قال: ﴿ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ (٥).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائف:

١ - قَوْلُه تعالى: ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ معنى (دون) إمَّا المغايرة أو القُصور؛ فعلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٢٢١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٦٢)، وينظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) (٧/ ٦٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٧٣).



المغايرة يكون فيه تنبيةٌ على أنَّ عِبادة الله سبحانه وتعالى مع عِبادةِ غيرِه كَلَا عبادةٍ، فمَن عبَدَه مع عِبادتِهما كأنَّه عبَدَهما ولم يَعبُدْه، وعلى القصورِ؛ فإنَّهم لم يعتقِدوا أنَّهما مستقلَّانِ باستحقاقِ العبادةِ، وإنَّما زعَموا أنَّ عبادتَهما تُوصِلُ إلى عبادةِ الله سبحانه وتعالى، وكأنَّه قيل: اتَّخِذوني وأمِّي إلهينِ مُتوصِّلِينَ بنا إلى الله سبحانه وتعالى.

٢- إثباتُ القولِ لله؛ لقولِه: ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللّهُ ﴾، ولِقَوْلِه: ﴿ قَالَ ٱللّهُ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّدِقِينَ ﴾، وفي القرآن إثباتُ الكلام، وإثباتُ النّداء، وكلُّ هذا يدلُّ على أنَّ الله تعالى يَتكلَّم بكلام حقيقةً بحَرْفٍ وصوتٍ؛ أمَّا كونه بحرفٍ: فلأنَّ الكلماتِ التي جاءتْ بعدَ القول حروفٌ، وأمَّا كونه بصوتٍ؛ فلأنَّ الله تعالى يُخاطِبُ به عيسى، وعيسى يردُّ عليه، وهذا مذهبُ أهل السُّنَة والجماعة، وهو الواجبُ على كلِّ مؤمنِ (٢).

٣- في سؤالِ اللهِ عيسى عليه السلامُ بقولِه: ﴿ اَلْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِي وَأَمِّى اللَّهَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِي وَأَمِّى إِلَىٰهَ قِنْ ... ﴾ دون النَّصارى مع كونِه تعالى عالِمًا بأنَّ عيسى عليه السَّلامُ لم يقُلْ ذلك - عدَّةُ أو جه:

الأوَّل: أنَّ المرادَبه توبيخُ الكَفَرةِ الذين اتَّخذوا عيسى وأمَّه إلهينِ، وتَبكيتُهم (٣).

الثاني: أنه تعريضٌ بالإرهابِ، والوعيدِ بتوجُّه عقوبةِ ذلك إلى مَن قال هذا القولَ إنْ تَنصَّلَ منه عيسى، فيَعلَم أحبارُهم الذين اخترَعوا هذا القولَ أنَّهم المرادُ بذلك، والمعنى: أنَّه إنْ لم يكن هو قائلَ ذلك، فلا عُذْرَ لِمَن قالَه؛ لأَنَّهم زعموا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٥٢٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٥٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٤٤٥).





أنَّهم يتَّبعون أقوالَ عيسي وتعاليمَه(١).

الثالث: تحذيرُ عيسى عن قِيلِ ذلك ونهيه، كما يقولُ القائلُ لآخر: (أفعلت كذا وكذا؟) ممَّا يعلم المقولُ له ذلك أنَّ القائلَ يستعظمُ فِعْلَ ما قال له: (أفعَلْتَه)، على وَجهِ النَّهى عن فِعلِه، والتَّهديدِ له فيه (٢).

الرابع: أنَّ المرادَ به إعلامُ عيسى أنَّ قومَه الذين فارَقهم قدْ خالفوا عَهدَه، وبدَّلوا دِينَهم بَعدَه (٣).

٤ - في قوله تعالى: ﴿ سُبْحَانَكَ ﴾ كانتِ المبادرةُ من عيسى عليه السَّلام بتنزيهِ الله تعالى أهمَّ مِن تبرئتِه نفْسَه بقوله: ﴿ مَا يَكُونُ لِي ... ﴾ على أنَّها مُقدَّمة للتبرِّي؛ لأنَّه إذا كان يُنزِّه اللهَ عن ذلك، فلا جرمَ أنَّه لا يأمُرُ به أحدًا (٤).

٥- في قوله تعالى: ﴿ مَا يَكُونُ لِى آَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ... إِنَّكَ أَنتَ عَلَيْمُ الْعُيُوبِ ﴾ كمالُ أدَبِ المسيحِ عليه الصَّلاة والسَّلام في خِطابه لربِّه؛ فلم يقُلْ عليه السلام: (لم أقلُ شيئًا من ذلك)، وإنَّما أخبر بكلامٍ يَنفي عن نفْسِه أن يقولَ كلَّ مقالةٍ تُنافي منصبَه الشَّريفَ، وأنَّ هذا من الأمورِ المُحالةِ، ونَزَّه ربَّه عن ذلك أتمَّ تنزيهٍ، وردَّ العِلمَ إلى عالمِ الغيبِ والشَّهادة (٥) كذلك قوله: ﴿ إِلَا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ عَلَى فَهُو يُشْعِر بأنَّه رسولٌ مأمورٌ، مُكلَّفٌ بالأمْرِ (١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٤٩). وقيل: لم يقُلْ بأنِّي ما قلتُ هذا الكلام؛ لأنَّ هذا يَجري مجرى دعْوى الطَّهارة والنَّزاهة، والمقام مقامُ الخُضوع والتواضُع. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٦/١٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير المنار)) لمحمد رشيد رضا (٧/ ٢٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (١/ ٥١).



7 - يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِ ﴾ أنّه لاحقَّ لعيسى في الأُلوهيَّة ولا الربوبيَّة؛ ولذا تبرَّأ عيسى عليه السَّلام من ذلك، وقال: إنّه ليس بحقِّ له، ونزَّه اللهَ تعالى أنْ يكونَ له شريكُ؛ لِقَوْلِه: ﴿ رَقِي ﴾ ومَن ليس له رُبوبيَّة ليس له أُلوهيَّة، فالألوهيَّة حقُّ خاصٌّ لله، وإذا كان الرُّسُل - بل خُلاصةُ الرُّسُل - ليس لهم حقُّ في الأُلوهيَّة، فمَن دُونَهم مِن باب أَوْلى؛ فلا أحدَ يستحقُّ أن يكونَ إلهًا، ولا أحدَ يستحقُّ أن يكونَ إلهًا، ولا أحدَ يستحقُّ أنْ نَعبُده مِن دونِ اللهِ عزَّ وجلَّ (١).

٧- قَوْلُه تعالى: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ خصَّ النَّفْس؛ لأَنَّها مَظِنَّةُ الكَتْمِ، والانطواءِ على المعلومات(٢).

٨- في قوله: ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ أنَّ مَن ادَّعى عِلمَ الغيبِ فقدِ ادَّعى أنَّه شريكٌ لله؛ وجهُ الدَّلالة: أنه أتَى بضميرِ فَصْل ﴿ أَنتَ ﴾ بَينَ طَرَفَيِ الجُملةِ، وهذا يَذُلُّ على الحَصْرِ، يعني: أنت لا غيرُك علَّامُ الغيوبِ(٣).

9- أنَّ الرُّسُلَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلام شهداءُ على أمَّتهم ما داموا فيهم؛ لِقَوْلِه: ﴿ وَكُنتُ عَلَيْهِم شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِم ﴾، ومع ذلك هم شهداءُ على ما يَرَوْنَ أو يَسمعونَ، وليسوا شهداءَ على غائبٍ بعيدٍ لا يَرونه ولا يَسمعونَه؛ لأنَّ الرُّسُل لا يَعلمونَ الغيبَ (٤).

• ١ - يُستَفَادُ مِنْ قَوْلِه: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغَفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْعُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْعُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْعُمْ فَإِنَّكُ الله عَنَّ وجلَّ في جَعْل الخَلْق يَنقسِمونَ إلى قِسمين: مُعذَّبٍ، ومغفورٍ له؛ كما في قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤَمِّنٌ ﴾ ومغفورٍ له؛ كما في قوله تعالى: ﴿ هُو ٱلَذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ صَافِرٌ وَمِنكُمْ مُؤَمِّنٌ ﴾ [التغابن: ٢]، ولولا هذا الانقسامُ ما ظهر فضلُ الإيمانِ، ولا شُرِعَ الجهادُ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٤٤، ٥٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤ / ١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة المائدة)) (٢/ ٥٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢/ ٥٥١).





ولا الأمرُ بالمعروفِ والنهي عن المنكرِ، ولا أُرْسِلتِ الرُّسُلُ، لكنْ حِكمةُ الله اقتضتْ أنْ يكونَ الناسُ قِسمين (١).

1 ١ - قال تعالى: ﴿ وَمَا فِيهِنَ ﴾، ولم يقُلْ: (وَمَنْ فيهنَ )، فغلّب غير العُقلاءِ على العقلاءِ؛ والسَّببُ فيه التنبيهُ على أنَّ كلَّ المخلوقاتِ مُسخَّرونَ في قبضةِ قَهْرِه وقُدرتِه، وقضائِه وقَدره، وهم في ذلك التَّسخيرِ كالجَماداتِ التي لا قُدرة لها، وكالبَهائِم التي لا عَقْلَ لها، فعِلْمُ الكلِّ بالنِّسبة إلى عِلْمه كَلا عِلْمٍ، وقُدرةُ الكلِّ بالنِّسبة إلى عِلْمه كَلا عِلْمٍ، وقُدرةُ الكلِّ بالنسبة إلى قُدْرتِه كَلا قدرةٍ (١).

#### بَلاغةُ الآيات:

١ - قَوْلُه: ﴿ مَا يَكُونُ لِي آَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ استئنافٌ مُقرِّر للتنزيه، ومُبيِّن للمُنزَّه منه، وإيثارُ ﴿ لَيْسَ ﴾ على الفعل المنفيِّ؛ لظُهورِ دَلالتِه على استمرارِ انتفاءِ الحقِّيَّة، وإفادة التأكيدِ بما في حيِّزه من الباءِ في ﴿ بِحَقِّ ﴾ (٣).

٢- قَوْلُه: ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ, فَقَدْ عَلِمْتَهُ, ﴾ استئنافٌ مُقرِّر لعدم صُدور القولِ المذكورِ عنه عليه السَّلامُ بالطريقِ البُرهانيِّ؛ فإنَّ صدورَه عنه مستلزِمٌ لعِلمِه تعالى به قطعًا، فحيثُ انتفى عِلمُه تعالى به انتفى صدورُه عنه حتمًا؛ ضرورة أنَّ عدمَ اللازم مُستلزِمٌ لعدم الملزوم (٤).

٣- قَوْلُه: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ٤ ﴾ استئنافٌ مَسُوقٌ لبيانِ ما صدر عنه قد أُدْرِجَ فيه عدمُ صدورِ القولِ المذكورِ عنه على أبلَغِ وَجْهٍ وآكَدِه؛ حيث حَكَمَ بانتفاءِ صُدور جميع الأقوال المغايرة للمأمورِ به، فدخَل فيه انتفاءُ صدورِ القولِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٠٠-١٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



المذكور دخولًا أوَّليًّا، أي: ما أمَرْتُهم إلا بما أمَرْتَني به(١).

- وعبَّر بقولِه: ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ ۚ ﴾، ولم يقُل: (ما أمرتُهم إلَّا ما أمرتَني به)، وهو مِن بابِ وضْعِ القَولِ موضِعَ الأمْر؛ نُزولًا على مُوجِبِ الأَدبِ الحَسَن؛ لئلَّا يَجعَلَ نفْسَه وربَّه آمِرَينِ معًا(٢).

٤ - قَوْلُه: ﴿ تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي ﴾ استئنافٌ جرَى مجرَى التعليلِ لِمَا قبْلَه، كأنّه قيل: لأنّك تعلمُ ما أُخفيه في نفْسي؛ فكيف بما أُعلِنه (٣)؟!

٥- قَوْلُه: ﴿إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴾ تعليلٌ لمضمون الجُمَلتين منطوقًا ومفهومًا، وهو تقريرٌ وتأكيدٌ للجُملتين: ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَفهومًا، وهو تقريرٌ وتأكيدٌ للجُملتينِ: ﴿إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ﴾ وقوله: ﴿ تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ ﴾ الأنَّ ما انطوتْ عليه النفوسُ مِن جُملة الغيوبِ، ولأنَّ ما يَعلمُه علَّامُ الغيوبِ، لا يَنتهي إليه عِلمُ أحدٍ (١٠).

٦- قَوْلُه: ﴿ وَأَنتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴾ اعتراضٌ تذييليٌ مُقرِّر لِمَا قَبلَه، وفيه إيذانٌ بأنَّه تعالى كان هو الشَّهيدَ على الكلِّ حِين كونِه عليه السَّلام فيما بينهم وشِبه الجُملة ﴿ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴾ مُتعلِّق بشهيد، وتقديمُه لمراعاةِ الفاصلة (٥).

- والتعبير بصِيغة فَعِيل ﴿ شَهِيدً ﴾؛ للمبالغة في وصْفِه بكونِه شهيدًا، أي: رقيبًا، كثيرَ الحِفظِ عليهم (١٠).

٧- قَوْلُه: ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكٌّ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾: في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢١/ ٤٦٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٤ ١٧/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٠٠-١٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ٦٩٣)، ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٢٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٤٦٠ / ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/٩/٤).



ختامِ هذه الآية بقوله: ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ مع كون المتبادر أنْ تُختَم بقولِه: (فإنَّك أنت الغفور الرحيم) - مناسَبةٌ حسنةٌ لطيفةٌ، وفي هذه المناسبة أوجهٌ؛ منها: أنَّ مقصودَ عيسى عليه السّلام تفويضُ الأمورِ كلّها إلى اللهِ تعالى، وترْك الاعتراضِ بالكليّة؛ ولذلك ختَم الكلام بقَوْلِه: ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ أي: قادرٌ على ما تُريد في كلِّ ما تفعل، لا اعتراضَ عليك؛ فإنّه لو قال: (فإنّك أنت الغفور الرحيم)، أشْعَرَ ذلك بكونِه شفيعًا لهم، فلمّا قال: ﴿ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيرُ اللهِ تعالى، وترْك أللهُ على اللهِ تعالى، وترْك التعرُّضِ لهذا البابِ من جميع الوجوهِ، ففوّض أمْرَهم إلى الله؛ فهو أعلمُ بما التعرُّضِ لهذا البابِ من جميع الوجوهِ، ففوّض أمْرَهم إلى الله؛ فهو أعلمُ بما يُجازيهم به؛ لأنّ المقامَ مقامُ إمساكِ عن إبداء رغبةٍ؛ لشدّةِ هولِ ذلك اليومِ، وغايةُ ما عَرَّضَ به عيسى أنّه جوَّزَ المغفرة لهم رحمةً منه بهم (۱).

ومنها: أنّه لا يَحتمِل إلّا ما أنزلَه اللهُ تعالى؛ لأنّ المعنى مُتعلِّق بالشَّرطينِ جميعًا؛ إذْ لو حَتَمها بقولِه: (فإنّك أنتَ الغفورُ الرحيم) ضَعُف معناه؛ فإنّه ينفردُ الغفورُ الرحيمُ بالشَّرط الثاني ﴿ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ ﴾، ولا يكون له بالشَّرطِ الأوّل تعلَّقُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ ﴾، وأمّا قوله تعالى: ﴿ فَإِنّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيمُ ﴾ على ما أنْزلَه اللهُ تعالى، وأجْمَع على قراءتِه المسلمون؛ فهو مُتعلِّقُ بالشَّرطينِ مِن جِهةِ المعنى أولِّهما وآخِرِهما؛ إذ تلخيصُه: إنْ تعذبُهم فأنتَ العزيزُ الحكيمُ، وإنْ تغفرْ لهم فأنتَ العزيزُ الحكيمُ، وإنْ تغفرْ لهم فأنتَ العزيزُ الحكيمُ في الأمرينِ كِلَيْهما من التعذيبِ والغفرانِ، فكان ﴿ ٱلْعَزِيزُ الْحَكيمُ الشَّرْطَيْنِ، ولم يَصْلُحِ (الْعَفُورُ النَّكَيمُ ﴾ أنْ يَحتمِلَ ما احتملَه ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيمُ ﴾ "الرَّحِيمُ) أنْ يَحتمِلَ ما احتملَه ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْمُكِيمُ ﴾ "الرَّحِيمُ)

ومنها: أنَّ هؤ لاءِ قد استحقُّوا العذابَ دون الغُفران؛ فوجَبَ أنْ تكونَ الفاصلة:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (۲۱/ ۲۸)،((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢٠١- ٤٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧/ ١١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٢١)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ١٩٥).



﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾؛ ولم تجئ (الغفور الرحيم) بعد ذِكر الغُفران؛ لأنَّه لا يَغْفِرُ لهم، فوجَب أن تكون الفاصلة كما وردتْ ﴿ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾؛ لأنَّ الله سبحانه مُمتنِعٌ عن القَهرِ والمعارضة. وهو ما يُسمَّى عند البلاغيين بـ (التخيير)(۱).

٨- قولِه: ﴿ قَالَ ٱللَّهُ هَلَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ ۚ هُمُمْ جَنَّتُ ﴾ فيه: التعبيرُ بصيغةِ الماضي ﴿ قَالَ ٱللَّهُ ﴾ عن المستقبَل الذي سَيكونُ يومَ القِيامةِ؛ للدَّلالةِ على تَحقُّقِ الوقوع (١).

- وفيه تقديمُ الخبرِ ﴿ لَهُمْ ﴾ على المبتدأِ ﴿ جَنَّتُ ﴾ وهو يدلُّ على الحَصرِ ، بمعنى أنَّ هذا الثوابَ يختصُّ به الصادِقونِ (٣).

# ٩ - قَوْلُه: ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

- فيه تنبيةٌ على كَذِبِ النصارَى وفسادِ دَعواهم في المسيح وأمِّه (٤).

- وتقديمُ الخَبر ﴿ لِلَّهِ ﴾؛ لبيانِ اختصاصِ مُلكِ السَّموات والأَرْضِ وما فيهنَّ باللهِ عزَّ وجلَّ ؛ فتقديمُ ما حقُّه التأخيرُ يُفيد الحصرَ ، سواءٌ كان هذا الذي حقُّه التأخيرُ خبرًا أمْ مفعولًا ، أو غير ذلك ممَّا حقُّه التأخيرُ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لمحيى الدين درويش (٣/ ٥٤-٥٦).

والتخيير: الإتيانُ بكلام يَسوعُ أن يُقفَّى بقوافٍ شتَّى، فيُتخيَّر منها قافيةٌ مُرجَّحة على سائرِها، ويُستدلُّ بإيثارِه إيَّاها على حُسن اختيارِه، وصِدق حسِّه، وقدْ تَقضي البداهةُ الأولى بأنْ تكونَ غيرَ ما اختاره، ولكنَّه عزَفَ عن ذلك لسرِّ دقيقٍ، وفي هذه الآية البداهةُ البدائية تقضي بأنْ تكون الفاصلة: (إنَّك أنت الغفور الرحيم)؛ لملاءمتِها لقوله: ﴿إِنْ تَغْفِرْ ﴾، ولمناسبته ما بين الغُفران والغفور، ولكنَّ هذا الوهمَ الناجِمَ عن هذه البداهةِ سَرعانَ ما يَزولُ أثرُه عندما يَذكُر المتوهِّم أنَّهم استحقُّوا العذابَ لا الغُفران. يُنظر: المرجع السَّابق نفْسُه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٣/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٦٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٢/ ١٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة المائدة)) (٢/ ٥٧٦).





- وفيه تقديمُ ﴿ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ على ﴿ الْأَرْضِ ﴾؛ لأنَّ السَّمواتِ أشرفُ وأكبرُ، وآياتها أدلُّ وأكثرُ من الأرض(١).

- وقال: ﴿ وَمَا فِيهِنَ ﴾ لأنَّ (ما) يُطلَق متناوِلًا للأجناسِ كلِّها؛ فهو أَوْلى بإرادةِ العمومِ (١).



تمَّ بحمدِ الله تعالى المجلدُ الرَّابعُ ويليه المجلدُ الخامسُ، وأوَّله تفسيرُ سورةِ الأنعامِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٦/ ٣٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١٢/ ٤٦٩)، ((تفسير البيضاوي)) (١٥١/١٥).

### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)







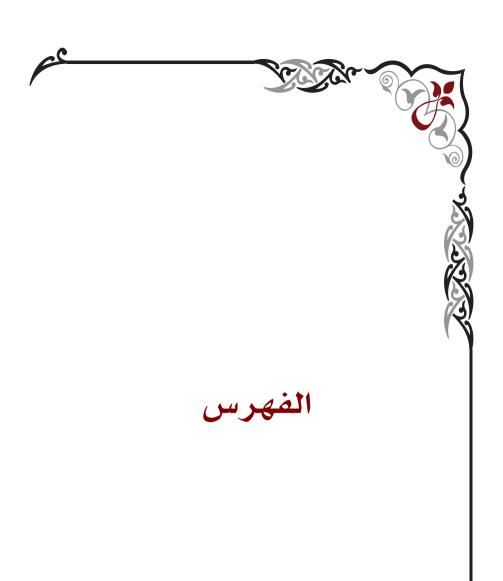

### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











### الفهرس

| V  | سُورةُ المائِدَةِ                |
|----|----------------------------------|
| V  | أَسماءُ السُّورةِ:               |
| V  | فَضائِلُ الشُّورةِ وخَصائِصُها:  |
| ٩  | مَقاصِدُ السُّورةِ:              |
| ٩  | مَوضوعاتُ السُّورةِ:             |
| 11 | الآيتان (۱ – ۲)                  |
| ١١ | غريبُ الكَلِمات:                 |
| ١٤ | مُشْكِلُ الإعرابِ:               |
| ١٥ | المعنى الإجماليُّ:               |
| ١٦ | تَفْسيرُ الآيتين:                |
|    | الفوائِد التربويَّة:             |
| ۲٤ | الفوائِد العِلميَّة واللَّطائفُ: |
| ۲٦ | بلاغَةُ الآيتين:                 |
| ۲۹ | الآية (٣)                        |
| ۲۹ | غريبُ الكَلِمات:                 |
| ٣٢ | المعنى الإجماليُّ:               |
| ٣٢ | تفسيرُ الآيةِ:                   |

| ٤٠  |     | <br> |   | • • |    |  | • • |    |    |   | • | <br>   | • | • | <br>    | <br> | <br>      |       | <br>• |    |     |     |     | • |      | •       | :ä  | שׁ<br>ב<br>ב | ۣبو | تر  | ال | ئِد    | راز              | فو     | ال  |  |
|-----|-----|------|---|-----|----|--|-----|----|----|---|---|--------|---|---|---------|------|-----------|-------|-------|----|-----|-----|-----|---|------|---------|-----|--------------|-----|-----|----|--------|------------------|--------|-----|--|
| ٤١  |     | <br> |   | ••  |    |  |     | •• |    |   |   | <br>   |   |   | <br>    | <br> | <br>• • • | • • • |       | •• | :   | _   | ائف | ط | للَّ | ا       | 9 2 | سَ.<br>سية   | له  | عِا | ال | ئِد    | راز              | فو     | ال  |  |
| ٤٤  |     | <br> |   |     |    |  |     |    |    | • |   | <br>   |   |   | <br>    | <br> | <br>      | • • • |       |    |     |     |     |   |      |         |     | •            | .:  | ية  | ¥  | 1      | ر <u>۽</u><br>غة | >>     | بلا |  |
| ٤٦  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      |         |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| ٤٦  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      |         |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| ٤٨  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      |         |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| ٤٨  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      | •       |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| ٤٩  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      |         |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| 00  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      |         |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| ٥٦  | ••• | <br> |   | ••  | •• |  |     |    | •• | • |   | <br>•• | • |   | <br>    | <br> | <br>      | • • • | <br>• | •• | :   | _   | ائف | ط | للَّ | ا       | 9 2 | سَّ.<br>سية  | له  | عِا | ال | ئِد    | راز              | فو     | ال  |  |
| 77  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      |         |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| ٦٣  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      |         |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| ٦٣  |     |      |   |     |    |  |     |    |    |   |   |        |   |   |         |      |           |       |       |    |     |     |     |   |      |         |     |              |     |     |    |        |                  |        |     |  |
| ٦ ٤ |     | <br> | • | ••  |    |  |     |    |    |   |   | <br>   |   |   | <br>    | <br> | <br>• • • | • • • |       |    |     |     |     |   |      |         | ب   | ار           | عر  | 2   | 11 | و<br>ل | کِ               | °<br>ث | م   |  |
| ٦٤  |     | <br> | • | ••  |    |  |     |    |    |   |   | <br>   |   |   | <br>• • | <br> | <br>• • • | • • • |       |    |     |     |     |   | . :  | يو<br>پ | الح | ۵            | ج   | ړ - | 11 | ی      | عن               | دم     | ال  |  |
| ٦0  |     | <br> | • |     |    |  |     |    |    | • |   | <br>   |   |   | <br>    | <br> | <br>      | • • • |       |    |     |     |     |   |      |         |     | •            | :   | ٔیة | ¥  | ا ر    | ىير              |        | تف  |  |
| ٧١  |     | <br> |   |     |    |  |     |    |    | • |   | <br>   | • |   | <br>    | <br> | <br>      | • • • | <br>• | •• |     | • • |     |   |      | •       | :ä  | ر يا         | ۣبو | تر  | ال | ئِد    | راز              | فو     | ال  |  |
| ٧٢  |     | <br> |   |     |    |  |     |    |    |   |   | <br>   |   |   |         | <br> | <br>      |       |       |    | : ( | _   | ائف | ط | للَّ | 1       | 9 2 | سَّ.<br>ساة  | لہ  | عا  | ال | ئد     | اڈ               | قـه    | ال  |  |





| ٧٨    | بلاغَةُ الآية:                      |
|-------|-------------------------------------|
| ۸٠    | الآيات (۷ – ۱۱)                     |
| ۸٠    | غريبُ الكَلِمات:                    |
| ۸١    | مُشكِلُ الإعرابِ:                   |
| ۸۲    | المعنى الإجماليُّ:                  |
|       | تَفسيرُ الآياتِ:                    |
| ۸٩    | الفوائِدُ التربويَّةُ:              |
| ٩١    | الفوائِد العِلْميَّةُ واللَّطائفُ:  |
| ٩٦    | بلاغَةُ الآياتِ:                    |
| ١٠٠   | الآيات (۱۲ – ۱۶)                    |
| 1 • • | غريبُ الكَلِمات:                    |
| 1 • 7 | المعنى الإجماليُّ:                  |
| 1.7   | تَفسيرُ الآياتِ:                    |
| 117   | الفوائِدُ التربويَّةُ:              |
| ١١٤   | الفوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ: |
| \\V   | بلاغَةُ الآياتِ:                    |
| 177   | الآيتان ( ١٥ – ١٦ )                 |
| 177   | غ بنُ الكَلمات:                     |

|       |   | **                             |
|-------|---|--------------------------------|
| ۱۲۳   |   | تَفسيرُ الآيتين:               |
| 170   |   | الفوائِد التربويَّةُ:          |
| ١٢٦   | : | الفوائِد العِلميَّة واللَّطائف |
| ۱۲۸   |   | بلاغَةُ الآيتين:               |
| ۱۳۱   |   | الآيات (۱۷ – ۱۹)               |
| ۱۳۱   |   | غريبُ الكَلِمات:               |
| ۱۳۱   |   | المعنى الإجماليُّ:             |
| ۱۳۲   |   | تَفسيرُ الآياتِ:               |
| ۱۳۸   |   | الفوائِد التربويَّة:           |
| ١٣٩   | : | الفوائِد العِلميَّة واللَّطائف |
| ١٤٤   |   | بلاغَةُ الآياتِ:               |
| ۱٤٧   |   | الآيات (۲۰ – ۲۲)               |
| ۱٤٧   |   | غريبُ الكَلِمات:               |
| 1 & 9 |   | مُشكِلُ الإعرابِ:              |
| 1 & 9 |   | المَعنَى الإِجْمالِيُّ:        |
| 101   |   | تَفْسيرُ الآياتِ:              |
| 109   |   | الفي الأي التَّي رويَّةِ       |





| الفَو ائِدُ العامَّة و اللَّطائِف:    |
|---------------------------------------|
| بَلاغَةُ الآياتِ:                     |
| الآيات (۲۷ – ۳۲)                      |
| غريبُ الكَلِمات:                      |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:               |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                     |
| الفوائِدُ التَّربويَّة:               |
| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ و اللَّطائِف: |
| بَلاغَةُ الآياتِ:                     |
| الآيتان (۳۳ – ۳٤)                     |
| غريبُ الكَلِمات:                      |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:               |
| تَفْسيرُ الآيتينِ:                    |
| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ و اللَّطائِف: |
| بَلاغَةُ الآيتين:                     |
| الآيات (۳۵ – ۳۷)                      |
| غريبُ الكَلِمات:                      |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:               |





| تَفْسِيرُ الآياتِ:                          |
|---------------------------------------------|
| تَفسيرُ الآياتِ:<br>الفوائِدُ التَّربويَّة: |
| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ و اللَّطائِف:       |
| بَلاغَةُ الآياتِ:                           |
| الآيات (۳۸ – ۶۰)                            |
| غريبُ الكَلِمات:                            |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:                     |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                           |
| الفوائِدُ التَّربويَّة:                     |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:         |
| بَلاغَةُ الآياتِ:                           |
| الآيات (٤١ – ٤٣)                            |
| غريبُ الكَلِمات:                            |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:                     |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                           |
| الفوائِدُ التَّربويَّة:                     |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:         |
| نَلاغَةُ الآبات:                            |



| الآيتان (٤٤ – ٥٥)                    | 739   |
|--------------------------------------|-------|
| غريبُ الكَلِمات:                     | ۲۳۹   |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:              | 7 2 . |
| تَفْسيرُ الآيتين:                    | 7     |
| الفوائِدُ التَّربويَّة: ٢٤٩          | 7     |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:  | ۲0٠   |
| بَلاغَةُ الآيتين:                    | 700   |
| الآيتان (۲۱ – ۲۷)                    | Y0 A  |
| غريبُ الكَلِماتِ:                    | Y0    |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                    | 409   |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:              | 409   |
| تَفْسيرُ الآيتين:                    | ۲٦.   |
| الفوائِدُ التَّربويَّة: ٢٦٣          | 777   |
| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: | 777   |
| بَلاغَةُ الآيتين:                    | 778   |
| الآيات (٤٨ – ٥٠)                     | 777   |
| غريبُ الكَلِمات:                     | 777   |
| مُشكِلُ الإعراب:                     | 777   |





| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:                 |
|-----------------------------------------|
| تَفْسيرُ الآياتِ:                       |
| الفوائِدُ التَّربويَّة:                 |
| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:    |
| بَلاغَةُ الآياتِ:                       |
| الآيات (٥١ - ٥٣)                        |
| غريبُ الكَلِمات:                        |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                       |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:                 |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                       |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة:                |
| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:٣٩٣ |
| بَلاغَةُ الآياتِ:                       |
| الآيات (٥٤ – ٥٦)                        |
| غريبُ الكَلِمات:                        |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:                 |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                       |
| الْفَو ائدُ التَّذِي وَيَّة:            |



| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ و اللَّطائِف: |
|---------------------------------------|
| بَلاغَةُ الآياتِ:                     |
| الآيات (٥٧ – ٦١)                      |
| غريبُ الكَلِمات:                      |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                     |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:               |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                     |
| الفَو ائِدُ التَّربويَّة:             |
| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ و اللَّطائِف: |
| بَلاغَةُ الآياتِ:                     |
| الآيات (۲۲ – ۲۶)                      |
| غريبُ الكَلِمات:                      |
| المَعنَى الإِجْمالِيُّ:               |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                     |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة:              |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:   |
| بَلاغَةُ الآياتِ:                     |
| الآمات (٦٥ – ٦٨)                      |





| 404  | غريبُ الكَلِمات:                                 |
|------|--------------------------------------------------|
| 408  | المَعنَى الإِجْمالِيُّ:                          |
| ٣٥٥  | تَفْسيرُ الآياتِ:                                |
| ۲۲۲  | الفَوائِدُ التَّربويَّة:الفَوائِدُ التَّربويَّة: |
| ٣٦٣  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:              |
| ٣٦٩  | بَلاغَةُ الآياتِ:                                |
| ٣٧٢  | الآيات (۲۹ – ۷۱)                                 |
| ٣٧٢  | غريبُ الكَلِمات:                                 |
| ٣٧٣  | مُشكِلُ الإعرابِ:مُشكِلُ الإعرابِ:               |
| ٥ ٧٣ | المَعنَى الإجْمالِيُّ:                           |
| ٥٧٣  | تَفْسيرُ الآياتِ:                                |
| ٣٨٠  | الفَوائِدُ التَّربويَّة:الفَوائِدُ التَّربويَّة: |
| ٣٨١  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف:               |
| ٣٨٣  | بَلاغَةُ الآياتِ:                                |
| ٣٨٨  | الآيات (۷۲ – ۷۷)                                 |
| ٣٨٨  | غريبُ الكَلِمات:                                 |
| ٣٨٩  | مُشكِلُ الإعرابِ:مشكِلُ الإعرابِ:                |
| ٣٩.  | المَعنَى الإجْمالِيُّ:                           |





| 491 |     | تَفْسيرُ الآياتِ:                  |
|-----|-----|------------------------------------|
| ٤٠٠ |     | الفَوائِدُ التَّربويَّة:           |
| ٤٠٢ | ::  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف |
| ٤٠٧ |     | بَلاغَةُ الآياتِ:                  |
| ٤١٤ |     | الآيات (۷۸ – ۸۱)                   |
| ٤١٤ |     | مُشكِلُ الإعرابِ:                  |
| ٤١٤ |     | المَعنَى الإِجْمالِيُّ:            |
| ٤١٥ |     | تَفْسيرُ الآياتِ:                  |
| ٤١٩ |     | الفَوائِدُ التَّربويَّة:           |
| ٤٢٠ | ::: | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائف  |
| ٤٢٢ |     | بَلاغَةُ الآياتِ:                  |
| ٤٢٥ |     | الآيات (۸۲ – ۸۸)                   |
| ٤٢٥ |     | غريبُ الكَلِماتِ:                  |
| ٤٢٦ |     | المَعنَى الإجماليُّ:               |
| ٤٢٧ |     | تَفسيرُ الآياتِ:                   |
| ٤٣٤ |     | الفَوائِدُ التَّربويَّة:           |
| ٤٣٦ | :   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف |
| ٤٣٩ |     | بَلاغةُ الآياتِ:                   |





| الآيات (۸۷ – ۸۹)                       |
|----------------------------------------|
| الايات (۸۷ – ۸۹).<br>غريبُ الكَلِماتِ: |
| مُشكِلُ الإعرابِ:مُشكِلُ الإعرابِ:     |
| المَعنَى الإجماليُّ:                   |
| تَفْسيرُ الآياتِ:                      |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة:               |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:    |
| بَلاغةُ الآياتِ:                       |
| الآيات (۹۰ – ۹۳)                       |
| غريبُ الكَلِماتِ:                      |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                  |
| تَفسيرُ الآياتِ:تفسيرُ الآياتِ:        |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة:               |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف:    |
| بَلاغةُ الآياتِ:                       |
| الآيات (٩٤ – ٩٦)                       |
| غريبُ الكَلِماتِ:                      |
| مُشكِلُ الإعراب:                       |





| المَعنَى الإِجماليُّ:                   |
|-----------------------------------------|
| تَفْسِيرُ الآياتِ:                      |
| الفَو ائِدُ التَّربويَّة:               |
| الفَو ائِدُ العِلميَّةُ و اللَّطائِف:   |
| بَلاغةُ الآياتِ:                        |
| الآيات (۹۷ – ۱۰۰)                       |
| غريبُ الكَلِماتِ:                       |
| مُشكِلُ الإعرابِ:                       |
| المَعنَى الإِجْماليُّ:                  |
| تَفْسِيرُ الآياتِ:                      |
| الفَوائِدُ التَّربويَّة:                |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: ١٨٥ |
| بَلاغةُ الآياتِ:                        |
| الآيات (١٠١ – ١٠٥)                      |
| غريبُ الكَلِماتِ:                       |
| المَعنَى الإِجماليُّ:                   |
| تَفْسِيرُ الآياتِ:                      |
| الفَو ائِدُ التَّربويَّة:               |





| 049   | <b>ں:</b> | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف |
|-------|-----------|------------------------------------|
|       |           |                                    |
| 0 £ £ |           | الآيات (۱۰٦ – ۱۰۸)                 |
| 0 £ £ |           | غريبُ الكَلِماتِ:                  |
| 0 & 0 |           | مُشكِلُ الإعرابِ:                  |
| 0 & 9 |           | المَعنَى الإجماليُّ:               |
| 00 +  |           | تَفسيرُ الآياتِ:                   |
| 000   |           | الفَوائِدُ التَّربويَّة:           |
| ००२   | <b>.</b>  | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف |
| 071   |           | بَلاغةُ الآياتِ:                   |
| ०२६   |           | الآيتان (۱۰۹ – ۱۱۰)                |
| ०२६   |           | غريبُ الكَلِماتِ:                  |
| ٥٦٦   |           | المَعنَى الإجماليُّ:               |
| ٥٦٦   |           | تَفسيرُ الآيتين:                   |
| ٥٧٢   |           | الفَوائِدُ التَّربويَّة:           |
| ٤٧٥   | ب:        | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف |
| o V 9 |           | بَلاغةُ الآيتين:                   |
| ٥٨٧   |           | الآمات (۱۱۱ – ۱۱۵)                 |





| oav | غريبُ الكَلِماتِ:                   |
|-----|-------------------------------------|
| ٥٨٨ | المَعنَى الإجماليُّ:                |
| ٥٨٩ | تَفْسيرُ الآياتِ:                   |
| ٥٩٣ | الفَوائِدُ التَّربويَّة:            |
| ٥٩٤ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: |
| 09V | بَلاغةُ الآياتِ:                    |
| ٦٠١ | الآيات (۱۱٦ – ۱۲۰)                  |
| ٦٠١ | غريبُ الكَلِماتِ:                   |
| ٦٠١ | مُشكِلُ الإعرابِ:                   |
| ٦٠٢ | المَعنَى الإجماليُّ:                |
| ٦٠٣ | تَفْسيرُ الآياتِ:                   |
| ٦١٠ | الفَوائِدُ التَّربويَّة:            |
| 711 | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِف: |
| 710 | بَلاغةُ الآياتِ:                    |
| 777 | الفهرس                              |





تم الصف والإخراج في مؤسسة الدرر السنية مؤسسة الدرر السنية nashr@dorar.net
• ١٣٨٦٨٠١٢٣ فاكس ١٣٨٦٨٢٨٤٨٠٠٠